

**9.9- 9.** · @\@ B) 6 • €. BOW BOW BOW BOW 6 **E B E** :3 **E**. `**x**<sub>r,</sub> (B)(B) WAS BUS BUS SO **B** . BOB. <u>&</u> . \* ' **(3)** · 60/69 · 60/69 · **BAS 6**/3

Pap

0.9

**(4)** 

(A) (A) (A) (A)

ŀ

BASE.

(4) (4)

ţ

# يه عنى المطابقة المعنى ٨٦٤٢ه - ٢٠٠٧



مَوَعِيث : ١٦١٦١٦/١٠ . ١٥١٥٥٠/١٠ . تلف أكن : ١٦٢٦٤٠٨.

http://www.Dar-ALamira.com email:info@dar-alamira.com



بغداد ـ شايع المنابي تلفون: (٥٦١٤ ـ ٧٩٠١٤١٩٣٧٥ ـ ٧٩٠١٤١٩٣٧٥

**@**  $\mathcal{D}$ 

**(A)** 

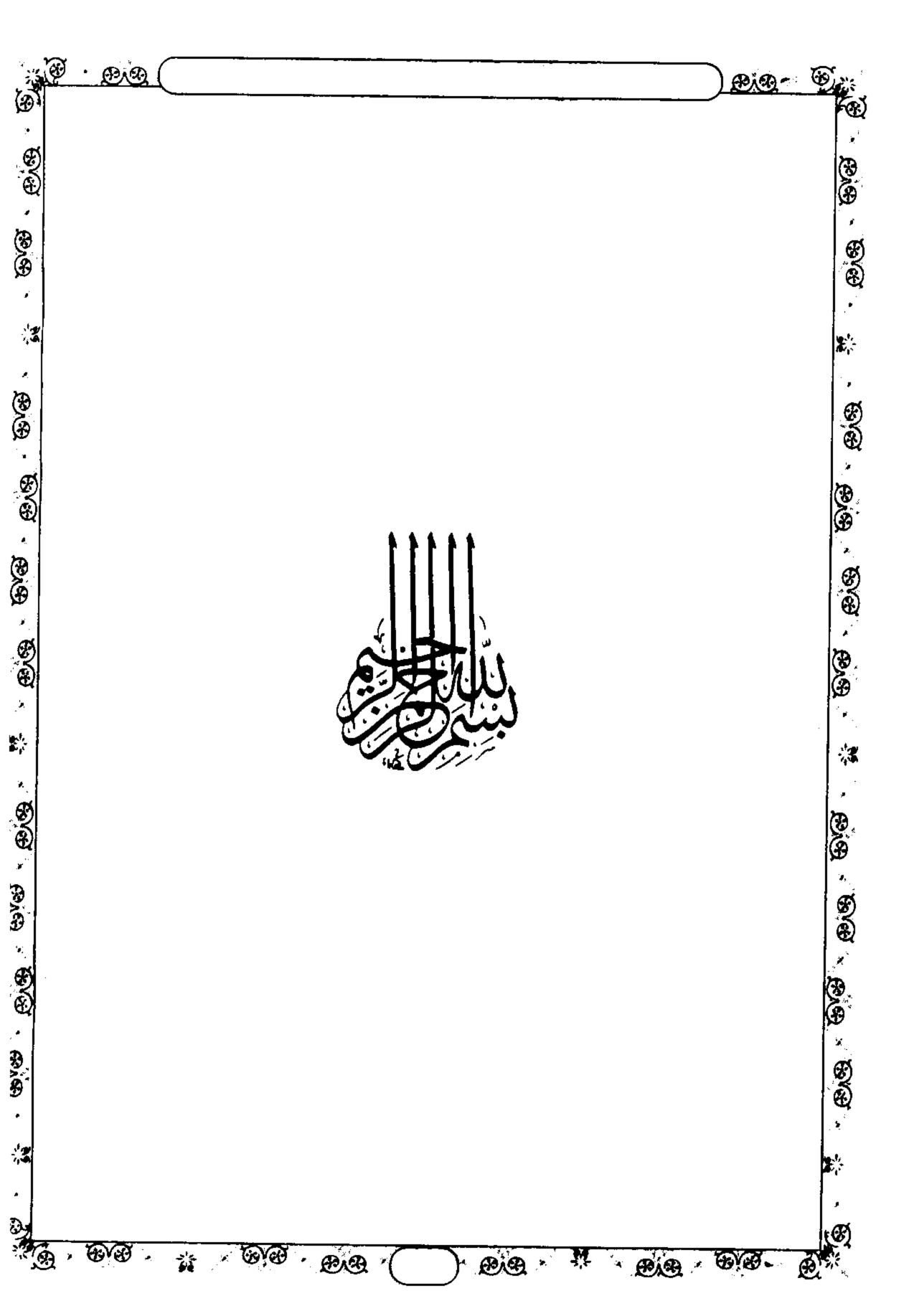

**(4)** 

## بنسب مِ اللَّهِ ٱلنَّخَيْبِ ٱلرَّجَيَبِ يِرْ

#### الحمد ثله الواحد العدل

## ۲۲۶ – ومن کلام له عنظین في وصف بيعته بالخلافة، وقد تقدم مثله بألفاظ مختلفة

**الأصل**: وَبَسَطْتُمْ يَدِي فَكَفَفْتُهَا ، وَمَدَذْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا ، ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّ تَدَاكَ ٱلْإِبِلِ ٱلْهِيم عَلَى حِيَاضِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، حَتَّى ٱنْقَطَعَتْ النَّعْلُ ، وَسَقَطَ الرِّدَاءُ ، وَوُطِيءَ الضَّعِيفُ ، وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَيْعَتِهِمْ إِيَّايَ أَنِ ٱبْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيرُ، وَهَدَجَ إِلَيْهَا ٱلْكَبِيرُ، وَتَحَامَلَ نَحْوَهَا ٱلْعَلِيلُ، وَحَسَرَتْ إِلَيْهَا ٱلْكَعَابُ.

**الشرح:** التّداكّ: الازدحام الشديد. والإبل الهِيم: العِطاش.

وهَدَج إليها الكبير: مشى مشيأ ضعيفاً مرتعشاً، والمضارع يهدِج، بالكسر، وتحامل نحوها العليل: تكلُّف المشي على مشقّة.

وحَسَرتْ إليها الكَعاب: كشفتْ عن وجهها حِرْصاً على حضور البيعة، والكَعاب: الجارية التي قد نَهَد ثديها، كعبت تكعب، بالضم.

قوله: «حتى انقطع النَّعل وسقط الرِّداء»، شبيه بقوله في الخطبة الشُّقشقيَّة: «حتى لقد وُطيء الحَسَنَان وشُقّ عِطْفايَ».

وقد تقدّم ذكر بيعتِه عَلَيْتُمْلِيُّ بعد قُتُل عثمان وإطباق الناس عليها، وكيفيّة الحال فيها، وشُرِح شرحاً يُستغنّي عن إعادته.

#### ٢٢٥ - ومن خطبة له عَلِيَّة في الوصية بالتقوى

**الأصل:** فَإِنَّ تَقْوَى ٱلله مِفْتَاحُ سَدَادٍ، وَذَخِيرَةُ مَعَادٍ، وَعِثْقٌ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ، وَنَجَاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ، بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ، وَيَنْجُو ٱلْهَارِبُ، وَتُنَالُ الرَّغَائِبُ.

فَاعْمَلُوا وَٱلْعَمَلُ يُرْفَعُ، وَٱلتَّوْبَةُ تَنْفَعُ، وَٱلدُّعَاءُ يُسْمَعُ، وَٱلْحَالُ هَادِئَةٌ، وَٱلْأَقْلاَمُ جَارِيَةٌ.

وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ عُمْراً نَاكِساً، أَوْ مَرَضاً حَابِساً، أَوْ مَوْتاً خَالِساً، فَإِنَّ المَوْقَ هَادِمُ لَلَّانِكُمْ، وَمُكَدِّرُ شَهَوَاتِكُمْ، وَمُبَاعِدُ طِيَّانِكُمْ، زَائِرٌ غَيْرُ مَحْبُوبٍ، وَقِرْنٌ غَيْرُ مَعْلُوبٍ، وَوَاتِرٌ غَيْرُ مَطْلُوبٍ، قَدْ أَعْلَقَتْكُمْ حَبَائِلُهُ، وَتَكَنَّفَتْكُمْ غَوَائِلُهُ، وَأَقْصَدَتْكُمْ مَعَابِلُهُ، وَعَظُمَتْ فِيكُمْ سَطُوتُهُ، وَتَتَابَعَتْ عَلَيْكُمْ عَدُوتُهُ، وَقَلَّتْ عَنْكُمْ نَبُوتُهُ، فَيُوشِكُ أَنْ تَغْشَاكُمْ دَوَاجِي ظُللِهِ، وَأَخْدَدَامُ عِلَلِهِ، وَخَنَادِسُ غَمَرَاتِهِ، وَغَوَاشِي سَكَرَاتِهِ، وَأَلِيمُ إِنْهَاقِهِ، وَدُجُو إِطْبَاقِهِ، وَخُشُونَةُ وَآخِدَدَامُ عِلَلِهِ، وَخَنَادِسُ غَمَرَاتِهِ، وَغَوَاشِي سَكَرَاتِهِ، وَأَلِيمُ إِنْهَاقِهِ، وَدُجُو إِطْبَاقِهِ، وَخُشُونَةُ مَذَاقِهِ، وَخُولُولِ اللهُ يَعْرَاتِهِ، وَقُولِهِ مَعْرَاتِهِ، وَفُولُولِ اللهُ يَعْرَاتِهِ، وَخُولُولُ اللهُ يَعْرَاتُهِ، وَخُولُولُ مَنْ وَعَلَى وَاللهُ مِلْكُولُهُ وَعَلَى وَاللهُ مِنْ وَعَلَى الْمَانَةُ مَا مَنْ وَعَلَى وَاللهُ مِنْ وَعَلَى الْمُعْرَاتِهِ، وَفُرَقُ نَدِيّكُمْ، وَعَفَى آثَارَكُمْ، وَعَظَل دِبَارَكُمْ، وَمَعْلَ دِبَارَكُمْ، وَمَعْلَ دِبَارَكُمْ، وَمَعْمُ وَوَلِهِ لَمُ يَنْعُمْ وَقَولِهِ لَمْ يَنْعُمْ وَقَولِهِ لَمْ يَنْعُمْ وَقَولِهِ لَمْ يَعْمُونُ وَلَولُولُ لَمْ يَنْعُمْ وَقَولِهِ لَمْ يَنْعُمْ وَقَولِهِ لَمْ يَعْمُونُ وَلَولُهُ مَنْ وَقُولِهِ لَمْ يَخْرُعْ.

فَعَلَيْكُمْ بِالْجِدِّ وَالاجْتِهَادِ، وَٱلتَّأَهُّبِ وَالاسْتِعْدَادِ، وَٱلتَّزَوِّدِ فِي مَنْزِلِ الزَّادِ، وَلاَ تَغُرَّنَكُمُ الْمُعَالِيَةِ، وَٱلْقُرُونِ ٱلْخَالِيَةِ، ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَبُوا الْحَبَاةُ ٱلدُّنْيَا كَمَا غَرَّتُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ ٱلْأَمَمِ ٱلْمَاضِيَةِ، وَٱلْقُرُونِ ٱلْخَالِيَةِ، ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَبُوا دِرَّتَهَا، وَأَصْبَحَتْ مَسَاكِنُهُمُ أَجْدَثًا، وَأَصْبَحَتْ مَسَاكِنُهُمُ أَجْدَثًا، وَأَصْبَحَتْ مَسَاكِنُهُمُ أَجْدَثًا، وَأَمْوَالُهُمْ مِيرَاثًا، لاَ يَعْرِفُونَ مَنْ أَتَاهُمْ، وَلاَ يَحْفِلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ، وَلاَ يُجِيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ.

فَاحْذَرُوا الدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَدَّارَةٌ غَرَّارَةٌ خَدُوعٌ، مُغْطِيَةٌ مَنُوعٌ، مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ، لاَ يَدُومُ رَخَاؤُهَا، وَلاَ يَنْقَضِي عَنَاؤُهَا، وَلاَ يَرْكُدُ بَلاَؤُهَا.

الشرح: عِنْقُ من كلِّ ملَكة، هو مثل قوله ﷺ: «التوبة تجبُّ مَا قبلها»(١)، أيّ كلّ ذنب موبِق يملك الشيطان فاعله ويستحوذ عليه، فإنّ تقوى الله تعتِق منه، وتكفّر عقابه، ومثله قوله: «ونَجَاةٌ من كلّ هَلَكة».

قوله عَلِيَكِينَ : «والعمل ينفع»، أي اعملوا في دارِ التَّكْليف، فإنَّ العمل يوم القيامة غير نافع. قوله عَلِينَهِ : «والحال هادئة»، أي ساكنة ليس فيها ما في أحال الموقف من تلك الحركات الفظيعة، نحو تطاير الصحف، ونطق الجوارح، وعنف السياق إلى النار.

قوله على الملائكة الحفَظة تكتب أنّ التكليف باقي، وأنّ الملائكة الحفَظة تكتب أعمال العباد، بخلاف يوم القيامة، فإنه يبطل ذلك، ويستغنى عن الحفظة لسقوط التكليف.

قوله: «عمراً ناكساً»، يعني الهرَم، من قوله تعالى: ﴿وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي اَلْحَالِيُّ ﴾(٢)، لرجوع الشيخ الهرِم إلى مثل حال الصبيّ الصغير في ضعف العقل والبنية.

<sup>(</sup>١) ذكره النووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٤٣). (٢) سورة يَس، الآية: ٦٨.

**(A)** 

(A)

⊛ ⊛

**(%)** 

**E** 

(\*) (\*)

**6** 

**&** 

· **&** 

1 gg

والموت الخالس: المختطِف. والطّيّات: جمع طِيّة بالكسر، وهي منزل السفر. والواتر: القاتل، والوِثْر، بالكسر: الذَّخل.

وأعلقتكم حبائله: جعلتكم معتلقِين فيها، ويروي: •قد عَلِقَتْكم، بغير همز.

وتكنّفتكم غوائله: أحاطت بكم دواهيه ومصائبه. وأقصدتكم: أصابتكم.

والمعابل: نصال عِرَاض، الواحدة مِعْبَلة، بالكسر.

وعَدُوته، بالفتح: ظُلْمه. ونَبُوته: مصدر نَبَا السَّيف، إذا لم يؤثِّر في الضريبة.

ويوشِك، بالكسر: يقرب. وتَغْشاكم: تحيط بكم.

والدّواجي: الظُّلَمَ، الواحدة داجية. والظُّلل: جمع ظُلّة، وهي السحاب. والاحتدام: الاضطرام. والحنادس: الظلمات.

وإرهاقه: مصدر أرهقته، أي أعجلته، ويروي: ﴿إزهاقه، بالزاي.

والأطباق: جمع طَبَق، وهذا من باب الاستعارة، أي تكاثف ظلماتِها طبق فوق طبق.

ويروي: "وجُشوبة مذاقه" بالجيم والباء، وهي غلظ الطعام.

والنَّجِيِّ: القوم يتناجؤن. والندي: القوم يجتمعون في النادي.

واحتلبوا دِرّتها: فازوا بمنافعها، كما يحتلب الإنسان اللّبَن.

وهذه الخطبة من محاسن خطبه عَلَيْتُلِمْ ، وفيها من صناعة البديع ما هو ظاهر للمتأمّل.

الأصل: منها في صفة الزهاد: كَانُوا قَوْماً مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا وَلَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا، فَكَانُوا فِيهَا كَمَنْ لَجُصُلُوا فِيهَا كَمَنْ لَيْصِرُونَ، وَبَادَرُوا فِيهَا مَا يَخْذَرُونَ، تُقَلَّبُ أَبدَانُهُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِ ٱلْآخِرَةِ، وَيَرَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا يُعَظِّمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمْ، وَهُمْ أَشَدُّ إِعْظَاماً لِمَوْتِ قُلُوبٍ أَخْبَائِهِمْ.

الشرح: بين ظهرانَيْ أهل الآخرة، بفتح النون، ولا يجوز كسرها، ويجوز «بين ظهرَيْ أهل الآخرة»، لو روي، والمعنى في وسطهم.

قوله ﷺ: «كانوا قوماً من أهل الدنيا وليسوا من أهلها»، أي هم من أهلها في ظاهر الأمر وفي مرأى العين وليسوا من أهلها، لأنه لا رغبة عندهم في ملاذها ونعيمها، فكأنهم خارجون في عنها.

قوله: «عملوا فيها بما يبصرون»، أي بما يرؤنه أصلح لهم، ويجوز أن يريد أنهم لشدّة اجتهادهم قد أبصروا المآل، فعملوا فيها على حسب ما يشاهدونه من دار الجزّاء، وهذا كقوله عَلِيَتَلِادٌ: «لو كُشِف الغطاء ما ازددت يقيناً».

قوله على الموت. قوله على الحقيقة، وتارة على المجاز، أما الأول فلأنهم لا يخالطون أبدانهم، هذا محمول تارة على الحقيقة، وتارة على المجاز، أما الأول فلأنهم لا يخالطون إلا أهل الدين ولا يجالسون أهل الدنيا، وأمّا الثاني فلأنهم لما استحقّوا الثواب كان الاستحقاق بمنزلة وصولهم إليه، فأبدائهم تتقلّب بين ظهراني أهل الآخرة، أي بين ظهراني قوم هم بمنزلة أهل الآخرة، لأنّ المستحق للشيء نظيرٌ لمن فعل به ذلك الشيء.

ثم قال: هؤلاء الزّهّاد يرون أهل الدنيا إنما يستعظمون موت الأبدان، وهم أشدُّ استعظاماً لموت القلوب، وقد تقدّم من كلامنا في صفات الزهاد والعارفين ما فيه كفاية.

٢٢٦ – ومن خطبة له ﷺ خطبها بذي قار
 وهو متوجّه إلى البصرة، ذكرها الواقديّ في كتاب «الجمل» (١)

الأصل: فَصَدَعَ بِمَا أُمِرَ بِهِ، وَبَلَّغَ رِسَالاتِ رَبِّهِ، فَلَمَّ ٱلله بِهِ الصَّدْعَ، وَرَتَقَ بِهِ ٱلْفَثْقَ، وَأَلَّفَ بِهِ الشَّمْلَ بَيْنَ ذَوِي ٱلْأَرْحَامِ، بَعْدَ ٱلْعَدَاوَةِ ٱلْوَاغِرَةِ فِي الصَّدُورِ، وَالضَّغَائِنِ ٱلْقَادِحَة فِي ٱلْقُلُوب.

الشرح: ذو قار: اسم موضع قريب من البصرة، وفيه كانت وقُعة للعرب مع الفرس قبل الإسلام. وصدَع بما أمر به، أي جهر، وأصل الصَّدْع الشقّ.

ولمّ به: جمع. ورتق: خاط وألحم.

والعداوة الواغرة: ذات الوغرة، وهي شدة الحرّ.

والضغائن: الأحقاد.

والقادحة في القلوب، كأنها تقدح النار فيها كما تقدح النَّار بالمِقْدَحة.

(۱) الجمل: لأبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المتوفى سنة ( ۲۰۷هـ)، «الأعلام» للزركلي (٦/ ٣١١).

٢٢٧ - ومن كلام له علي كلم به عبد الله بن زمعة، وهو من شيعته، وذلك أنه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالاً، فقال عَلِيَّ إِنَّ

الأصل: إِنَّ هَذَا المَالَ لَيْسَ لِي وَلاَ لَكَ، وَإِنَّمَا هُوَ فَي ۚ لِلْمُسْلِمِينَ، وَجَلْبُ أَسْيَافِهِم، فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ، كَانَ لَكَ مِثْلُ حَظُّهِمْ، وَإِلاَّ فَجَنَاهُ أَيْدِيهِمْ لاَ تَكُونُ لِغَيْرِ أَفْوَاهِهُمْ.

الشرح: هو عبد الله بن زمَعة، بفتح الميم، لا كما ذكره الراونديّ، وهو عبد الله بن زَمَعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَيٍّ.

كان الأسود من المستهزئين الّذين كفي الله رسوله أمرهم بالموت والقتل، وابنه زُمَعة بن الأسود، قُتِل يوم بدر كافراً، وكان يدعى زاد الركب، وقُتل أخوه عُقَيل بن الأسود أيضاً كافراً يوم بَدِّر، وقُتل الحارث بن زُمَعة أيضاً يوم بدر كافراً، والأسود هو الذي سمع امرأة تبكي على بعير تضلّه بمكة بعد يوم بدر، فقال:

أتَبْكي أَنْ يَضِلُّ لها بعيرٌ ولا تسبكسي عَسلَسي بُسدُرٍ ولسكسنُ أَلاَ قَدْ سادَ بعدهم أنساسٌ

ويسمنعُها من النّوم الهجودُ عَـلَـى بَـذرِ تـقاصَـرَتِ الـجـدودُ ولولا يدومُ بدر لدم يسسودُوا

وكان عبد الله بن زَمَعة شيعةً لعليّ عَلَيْتَالِيرٌ . ومن أصحابه، ومن ولد عبد الله هذا أبو البختريّ القاضي، وهو وهمب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زَمَعة، قاضي الرشيد هارون بن محمد المهديّ، وكان منحرفاً عن عليٌّ عَلَيْتُلِهُ، وهو الذي أفتى الرشيد ببطلان الأمان الذي كتبه ليحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عُلِيَّتُلِيٌّ ، وأخذه بيده فمزّقه .

وقال أميّة بن أبي الصلت يرثي قتلى بدر، ويذكر زَمَعة بن الأسود:

عَيْن بكي لنوفل ولعمرو ثم لاتبخلي على زُمَعَهُ

نوفل بن خويلد من بني أسد بن عبد العُزّى، ويعرف بابن العدويّة، قتله علي عَلَيْتُهُمْ ، أبو جهل بن هشام، قتله عوف بن عَفْراء، وأَجْهز عليه عبد الله بن مسعود.

المجلوب. وجَناة الثمر ما يُجْنَى منه، وهذه استعارة فصيحة.

## ٢٢٨ – ومن كلام له عَلِيَهِ في أحجام اللسان عن الكلام

الأصل: أَلاَ وَإِنَّ ٱللِّسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ، فَلاَ يُسْمِدُهُ ٱلْقَوْلُ إِذَا ٱمْتَنَعَ، وَلاَ يُمْهِلُهُ ٱلنُّطْقُ إِذَا ٱتَّسَعَ، وَإِنَّا لَأُمَرَاءُ ٱلْكَلاَم، وَفِينَا تَنَشَّبَتْ عُرُوقُهُ، وَعَلَيْنَا تَهَدَّلَتْ غُصُونُهُ.

وَٱعْلَمُوا رَحِمَكُمُ ٱللهُ أَنَّكُمْ فِي زَمَانِ ٱلْقَائِلُ فِيهِ بِالْحَقِّ قَلِيلٌ، وَٱللَّسَانُ عَنِ ٱلصَّدْقِ كَلِيلٌ، وَٱللاَّذِمُ لِلْحَقِّ ذَلِيلٌ، أَهْلُهُ مُعْتَكِفُونَ عَلَى ٱلْعِصْيَانِ، مُصْطَلِحُونَ عَلَى ٱلْإِدْهَانِ (١)، فَتَاهُمْ عَارِمٌ، وَشَائِبُهُمْ آثِمٌ، وَعَالِمُهُمْ مُنَافِقٌ، وَقَارِئُهُمْ مُمَاذِقٌ (٢)، لاَ يُعَظَّمُ صَغِيرُهُمْ كَبِيرَهُمْ، وَلاَ يَعُولُ غَنِيَّهُمْ فَقِيرَهُمْ .

الشرح: بَضْعة من الإنسان: قطعة منه، والهاء في «يسعده» ترجع إلى اللسان.

والضمير في «امتنع» يرجع إلى الإنسان، وكذلك الهاء في «لا يمهله» يرجع إلى اللَّسان.

والضمير في «اتسع» يرجع إلى الإنسان، وتقديره: فلا يُسعِد اللسان القول إذا امتنع الإنسان عن أن يقول، ولا يمهل اللسان النطق إذا اتَّسع للإنسان القول، والمعنى: إن اللسان آلةً للإنسان، فإذا صرفه صارفٌ عن الكلام، لم يكن اللسان ناطقاً، وإذا دعاه داع إلى الكلام نطق اللَّسان بما في ضمير صاحبه.

وتنشّبت عروقه، أي علِقت، وروي: «انتشبت»، والرواية الأولى أدخل في صناعة الكلام، لأنَّها بإزاء تهذَّلت، والتهذَّل: التذلي، وقد أخذ هذه الألفاظ بعينها أبو مسلم الخراساني، فخطب بها في خطبةٍ مشهورة من خطبه.

واعلم أنَّ هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عَلَيْتَالِيُّ في واقعة اقتضت أن يقوله، وذلك أنه أمر ابن أخته جَعْدة بن هُبيرة المخزوميّ أن يخطب الناس يوماً، فصعد المنبر، فحصِر ولم يستطع ﴿ إِلَّهُ الْكُلَّامُ، فَقَامُ أَمِيرُ الْمُؤْمَنِينَ عَلَيْتُلَا فَتُسَمِّمُ ذَرُّوهُ الْمُنبِرِ، وخطب خطبة طويلة، ذكر الرضيّ رحمه الله منها هذه الكلمات، وروى شيخنا أبو عثمان في كتاب «البيان والتبيين»<sup>(٣)</sup> أن عثمان صعِد

<sup>(</sup>١) الإدهان: أدهن: أظهر خلاف ما أضمر. أو الإدهان: الإبقاء، اللسان، مادة (دهن).

<sup>(</sup>٢) مماذق: غير مخلص. اللسان، مادة (مذق).

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري المعتزلي، المتوفى سنة ( ٢٥٥هـ). «كشف الظنون» (١/ ٢٦٣).

المنبر فأرتج عليه فقال: «إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالاً، وأنتم إلى إمام عادل،

قال أبو عثمان: وروى أبو الحسن المدائنيّ، قال: صعد ابنٌ لعديّ بن أرطاة المنْبر، فلمَّا

وصعد رَوْح بن حاتم المنبر، فلمّا رأى الناس قد رشقوه بأبصارهم، وصرفوا أسماعهم

وخطب مُضعب بن حَيَّان أخو مقاتل بن حَيَّان خطبة نكاح فحصِر، فقال: «لقنُّوا موتاكم لا

وخطب مَرْوان بن الحكَم فحصِر، فقال: «اللهمّ إنّا نحمَدك ونستعينك، ولا نشرك بك.

فقال له زياد بن أبيه، وكان خليفته: أيها الأمير لا تجزّع، فلو أقمت على المنبر عامّة مَنْ ترى

أصابهم أكثر ممّا أصابك. فلمّا كانت الجمعة تأخّر عبد الله بن عامر وقال زياد للناس: إنّ

الأمير اليوم مؤعوك، فقيل لرجل من وجوه أمراء القبائل: قم فاصعدَ المنبر، فلما صعد حَصِر،

فقال: الحمد لله الذي يرزق هؤلاء. وبقيَ ساكتاً، فأنزلوه، وأصعدوا آخر من الوجوه، فلما

ولكن امرأتي حملتني على إتيانها، وأنا أشهدكم أنَّها طالق ثلاثاً، فأنزلوه، فقال زياد لعبد الله بن

وقال سهل بن هارون: دخل قُطْرب النحويّ على المخلوع، فقال: يا أميرَ المؤمنين، كانت

ودخل معبد بن طوق العنبريّ على بعض الأمراء، فتكلّم وهو قائم فأحسن، فلمّا جلس

عِدتُك أرفع من جائزتك – وهو يتبسّم – فاغتاظ الفضل بن الربيع فقلت له: إنّ هذا من الحَصر

تَلَهْيَعِ<sup>(١)</sup> في كلامه، فقال له: ما أظرفك قائماً، وأمْوَقك قاعداً! قال: إني إذا قُمت جَدَدْت،

ولما حَصِر عبد الله بن عامر بن كُريز على المنبر بالبصرة - وكان خطيباً - شَقّ عليه ذلك،

نحوه، قال: «نكَّسوا رؤوسكم، وغضُّوا أبصاركم، فإنَّ أوَّل مركب صَعب، فإذا يسَّر الله عزَّ

أحوج منكم إلى إمام خطيب، وستأتيكم الخطبة على وجهها». ثم نزل.

رأى الناس حَصِر فقال: «الحمد لله الذي يُطعم هؤلاء ويسقيهم».

إِلَّهُ إِلَّا اللهُ، فقالت أمَّ الجارية: عجَّل الله موتك، ألهذا دعوناك!

وجَلَّ فَتُحَ قُفُلِ تَيْسُرٍ ﴾. ثم نزل.

(١) تَلَهْيَع: أَفُرط وتَبَلْتَعَ. اللسان، مادة (لهع).

وإذا قعدت هَزُلت، فقال: ما أحسن ما خرجت منها!

والضعف، وليس من الجلَّد والقوَّة، أما تراه يفتلُ أصابَعه ويرَشح جبينُه!

عامر: كيف رأيت؟ قم الآن فاخطب الناس.

11). 60 - ; · 60 - 60 - 90;

استوى قائماً قابل بوجهه النّاس، فوقعت عينه على صَلْعة رجل، فقال: أيّها الناس، إنّ هذا الأصلع قد منعني الكلام، اللهم فالْعَن هذه الصلعة. فأنزلوه. وقالوا لوازع اليشكري: قم إلى المنبر فتكلّم، فلمّا صعد ورأى الناس قال: أيها الناس إني كنت اليوم كارهاً لحضور الجمعة،

وكان عمرو بن الأهتم المِنْقريّ والزّبرقان بنُ بذر عند رسول الله ﷺ، فسأل عُلِيِّكُمْ عَمْراً عن الزبرقان فقال: يا رسولَ الله، إنَّه لمانعٌ لحوُّزتِه، مطاعٌ في أدانِيه، فقال الزُّبرقان: حسدني يا رسول الله! فقال عمرو: يا رسول الله، إنه لزمِر(١٠) المروءة، ضيّق العطن(٢٠)، لتيم الخال. فنظر رسول الله عليه الله وجه عمرو، فقال: يا رسول الله، رضيتُ فقلت أحسن ما علمتُ، وغضبتُ فقلت أقبحُ ما علمت، وما كذبتُ في الأولى، ولقد صدقتُ في الأخرى. البيان لسحراً (٣). إنّ من البيان لسحراً (٣).

وقال خالد بن صَفُّوان: ما الإنسان لولا اللِّسان إلاَّ صورة ممثَّلة أو بهيمة مهمَّلة.

وقال ابن أبي الزّناد، كنت كاتباً لعمر بن عبد العزيز، فكان يكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم فيراجعه، فكتب إليه: إنه يخيّل إلى أني لو كتبت إليك أن تعطي رجلاً شاة لكتبت إليّ: أضأناً أم معزاً؟ فإذا كتبتُ إليك بأحدهما، كتبت إليّ: أذكراً أم أنثى! وإذا كتبت إليك بأحدهما، كتبت إليّ: صغيراً أم كبيراً! فإذا كتبتُ إليك في مظلمة، فلا ا تراجعنَّى والسلام.

وأخذ المنصور هذا فكتب إلى سلّم بن قتيبة عامله بالبصرة يأمره بهذم دور مَنْ خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن وعَقّر نخلهم، فكتب إليه: بأيّهما أبدأ بالدّور أم بالنّخل يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه: لو قلت لك بالنّخل لكتبت إليّ بماذا أبدأ؟ بالشّهريز أم بالبَرْنيّ! وعزله، وولى محمد بن سليمان.

وخطب عبد الله بن عامر مرّة فأرتِج عليه، وكان ذلك اليوم يوم الأضحى، فقال: لا أجمع

عليكم عيًّا ولؤماً: مَنْ أخذ شاة من السُّوق فهي له وثمنها علىّ .

وخطب السَّفَّاح أوَّل يوم صعد فيه المنبر فأرتج عليه، فقام عمَّه داود بن عليِّ، فقال: أيُّها النَّاس إنَّ أمير المؤمنين يكره أن يتقدم قولَه فيكم فعله، ولأثر الأفعال أجْدَى عليكم من تشقيق(٢) المقال، وحسبكم كتاب الله علماً فيكم، وابن عمّ رسول الله ﷺ خليفةً عليكم. قال الشاعر:

وما خيرٌ مَنْ لا ينفع الدّهر عيشَه وإن مات لم يحزُن عليه أقاربُهُ

(١) زُمِرُ المروءة: قليلها، القاموس، مادة (زمر).

(٢) ضيق العطن: قليل المال ضيق الرحل والذراع. اللسان، مادة (عطن).

(٣) أخرجه الطبراني في الأوسط: ٧/ ٣٤١، وأخرجه ابن سلامة في مسند ابن شهاب: رقم ٩٦٣.

﴿ ٤) شفق الكلام: إذا أخرجه أحسن مخرج. اللسان، مادة (شقق).

TOWN COM (11) BOD . TO TOWN TOWN TOWN

(B) (B)

وفي بَشَرِ الأدنى حديدٌ مخالبُهُ كَهامٌ على الأقصى كليلٌ لسانُه وقال أُحَيْحة بن الجُلاَح:

مالم يكن عِيِّ بشيئة والصمت أجمل بالفتى مالم يكن لبُّ يزينُهُ والـــقـــولُ ذو خَـــطَـــلِ إذا

### ٢٢٩ - ومن كلام له عليه عند اختلاف الناس

الأصل: روى ذُعِلب اليماميّ عن أحمد بن قتيبة، عن عبد الله بن يزيد عن مالك بن دِحْية، قال: كنا عند أمير المؤمنين عَلِينَا الله ، فقال وقد ذكر عنده اختلاف الناس:

إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهِمْ مبَادِىءُ طِينِهِمْ، وذَلِك أَنَّهِمْ كَانُوا فِلْقَةٌ مِنْ سَبَخ أَرْضٍ وَعَذْبِهَا، وَحَزْنِ تُرْبَةٍ وَسَهْلِهَا ، فَهِمْ عَلَى حَسَبٍ قُرْبٍ أَرْضِهِمْ يَتَقَارَبُونَ ، وعَلَى قَنْرِ الْحَيْلافِها يَتَفَاوَتُونَ ، فَتَامُّ الرُّوَاءِ ناقِصُ الْعَقْلِ، ومادُّ الْقَامَةِ قَصِيرُ الْهِمَّةِ. وَزَاكِي الْعَمَل قَبيحُ المَنْظَرِ، وَقَرِيبُ الْقَعْرِ بعِيدُ السَّبْرِ، ومعْرُوفُ الضَّرِيبَةِ مُنْكَرُ الْجَلِيبَةِ، وتائِهُ القَلْبِ مُتَفَرِّقُ اللَّبِّ. وَطَلِيقُ اللِّسانِ حَلِيدُ الجَنانِ.

الشرح: ذعلب وأحمد وعبد الله ومالك، رجال من رجال الشّيمة ومحدّثيهم. وهذا الفصل عندي لا يجوز أن يحمَل على ظاهره، وما يتسارع إلى أفهام العامّة منه، وذلك لأن قوله: «أنَّهم كانوا فِلْقة من سَبَخ أرض وعَذَّبها»، إمَّا أن يريد به أنَّ كلِّ واحد من النَّاس رُكِّب من طين، وجعِل صورة بشرية طينيّة برأس وبطن ويدين ورجلين، ثم نفخت فيه الرُّوح كما فعل بآدم، أو يريد به أنَّ الطِّينِ الذي رَكِّبت منه صورة آدم فقط كان مختلطاً من سَبَخ وعَذْب، فإن أريد الأول فالواقع خلافه، لأنَّ البَشر الذين نشاهدهم، والذين بلغتُنا أخبارهم لم يخلقوا من الطين كما خلق آدم، وإنَّما خلقوا من نُطَفِ آبائهم. وليس لقائل أن يقول: لعلّ تلك النُّطَف افترقت لأنَّها تولّدت من أغذية مختلفة المنبت من العذوبة والملوحة، وذلك لأنَّ النطفة لا تتولَّد من غذاء بعينه، بل من مجموع الأغذية، وتلك الأغذية لا يمكن أن تكون كلُّها من أرض سَبِخة محضة في السبخيَّة، لأنَّ هذا من الاتفاقات التي يعلم عدم وقوعها ، كما يعلم أنّه لا يجوز أن يتّفق أن يكون أهل بغداد في وقت بعينه على كثرتهم لا يأكلون ذلك اليوم إلاّ السّكباج (١) خاصة، وأيضاً فإنّ الأرض السَّبِخَة، أو التي

<sup>(</sup>١) السكباج: طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل وأفاويه، معرب: المعجم الوسيط، مادة (سكبج).

الغالب عليها السبخيّة، لا تنبت الأقوات أصلاً. وإن أريد الثاني، وهو أن يكون طين آدم عَلَيْكُمْ مختلطاً في جوهره، مختلفاً في طبائعه، فلم كان زيدٌ الأحمق يتولَّد من الجزء السبخيِّ وعمرو العاقل يتولُّد من الجزء العذبي؟ وكيف يؤثُّر اختلاف طين آدم من ستَّة آلاف سنة في أقوام يتوالدون الآن.

والذي أراه أنَّ لكلامه عَلِيَّا تأويلاً باطناً، وهو أن يريد به اختلاف النَّفوس المدبّرة للأبدان، وكنِّي عنها بقوله: «مباديء طينهم»، وذلك أنَّها لمَّا كانت الماسكة للبدن من الانحلال، العاصمة له من تفرّق العناصر، صارت كالمبدأ وكالعلة له من حيث إنّها كانت علّة في بقاء امتزاجه واختلاط عناصره بعضها ببعض، ولذلك إذا فارقت عند الموت افترقت العناصر، وانحلت الأجزاء، فرجع اللطيف منها إلى الهواء، والكثيف إلى الأرض.

وقوله: «كانوا فِلْقة من سبخ أرض وعذبها، وحَزَّن تربة وسهلها، تفسيره أنَّ الباريء جلَّ جلاله لمّا خلق التَّفوس، خَلَقها مختلفة في ماهيِّتها، فمنها الزكيَّة ومنها الخبيثة، ومنها العفيفة ومنها الفاجرة، ومنها القوّية ومنها الضعيفة، ومنها الجريئة المقدِمة، ومنها الفَشْلة الذليلة، إلى غير ذلك من أخلاق النفوس المختلفة المتضادّة.

ثم فسّر عَلَيْتُللة وعلَل تساوي قوم في الأخلاق وتفاوت آخرين فيها، فقال: إنّ نفس زيد قد تكون مشابهة أو قريبة من المشابهة لنفس عمرو، فإذا هما في الأخلاق متساويتان، أو متقاربتان، ونفس خالد قد تكون مضادّة لنفس بكّر أو قريبة من المضادّة، فإذا هما في الأخلاق متباينتان أو قريبتان من المباينة .

والقول باختلاف النفوس في ماهيّاتها هو مذهب أفلاطون، وقد اتّبعه عليه جماعة من أعيان الحكماء، وقال به كثير من مثبِتي النفوس من متكلّمي الإسلام.

وأمَّا أرسطو وأتباعه، فإنَّهم لا يذهبون إلى اختلاف النفوس في ماهيَّتها. والقول الأوَّل

ثم بيّن عَلِينًا اختلاف آحاد الناس، فقال: منهم من هو تام الرّواء، لكنه ناقص العقل. والرّواء بالهمز والمد: المنظر الجميل، ومن أمثال العرب: «ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل)(١).

وقال الشاعر:

وهو في خِلْقَة الجمل عنقبلية عنقبل طبائير وقال أبو الطيب:

وما الحسنُ في وجهِ الْفَتَى شرفٌ له إذا لم يكن في فِعْلِه والخلائق

(١) الدخل: العيب والرّيبة. اللسان، مادة (دخل).

(8)

#### وقال الآخر:

وما ينفع الفتيانَ حُسْنُ وجوهِمِ مُ فَاللَّهُ مُلِكُ السموءُ راق رُواؤه ومن شعر الحماسة:

لَقَوْمِيَ أَرْعَى للعُلاَ مِنْ عِصَابَةٍ وأنتم سماءً يُعجِب الناس رِزُها تقطّع أطناب البيوت بحاصب فويل أمّها خيلاً بهاءً وشارة ومنه أيضاً:

وكاثر بسعد إن سعداً كشيرة يروعُك من سَعْدِ بن زيد جسومُها

إذا كانت الأخلاق غير وحسانِ فيما كل مصقول الغِرَادِ يمانِي

من النّاس يا حار بن عمرو تسودُها بسآبدة تُنجي شديد وثيدها وأكذب شيء برقُها ورعودُها إذا لاقب الأعداء لولا صدُودُها!

ولا ترجُ من سَعْدِ وفاء ولا نَصْرا وتَرْهَدُ فيها حين تَقْتُلُها خُبُرا

قوله على الأول، إلا أنه خالف بين الألفاظ، فعل الناقص بإزاء الناقص بإزاء الماد. ويمكن أن يجعل المعنيان مختلفين، وذلك لأنه قد يكون الإنسان تام العقل، إلا أن همته قصيرة، وقد رأينا كثيراً من الناس كذلك، فإذَنْ هذا قسم آخر من الاختلاف غير الأوّل.

قوله ﷺ: «وزاكي العمل قبيح المنظر» يريد بزكاء أعماله حسنُها وطهارتُها، فيكون قد أوقع الحسّن بإزاء القبيح، وهذا القسم موجود فاش بين الناس.

قوله: «وقريب القعر بعيد السَّيْر»، أي قد يكون الإنسان قصير القامة، وهو مع ذلك داهية باقعة، والمراد بقربِ قعره تقارب ما بين طرفيه، فليست بطنه بمديدة ولا مستطيلة، وإذا سبرته واختبرت ما عنده وجدته لبيباً فَطِناً، لا يوقف على أسراره، ولا يدرك باطنه، ومن هذا المعنى قول الشاعر:

تَرَى الرَّجُلَ النَّحِيفَ فتزدَرِيه وفي أثوابه أَسَدُ مَزِيرُ (١) ويعجُبك الطَّرِيرُ فتبتليهِ فيخلف ظنَّك الرجلُ الطَّريرُ (٢)

(10) BB BB BB

(B)(B)

**(A)** 

. €9.€9

:3

(3)

<sup>(</sup>١) المزير: الشديد القلب النافذ، القاموس، مادة (مزر).

<sup>(</sup>٢) الطوير: ذو المنظر والرّواء، القاموس، مادة (طور).

1 Ban - 1 Ban 1

وقيل لبعض الحكماء: ما بال القصارِ من الناس أدهى وأحذق؟ قال: لقرَّب قلوبهم من أدمغتهم .

ومن شعر الحماسة:

إلا يكن عنظمي طويلاً فإنني له بالخصال الصالحات وَصولُ إذا لم تَزن حسنَ الجُسوم عقولُ ولا خيرَ في حُسْنِ الجُسُومِ وطُولها ومن شعر الحماسة أيضاً وهو تمام البيتين المقدّم ذكرهما :

ولسكسن فسخرهم كسرم وخسيسر ولم تَعُلل السيزاة ولا السصّفود وأمّ السعسقسر مِسقُسلاتٌ نَسزُود(١) فلم يَسْتَغُن بالعِظَم البعيرُ

فما عظم الرجال لهم بفخر ضِعاف الطير أطولَها جسوماً بُغاث الطير أكشرها فِراخاً لقد عَظُم البعير بغير لُبُّ

قوله عَلَيْتُلَّةِ: "ومعروف الضريبة، منكر الجليبة"، الجليبة هي الخلقُ الَّذِي يتكلُّفه الإنسان ويستجلبه، مثل أن يكون جباناً بالطبع فيتكلُّف الشجاعة، أو شحيحاً بالطبع فيتكلف الجود، وهذا القسم أيضاً عام في النّاس.

ثم لما فرغ من الأخلاق المتضادة ذكر بعدها ذوِي الأخلاق والطبع المتناسبة المتلائمة، فقال: ﴿وَتَانُّهُ الْقُلْبِ مَتَفْرَقَ اللَّبِ ﴾، وهذان الوصفان متناسبان لا متضادًّان.

ثم قال: "وطليق اللَّسان حديد الْجَنان"، وهذان الوصفان أيضاً متناسبان، وهما متضادان للوصفين قبلهما، فالأوّلان ذمٌّ، والآخران مدح.

• ٢٣٠ – ومن كلام له عليه قاله وهو يلي غسل رسول الله عليه وتجهيزه

الأصل: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱلله! لَقَدِ ٱنْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَٱلْإِنْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ. خَصَّصْتَ حَنَّى صِرْتَ مُسَلِّياً عَمَّنْ سِوَاكَ، وَعَمَّمْتَ حَنَّى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاءً، وَلَوْلاَ أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالصَّبْرِ، وَنَهَيْتَ عَنِ ٱلْجَزَعِ، لَأَنْفَذْنَا عَلَيْكَ مَاءَ الشُّؤُونِ، وَلَكَانَ الدَّاءُ مُمَاطِلاً، وَٱلْكَمَدُ مُحَالِفاً، وَقَلاَّ لَكَ! وَلَكِنَّهُ مَا لاَ يُمُلَكُ رَدُّهُ، وَلاَ يُسْتَطَاعُ

<sup>(</sup>١) نزور: قليلة الولد. القاموس، مادة (نزر).

**(4)** 

(3)

الشرح: بابي انت وامّي! اي بأبي انت مفدَّى وأمّي.

والإنباء: الإخبار، مصدر أنبأ ينبيء، وروي: ﴿والأنباءِ الفتح الهمزة جمع نَبَأَ، وهو الخبر. وأخبار السماء: الوحي.

قوله عَلَيْتُهِ : «خصّصت وعمّمت»، أي خصّت مصيبتك أهل بيتك حتى إنهم لا يكترثون بما يصيبهم بعدك من المصائب، ولا بما أصابهم من قَبْل، وعمّت هذه المصيبة أيضاً النّاس، حتى استوى الخلائق كلُّهم فيها، فهي مصيبة خاصَّة بالنسبة، وعامَّة بالنسبة.

ومثل قوله: احتى صرت مسليًّا عمّن سواك، قول الشاعر:

فلله درُّ الحادثات بمن تقعُ! رُزِئنا أبا عمر ولا حيّ مشلّه ذوي خَلَّة ما في انسداد لها طمع فإن تكُ قد فارقتنا وتركتنا أمنًا على كلّ الرزايا من الجزّغ(١) لقد جَرّ نفعاً فقدُنا لك أنّنا وقال آخر :

والمموت مقدامة عملى البهم أقدول لسلسموتِ حسين نسازله ما بعد يحيى للموت من ألم ٱظفَرُ بىمىن شىشىتَ إذ ظىفرتَ بىه ولي في هذا المعنى كتبته إلى صديق غاب عني من جملة أبيات:

فلمّا نأى عنّي أمنتُ من الحذَرُ وقد كنت أخشى من خطوب غوائل واعجب لنفع حاصل جَرّه ضرر فاعجب لجسم عاش بعد حياتِهِ

وقال إسحاق بن خَلَف يرثي بنتاً له :

أمست أميمة معموراً بها الرَّجمُ يا شِقّة النّفس إنَّ النفس والهة أ قد كنتُ أخشى عليها أن تُقدِّمَنِي

لَقًا صعيدٍ عليها التّرب مرتكمُ (٢) حَرى عليك، وإنّ الدّمع منسجم إلى الجمام فيبدي وجهها العدمُ

BOOK (IV) BOOK BOOK BOOK BOOK

(F) (F)

<sup>(</sup>١) الرزايا: المصائب. القاموس مادة (رزأ).

<sup>(</sup>٢) اللقى: ما طرح على الأرض. القاموس مادة (لقي).

**P** 

**(4)** 

فَ الآن نَمتُ، فلا هم يورّقُنِي تهدا العيون إذا ما أودت الحُرَمُ للموت عندي أيادٍ لست أكفرُها أحيًا سروراً وبي مما أتّي ألم

وقال آخر :

فلو أنها إحدى يديَّ رزيتُها ولكن يدي بانت على إثرها يدِي فلو أنها إلى الله على الله على الله قدِي في الآن من حُزنٍ على هالكِ قدِي

وقال آخر:

أجاري ما أزداد إلاّ صَبابة أجاري لو نفس فدت نفسَ مَيْتِ وقد كنت أرجو أن أمّلاك حقبة ألا فليمُتْ مَنْ شاء بعدك إنّما

عليك، وما تزداد إلاّ تنائيا فديتُك مسروراً بنفسِي وماليا فحال قفاء الله دون رجائيا عليك من الأقدار كان حذاريا

وقال آخر:

**(3)** 

(B)

(**F**)

لتغدُ المنايا حيث شاءت فإنّها محلّلة بعد الفتى ابن عَقِيلِ فتًى كان مولاه يحلّ بنجوة فحلّ الموالي بعده بمسيل<sup>(۱)</sup>

قوله عَلِيَنَهِ: "ولكان الداء مماطلاً"، أي مماطلاً بالبرء، أي لا يجيب إلى الإقلاع. والإبلال: الإفاقة.

#### لمع من سيرة الرسول هي عند موتد

فأما وفاةُ رسول الله ﷺ وما ذكره أرباب السيرة فيها قد ذكرنا طرفاً منه فيما تقدّم، ونذكر ها هنا طرفاً آخر مما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ في تاريخه.

(١) النجوة: ما ارتفع من الأرض فلم يعله السيل فظننته نجاءك. اللسان، مادة (نجو).

فانطلقت معه، فلمّا وقف بين أظهرهم، قال: «السَّلام عليكم يا أهلَ المقابر، ليهنِ لكم ما أصبحتُمُ فيه ممّا أصبَح النّاس فيه! أقبلتِ الفِتَن كَقِطع اللّيل المظلم، يتبع آخرُها أوّلَها، الآخرة شرٌّ من الأولى». ثم أقبل عليّ، فقال: «يا أبا مُوَيهبة إني قد أُوهِبُت مفاتيح خزائن الدُّنيا والخلُّد فيها والجنَّة، فخيِّرتُ بينها وبين الجنَّة، فاخترت الجنَّة،، فقلت: بأبي أنتَ وأمِّي! فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلُّد فيها والجنَّة جميعاً، فقال: «لا يا أبا مويهبَّة، اخترت لقاء ربِّي»، ثم استغفّر لأهل البقيع وانصرف، فبدأ بوجعه الذي قبضه الله فيه (١٠).

وروى محمدَ بن مسلم بن شهاب الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة، عن عائشة، قالت: رجع رسول الله عظي تلك اللِّيلة من البقيع، فوجدني وأنا أجدُ صُداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه! فقال: بل أنا وارأساه! ثم قال: «ما ضرَّكِ لو مِتَّ قبلِي، فقمت عليكِ فَكُفَّنتكِ، وصلَّيت عليك ودفنتكِ،! فقلت: والله لكأنِّي بك – لو كانَ ذلك – رجعتَ إلى منزلي، فأعرستَ ببعض نسائك! فتبسّم ﷺ، وتتامّ به وجعُه، وهو مع ذلك يدور على نسائه، حتى اسْتُعِزَّ به، وهو في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذنهنّ أن يمرّض في بيتي، فأذنَّ له، فخرج بين رجليْن من أهله، أحدهما الفَضْل بن العبّاس ورجل آخر، تخطّ قدماه في الأرض، عاصباً رأسه حتى دخل بيته<sup>(٢)</sup>.

قال عُبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة: فحدّثت عبد الله بن العباس بهذا الحديث، فقال: أتدرِي مَن الرجل الآخر؟ قلت: لا، قال: عليّ بن أبي طالب، لكنّها كانتْ لا تقدرُ أن تذكره بخير وهي تستطيع. قالت: ثم غُمِرَ رسول الله ﷺ واشتدّ به الوجع، فقال: ﴿أَهْرِيقُوا عَلَيّ سَبِّعَ قِرَبِ من آبار شتىٰ حتى أخرج إلى الناس، فأعهد إليهم، قالت: فأقعدته في مخْضَب لحفصة بنت عمر، وصببنا عليه الماء حتى طفق يقول بيده: "حسبُكم حسبكم" :

وروى عطاء، عن الفضل بن عباس رحمه الله: قال: جاءَني رسول الله ﷺ حين بدأ به مرضُه، فقال: اخرج، فخرجت إليه، فوجدته موعوكاً قد عُصِب رأسه، فقال: خذ بيدي، فأخذت بيده حتى جلس على المنبر، ثم قال: ناد في النّاس، فصِحْت فيهم فاجتمعوا إليه، فقال: «أيّها الناس، إني أحمد إليكم الله، إنّه قدْ دَنَا منّي حقوق من بين أظهركم، فمنْ كنتُ جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقِدُ منه، ومَنْ كنت شتمت له عِرْضاً فهذا عِرْضي فليستقدُ منه،

(<del>B</del>)

<sup>(</sup>١) ذكره أبو جعفر الطبري في «تاريخه» (٢٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (٤/ ٢٥٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٥٨٦). والطبري في «تاریخه» (۲/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظره في اتاريخ؛ الطبري (٢/ ٢٢٦) وأخرجه البيهقي في اسننه الكبري؛ (٤/ ٢٥٤).

ومن كنت أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه، ولا يقلُ رجلٌ: إني أخاف الشّحناء مِنْ قِبَل رسول الله. ألا وإنّ الشَّخناء ليست من طبيعتي ولا من شأني، ألا وإنّ أحبّكم إليّ مَنْ أخذ مني حقاً إن كان له، أو حلّلني فلقيتُ الله وأنا طيّب النفس، وقد أراني أنّ هذا غيرُ مغنِ عتى حتى أقوم فيكم به مراراً». ثم نزل فصلّى الظهر. ثم رجع فجلس على المنبر، فعاد لمقالته الأولى في الشّحناء وغيرها، فقام رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله، إنّ لي عندك ثلاثة دراهم، فقال: إنّا لا نكلّب قائلاً ولا نستحلفه على يمين، فيم كانتُ لك عندي؟ قال: أتذكر يا رسولَ الله يوم مرّ بك المسكين، فأمرتني فأعطيته ثلاثة دراهم؟ قال: أعطِه يا فضل، فأمرتُه فجلس، ثم قال: أيّها الناس مَنْ كان عنده شيء فليؤده ولا يقل: فضُوح الدّنيا، فإن فضوح الدنيا أهونُ من فضُوح الناس مَنْ كان عنده شيء فليؤده ولا يقل: فضُوح الدّنيا، فإن فضوح الدنيا أهونُ من فضُوح غللتَها؟ قال: كنت محتاجاً إليها، قال: خذها منه يا فضل، ثم قال: فايّها النّاس، مَنْ خشيَ غللتَها؟ قال: فاللهم أرزقه صِدْقاً وصلاحاً، وأذهب عنه النوم إذا أراد». ثم قام رجل، من نفسه شيئاً فليقم أدعو له، فقام رجلٌ فقال: يا رسولُ الله، إنّي لكذّاب، وإني لمنافق، وما شيء – أو قال: وإن من شيء – إلا وقد فقال: يا رسولَ الله، إنّي لكذّاب، وإني لمنافق، وما شيء – أو قال: وإن من شيء – إلا وقد ختنه . فقام عمر بن الخطاب فقال: فضحتَ نفسك أيّها الرجل! فقال النبي عشيء أمرَه إلى الخطاب: فضُوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، اللهم ارزقه صدقاً وإيماناً وصيّر أمرَه إلى خيره (١٠).

وروى عبد الله بن مسعود، قال: نَعَى إلينا نبيّنا وحبيبُنا نفسَه قبل موته بشهر، جمعنا في بيت أمنا عائشة فنظر إلينا وشدّد ودمعت عينه، وقال: مرحباً بكم! حيّاكم الله، رحمكم الله، آواكم الله، حفظكم الله، رفعكم الله، نفعكم الله، وفقكم الله، رزقكم الله، هداكم الله، نصركم الله، سلّمكم الله، تقبّلكم الله! أوصيكم بتقوى الله، وأوصى الله بكم، وأستخلفه عليكم، إنّي لكم منه نذير وبشير، ألا تعلُوا على الله في عباده وبلاده، فإنه قال لي ولكم: ﴿ وَنِكَ الدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهُا لِللهِ لِلْهَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري في اتاريخه (٢/ ٢٢٧). (٢) سورة القصص، الآية: ٨٣

وسلَّموا ولا تؤذوني بتزكية ولا ضجَّة ولا رنَّة، وليبدأ بالصَّلاة علىّ رجالُ أهل بيتي ثم نساؤهم، ثم أنتم بعد، وأقرئوا أنفسكم منّي السلام، ومَنْ غاب من أهلي فأقرئوه منّي السلام، ومَنْ تابعكم بعدي على ديني فأقرؤوه منّي السلام، فإنّي أشهدكم أنّي قد سلّمت على من بايعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة». قلنا: فمَنْ يدخلُك قبرَك يا رسول الله؟ قال: «أهلي مع ملائكة كثيرة يرونكم ولا ترونهم،١٠٠٠.

قلت: العجب لهم كيف لم يقولوا له في تلك السّاعة: فمَنْ يلي أمورنا بعدك! لأنَّ ولاية الأمر أهمّ من السؤال عن الدَّفن، وعن كيفية الصلاة عليه، وما أعلى ما أقول في هذا المقام!

قال أبو جعفر الطبريّ: وَرَوى سَعِيد بن جُبَير، قال: كان ابنُ عبّاس رحمه الله يقول: يومُ الخميس وما يومُ النخميس! ثم يبكي حتى تبلّ دموعُه الحصّباءَ، فقلنا له: وما يوم الخميس؟ قال: يوم اشتدّ برسول الله ﷺ وجعُه، فقال: «اثتوني باللُّوح والدُّواة – أو قال: بالكتِّف والدواة – أكتب لكم ما لا تضلُّون بعدِي»، فتنازعوا، فقال: «اخرجُوا ولا ينبغي عند نبيّ أن يتنازع»، قالوا: ما شأنه، أهَجَر؟ استفهموه، فذهبوا يُعيدون عليه، فقال: «دعوني فما أنا فيه خير مما تدعونني إليه»، ثم، أوصى بثلاث، قال: «أخرجوا المشركينَ من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفْدَ بنحوِ ممّا كنت أجيزهم»، وسكت عن الثالثة عَمْداً، أو قالها ونسيتها<sup>(٢٢)</sup>.

وروى أبو جعفر، عن ابن عبّاس. قال: خرج عليّ بن أبي طالب عَلِيَّةٍ من عندٍ رسول الله عَنْ فَي وَجَعِه الَّذِي تُوفِّيَ فيه، فقال له الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبَح رسول الله ﷺ؟ قال: أصبح بحمد الله بارثاً. فأخذ العبّاس بيده، وقال: ألا تَرَى أنَّك بعد ثلاث عبدُ العصا! إنِّي لأعرِف الموت في وجوه بني عبد المطلب، فاذهب إلى رسول الله ﷺ فَسَلُه فيمنّ يكون هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا وصّى بنا، فقال عليّ : سى أن أسأله فيمنعناها فلا يعطيناها الناسُ أبدأ (٢٠)

وروت عائشة قالت: أغْمِيَ على رسول الله على والدّار مملوءة من النّساء: أمّ سلمة، وميمونة، وأسماء بنت عُميس، وعندنًا عمّه العبّاس بن عبد المطلب، فأجمعوا على أن رَهِ﴾ يلدُّوه<sup>(٤)</sup>، فقال العباس: لا ألدُّه فلدُّوه، فلمّا أفاق قال: «مَنْ صنع بي هذا»؟ قالوا: عمّك قال لنا: «هذا دواء جاءنا من نحو هذه الأرض» - وأشار إلى أرض الحبشة - قال: «فلم فعلتمُ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن سعيد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٢٥٦)، والطبري في «تاريخه» (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم (٣٠٥٣)، ومسلم، كتاب: الوصية، باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه: ٧/ ١٣٦، وأخرجه البيهقي في سننه بما معناه: ٨/ ٤٩.

<sup>﴿</sup> ٤) اللدود: ما يصب بالمسقط من السقي والدواء في أحد شقي الفم فيمر على اللديد.

ذلك؟» فقال العبّاس: خشينا يا رسولَ الله، أن يكون بك ذات الْجَنبِ<sup>(١)</sup>، فقال: "إنّ ذلك لداءٌ ما كان الله ليقذفني به، لا يبقى أحدٌ في البيت إلا لُدّ إلا عمّي». قال: فلقد لُدّت ميمونة وإنّها لصائمة لقسّم رسول الله ﷺ عقوبة له بما صنعُوا (٢).

قال أبو جعفر: وقد وردت رواية أخرى عن عائشة، قالت: لدَدْنا رسول الله في أحدُ إلا مرضه، فقال: «لا تلدّوني»، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلمّا أفاق قال: «لا يبقى أحدُ إلا للهُ غير العبّاس عمّي فإنه لم يشهدكم».

قال أبو جعفر: والَّذِي تولَى اللَّدُود بيده أسماء بنت عميس.

قلت: العَجَب من تناقُض هذه الروايات! في إحداها أن العبّاس لم يشهد اللّدود، فلذلك أعفَاه رسول الله عليه من أن يُلدّ ولُدّ مَنْ كان حاضراً، وفي إحداها أنّ العبّاس حضر لدّه عَليه أن وفي هذه الرواية التي تتضمّن حضور العباس في لَدّه كلام مختلف، فيها أن العباس قال: لا ألدّه، ثم قال: فلدّ فأفاق، فقال: «مَنْ صنع بي هذا؟» قالوا: عمّك، إنه قال: هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة لذات الجَنْب، فكيف يقول: «لا ألدّه»، ثم يكون هو الذي أشار بأن يلدّ، وقال: هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة لكذا!

وسألت النقب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد البصريّ عن حديث اللّدود، فقلت: ألّدٌ عليّ بن أبي طالب ذلك اليوم؟ فقال: معاذ الله! لو كان لُدّ لذكرتُ عائشة ذلك فيما تذكره وتنعّاه عليه. قال: وقد كانت فاطمة حاضرة في الدار، وابناها معها، أفتراها لُدّت أيضاً، ولدّ الحسنُ والحسين! كلاّ، وهذا أمر لم يكن، وإنما هو حديث ولّده مَنُ ولّده تقرباً إلى بعض الناس، والذي كان أنّ أسماء بنت عُميس أشارت بأنْ يُلدّ، وقالت: هذا دواء جاءنا من أرض الحبشة جاء به جعفر بن أبي طالب، وكان بعلها، وساعدتُها على تصويب ذلك والإشارة به ميمونة بنت الحارث، فلدّ رسول الله على أفاق أنكره، وسأل عنه فذُكر له كِلام أسماء، وموافقة ميمونة لها، فأمر أن تُلدّ الامرأتان لا غير، فلدّتا ولم يجرِ غير ذلك. والباطل لا يكاد يخفى على مستبصر.

وروت عائشة، قالت: كثيراً ما كنتُ أسمع رسول الله يقول: إنّ الله لم يقبِض نبيًّا حتى يخيّره، فلما احتضر رسولُ الله ﷺ كان آخر كلمة سمعتُها منه: (بل الرفيق الأعلَى)، فقلت: إذاً والله لا يختارنا، وعلمتُ أنّ ذلك ما كان يقوله من قبل (٣).

100 · 3; · 100 · 177 )· 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 ·

8)(9) · (9)(9) ·

**(3)** 

<sup>(</sup>١) ذات الجنب: قرحة تصيب الإنسان داخل جَنْبِه. اللسان، مادة (جنب).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته (٤٤٥٨)، ومسلم، كتاب: السلام، باب: كراهية التداوي باللدود (٢٢١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٧٦٥٧).

(F)

**(4)** 

:3

6

 $\mathcal{D}_{\mathcal{O}}$ 

(F)

وروى الأرقم بن شَرَحْبيل، قال: سألتُ ابنَ عباس رحمه الله: هل أوصَى رسولَ الله ﷺ؟ فادعوه،، فقالت عائشة: لو بعثتَ إلى أبي بكر! وقالت حفصة: لو بعثتَ إلى عمر! فاجتمعوا عنده جميعاً - هكذا لفظ الخبر على ما أورده الطبريّ في التاريخ، ولم يقل: "فبعث رسول الله علي اليهما، - قال ابن عباس: فقال رسول الله علي انصرفوا، فإن تكن لى حاجة أبعثْ إليكم، فانصرفوا. وقيل لرسول الله: الصلاة! فقال: «مروا أبا بكرٍ أن يصلَّيَ بالناس»، فقالت عائشة: إنَّ أبا بكر رجل رقيق فمرُّ عمر، فقال: «مُرُوا عمر»، فقال عمر: ما كنت لأتقدّم وأبو بكر شاهد، فتقدّم أبو بكر، فوجد رسول الله ﷺ حفَّة، فخرج، فلمّا سمع أبو بكر حركَتُهُ تأخّر، فجذب رسول الله ﷺ ثوبه فأقامه مكانه، وقعد رسول الله ﷺ، فقرأ من حيث انتهي أبو بكر (١٠٠.

قلت: عندي في هذه الواقعة كلام، ويعترضني فيها شكوك واشتباه، إذا كان قد أراد أن يبعث إلى عليّ ليوصِيّ إليه، فنفَسَتْ عائشة عليه، فسألت أن يحضُرا أبوها، ونَفَست حفصة عليه فسألت أن يحضر أبوها، ثم حضرا ولم يُطْلبا، فلا شبهة أنَّ ابنتيهما طلبتاهُما. هذا هو الظاهر، وقول رسول الله ﷺ وقد اجتمعوا كلُّهم عنده «انصرفوا فإنَّ تكن لي حاجة بعثت إليكم»، قول مَنْ عنده ضَجَر وغضب باطن لحضورهما، وتُهمة للنّساء في استدعائهما، فكيف يطابق هذا الفعل وهذا القول ما روِيَ من أنَّ عائشة قالت لما عيّن على أبيها في الصلاة: إنَّ أبي رجلٌ رقيق، فمر عمر! وأين ذلك الحرص من هذا الاستعفاء والاستقالة! وهذا يُوهم صحّة ما تقوله الشّيعة من أنّ صلاة أبي بكر كانت عن أمرِ عائشة، وإن كنت لا أقول بذلك، ولا أذهب إليه إلا أنَّ تأمّل هذا الخبر ولَمْحَ مضمونه يُوهِم ذلك، فلعلُّ هذا الخبر غير صحيح٬٬۲۰

وأيضاً ففي الخبر ما لا يجيزه أهلُ العدل، وهو أن يقول: «مروا أبا بكر»، ثم يقول عَقِيبه: «مروا عمر»، لأنَّ هذا نسخُ الشيء قبل تقضّي وقت فعله<sup>(٣)</sup>.

فإن قلتَ: قد مضى من الزّمان مقدارُ ما يمكّن الحاضرين فيه أن يأمروا أبا بكر، وليس في الخبر إلاَّ أنه أمرهم أن يأمروه، ويكفي في صحّة ذلك مضيّ زمان يسير جداً يمكن فيه أن يقال: يا أبا بكر صلّ بالناس.

<sup>(</sup>١) أخرج بنحوه البخاري، كتاب: الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة (٦٦٤)، ومسلم، كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر (٤١٨).

<sup>(</sup>٢) مع أنه موجود في الصحيحين بل أكثر الصحاح.

<sup>(</sup>٣) بل هناك أشكال أقوى وهو أن رسول الله بات يأخذ أوامره من امرأه لا من جبرائيل، فمرة يقول مروا فلان ومرة فلان، فهل يراد أن يقال أن النبي كان يقول ما يقول في آخر حياته والعياذ بالله .

قلتُ: الإشكال ما نشأ من هذا الأمر، بل من كون أبي بكر مأموراً بالصلاة، وإن كان بواسطة، ثم نُسِخ عنه الأمر بالصلاة قبل مضيّ وقت يمكن فيه أن يفعل الصلاة.

فإن قلتَ: لم قلتَ في صدر كلامك هذا: إنه أراد أن يبعث إلي عليّ ليوصيَ إليه؟ ولم لا يجوز أن يكون بعث إليه لحاجة له؟

قلت: لأنّ مخرج كلام ابن عباس هذا المخرج، ألا ترى أنّ الأرقم بن شُرحبيل الراوي لهذا الخبر قال: سألتُ ابن عباس: هلُ أوصَى رسول الله ﷺ؟ فقال: لا، فقلت: فكيف كان؟ فقال: إنّ رسول الله ﷺ قال في مرضه: «ابعثوا إلى عليّ فادعُوه، فسألتُه المرأة أن يبعث إلى أبيها، فلولا أن ابنَ عباس فَهِم من قوله ﷺ: يبعث إلى أبيها، فلولا أن ابنَ عباس فَهِم من قوله ﷺ: «ابعثوا إلى عليّ فادعوه، أنه يريد الوصية إليه، لما كان لإخبار الأرقم بذلك متصلاً بسؤاله عن الوصية معنى.

قال الطبري: وقد وقع الاتفّاق على أنه كان يوم الإثنين من شهر ربيع الأول، واختلف في أيّ الأثانين كان؟ فقيل: لليلتين خَلَتا من الشهر، وقي: لاثنتي عشرة خَلَتْ من الشهر. واختلف في تجهيزه أيّ يوم كان! فقيل: يوم الثلاثاء الغد من وفاته، وقيل: إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام، اشتغل القوم عنه بأمر البيعة.

وقد روى الطبريّ ما يدلُّ عَلَى ذلك عن زياد بن كُلَيب، عن إبراهيم النَّخَعِيّ أن أبا بكرِ جاء

:3

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، باب: مرض النبي الله ووفاته (٤٤٤٩)، والترمذي، كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في التشديد عند الموت (٩٧٨).

<sup>(</sup>۲) تقدم بنحوه.

**(3)** 

(B)

قلت: وأنا أعجبُ من هذا! هبُ أنَّ أبا بكر ومَنْ معه اشتغلوا بأمر البيعة، فعليّ بن أبي طالب والعبّاس وأهل البيت بماذا اشتغلُوا حتى يبقَى النبي عليه الله مسجَّى بينهم ثلاثة أيامٍ بلياليهن لا يغسلونه ولا يمسّونه!

فإن قلت: الرواية الَّتي رواها الطبريّ في حديث الأيام الثلاثة، إنما كانت قبل البيعة، لأن لفظ الخبر عن إبراهيم، وأنَّه لما قبِض النبيِّ ﷺ كان أبو بكر غائباً فجاء بعد ثلاث، ولم يجترىء أحدّ أن يكشِفَ عن وجهه عَلِيَـُلاِ حتى ارْبدّ بطنه، فكشف عن وجهه وقبّل عينيه، وقال: بأبي أنت وأمي! طَبْت حيًّا وطبت ميّتاً، ثم خرج إلى الناس، فقال: مَنْ كان يعبدُ محمّداً فإنّ ﴿ محمداً قد مات . . . الحديث بطوله . ﴿ ﴾ محمداً قد مات . . . الحديث بطوله .

قلت: لَعمري، إنَّ الرواية هكذا أوردها، ولكنها مستحيلة، لأن أبا بكرٍ فارق رسول الله ﷺ وهو حتى، ومضى إلى منزله بالسُّنْح في يوم الإثنين، وهو اليوم الذي مات فيه رسول الله ﷺ؛ لأنه رآه بارئاً صالح الحال. هكذا روى الطبريّ في كتابه، وبين السُّنْح وبين المدينة نصف فرسخ، بل هو طائفة من المدينة، فكيف يبقَى رسول الله عَنْ اللهُ عَلَيْهُ ميَّتاً يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء لا يعلم به أبو بكر، وبينهما غَلَوة ثلاثة أسهم! وكيف يبقى طريحاً بين أهله ثلاثة أيام لا يجترىء أحدٌ منهم أنَّ يكشِف عن وجهه، وفيهم عليّ بن أبي طالب وهو روحه بين جنبيه، والعبّاس عمّه القائم مقام أبيه، وابنا فاطمة، وهما كولديه، وفيهم فاطمة ِ بَضْعة منه، أفما كان في هؤلاء مَنْ يكشف عن وجهه، ولا مَنْ يفكّر في جهازه، ولا مَنْ يأنف له من انتفاخ بطنه واخضرارها وينتظر بذلك حضورَ أبي بكر ليكشِفَ عن وجهه!

أنا لا أصدَّق ذلك، ولا يسكنُ قلبي إليه. والصحيح أنَّ دخول أبي بكر إليه وكشفه عن وجهه، وقوله ما قال، إنما كان بعد الفراغ من البيعة، وأنهم كانوا مشتغلين بها كما ذكر في الرواية الأخرى.

وبقي الإشكال في قعود علميّ عَلَيْتُ إِلَيْ عن تجهيزه. إذا كان أولئك مشتغلين بالبَيْعة، فما الذي شغله هو؟

فأقول: يغلب على ظنّي - إِنَّ صحِّ ذلك - أن يكون قد فعله شناعة على أبي بكر وأصحابه،

<sup>🗯 (</sup>١) اربد: احمر حمرة فيها سواد، اللسان، مادة (ربد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مطولاً البخاري، كتاب: المناقب، باب: قول النبي عليه الو كنت متخذاً خليلاً ا . (٣٦٧٠)

حيث فاته الأمر، واستُؤثر عليه به، فأراد أن يتركه ويه بحاله لا يحدث في جهازه أمراً ليثبت عند الناس أنّ الدنيا شغلتهم عن نبيّهم ثلاثة أيام، حتى آل أمره إلى ما ترون، وقد كان عليه يتطلّب الحيلة في تهجِين أمرِ أبي بكر حيث وقع في السقيفة ما وقع بكلّ طريق، ويتعلّق بأدنى سبب من أمور كان يعتمدها، وأقوال كان يقولها، فلعلّ هذا من جُمُلة ذلك، أو لعلّه إن صح ذلك، فإنما تركه عليه بوصية منه إليه وسرٌ كانا يعلمانه في ذلك.

فإن قلت: فلم لا يجوز أن يقال - إنْ صَحِّ ذلك: إنه أُخِّرَ جهازه ليجتمع رأيه ورأي المهاجرين على كيفيّة غسله وتكفينه، ونحو ذلك من أموره؟

قلت: لأنّ الرواية الأولى تبطل هذا الاحتمال، وهي قوله ﷺ لهم قبل موته: «يغسلني أهلي الأدنى منهم فالأدنى، وأكفّن في ثيابي أو في بياض مصر أو في حلّة يمنيّة».

قال أبو جعفر: فأمّا اللذين تولَّوا غَسُله فعليّ بن أبي طالب، والعبّاس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وقُثَم بن العبّاس، وأسامة بن زيد، وشُقّران مولى رسول الله وحظّنا من وحضر أوْس بن خوليّ أحد الخزرج، فقال لعليّ بن أبي طالب: أنشدك الله يا عليّ وحظّنا من رسول الله! وكان أوْس من أصحاب بدر، فقال له: ادخل، فدخل فحضر غسله عليه الصلاة والسلام، وصبّ الماء عليه أسامة وشُقران، وكان عليّ عليه يغسله وقد أسنده إلى صدره، وعليه قميصُه يدلّكه من ورائه، لا يفضِي بيده إلى بدن رسول الله عليه ، وكان العباس وابناه الفضل وقُثَم يساعدونه على قَلْبه من جانب إلى جانب.

قال أبو جعفر: وروت عائشة أنهم اختلفوا في غَسْله: هل يجرَّد أم لا؟ فألقى الله عليهم السِّنة حتى ما منهم رجل إلا وذقنه على صدره، ثم كلّمهم متكلّم من ناحية البيت لا يدرَي مَنْ هو: غسّلوا النبيّ وعليه ثيابه. فقاموا إليه فغسلوه، وعليه قميصه فكانت عائشة تقول: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما غسّله إلا نساؤه.

قلت: حضرتُ عند محمد بن معد العلويّ في داره ببغداد، وعنده حسن بن معالي الحِلْي المعروف بابن الباقلاويّ وهما يقرآن هذا الخبر، وهذه الأحاديث من تاريخ الطبري فقال محمد بن معدّ لحسن بن معالي: ما تراها قصدَتْ بهذا القول؟ قال: حسدت أباك على ما كان يفتخر به من غَسْل رسول الله على أ فضحك محمد، فقال: هبها استطاعت أن تزاحمه في الغسل، هل تستطيع أن تزاحمه في غيره من خصائصه!

قال أبو جعفر الطبري: ثم كُفّن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب: ثوبين صُحاريّين (١)

<sup>(</sup>١) نسبة إلى صحار، قرية باليمن. اللسان، مادة (صحر).

وبُرُد حِبْرة (١٠). أَذْرِج فيها إدراجاً، ولُحِد له على عادة أهل المدينة، فلمّا فرغوا منه وضعوه على

واختلفوا في دَفْنه، فقال قائل: ندفنه في مسجدِه، وقال قائل: ندفنه في البَقيع مع أصحابه، وقال أبو بكر: سمعتُ رسول الله عليه الله يقول: اما قُبِض نبيُّ إلا ودُفن حيث قُبِض الله ، فرفِع فراش رسول الله الذي تُوفِّيَ فيه، فحفِر له تحته.

قلت: كيف اختلفوا في موضع دفنه، وقد قال لهم: «فضعوني على سريري في بيتي هذا، على شفير قبري»، وهذا تصريح بأنّه يُدفن في البيت الذي جمعهم فيه، وهو بيت عائشة، فإمّا أن يكونَ ذلك الخبر غيرَ صحيح، أو يكون الحديث الذي تضمّن أنّهم اختلفوا في موضع دفنه، وأنَّ أبا بكر رَوَي لهم أنه قال: «الأنبياء يدفنون حيث يموتون» غيرَ صحيح، لأنَّ الجمع بين مذين الخبرين لا يمكن.

وأيضاً، فهذا الخبر ينافِي ما ورَد في موت جماعةٍ من الأنبياء نقُلوا من موضع موتهم إلى مواضع أخَر، وقد ذكر الطّبري بعضهم في أخبار أنبياء بني إسرائيل.

وأيضاً فلو صحّ هذا الخبر لم يكن مقتضياً إيجاب دفنِ النبيّ صلّى الله عليه وآله حيث قُبِض، لأنَّه ليس بأمرٍ بل هو إخبار محض، اللهمَّ إلا أن يكونوا فهمُوا من مخرج لفظه عَلَيَّتُلا ومن وي مقصده أنّه أراد الوصيّة لهم بذلك، والأمر بدفنه حيث يقبض.

قال أبو جعفر: ثم دخل النَّاس فصلُّوا عليه أرسالاً، حتى إذا فرغ الرَّجال أدخل النساء، حتى إذا فرغ النَّساء أدخل الصبيان، ثم أدخِل العبيد، ولم يؤمُّهم إمام، ثم دفن ﷺ وَسَطَ اللَّيل من ليلة الأربعاء.

قال أبو جعفر: وقد روت عَمْرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة، عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله ﷺ حتى سمعنا صوت المساحي (٢٠) في جَوْف الليل، ليلَة الأربعاء (٤٠).

قلت: وهذا أيضاً من العجائب، لأنه إذا مات يوم الإثنين وقتَ ارتفاع الضَّحَى – كما ذكر في الرواية - ودفن ليلة الأربعاء وسَط الليل، فلم يمض عليه ثلاثة أيام كما ورد في تلك

وأيضًا فمن العجَب كون عائشة، وهو في بيتها لا تعلم بدفنه حتى سمعتّ صوتَ المساحي،

<sup>(</sup>١) الحِبَرة والحبير: ضرب من برود اليمن منمر. اللسان، مادة (حبر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه، كتاب: ما جاء في ذكر الجنائز، باب: ذكر وفاته ودفنه (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) المساحي: جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد. اللسان، مادة (مسح).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند: ٦/٦، وأخرجه البيهقي في سنه: ٣/ ٢٠٩.

**E** 

أتراها أين كانت! وقد سألتُ عن هذا جماعة، فقالوا: لعلّها كانت في بيت يجاور بيتها عندها نساء كما جرت عادة أهل الميّت، وتكون قد اعتزلت بيتّها وسكنت ذلك البيت، لأنّ بيتّها مملوء بالرجال من أهل رسول الله ﷺ وغيرهم من الصحابة، وهذا قريب، ويحتمل أن يكون.

قال الطبري: ونزل في قبر رسول الله ﷺ عليّ بن أبي طالب عَلِيَّ ، والفضل بن عباس، وقُثَم أخوه، وشُقْران مولاهم. وقال أوس بن خوليّ لعليّ عَلِيَّةٍ: أنشدُك الله يا عليّ وحَظّنا من رسول الله عليّ فنزل مع القوم، وأخذ شُقران قطيفة كان رسول الله علي يلبسها، فقذفها معه في القبر، وقال: لا يلبّسُها أحد بعده.

قلت: مَنْ تأمّل هذه الأخبار، علم أنّ عليًا عَلِيه كان الأصل والجملة والتفصيل في أمر رسول الله على وجهازه، ألا ترى أنّ أوسَ بن خولي لا يخاطب أحداً من الجماعة غيرَه، ولا يسأل غيره في حضور الغسل والنّزول في القبر! ثم انظر إلى كرم علي عَلِيه وسَجَاحة (١) أخلاقه وطهارة شيمته، كيف لم يضنّ بمثل هذه المقامات الشريفة عن أوس، وهو رجل غريب من الأنصار، فعرف له حقّه وأطلبه بما طلبه! فكم بين هذه السجيّة الشريفة، وبين قول مَنْ قال: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله عليه إلا نساؤه! ولو كان في ذلك المقام غيره من أولي الطباع الخشنة، وأرباب الفظاظة والغلظة، وقد سأل أوس ذلك – لزجر وانتهر ورجع خائباً!

قال الطبريّ: وكان المغيرة بن شُعبة يدّعي أنَّه أحدثُ النّاس عهداً برسول الله ﷺ، ويقول للناس: إنني أخذت خاتمي فألقيته في القبر، وقلت: إنّ خاتمي قد سقط منّي، وإنّما طرحته عمداً، لأمسّ رسول الله ﷺ، فأكون آخر الناس به عهداً.

قال الطبريّ: فرَوَي عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: اعتمرتُ مع عليّ بن أبي طالب غلِم في زمان عمر – أو عثمان – فنزل على أخته أمّ هانى، بنت أبي طالب، فلمّا فرغ من عُمرته رجع وقد سكب له غسل، فلما فرغ من غسله دخل عليه نَفَرٌ من أهل العراق، فقالوا: يا أبا الحسن، جئناك نسألك عن أمر نحبّ أن تخبرنا به! فقال: أظنّ المغيرة يحدّثكم أنّه أحدثُ الناس عهداً برسول الله عليه أعلوا: أجل، عن ذا جئنا نسألك! قال: كذب! أحدثُ الناس عهداً برسول الله عليه أثم بن العباس، كان آخرنا خروجاً من قبره.

قلت: بحقّ ما عاب أصحابُنا رحمهم الله المغيرة وذمّوه وانتقصوه! فإنه كان على طريقة غير محمودة، وأبى الله إلاّ أن يكونَ كاذباً على كلّ حال، لأنّه إن لم يكن أحدثهم بالنبيّ عهداً، فقد

TO CONTROL ( YA ) BAG . TO CONTROL ENGINE

(A)

. A

. B.B.

(A) (B)

Œ.

(4)

(B)(S)

:3

<sup>(</sup>١) خلق سجيح: لين سهل. اللسان، مادة (سجح).

-3

**E** 

كذب في دعواه أنّه أحدثهم به عهداً، وإن كان أحدثهم به عهداً كما يزعم فقد اعترف بأنّه كذب في قوله لهم: «سقط خاتمي منّي»، وإنما ألقاه عمداً، وأين المغيرةُ ورسول الله ﷺ ليدّعي القرب منه، وأنَّه أحدث الناس عهداً به! وقد علم الله تعالى والمسلمون أنَّه لولا الحدَّثُ الَّذي أحدث، والقوم الذين صحبهم فقتلهم غَذْراً، واتخذ أموالهم، ثم التجأ إلى رسول الله عَلَيْكِ ليعصِمُه لم يُسلم، ولا وطيء حصا المدينة.

قال الطبريّ: وقد اختلف في سنّ رسول الله عليه الأكثرون أنه كان ابنَ ثلاث وستين سنة، وقال قوم: ابن خمس وستين سنة، وقال قوم: ابن ستين.

فهذا ما ذكره الطبري في تاريخه.

وروي محمّد بن حبيب في «أماليه» قال: تولّى غسل النبيّ عليَّ عليٌّ عليٌّ عليٌّ والعبّاس رضي الله عنه .

وكان علميّ عَلِيُّنا لِللهُ يقول بعد ذلك: ما شممت أطيبَ من ريحه، ولا رأيت أضوأ من وجهه حينتذٍ، ولم أره يعتاد فاه ما يعتاد أفواه الموتى.

قال محمد بن حبيب: فلمّا كشف الأزار عن وجهه بعد غَسْله انحنى عليه فقبّله مراراً، وبكى طويلاً وقال: بأبِي أنت وأمّي! طبتَ حيًّا وطبت ميتاً! انقطع بموتك ما لم ينقطِعُ بموت أحد سواك من النبوّة والأنباء وأخبار السماء! خصّصت حتى صرت مسلّياً عمن سواك، وعمّمت حتى صارت المصيبة فيك سواء! ولولا أنك أمرت بالصبر، ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون(١٠)، ولكن أتى ما لا يُدْفع! أشكو إليك كمداً وإدباراً مخالفين وداء الفتنة، فإنها قد استعرت نارها وداؤها الداء الأعظم! بأبي أنت وأمي اذكرنا عند ربّك، واجعلنا من بالك

ثم نظر إلى قَذَاة في عينه فلفظها بلسانه، ثم ردّ الإزار على وجهه.

وقد روى كثير من الناس ندبة فاطمة ﷺ أباها يومَ موته وبعد ذلك اليوم، وهي ألفاظ معدودة مشهورة، منها: «يا أبتاه! جنّة الخلد مثواه، يا أبتاه! عند ذي العرش مأواه! يا أبتاه! كان جبرائيل يغشاه! يا أبتاه لست بعد اليوم أراه! ٩.

ومن الناس مَنْ يذكر أنها كانت تشوبُ هذه الندبة بنوع من التظلّم والتألّم لأمر يغلبها. والله أعلم بصحّة ذلك.

<sup>(</sup>١) الشؤون: جمع شأن، وهو مجرى الدمع إلى العين، اللسان، مادة (شأن).

والشّيعة تروي أن قوماً من الصحابة أنكروا بكاءها الطويل، ونهوُها عنه، وأمروها بالتنخّي عن مجاورة المسجد إلى طرف من أطراف المدينة.

وأنا أستبعد ذلك، والحديث يدخله الزيادة والنقصان، ويتطرق إليه التحريف والافتعال، ولا أقول أنا في أعلام المهاجرين إلا خيراً!

# ٢٣١ – ومن خطبة له عَلِيَّةٍ في صفة خلق بعض الحيوانات

الأصل: ٱلْحَمْدُ للهُ ٱلَّذِي لاَ تُدْرِكُهُ ٱلشَّوَاهِدُ، وَلاَ تَحْوِيهِ ٱلْمَشَاهِدُ، وَلاَ تَرَاهُ النَّواظِرُ، وَلاَ تَخْوِيهِ ٱلْمَشَاهِدُ، وَلاَ تَرَاهُ النَّواظِرُ، وَلاَ تَخْجُبُهُ ٱلسَّوَاتِرُ، ٱلدَّالُ عَلَى قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ، وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى وُجُودِهِ، وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى وُجُودِهِ، وَبِاشْتِبَاهِهُمْ عَلَى أَنْ لاَ شَبَهَ لَهُ.

ٱلَّذِي صَدَقَ فِي مِيعَادِهِ، وَٱرْنَفَعَ عَنْ ظُلْم عِبَادِهِ، وَقَامَ بِالْقِسْطِ فِي خَلْقِهِ، وَعَدَلَ عَلَيْهِمْ فِي حُكْمِهِ، مُسْتَشْهِدٌ بِحُدُوثِ ٱلْأَشْيَاءِ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ، وَبِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنْ ٱلْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ، وَبِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنْ ٱلْعَجْزِ عَلَى قُدْرَتِهِ، وَبِمَا أَضْطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنْ ٱلْفَنَاءِ عَلَى دَوَامِهِ.

وَاحِدٌ لاَ بِعَدَدٍ، وَدَائِمٌ لا بأَمَدٍ، وَقَائمٌ لاَ بِعَمَدٍ. تَتَلَقّاهُ ٱلْأَذْهَانُ لاَ بِمُشَاعَرَةٍ، وَتَشْهَدُ لَهُ الْمَرَائي لاَ بِمُحَاضَرَةٍ. لَمْ تُحِطْ بِهِ بِهَا ٱلْأَوْهَامُ، بَلْ تَجَلَّىٰ لَهَا بِهَا. وَبِهَا ٱمْتَنَعَ مِنْهَا، وَإِليْهَا حَاكَمَهَا.

لَيْسَ بِذِي كِبَرٍ ٱمْتَدَّتْ بِهِ ٱلنَّهَايَاتُ فَكَبَّرَتهُ تَجْسِيماً، وَلاَ بِذِي عِظَمٍ تَنَاهَتْ بِهِ ٱلْغَايَاتُ فَعَظَّمَتْهُ تَجْسِيداً، بَلْ كَبُرَ شَأْناً، وَعَظُمَ سُلْطَاناً.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ الصَّفِيُّ، وَأَمِينُهُ ٱلرَّضِيُّ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، أَرْسَلَهُ بِوُجُوبِ ٱلْحُجَجِ، وَظُهُورِ ٱلْفَلَجِ، وَإِيضَاحِ ٱلْمَنْهَجِ، فَبَلَّغَ ٱلرِّسَالَةَ صَادِعاً بِهَا، وَحَمَلَ عَلَى بِوُجُوبِ ٱلْحُجَجِ ذَالاً عَلَيْهَا، وَأَقَامَ أَعْلاَمَ الاهْتِدَاءِ، وَمَنَارَ ٱلضَّيَاءِ، وَجَمَلَ أَمْرَاسَ ٱلْإِسْلامِ مَتِينَةً، وَعُرَا ٱلْإِيمَانِ وَثِيقَةً.

الشرح: الشواهدها هنا، يريد بها الحواس، وسمّاها «شواهد» إما لحضورها، شهد فلان كذا أي حضره، أو لأنها تشهد على ما تدركه وتثبته عند العقل، كما يشهد الشاهد بالشيء ويثبته عند الحاكم. والمشاهد ها هنا: المجالس والنوادي، يقال: حضرت مشهد بني فلان، أي

10 ( 7 ) 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00 · 10 00

ناديهم ومجتمعهم. ثم فسّر اللفظة الأولى وأبان عن مراده بها بقوله: «ولا تراه النواظر»، وفسّر اللفظة الثانية وأبان عن مرادها، فقال: ﴿وَلَا تَحْجُبُهُ السُّواتُرِ﴾.

ثم قال: «الدَّال على قِدَمه بحدُوث خلقه، وبحدوث خلقه على وجوده، هذا مشكل، لأن لقائل أن يقول: إذا دلَّ على قِدِّمه بحدوث خلقه، فقد دخل في جملة المدلول كونهُ موجوداً، لأنَّ القديم هو الموجود ولم يزل، فأيّ حاجة إلى أن يعود فيقول: وبحدوث خَلَقه على وجوده!

ولمجيب أن يجيب على طريقة شيوخنا أصحاب أبي هاشم، فيقول: لا يلزم من الاستدلال بحدوث الأجسام على أنّه لا بدّ من محدِث قديم كونه موجوداً، لأنّ عندهم أنّ الذات المعدومة قد تتَّصف بصفات ذاتيَّة، وهي معدومة، فلا يلزم من كون صانع العالم عندهم عالماً قادراً حيًّا أن يكون موجوداً، بل لا بدّ من دلالة زائدة، على أنّ له صفة الوجود وهي والدلالة التي يذكرونها، من أن كونه قادراً عالماً تقتضي تعلَّقه بالمقدور والمعلوم، وكل ذاتٍ متعلَّقة، فإنَّ عدمها يخرجها عن التعلُّق كالإرادة، فلو كان تعالى معدوماً لم يجز أن يكون متعلَّقاً، فحدوث الأجسام إذاً قد دلُّ على أمرين من وجهين مختلفين :

أحدهما: أنَّه لا بدِّ من صانع له، وهذا هو المعنيِّ بقدمه.

والثاني: أنَّ هذا الصانع له صفة، لأجلها يصحّ على ذاته أن تكون قادرة عالمة، وهذا هو المعنيّ بوجوده.

فإن قلت: أيقول أصحابُ شيخكم أبي هاشم إنّ الذات المعدومة الّتي لا أوّل لها تسمّى

قلت: لا، والبحث في هذا بحث في اللفظ لا في المعنى.

والمراد بقوله عَلَيْتُلاِّ: «الدالُ بحدوث الأشياء على قدمه»، أي على كونه ذاتاً لم يجعلها جاعل، وليس المراد بالقدم هاهنا الوجود لم يزل، بل مجرد الذاتيّة لم يزل.

ثم يستدل بعد ذلك بحدوث الأشياء على أنَّ له صفة أخرى لم تزل زائدة على مجرَّد الذاتيَّة، وتلك الصفة هي وجوده، فقد اتّضح المراد الآن.

فإن قلت: فهل لهذا الكلام مساغ على مذهب البغداديين؟ قلت: نعم، إذا حمل على منهج التأويل بأن يرد بقوله: «وبحدوث خلقه على وجوده»، أي على صحّة إيجاده له فيما بعد، أي إعادته بعد العدَم يوم القيامة، لأنه إذا صحّ منه تعالى إحداثه ابتداءً صحّ منه إيجاده ثانياً على وجه الإعادة، لأنَّ الماهيَّة قابلة للوجود والعدم، والقادر قادرٌ لذاته، فأمَّا من روى بحدوث إخلقه على وجوده، فإنه قد سقطت عنه هذه الكلف كلّها. والمعنى على هذا ظاهر، لأنه تعالى دلّ المكلفين بحدوث خلقه على أنه جواد منعم، ومذهب أكثر المتكلّمين أنه خلق العالم جوداً ﴿ وَإِنْعَامَا وَإِحْسَانَا إِلَيْهُمْ .

قوله عَلَيْتُهِ: «وباشتباههم على أن لا شبّه له» هذا دليل صحيح، وذلك لأنّه إذا ثبت أن جسماً مَا محدَث، ثبت أنّ سائر الأجسام محدَثة، لأن الأجسام متماثلة، وكلّ ما صحّ على الشيء صحّ على مثله، وكذلك إذا ثبت أنّ سواداً مَا أو بياضاً ما محدّث، ثبت أن سائر السوادات والبياضات محدّثة، لأن حكم الشيء حكم مثله، والسّواد في معنى كونه سواداً غير مختلف، وكذلك البياض، فصارت الدلالة هكذا الذوات التي عندنا يشبِه بعضها بعضاً، وهي محدَثة، فلو كان الباري سبحانه يشبه شيئاً منها لكان مثلها، ولكان محدَثاً لأنَّ حكم الشيء حكم مثله، لكنه تعالى ليس بمحدّث، فليس بمشابه لشيء منها، فقد صحّ إِذاً قوله عَلَيْتُلا : «وباشتباههم على أن لا شبه له».

قوله عليم الله علي مدق في ميعاده، لا يجوز ألا يصدق، لأنَّ الكذب قبيحٌ عقلاً، والباري تعالى يستحيل منه من جهة الدّاعي والصارف أن يفعل القبيح.

قوله عَلَيْتُلِيِّ : «وارتفع عن ظلم عباده»، هذا هو مذهب أصحابنا المعتزلة، وعن أمير المؤمنين عَلَيْتُلِيرٌ أخذوه، وهو أستاذهم وشيخهم في العدل والتوحيد، فأمَّا الأشعريَّة، فإنها وإن كانت تمتنع عن إطلاق القول بأنَّ الله تعالى يظلم العباد إلاَّ أنَّها تعطي المعنى في الحقيقة، لأن الله عندهم يكلّف العباد ما لا يطيقونه، بل هو سبحانه عندهم لا يكلفهم إلا ما لا يطيقونه، بل هو سبحانه عندهم لا يقدر على أن يكلّفهم ما يطيقونه، وذلك لأنّ القدرة عندهم مع الفعل، فالقاعد غير قادر على القيام، وإنما يكون قادراً على القيام عند حصول القيام، ويستحيل عندهم أن يوصَف الباري تعالى بإقدار العبد القاعد على القيام، وهو مع ذلك مكلِّف له أن يقوم، وهذا غاية ما يكون من الظِّلم سواء أطلقوا هذه اللفظة عليه أو لم يطلقوها .

ثم أعاد الكلام الأول في التوحيد تأكيداً، فقال: حدوث الأشياء دليل على قدمه، وكونها عاجزة عن كثير من الأفعال دليل على قدرته، وكونها فانية دليل على بقائه.

فإن قلت: أمَّا الاستدلال بحدُوث الأشياء على قدمه فمعلوم، فكيف يكون الاستدلال على الأمرين الأخيرين!

قلت: إذا شاركه سبحانه بعض الموجودات في كونه موجوداً، وافترقا في أنَّ أحدهما لا يصح منه فعل الجسم، ولا الكون، ولا الحياة، ولا الوجود المحدَّث - ويصحّ ذلك من و الموجودات القديمة - دل على افتراقهما في أمرٍ لأجله صَعّ من القديم ذلك، وتعذّر ذلك على المحدّث، مذاك الأمه من القديم ذلك، وتعذّر ذلك على المحدّث، وذلك الأمر هو الذي يسمَّى من كان عليه قادراً، وينبغي أن تحمل لفظة «العجز» ها إهنا على المفهوم اللغويّ، وهو تعذّر الإيجاد، لا على المفهوم الكلاميّ.

وأما الاستدلال الثاني، فينبغي أن يحمل الفناء ها هنا على المفهوم اللّغويّ، وهو تغير الصفات وزوالها، لا على المفهوم الكلامي، فيصير تقدير الكلام: لما كانت الأشياء التي بيننا

BAR BAR ( LL), BAR . BAR

:3

تتغيّر وتتحوّل وتنتقل من حالٍ إلى حال، وعلمنا أنّ العلّة المصحّحة لذلك كونها محدثة، علمنا أنّه سبحانه لا يصحّ عليه التنقلّ والتغيّر لأنه ليس بمحدّث.

ثم قال: «واحد لا بعدد؛ لأن وحدته ذاتيّة، وليست صفة زائدة عليه، وهذا من الأبحاث الدقيقة في علم الحكمة، وليس هذا الكتاب موضوعاً لبسط القول في أمثاله.

ثم قال: «دائم لا بأمَد»، لأنه تعالى ليس بزمانيّ ولا داخل تحت الحركة والزمان، وهذا أيضاً من دقائق العلم الإلهي، والعرب دون أن تفهم هذا أو تنطق به، ولكن هذا الرجل كأن ممنوحاً من الله تعالى بالفيْض المقدّس والأنوار الربانيّة.

ثم قال: «قائم لا بعَمد»، لأنّه لما كان في الشاهد كلّ قائم فله عماد يعتمِد عليه، أبان عَلَيْكُلِلَا تنزيهَه تعالى عن المكان، وعمّا يتوهمه الجهلاء من أنه متسقرٌ على عرشه بهذه اللفظة. ومعنى القائم ها هنا ليس ما يسبق إلى الذهن من أنه المنتصب؟ بل ما تفهمه من قولك: فلان قائم بتدبير البلد، وقائم بالقسط.

ثم قال: «تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة»، أي تتلقاه تلقياً عقلياً، ليس كما يتلقى الجسم الجسم البسم المشاعره وحواسه وجوارحه، وذلك لأن تعقل الأشياء وهو حصول صورها في العقل بريئة من المادة، والمراد بتلقيه سبحانه ها هنا تلقي صفاته، لا تلقي ذاته تعالى، لأنّ ذاته تعالى لا تتصوّرها العقول، وسيأتي إيضاح أنّ هذا مذهبه عَلَيْتُلَلاً.

ثم قال: «وتشهد له المرائي لا بمُحاضرة»، المرائي: جمع مرئيّ، وهو الشيء المدرّك بالبَصر، يقول: المرئيّات تشهدُ بوجود البارىء، لأنه لولا وجوده لما وُجدت، ولو لم توجد لم تكن مرئيّات، وهي شاهدة بوجوده لا كشهادتها بوجود الأبصار، لأنّها شهدت بوجود الأبصار لحضورها فيها. وأما شهادتها بوجود البارىء فليستْ بهذه الطريق، بل بما ذكرناه. والأولى أن يكون «المرائي» ها هنا جمع «مَرْآة» بفتح الميم، من قولهم: هو حسن في مَرآة عيني، يقول: إنّ جنس الرؤية يشهد بوجود الباريّ من غير محاضرة منه للحواس.

قوله عَلِيَهِ : «لم تُحط به الأوهام» إلى قوله عَلِيهِ «وإليها حاكَمَها»، هذا الكلام دقيق ولطيف، والأوهام ها هنا هي العقول يقول: إنّه سبحانه لم تحط به العقول، أي لم تتصوّر كنة (١) ذاته، ولكنه تجلّي للعقول بالعقول، وتجلّيه ها هن هو كشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من صفاته الإضافية والسلبيّة لا غير، وكشف ما يمكن أن تصل إليه العقول من أسرار مخلوقاته، فأما غير ذلك فلا، وذلك لأنّ البحث النظريّ قد دلّ على أنّا لم نعلم منه سبحانه إلا الإضافة وكقولنا: عالم قادر، وأمّا السّلب فكقولنا: ليس بجسم ولا

<sup>(</sup>١) كنه الشيء: جوهره وحقيقته. اللسان، مادة (كنه).

عرَض ولا يُرى، فأمّا حقيقة الذات المقدسة المخصوصة من حيث هي هي، فإنّ العقل لا يتصوّرها، وهذا مذهب الحكماء وبعض المتكلّمين من أصحابنا ومن غيرهم.

ثم قال: «وبالعقول امتنع من العقول»، أي وبالعقول وبالنظر، علمنا أنه تعالى يمتنع أن تدركه العقول.

كالخصم له سبحانه، ثم حاكمها إلى العقول السليمة الصحيحة النظر، فحكمت له سبحانه على العقول المدّعية لما ليست أهلاً له.

واعلم أنَّ القول بالحيرة في جلال ذات الباري والوقوف عند حدٍّ محدود لا يتجاوزه العقل قولٌ ما زال فضلاء العقلاء قائلين به.

ومن شعري الذي أسلك فيه مسلك المناجاة عند خلَواتي وانقطاعي بالقلب إليه سبحانه

عسلمهوا ولا جسبسريسل وفس كملأولا المنفس المسيس من كنسه ذاتك غيسر أنس وَجَــدُوا إضـافـاتٍ وسَــلَــ ورأوا وجــــودأ واجـــــبــــاً فيلتبخسأ البحكماء عن مَــنُ أنــت يــا دِسُـطــو ومَــنُ ومُدن ابدنُ سيسنسا حسيسن قسرً مسل أنستسم إلا السفسرا فدنسا فسأخسرق نسفسسة

سبى السمسيخ ولا محمد \_ و إلى محل القدس يصعد عطمة، لا ولا السعسقيل السمسجسرة ك واحدي الداتِ سَرْمَدُ (١) با والحقيقة ليس تُوجَدُ يَفْنَى السزَّمان وليس يَنْفُذُ جــرم لــه الأفــلاك تَــشــجُـــدُ أفسلاطُ قبلك يَا مبلدً! ر مسا بسنسيستَ لسه وشَسيَّسدُ ش رأى السشهاب وقد توقّد ولو اهستدى رُشداً لأبسعَد!

ومما قلته أيضاً في قصور العقل عن معرفته سبحانه وتعالى: فيك يا أعبجوبة الكؤن غيه كذا السفسكسر كَسلِسي

PAR ( TE) PAR · PAR · BVAR - PAR

ثم قال: «وإلى العقول حاكم العقول»، أي جعل العقول المدعية أنها أحاطت به وأدركته

<sup>(</sup>١) السرمد: الدائم الذي لا ينقطع. اللسان، مادة (سرمد).

أنت حيّرت ذوي السلّب وبللبَلْتُ (١) المعُـهُـولاً كاأسا أقدم فينكري فيك شبرأ فرميلاً ناكساً(٢) بخبط في عَمْد ياء لا يُسهدَى السّبيلا

ولي في هذا المعنى:

فسيسك يسا أغسلسوطسة السفسكسر سافرت فيك التعقول فما رجىعىت خسشرى ومسا وقسفت فسلسحَسى (٣) الله الأُلَسى زَعسمُسوا كـــذبــوا إنّ الـــذِي طـــلــبُــوا

تاه عقلي وانقضى عُندري أنسك السمعسلوم بسالسنسطسر خارجٌ عن قنوة البَسشسرِ

وقلت أيضاً في المعنى:

أفنيت خمسين عاماً معملاً نظري مَنْ كَانَ فوق عقول القايسين فما

فيه، فلم أدرِ ما آتي وما أذرُ ذا يدرك الفكر أو ما يبلغ النظرُ

ولى أيضاً :

حبيبي أنت لا زيد وعمرو وإن حَيَّرتَننِي وفسننت ديني طلبتك جاهدا خمسين عاماً فلم أحصُل على بردِ اليقين فهل بعد السمات بك اتّصالً نـوّى قُـذُفٌ وكـم قـد مـات قـبـلـي

فأعلم غامض السّر المصون! بحسرته عليك من القرون!

ومن شعري أيضاً في المعنى، وكنت أنادي به ليلاً في مواضع مقفرة خالية من النّاس، بصوت رفيع، وأجدح قلبي أيام كنت مالكاً أمري، مطلقاً من قيود الأهل والولَّد وعلائق الدنيا :

TO DESTRUCTION ( TO ) DESTRUCTION DESTRUCT

ير (١) البلبلة: تفريق الأراء. اللسان، مادة (بلل).

<sup>(</sup>٢) الناكص: الذي أحجم ورجع عما كان عليه من الخير. اللسان، مادة (مكص).

<sup>(</sup>٣) لحي: قبح وأهلك ولعن. اللسان، مادة (لحو).

**@**.9-

ومحير التقوالة اللسون والسمال متجاناً به لا شمن وأجولُ في الآفاق والمسكن في المدين حتى عابد الوقن لما اجتهدت ومبرى شبخني في المبي بذاك وغاسلٌ درَنِي خلائم المحن علي عظائم المحن وغرقت في يتم به لا شفن وغرقت في يتم به لا شفن حي يتم وذا حَزَن طوراً وأدعم تارة ذقنني المرت الما المحن قدرن المحقاف والزّمن! أحد مدى الأحقاف والزّمن! قدرن المحتان في قدرن أعداد بل يا فتنة المفتن أعداد بل يا فتنة المفتن أعداد بل يا فتنة المفتن المحق وأن المحتن وذو غبين المحقل وأنت السرّ في العكن!

يا مُدُهِ شُ الألباب والفطّن أنفقه أنسيتُ فيك العمر أنفقه أتستبع العلماء أسألهم وأخالِط المِللَ الَّتي اختلفَتُ وظلنتُ أني بالغٌ غَرَضِي وظلنتُ أني بالغٌ غَرضِي وطلقة رَّ من كل رجس هوى فإذا الذي استكثرت منه هو الفضللتُ في تيه بالاعلم فيضللتُ في تيه بالاعلم ورجعت صِفْرَ الكفّ مكتئباً وأصيح يا مَنْ ليس يعرفُه وأصيح يا مَنْ ليس يعرفُه وأصنت يا مَنْ ليس يعرفُه أمنت يا جذر الأصم في ال

ومما قلته في المعنى:

ناجیته ودعوتُه اکشف عن عشا قر وارفع حجاباً قد سَدَلْت ستُورَه دو فأجابني: صه یا ضعیف فبعض ذَا قر أعجبنی هذا المعنی، فنقلته إلی لفظ آخر فقلت:

حَبِيبي أنْتَ مِنْ دُونِ الْبرايَا قنعتُ من الوصال بكشف حالٍ ألم تسمعُ جوابَ سؤال موسى تعرض للذي حَاوَلْتُ يوماً ولي في هذا المعنى أيضاً:

قد حارفي النَّفس جميعُ الورى

قلبي وعن بصري وأنت النورُ دونِي، وهل دون الممحبّ ستور! قد رامه مُوسى فدُكُ السطور

وإن لم أحظ منك بما أريدُ فقيل ارجع فمطلبها بعيدُ وليس على مكانت مزيدُ فدُكُ الصخر واضطرم الصَّعِيدُ

والفكر فيها قدغدا ضائعا

A BA BA (L1) BA BA BA BA

湿

(8)

وبَوْهَنَ الْكُلِّ على ما ادَّعُوْا وَلَيْسَ بُوهِ انْهِمُ قَاطِعَا مَنْ جَهِلَ الصَّانِعَا!

ولي أيضاً في الردّ على الفلاسفة الذين علّلوا حركة الفَلك بأنه أراد استخراج الوضع أولاً، ليتشبه بالعقل المجرّد في كماله، وأنّ كلّ ما له بالقوة فهو خارج إلى الفعل:

من الفَلَكِ الأقصى لماذا تحرّكا وقيل اختياراً والمحقق شكّكا وليس على سَمْتِ قويم فيسلكًا دعاه إلى أن دار ركضاً فأوشكا يعاقب منه مطلباً ثم متركا ولو رامه منا امرؤ كان أغفكا سوى الوضع واستخراجه عُدَّ مضحكًا تحيّر أربابُ النّهى وتعجّبُوا فقيل بطبع كالشقيل إذا هَوَى فردَّ حديث الطبع إذ كان دائراً وقيل لمن قال اختياراً فما الّذِي فقالوا لوضع حادث يستجدّه فقيل لهم: هذا الجنون بعينه ولو أن إنساناً غدا ليس قصده

ولي أيضاً في الردّ على مَنْ زعم أنّ النبي ﷺ رأى الله سبحانه بالعين، وهو الذي أنكرته عائشة<sup>(۱)</sup>، والعجَب لقوم من أرباب النظر جهلوا ما أدركته امرأة من نساء العرب:

رَأَى رَبَّهُ بالعين، تبًا لهم تَبًا! وكيف تبيحُ العينُ ما يمنَعُ القلبا! حسيراً، فطرف العين عن كنهه أنْبَى!

عجبتُ لقوم يزعمون نبيَّهُمْ وهل تُدرِك الأبصارُ غيرَ مكيَّفٍ إذا كان طرف القلب عن كنهه نَبا

GAS & BIG (LA ) BIG & WAS & BIG & BAS & BA

والمقطّعات التي نظمتها في إجلال البارىء سبحانه عن أن تحيط به العقول كثيرة، موجودة في كتبي ومصنَّفاتي، فلتُلمح من مظانّها، وغرضنا بإيراد بعضها أن لها هنا تشييداً لما قاله أمير المؤمنين عَلَيْتَالِمْ عليِّ في هذا الباب.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (٣٢٣٤)، ومسلم، كتاب الإيمان،
 باب: معنى قول الله عز وجل: ﴿وَلَقَدَ رَءَاهُ نَزَلَةٌ أُخْرَىٰ﴾ (١٧٧).

والفلّج: النَّصرة، وأصله سكون العين، وإنّما حرّكه ليوازن بين الألفاظ، وذلك لأن الماضي، منه فَلَج الرجلُ على خَصمه بالفتح، ومصدره الفَلْج بالسكون، فأما من روي: «وظهور الفُلُج» بضمتين فقد سقط عنه التأويل، لأن الاسم من هذا اللفظ: «الفُلج» بضم أول الكلمة، فإذا استعملها أو الخطيب جاز له ضمّ الحرف الثاني.

وصادعاً بهما: مظهراً مجاهداً، وأصله الشق.

والأمراس: الحِبال، والواحد مَرَس، بفتح الميم والراء.

الأصل: منها في صفة عجيب خلق أصناف من الحيوان: وَلَوْ فَكُرُوا فِي عَظِيمِ ٱلْقُدْرَةِ، وَجَسِيمِ ٱلنَّعْمَةِ، لَرَجَعُوا إِلَى ٱلطَّرِيقِ، وَخَافُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ، وَلْكِنِ ٱلْقُلُوبُ عَلِيلَةً، وَٱلْبَصَائِرُ مَدْخُولَةً. أَلاَ بَنْظُرُونَ إِلَى صَغِيرٍ مَا خَلَقَ كَيْفَ أَحْكَمَ خَلْقَهُ، وَأَنْقَنَ تَرْكِيبَهُ، وَفَلَقَ لَهُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ، وَسَوَى لَهُ ٱلْعَظْمَ وُٱلْبَشَرَ!

ٱنْظُرُوا إِلَى ٱلنَّمْلَةِ فِي صِغَرِ جُنَّتِهَا، وَلَطَافَةِ هَيْثَتِهَا، لاَ تَكَادُ تُنَالُ بِلَحْظِ ٱلْبَصَرِ، وَلاَ بِمُسْتَدْرَكِ ٱلْفِكَرِ، كَيْفَ دَبَّتْ عَلَى أَرْضِهَا، وَصُبَّتْ عَلَى رِزْقِهَا، تَنْقُلُ ٱلْحَبَّةَ إِلَى جُحْرِهَا، وَتُبِدُهَا فِي مُسْتَقَرِّهَا، تَخْفُولٌ بِرِزْقِهَا، مَرْدُوقَةً وَتُعِدُهَا فِي مُسْتَقَرِّهَا، تَجْمَعُ فِي حَرِّهَا لِبَرْدِهَا، وَفِي وِرْدِهَا لِصَدَرِهَا، مَكْفُولٌ بِرِزْقِهَا، مَرْدُوقَةً بِونْقِهَا، لاَ يُغْفِلُهَا ٱلْمَنَانُ، وَلاَ يَحْرِمُهَا ٱلدَّيَّانُ، وَلَوْ فِي ٱلصَّفَا ٱلْيَابِسِ، وَٱلْحَجَرِ ٱلْجَامِسِ!

وَلَوْ فَكُوْتَ فِي مَجَارِي أَكْلِهَا، وَفِي عُلْوِهَا وَسُفْلِهَا، وَمَا فِي ٱلْجَوْفِ مِنْ شَرَاسِيفِ بَطْنِهَا، وَمَا فِي ٱلرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَأُذْنِهَا، لَقَضَيْتَ مِنْ خَلْقِهَا عَجَباً، وَلَقِيتَ مِنْ وَصْفِهَا تَعَباً!

فَتَعَالَى ٱلَّذِي أَقَامَهَا عَلَى قَوَائِمِهَا، وَبَنَاهَا عَلَى دَعَائِمِهَا! لَمْ يَشْرَكُهُ فِي فِطْرَتِهَا فَاطِرٌ، وَلَمْ يُعِنْهُ عَلَى خَلْقِهَا قَادِرٌ.

وَلَوْ ضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ فِكُرِكَ لِتَبْلُغَ غَايَاتِهِ، مَا دَلَّنْكَ ٱلدَّلاَلَةُ إِلاَّ عَلَى أَنَّ فَاطِرَ ٱلنَّمْلَةِ هُوَ وَلَوْ ضَرَبْتَ فِي مَذَاهِبِ فِكُرِكَ لِتَبْلُغَ غَايَاتِهِ، مَا دَلَّنْكَ ٱلدَّلاَلَةُ إِلاَّ عَلَى أَنَّ فَاطِرَ ٱلنَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ ٱلنَّهْ عَلَى أَنَّ فَاطِرَ ٱلنَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ ٱلنَّهْ عَلَى أَنَّ فَاطِرَ ٱلنَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ ٱلنَّمْلَةِ هُوَ فَاطِرُ ٱلنَّهُ عَلَى أَنَّ فَاطِرَ ٱلنَّهُ عَلَيْ مَنْ وَعَامِضِ ٱلْحَتِلاَفِ كُلِّ حَيٍّ.

وَمَا ٱلْجِلِيلُ وَٱللَّطِيفُ، وَٱلنَّقِيلُ وَٱلْخَفِيفُ، وَٱلْقَوِيُّ وَٱلضَّعِيفُ فِي خَلْقِهِ إِلاَّ سَوَاءٌ.

وَكَذَلِكَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْهَوَاءُ، وَٱلرَّبَاحُ وَٱلْمَاءُ. فَانْظُرْ إِلَى ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ، وَٱلنَّبَاتِ وَٱلشَّجَرِ، وَٱلْشَاءُ وَٱلْشَاءُ وَٱلْشَاءِ وَٱلْمَاءُ وَٱلْشَاءِ وَٱلْجَالِ، وَكَثْرَةِ هَذِهِ ٱلْجِبَالِ، وَٱلْجَبَالِ، وَٱلْجَبَالِ، وَكُثْرَةِ هَذِهِ ٱلْجِبَالِ، وَكُثْرَةِ هَذِهِ ٱلْجِبَالِ، وَتَقَرُّقِ هَذِهِ ٱللَّغَاتِ، وَٱلْأَلْسُنِ ٱلْمُخْتَلِفَاتِ.

فَالْوَيْلُ لِمَنْ أَنْكُرَ ٱلْمُقَدِّرَ، وَجَحَدَ ٱلْمُدَبِّرَ!

BIG (TA) BIG . M. BIG BYGG .

. A

**.** 

(9) × (9)

\*\*

(B)(B)

**E E** 

× ×

زَعَمُوا أَنَّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَا لَهُمْ زَارِعٌ، وَلاَ لِأَخْتِلاَفِ صُوَرِهِمْ صَانِعٌ، وَلَمْ يَلْجَأُوا إِلَى حُجَّةٍ فِيمَا ٱدَّعَوْا، وَلاَ تَحْقِيقٍ لِمَا دَعَوْا، وَهَلْ يَكُونُ بِنَاءٌ مِنْ غَيْرِ بَانٍ، أَوْ جِنَايةٌ مِنْ غَيْرِ جَانٍ!

الشرح: مدخولة: معيبة. وفَلَق: شقَّ وخلق. والبَشَر: ظاهر الجلد.

قوله على العكس، أي وصُبّت على رزقها»، قيل: هو على العكس، أي وصب رزقها عليها، والكلام صحيح ولا حاجة فيه إلى هذا، والمراد: كيف همّت حتى انصبّت على رزقها انصباباً، أي انحطت عليه. ويروي: (وضنّت على رزقها) بالضاد المعجمة والنون، أي بخلت. وجُحُرها: بيتها.

قوله ﷺ: "وفي وِرْدِها لصَدَرها"، أي تجمع في أيام التمكن من الحركة لأيام العجز عنها، وذلك لأن النمل يظهر صيفاً ويخفي في شدّة الشتاء لعجزه عن ملاقاة البرد.

قوله ﷺ: «رزْقُها وفقْها» أي بقدر كفايتها، ويروي «مكفول برزقها مرزوقة بوفقها».

والمنّان، من أسماء الله تعالى العائد إلى صفاته الفعلية، أي هو كثير المنّ والإنعام على عباده.

والديّان: المجازي للعباد على أفعالهم، قال تعالى: ﴿ أَوِنَّا لَمَدِينُونَ ﴾ (١) أي مجزيّون. والحجر الجامس: الجامد. والشراسيف: أطراف الأضلاع المشرفة على البطن.

#### في ميزات وصفات النرة والنملة

واعلم أن شيخنا أبا عثمان قد أورد في كتاب «الحيوان» (٢) في باب النملة والذرّة – وهي الصغيرة جدًّا من النمل – كلاماً يصلح أن يكون كلام أمير المؤمنين عَلَيْتَا أصله، ولكنّ أبا عثمان قد فَرّع عليه.

قال: الذرّة تدّخر في الصيف للشتاء، وتتقدّم في حال المهلة، ولا تُضِيع أوقات إمكان الحزم، ثم يبلغ من تفقدها وصحّة تمييزها، والنظر في عواقب أمورها، أنها تخاف على الحبوب التي ادّخرتها للشتاء في الصيف، أن تعفّن وتسوّس في بطن الأرض فتخرجها إلى ظهرها لتنثرها وتعيد إليها جفوفها، ويمر بها النسيم فينفي عنها اللّخَن (٢) والفساد.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ٥٣.

 <sup>(</sup>۲) كتاب: الحيوان، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري المتوفى سنة ( ۲۵۵هـ) اكشف الظنون، (۱/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) اللُّخن محركة: قبح ربح الفرج القاموس، مادة (لخن).

ثم ربما - بل في الأكثر - تختار ذلك العمل ليلاً، لأن ذلك أخفَى، وفي القمر لأنها فيه أبصر، فإن كان مكانها نديًا وخافت أن تنبت الحبّة نقرت موضع القِظمير (١) من وسطها، لعلمها أنها من ذلك الموضع تنبت، وربما فلقت الحبّة نصفين. فأمّا إن كان الحب من حب الكُزبَرة فإنها تفلقه أرباعاً، لأنّ أنصاف حبّ الكُزبرة تنبت من بين جميع الحبوب، فهي من هذا الوجه مجاوزة لفطنة جميع الحيوانات، حتى ربما كانت في ذلك أحزم من كثير من الناس، ولها مع لطافة شخصها وخفة وزنها في الشمّ والاسترواح ما ليس لشيء، فربما أكل الإنسان الجراد أو بعض ما يشبه الجراد، فيسقط من يده الواحدة أو صدر واحدة، وليس بقربه ذرّة ولا له عهد بالذرّ في ذلك المنزل، فلا يلبث أن تقبل ذَرّة قاصدة إلى تلك الجرادة، فترومها وتحاول نقلها وجرّها إلى جُخرها، فإذا أعجزتها بعد أن تُبلِي عُذْراً مضت إلى جُخرها راجعة، فلا يلبث ذلك الإنسان أن يجلها قد أقبلت وخلفها كالخيطِ الأسود الممدود، حتى يتعاونً عليها فيحملنها. واعجب من صدق الشمّ لما لا يشمّه الإنسان الجائع! ثم انظر إلى بُعد الهمة والجرأة على محاولة نقل شيء في وزن جسمها مائة مرة، وأكثر من مائة مرّة، بل أضعاف أضعاف المائة، وليس شيء من الحيوان يحمل ما يكون أضعاف وزنه مراراً كثيرة غيرها.

فإن قال قائل: فمن أين علمتم أنّ التي حاولت نقل الجرادة فعجزت هي التي أخبرت صواحباتها من الذرّ، وأنها الّتي كانت على مقدّمتهن؟

قيل له: لطول التجربة، ولأنّا لم نر قط ذرّةً حاولت جرّ جرادة فعجزتُ عنها، ثم رأيناها راجعة إلا رأينا معها مثل ذلك، وإن كنّا لا نفصل في مرأى العين بينها وبين أخواتها، فإنّه ليس يقع في القلب غير الذي قلنا، فدلّنا ذلك على أنّها في رُجوعها عن الجرادة أنّها إنما كانت لأشباهها كالرائد الذي لا يكذب أهله.

قال أبو عثمان: ولا يُنكر قولُنا: إن الذرة توحي إلى أخواتها بما أشرنا إليه إلا من يكذّب القرآن، فإنه تعالى قال في قصة سليمان: ﴿ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُمُ وَهُرَ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَلَيْسَمَ مَهَاجِكًا مِن فَوْلِهَا ﴾ (٢)، فهل بعد هذا ريب أو شكّ في أن لها قولاً وبياناً وتمييزاً!

فإن قلت: فلعلُّها مكلُّفة، ومأمورة ومنهيَّة، ومطيعة وعاصية!

قيل: هذا سؤال جاهل، وذلك أنّه لا يلزم أن يكون كلّ ذي حسٌّ، وتمييز مكلُّفاً مأموراً

P. B.B. \* M. B.B. BYB- BYB-

 <sup>(</sup>١) القطمير: شق النواة، أو القشرة التي فيها، أو القشرة التي بين النواة والتمرة، أو النكة البيضاء في ظهرها. ١.هـ. القاموس مادة (قطر).

<sup>(</sup>٢) سورة النمل، الآيتان: ١٩،١٨.

منهيًا، مطيعاً عاصياً، لأنّ الإنسان غير البالغ الحلم قد يحفظ القرآن وكَثَيْرَا مُمْ الْإِنْ الْإِنْ الْإِنْسَانُ غير البالغ الحلم قد يحفظ القرآن وكَثَيْرَا مُمْ الْإِنْ الْإِنْسَانُ عَيْرِ البالغ الحلم قد يحفظ القرآن وكُثَيْراً مُمْ اللّه منهيّ ولا عاص ولا مطيع، فلا يلزم مما قلناه في الذّرة أن تكون مكلّفة.

قال أبو عثمان: ومن عجيب ما سمعتُه من أمر النّملة، ما حدّثني به بعضُ المهندسين عن رجل معروفٍ بصنعة الإسطرلابات، إنه أخرج طَوْقاً من صُفْر - أو قال من حديد - من الكِير، وقد أحماه، فرمَى به على الأرض ليبرد، فاشتمل الطّوْق على نملة، فأرادت أن تنفر يمنةُ فلقيها وهجُ النّار، فمضت قُدُماً فكذاك، فرجعت إلى خلفها فكذلك، فرجعت إلى خلفها فكذلك، فرجعت إلى الدائرة، فوجدها قد ماتت في موضع رجل البِرْكار(١١) من الدائرة، وهذا من العجائب.

قال أبو عثمان: وحدّثني أبو عبيد الله الأفوّه، وما كنت أقدّم عليه في زمانه من مشايخ المعتزلة إلا القليل، قال: قد كنت ألقّى من الذّرّ والنمل في الرُّطب يكون عندي وفي الطعام عنتاً كثيراً، وذلك لأني كنت لا أستقذر النملة ولا الذّرة، ثم وجدت الواحدة منهما إذا وقعت في قارورة بانٍ أو زئبق أو خِيرِيّ، فسد ذلك الدّهن وزنخ، فقذرتها ونفرت منها، وقلت: أخلِقُ بطبيعتها أن تكون فاسدة خبيثة، وكنت أرى لها عضًا منكراً، فأقول: إنّها من ذوات السّموم، ولو أنّ بدّن النملة زيد في أجزائه حتى يلحق ببدن العقرب، ثم عضّت إنساناً لكانت عضّتُها أضرّ عليه من لَسْعَةِ العقرب.

قال: فاتخذت عند ذلك لطعامي منملة وقيَّرتُها، وصببت في خندقها الماء، ووضعت سلّة الطعام على رأسها، فغبرت أياماً أكشف رأس السلَّة بعد ذلك، وفيها ذرَّ كثير، ووجدت الماء في الخندق على حاله، فقلت: عسى أن يكون بعض الصبيان أنزلها، وأكل مما فيها! وطال مكثها في الأرض، وقد دخلها الذرِّ ثم أعيدت على تلك الحال، وتكلمتُ في ذلك وتعرّفت الحال فيه، فعرفت البراءة في عذرهم، والصّدق في خبرهم، فاشتد تعجّبي، وذهبتُ بي الظّنُون والخواطر كلّ مذهب، فعزمت على أن أرصدها وأحرسها، وأتثبت في أمري، وأتعرّف شأني، فإذا هي بعد أن رامت الخندق فامتنع عليها تركته جانباً، وصعدت في الحائط، ثم مرّت عَلَى جِذْع السقف، فلما صارت محاذيةً للسّلة أرسلت نفسها فقلت في نفسي: انظر كيف اهتدتُ إلى هذه الحيلة ولم تعلم أنها تبقى محصورة!

ثم قلت: وما عليها أنْ تبقى محصورة؟ بل أيّ حصار على ذَرّةٍ وقد وجدت ما تشتهي.

Big (11) Big Big Big Big

(3)

 <sup>(</sup>۱) البركار: آلة مركبة من ساقين متصلتين تثبت إحداهما وتدور حولها الأخرى، ترسم بها الدوائر والأقواس ا.هـ. «المعجم الوسيط» (١/٤٧).

قال أبو عثمان: ومن أعاجيب الذَّرّة لا تعرض لجُعَل ولا لجرادة ولا لخُنْفساء ولا لبنت وَرْدان(١)، ما لم يكن بها حبل أو عقل أو قطع رجل أو يد، فإن وجدت بها من ذلك أدنى علَّة، وثبتْ عليها، حتى لو أن حيّة بها ضربة أو خَرْق أو خدش، ثم كانت من ثعابين مِصْر، لوثب عليها الذرّ حتى يأكلها، ولا تكاد الحيّة تسلُّمُ من الذّرّ إذا كان بها أدنى عقر.

قال أبو عثمان: وقد عذَّب الله بالذَّرِّ والنمل أمماً وأمماً، وأخرج أهل قرَّى من قراهم، الله أله أو أهل دُروبِ من دروبهم.

وحدَّثني بعضُ مَنْ أصدَّق خبره، قال: سألتُ رجلاً كان ينزل ببغداد في بعض الدروب التي في ناحية باب الكوفة التي جلا أهلها عنها، لغلَبة النمل والذرّ عليها، فسألته عن ذلك، فقال: وما تصنع بالحديث! امضِ معي إلى دارِي التي أخرجني منها النمّل.

قال، فدخلتُها معه فبعث غلامه، فاشترى رؤوساً من الرأسين ليتغذى بها، فانتقلنا هرباً من النمل في أكثر من عشرين مكاناً، ثم دعا بطسّتٍ ضخمة، وصبّ فيها ماءً صالحاً، ثم فرّق عظام الرؤوس في الدّار، ومعه غلمانه، فكان كلّما اسودٌ منها عظم لكثرة النمل واجتماعه عليه -وذلك في أسرع الأوقات - أخذه الغلام ففرّغه في الطست بعود ينثَر به ما عليه في جوف الطُّسْت، فما لبثنا مقدار ساعة من النّهار حتى فاضت الطست نملاً، فقال: كم تظنّ أني فعلت مثل هذا قبل الجلاء طمعاً في أن أقطع أصلها! فلما رأيت عددها إمّا زائداً، وإما ثابتاً، وجاءنا ما لا يصبِر عليه أحد، ولا يمكن معه مقام، خرجت عنها.

قال أبو عثمان: وعذَّب عمرُ بن هُبيرة سعيدَ بن عمرو الحَرشِيِّ بأنواع العذاب، فقيل له: إن أردت ألاّ يفلح أبداً فمرّهم فلينفخوا في دُبره النمل، ففعلوا فلم يفلح بعدها.

قال أبو عثمان: ومن الحيوان أجناسٌ يشبه الإنسان في العقل والرويّة والنّظر في العواقب والفكر في الأمور، مثل النمل، والذرّ، والفأر، والجِرْذان، والعنكبوت، والنحل إِلاّ أنّ النحل لا يدّخر من الطّعم إلا جنساً واحداً وهو العسل.

قال: وزعم البقطري أنك لو أدخلت نَمْلةً في جُحْر ذرٌّ لأكلتها حتى تأتيَ على عامّتها، وذكر أنه قد جرّب ذلك.

قال: وزعم صاحب المنطق أنَّ الضُّبُع تأكل النَّمل أكلاً ذريعاً، لأنَّها تأتي قرية النمل وقت اجتماع النمل على باب القرية، فتلحس ذلك النمل كلُّه بلِسانها، بشهوة شديدة وإرادة قوية.

EY). @. .

<sup>(</sup>١) هي دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف ١ .هـ. «المعجم الوسيطة (٢/ ١٠٢٥).

وإذا استوث للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عَطَبُهُ

جناجاً، فيقال: إن أبا مسلم لمّا قرأ هذا الكلام في أول الكتاب لم يتمّ قراءته وألقاه في النار،

وكان في كتاب عبد الحميد إلى أبي مسلم: لو أراد الله بالنملة صلاحاً، لما أنبت لها

قال أبو عثمان: ويُقتل النمل بأن يصبّ في أفواه بيوتها القَطِران والكِبْريت الأصفر، وأن

فأما الحكماء، فإنهم لا يثبتون للنّمل شُراسيف ولا أضلاعاً، ويجب إن صحّ قولهم أن

يحمَل كلامُ أمير المؤمنين عَلِيَّا لِللهُ عَلَى اعتقاد الجمهور ومخاطبة العرب بما تتخيّله وتتوهّمه حقًّا،

وكذلك لا يثبت الحكماء للنّمل آذاناً بارزة عن سطوح رؤوسها، ويجب إنّ صحّ ذلك أن نحمل

كلام أمير المؤمنين عُلِيَّتُلاِّ عَلَى قَوَّة الإحساس بالأصوات، فإنه لا يمكن الحكماء إنكار وجود

ويذكر الحكماء من عجائب النمل أشياء، منها أنَّه لا جلد له، وكذلك كلَّ الحيوان المخرِّز.

ومنها أن حراقة النمل إذا أضيف إليها شيء من قشور البيض وريا

قال: ومن أسباب هلاك النمل نبات أجنحته، وقال الشاعر:

يدسّ في أفواهها الشُّعر، على أنَّا قد جرَّبْنَا ذلك فوجدناه باطلاً.

عددها ومضرّتها على الأيام.

وقال: أخاف إن قرأته أن ينخب قلبي.

هذه القوّة للنمل، ولهذا إذا صيح عليهنّ هربن.

ومنها أنه لا يوجد في صِقِليّة نمل كبار أصلاً .

(١) الأرضة: دويبة بيضاء تشبه النملة تظهر أيام الربيع.

ومنها أنَّ النمل بعضه ماش وبعضه طائر.

قال أبو عثمان: وكان ثُمامة يرى أنّ الذرّ صغار النمل، ونحن نراه نوعاً آخر كالبقر

والجواميس.

العضَّد منعت من النوم.

قال: وربّما أفسدت الأرضة(١٠) على أهل القرى منازلهم، وأكلت كلّ شيء لهم، فلا تزال

كذلك حتى ينشأ في تلك القرى النمل، فيسلّط الله عزّ وجلّ ذلك النمل على تلك الأرَضة، حتى

تأتي على آخرها، على أنَّ النمل بعد ذلك سيكون له أذَّى، إلا أنه دون أذى الأرضة بعيداً، وما أكثر ما يذهب النمل أيضاً من تلك القُرى، حتى يتمّ لأهلها السلامة من النوعين جميعاً.

قال: وقد زعم بعضهم أنَّ تلك الأرَضة بأعيانها تستحيل نملاً، وليس فناؤها لأكل النَّمل

لها، ولكنّ الأرَضة نفسها تستحيل نملاً، فعلى قدر ما يستحيل منها يرى الناس النقصان في

قوله عَلَيْتَالِيرٌ: ﴿ وَلُو صَرِبَتَ فِي مَذَاهِبُ فَكُوكُ لَتَبَلَّغُ غَايَاتُهُ ﴾، أي غايات فكرك، وضربت الله المعنى سرت، والمذاهب: الطرق. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَنَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) وهذا الكلام استعارة.

قال: لو أمعنتَ النَّظرَ لعلمتَ أنَّ خالق النملة الحقيرَة هو خالف النَّخلة الطويلة لأن كلِّ شيء من الأشياء تفصيل جسمه وهيئته تفصيل دقيق، واختلاف تلك الأجسام في أشكالها وألوانها ومقاديرها اختلافٌ غامض السبب، فلا بدُّ للكلُّ من مدبِّر يحكم بذلك الاختلاف إلى ويفعله، على حسب ما يعلمه من المصلحة.

ثم قال: «وما الجليل والدقيق في خلُّقه إلا سواء! لأنه تعالى قادرٌ لذاته، لا يعجزه شيء من الممكنات.

ثم قال: «فانظر إلى الشمس والقمر» إلى قوله: «والألسن المختلفات»، هذا هو الاستدلال والطرق إليه أربعة: ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى ثَبُوتِ الصَّائِعِ. والطَّرَقَ إِلَيْهِ أَرْبِعَةً:

أحدها: الاستدلال بحدوث الأجسام.

والثاني: الاستدلال بإمكان الأعراض والأجسام.

والثالث: الاستدلال بحدوث الأعراض.

والرابع: الاستدلال بإمكان الأعراض.

وصورة الاستدلال هو أنّ كلّ جسم يقبل – للجسميّة المشتركة بينه وبين سائر الأجسام – ما يقبله غيره من الأجسام، فإذا اختلفت الأجسام في الأعراض فلا بدّ من مخصّص خصّص هذا الجسم بهذا العرَض دون أن يكون هذا العرَض لجسم آخر، ويكون لهذا الجسم عرَض غير هذا العرَض، لأن الممكنات لا بدُّ لها من مرجّع يرجّع أحد طرفيها على الآخر، فهذا هو معنى قوله: «فانظر إلى الشمس والقمر، والنبات والشجر، والماء والحجر، واختلاف هذا الليل والنهار، وتفجّر هذه البحار، وكثرة هذه الجبال، وطول هذه القلال، وتفرّق هذه اللغات، والألسن المختلفات، أي أنّه يمكن أن تكون هيئة الشمس وضوءها ومقدارها حاصلاً لجِرْم القمر، ويمكن أن يكون النّبات الّذي لا ساقَ له شجراً، والشجر ذو الساق نباتاً، ويمكن أن يكون الماء صُلْباً والحجر مائعاً، ويمكن أن يكون زمان الليل مضيئاً وزمان النهار مظلماً، ويمكن ألاّ تكون هذه البحار متفجّرة بل تكون جبالاً، ويمكن ألاّ تكون هذه الجبال الكبيرة كبيرةً، ويمكن ألاّ تكون هذه القلال طويلة. وكذلك القول في اللغات واختلافها. وإذا كان كل ﴿ هذا ممكناً فاختصاصُ الجسم المخصوص بالصّفات والأعراض والصّور المخصوصة لا يمكن

أن يكون لمجرد الجسميَّة لتماثل الأجسام فيها، فلا بدِّ من أمرٍ زائد، وذلك الأمر الزائد هو المعنيّ بقولنا: صانع العالم.

ثم سفَّه آراء المعطِّلة، وقال: «إنهم لم يعتصموا بحجَّة، ولم يحقُّقوا ما وعوَّه، أي لم يرتَّبوا العلوم الضروريّة ترتيباً صحيحاً يفضي بهم إلى النتيجة الّتي هي حق.

ثم أخذ في الردّ عليهم من طريق أخرى، وهي دعوى الضُّرُورة، وقد اعتمد عليها كثيرٌ من ﴿ المتكلُّمين، فقال: نعلم ضرورة أنَّ البناء لا بدُّ له من بانٍ.

ثم قال: ﴿والجناية لا بدُّ لها من جانٍ ، وهذه كلمة ساقتُه إليها القرينة ، والمراد عموم الفعليَّة لا خصوص الجناية، أي مستحيل أن يكون الفعلُ من غير فاعل، والذين ادَّعَوَّا الضرورة في هذه المسألة من المتكلِّمين استغنوا عن الطرق الأربع التي ذكرناها، وأمير المؤمنين عَلَيْتُاللهُ ﴿ ﴿ اعتمد أَوَّلاً على طريق واحدة، ثم جنح ثانياً إلى دعوى الضرورة، وكلا الطريقين صحيح.

الأصل: وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ فِي ٱلْجَرَادَةِ إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيْنِ حَمْرَاوَيْنِ، وَأَسْرَجَ لَهَا حَدَقَتَيْنِ قَمْرَاوَيْنِ، وَجَعَلَ لَهَا ٱلسَّمْعَ ٱلْخَفِيَّ، وَفَتَحَ لَهَا ٱلْفَمِّ ٱلسَّوِيُّ، وَجَعَلَ لَهَا ٱلْحِسَّ ٱلْقَوِيَّ، وَنَابَيْنِ بِهِمَا تَقْرِضُ، وَمِنْجَلَيْنِ بِهِمَا تَقْبِضُ، يَرْهَبُهَا ٱلزُّرَّاعُ فِي زَرْعِهمْ، وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ذَبُّهَا وَلَوْ أَجْلَبُوا بِجَمْعِهِمْ، حَتَّى تَرِدَ ٱلْحَرْثَ فِي نَزَوَاتِهَا، وَتَقْضِيَ مِنْهُ شَهَوَاتِها، وَخَلْقُهَا كُلَّهُ لاَ إِيْكُونَ إِصْبَعاً مُسْتَدِقَةً.

فَتَبَارَكَ ٱلَّذِي يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً، وَيُعَفِّرُ لَهُ خَدًّا وَوَجُهاً، وَيُلْقِي بِالْطَّاعَةِ إِلَيْهِ سِلْماً وَضَعْفاً، وَيُعْطِى ٱلْقِيَادَ رَهْبَةً وَخَوْفاً!

فَالطَّيْرُ مُسَخَّرَةٌ لِأَمْرِهِ، أَحْصَى عَدَدَ الرِّيشِ مِنْهَا وَٱلنَّفَسِ، وَأَرْسَى قَوَائِمَهَا عَلَى ٱلنَّدَى وَٱلْيَبَسِ، وَقَدَّرَ أَقْوَاتُهَا، وَأَحْصَى أَجْنَاسَهَا، فَهَذَا غُرَابٌ، وَهَذَا عُقَابٌ، وَهَذَا حَمَامٌ، وَهَذَا ﴿ إِنَّ الْمُامُ، دَعَا كُلَّ طَائِرٍ بِاسْمِهِ، وَكَفَلَ لَهُ بِرِزْقِهِ.

وَأَنْشَأَ ٱلسَّحَابَ ٱلنُّقَالَ فَأَهْطَلَ دِيمَهَا، وَعَدَّدَ قِسَمَهَا، فَبَلَّ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ جُفُوفِهَا، وَأَخْرَجَ أَنْبُتُهَا بَعْدَ جُدُوبِهَا .

الشرح: قوله: ﴿وَأَشْرَجَ لَهَا حَدَقَتَينَۥ أي جعلهما مضيئتين كما يضيء السراج، ويقال: حدقة قمراء أي منيرة، كما يقال: ليلة قمراء أي نيّرة بضوء القمر. و«بهما تَقْرِض» أي تَقطّع،

BOOK TO BOOK TO PROPER THE PROPERTY OF THE PRO

\*\*

(B)

والراء مكسورة. والمِنْجلان: رجلاها، شبّههما بالمناجل لعوجهما وخشونتهما. ويَرْهبها: يخافها. ونزواتها: وثباتها. والجذب: المحل.

#### غرانب الجراد

قال شيخنا أبو عثمان في كتاب «الحيوان»: من عجائب الجرادة التماسُها لبيضها الموضَع الصلُّد، والصخور المُلْس، ثقةً منها أنَّها إذا ضرَبتْ بأذنابها فيها، انفرجت لها، ومعلوم أنَّ ذنَب الجرادة ليس في خلقة المنشار ولا طرف ذنبه كحدّ السنان، ولا لها من قوّة الأُسْر، ولا لذنَّبها من الصَّلابة ما إذا اعتمدتُ به على الكُدْية(١) خرج فيها، كيف وهي تتعدَّى إلى ما هو أصلبُ من ذلك، وليس في طَرفها كإبرة العقرب.

وعلى أنَّ العقربَ ليس تخرِقُ القُمُقم، من جهد الأيَّد وقوَّة البدن، بل إنما ينفرج لها بطبع مجعول هناك، وكذاك انفراج الصُّخور لأذناب الجراد.

ولو أنَّ عُقاباً أرادت أن تخرِق جلد الجاموس لما انخرق لها إلاَّ بالتكلُّف الشديد، والعُقاب هي التي تنكدر على الذئب الأطلس، فتقدّ بدابرتها ما بين صَلاهُ إلى موضع الكاهل.

فإذا غرّزت الجرادة، وألقت بيضَها، وانضمّت عليها تلك الأخاديد الَّتي هي أحدثها، وصارت كالأفاحيص(٢) لها صارت حاضنةً لها ومربيّة، وحافظة وصائنة وواقية، حتى إذا جاء وقت دَبيب الرُّوح فيها حدث عَجَب آخر، وذلك لأنه يخرج من بيضه أصْهبَ (٣) إلى البياض، ثم يصفرٌ وتتلون فيه خطوط إلى السواد، ثم يصير فيه خطوط سودٌ وبيض، ثم يبدو حَجْم جناحه، ثم يستقل فيموجُ بعضه في بعض.

قال أبو عثمان، ويزعمُ قوم أنَّ الجرَاد قد يريد الخضرة ودونه النهر الجاري، فيصير بعضه جسراً لبعض حتى يعبر إلى الخضرة، وأن ذلك حيلة منها

وليس كما زعموا، ولكن الزحف الأوّل من الدّبا يريد الخُضرة فلا يستطيعُها إلاّ بالعبور إليها، فإذا صارت تلك القطعة فوق الماء طافيةً صارت لعمري أرضاً للزحف الثاني الذي يريد الخضرة، فإن سمّوا ذلك جسراً استقام، فأما أن يكون الزّحف الأول مهّد للثاني ومكّن له وآثره بالكفاية فهذا ما لا يعرف، ولو أنَّ الزحفين جميعاً أشرفا على النهر، وأمسك أحدهما عن تكلُّف العبور حتى يمهد له الآخر لكان لما قالوه وجه.

<sup>(</sup>١) الكدية: الشيء الصلب بين الحجارة والطين. القاموس، مادة (كدي).

<sup>(</sup>٢) الأفاحيص: جمع أفحوص: وهو مبيض القطا؛ لأنها تفحص الموضع ثم تبيض فيه. اللسان. مادة (فحص).

<sup>(</sup>٣) الأصهب: الذي يخالط بياضة حمرة. اللسان، مادة (صهب).

DAG:

<del>(</del>**&**)

قال أبو عثمان: ولعاب الجراد سمَّ على الأشجار لا يقع على شيء إلا أحرقه. فأمّا الحكماء فيذكرون في كتبهم أنّ أرجل الجراد تقلع الثآليل، وأنه إذا أخذت منه اثنتا عشرة جرادة ونزعت رؤوسها وأطرافها، وجعل معها قليل آس يابس، وشربت للاستسقاء كما هي، نفعت نفعاً بيّناً، وأن التبخر بالجراد ينفع من عسر البول، وخاصة في النساء، وأن أكله ينفع من تقطيره، وقد يبخر به للبواسير، وينفع أكله من لَسْعة العقرب. ويقال: إن الجراد الطوال إذا عُلِّق على مَنْ به حُمّى الرِّبْع (١) نفعه.

# ٢٣٧ - ومن خطبة له ﷺ: في التوحيد، وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة غيرها

الأصل: مَا وَحَدَهُ مَنْ كَنَّفَهُ، وَلاَ حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَّلَهُ، وَلاَ إِيَّاهُ عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ، وَلاَ صَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ وَتَوَهَّمَهُ. كُلُّ مَعْرُونٍ بِنَفْسِهِ مَصْنُوعٌ، وَكُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْلُولٌ. فَاعِلٌ لاَ بِاصْطِرَابِ آلَةٍ، مُقَدِّرٌ لاَ بِجَوْلِ فِكْرَةٍ، غَنِيٌّ لاَ بِاسْتِفَادَةٍ، لاَ تَصْحَبُهُ الأَوْقَاتُ، وَلاَ تَرْفِدُهُ لاَ بِاصْطِرَابِ آلَةٍ، مُقَدِّرٌ لاَ بِجَوْلِ فِكْرَةٍ، غَنِيٌّ لاَ بِاسْتِفَادَةٍ، لاَ تَصْحَبُهُ الأَوْقَاتُ، وَلاَ تَرْفِدُهُ الْأَدْوَاتُ، سَبَقَ الأَوْقَاتَ كَوْنُهُ، وَٱلْعَدَمَ وُجُودُهُ، وَالاَبْتِدَاءَ أَوَّلُهُ.

# الشرح: هذا الفصل يشتمل على مباحث متعدّدة:

أولها قوله: «ما وحَّدَهُ مَنْ كَيِّفه»، وهذا حقّ لأنه إذا جعله مكيَّفاً جعله ذا هيئة وشكل، أو ذا لونٍ وضوء، إلى غيرهما من أقسام الكَيْف، ومتى كان كذلك كان جسماً ولم يكن واحداً، لأنّ كلّ جسم قابل للانقسام، والواحد حقاً لا يقبل الانقسام، فقد ثبت أنه ما وحّده مَنْ كيّفه.

وثانيها قوله: «ولا حقيقته أصاب مَنْ مثله» وهذا حقى، لأنّه تعالى لا مثل له، وقد دلّت الأدلّة الكلاميّة والْحُكْميّة على ذلك، فَمنْ أثبت له مثلاً، فإنه لم يصب حقيقته تعالى، والسّجعة الأخرى تعطي هذا المعنى أيضاً من غير زيادة عليه، وهي قوله عَلِيَّالِاً: «ولا إيّاه عَنَى مَنْ شبهه» ولهذا قال شيوخنا: إنّ المشبّه لا يعرف الله، ولا تتوجّه عباداتُه وصلواته إلى الله تعالى، لأنّه يعبد شيئاً يعتقده جسماً، أو يعتقده مشابهاً لبعض هذه الذوات المحدّثة، والعبادة تنصرف إلى المعبود بالقصد، فإذا قُصِد بها غيرُ الله تعالى لم يكن قد عبدَ الله سبحانه ولا عرفه، وإنّما يتخيّل ويتوهّم أنه قد عرفه وعبده، وليس الأمر كما تخيّل وتوهّم.

BOB · BOB · EVB · BOB ·

<sup>(</sup>١) حمى الرّبع: إتيانها في اليوم الرابع، وذلك أن يحم يوماً ويترك يومين لا يحم، ويحم في اليوم الرابع، اللسان، مادة (ربع).

وثالثها قوله عَلِيَّكُلا: ﴿ وَلَا صَمَده مَنْ أَشَارِ إِلَيهِ أَي أَثْبَتُهُ فَي جَهَّةً ، كَمَا تَقُولُ الْكُرَّامِيةَ . الصَّمَد في اللغة العربيّة: السّيّد. والصمَد أيضاً الذي لا جوف له، وصار التّصميد في الاصطلاح العرفي عبارة عن التنزيه، والذي قال عَلَيْتُلَلِّهُ حقّ، لأنّ مَنْ أشار إليه - أي أثبته في جهة كما تقوله الكرّامية - فإنه ما صَمَده، لأنّه ما نزّهه عن الجهات، بل حكم عليه بما هو من خواصّ الأجسام، وكذلك مَنْ توهّمه سبحانه، أي مَنْ تخَيّل له في نفسه صورة أو هيئة أو شكلاً، فإنّه لم ينزهه عَمّا يجب تنزيهه عنه.

ورابعها قوله: «كلّ معروف بنفسه مصنوع»، هذا الكلام يجب أن يتأوّل، ويحمل على أنّ كلّ معروف بالمشاهدة والحسّ فهو مصنوع، وذلك لأنّ الباري سبحانه معروف من طريقين: إحداهما من أفعاله، والأخرى بنفسه، وهي طريقة الحكماء الّذين بحثُوا في الوجود من حيث هو وجود، فعلموا أنَّه لا بدّ من موجودٍ واجبِ الوجود، فلم يستدلُّوا عليه بأفعاله، بل أخرج لهم البحث في الوجود أنه لا بدّ من ذات يستحيل عدمها من حيث هي هي·

فإن قلت: كيف يحمل كلامُه على أنَّ كلِّ معروف بالمشاهدة والحسَّ فهو مصنوع وهذا يدخل فيه كثير من الأعراض كالألوان؟ وإذا دخل ذلك فسدت عليه الفقرة الثانية، وهي قوله عَلَيْتَالِينَ : ﴿ وَكُلُّ قَائِمٌ فَيُمَّا سُواهُ مُعْلُومٌ ۖ لأَنْهَا للأعراض خاصَّة ، فيدخل أحد مدلول الفقرتين في الأخرى، فيختلُّ النظم!

قلت: يريد غَلَيْتُمَلِيرٌ بالفقرة الأولى كلّ معروف بنفسه من طريق المشاهدة مستقلاً بذاته، غير مفتقر في تقوّمه إلى غيره فهو مصنوع، وهذا يختصّ بالأجسام خاصّة، ولا يدخل الألوان وغيرها من الأعراض فيه، لأنَّها متقوَّمة بمحالها.

وخامسها قوله: «وكلّ قائم في سواه معلول»، أي وكلّ شيء يتقوّم بغيره فهو معلول، وهذا حقٌّ لا محالة، كالأعراض، لأنها لو كانت واجبةً لاستغنت في تقومها عن سواها، لكنُّها مفتقرة إلى المحلّ الذي يتقوّم به ذواتها، فإذا هي معلولة، لأنّ كل مفتقر إلى الغير فهو ممكن فلا بدّ له من مۇثر .

وسادسها قوله: «فاعل لا باضطراب آلة» هذا لبيان الفرق بينه وبيننا، فإنّنا نفعل بالآلات وهو سبحانه قادر لذاته فاستغنى عن الآلة.

وسابعها قوله: «مقدّر لا بجؤل فكرة»، هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه، لأنّا إذا قدّرنا أجَلْنا أفكارنا، وتردّدت بنا الدواعي، وهو سبحانه يقدّر الأشياء على خلاف ذلك.

وثامنها قوله: «غنيّ لا باستفادة»، هذا أيضاً للفرق بيننا وبينه، لأن الغنيّ منّا مَنْ يستفيد ﴿ اللَّهُ الغني بسبب خارجي، وهو سبحانه غني بذاته من غير استفادة أمر يصير به غنياً، والمراد بكونه 

(3)

وتاسعها قوله: «لا تصحبه الأوقات»، هذا بحث شريف جداً، وذلك لأنه سبحانه ليس

بزمان ولا قابل للحركة، فذاته فوق الزمان والدهر، أمّا المتكلمون فإنهم يقولون: إنّه تعالى كان

ولا زمان ولا وقت، وأما الحكماء فيقولون: إن الزمان عَرَض قائم بعرَض آخر، وذلك العرَض

الآخر قائم بجسم معلول لبعض المعلولات الصادرة عنه سبحانه، فالزمان عندهم - وإن كان لم يزل – إلاَّ أن العلَّة الأولى ليست واقعة تحته، وذلك هو المراد بقوله: ﴿لا تصحبه الأوقات﴾ إن فسّرناها على قولهم، وتفسيره على قول المتكلّمين أوْلَى. وعاشرها قوله: «ولا تُرُفِدُه الأدوات»، رفدت فلاناً إذا أعنتُه، والمراد الفرق بيننا وبينه،

لأننًا مرفودون بالأدوات، ولولاها لم يصح منا الفعل، وهو سبحانه بخلاف ذلك.

وحادي عشرهاً قوله: «سبق الأوقات كونّه. . . . » إلى آخر الفصل، هذا تصريح بحدوث

فإن قلت: ما معنى قوله: «والعدل وجوده»، وهل يسبق وجوده العدم مع كون عدم العالم في الأزَل لا أوّلَ له؟

قلت: ليس يعني بالعدم ها هنا عدم العالم بل عدم ذاته سبحانه، أي غلب وجود ذاته عدمها وسبقها، فوجب له وجود يستحيل تطرّق العدم إليه أزلاً وأبداً بخلاف الممكنات، فإنّ عَدمها سابق بالذَّات على وجودها، وهذا دقيق!

الأصل: بِتَشْعِيرِهِ المَشَاعِرَ عُرِفَ أَنْ لاَ مَشْعَرَ لَهُ، وَبِمُضَادَّتِهِ بَيْنَ الأَمُورِ عُرِفَ أَنْ لاَ ضِدَّ لَهُ، وَبِمُقَارَنَتِهِ بَيْنَ الأَشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لاَ قَرِينَ لَهُ.

ضَادَّ النُّورَ بِالظُّلْمَةِ، وَٱلْوُضُوحَ بِالْبُهْمَةِ، وَٱلْجُمُودَ بِالْبَلَلِ، وَٱلْحَرُورَ بِالصَّرْدِ. مُؤَلَفٌ بَيْنَ مُتَعَادِيَاتِهَا، مُقَارِنٌ بَيْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا، مُقَرِّبٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا، مُفَرِّقٌ بَيْنَ مُتَدَانِيَاتِهَا. لاَ يُشْمَلُ بِحَدٌّ، وَلاَ يُحْسَبُ بِعَدٌّ، وَإِنَّمَا تَحُدُّ الأَدَوَاتُ أَنْفُسَهَا، وَتُشِيرُ الآلاَتُ إِلَى نَظَاثِرِهَا.

الشرح: المشاعر الحواس، قال بُلَعاء بن قَيْس:

والدرَّأْسُ مُسرِّتَ فِيعٌ فيهِ مسشاعِرُهُ يَهْدِي السَّبيلَ له سَمعٌ وعَيْنَانِ قال: بجعله تعالى المشاعر عُرِف أن لا مشعرَ له، وذلك لأنَّ الجسم لا يصحّ منه فعل الأجسام، وهذا هو الدليل الذي يعوِّل عليه المتكلِّمون في أنَّه تعالى ليس بجسم.

ثم قال: ﴿وبمضادَّته بين الأمور عرف أن لا ضدَّ له ﴾، وذلك لأنَّه تعالى لما دلَّنا بالعقل على و

TO THE DIE CIA DECE TO BE THE DIES.

أن الأمور المتضادة إنّما تتضادّ على موضوع تقوم به وتحلّه كان قد دلّنا على أنّه تعالى لا ضد له، لأنه يستحيل أن يكون قائماً بموضوع يحلُّه كما تقوم المتضادّات بموضوعاتها.

ثم قال: «وبمقارنته بين الأشياء عُرِف أن لا قرين له»، وذلك لأنَّه تعالى قَرن بين العَرَض والجؤهر، بمعنى استحالة انفكاك أحدهما عن الآخر، وقَرَن بين كثير من الأعراض، نحو ما يقوله أصحابنا في حيَاتِيَ القلب والكبِد، ونحو الإضافات التي يذكرها الحكماء كالبنوّة والأبوّة والفوقيّة التحتيّة، ونحو كثير من العلل والمعلولات، والأسباب والمسبّبات، فيما ركبه في العقول من وجوب هذه المقارنة واستحالة انفكاك أحد الأمرين عن الآخر، علمنا أنه لا قرينَ له سبحانه، لأنه لو قارن شيئاً على حسب هذه المقارنة لاستحال انفكاكه عنه، فكان محتاجاً في تحقق ذاته تعالى إليه، وكلّ محتاج ممكن، فواجب الوجود ممكن! هذا محال.

ثم شرع في تفصيل المتضادات، فقال: «ضاد النُّورَ بالظُّلُمة»، وهما عَرَضان عند كثير من النَّاس، وفيهم مَنْ يجعل الظلمة عدميَّة.

قال: «والوضوحَ بالبُهْمة» يعني البياض والسواد.

قال: ﴿وَالْجُمُودُ بِالْبُلُلِ﴾، يعني اليبوسة والرطوبة.

قال: "والحَرورَ بالصَّرْد" يعني الحرارة والبرودة، والحرور ها هنا مفتوح الحاء، يقال: إني لأجد لهذا الطعام حَروراً وحَرورة في فمي، أي حرارة، ويجوز أن يكون في الكلام مضاف محذوف، أي وحَرارة الحَرور بالصَّرْد، والحررور ها هنا يكون الربح الحارّة، وهي بالليل كالسَّموم بالنهار، والصُّرُد: البرُّد.

ثم قال: وإنّه تعالى مؤلّف بين هذه المتباعدات، المتعاديات: المتباينات، وليس المراد من تأليفه بينها جمعه إيّاها في مكان واحد، كيف وذلك مستحيل في نفسِه، بل هو سبحانه مؤلف لها في الأجسام المركّبة حتى خلع منها صورة مفردة، هي المزاج، ألا ترى أنّه جمع الحارّ والبارد والرطب واليابس، فمزجه مَزْجاً مخصوصاً حتى انتزع منه طبيعة مفردة، ليست حارّة مطلقة، ولا باردة مطلقة، ولا رطبة مطلقة، ولا يابسة مطلقة، وهي المِزاج، وهو محدود عند الحكماء بأنَّه كيفيَّة حاصلة من كيفيّات متضادة، وهذا هو محصول كلامه عَلَيْتُمْ لِلَّهِ بعينه.

والعَجب من فصاحته في ضمّن حكمته، كيف أعطى كلّ لفظةٍ من هذه اللَّفظات ما يناسبُها ويليق بها، فأعطى المتباعدات لفظة «مقرّب»، لأنّ البعد بإزاء القرب، وأعطى المتباينات لفظة «مقارن»، لأنّ البينونة بإزاء المقارنة، وأعطى المتعاديات لفظة «مؤلّف» لأنّ الائتلاف بإزاء التعادي.

وهذا من دقيق حكمته عَلِيَّكُمْ ، وذلك لأنَّ كلَّ كائن فاسد، فلما أوضح ما أوضح في الكُّون والتركيب والإيجاد، أعقبه بذكر الفساد والعدم، فقال: «مفرّق بين متدانياتها»، وذلك لأنّ كلّ جسم مركّبٌ من العناصر المختلفة الكيفيّات المتضادّة الطباعة، فإنه سيؤول إلى الانحلال

ثم قال: «لا يُشمَل بحدً»، وذلك لأنّ الحدّ الشامل ما كان مركَّباً من جنس وفصل، والباري تعالى منزّه عن ذلك، لأنه لو شمِله الحدّ على هذا الوجه يكون مركّباً، فلم يكن واجب الوجود، وقد ثبت أنَّه واجب الوجود، ويجوز أن يعني به أنَّه ليس بذي نهاية، فتحويه الأقطار وتحدَّه.

ثم قال: «ولا يحسب بعدً»، يحتمل أن يريد: لا تحسب أزليّته بعدّ، أي لا يقال له: منذ وُجد كذا وكذا، كما يقال للأشياء المتقاربة العهد، ويحتمل أن يريد به أنّه ليس مماثلاً للأشياء فيدخل تحت العدد، كما تعدّ الجواهر، وكما تعدّ الأمور المحسوسة.

ثم قال: «وإنّما تحدّ الأدوات أنفسها، وتشير الآلات إلى نظائرها،، هذا يؤكّد معنى التفسير الثاني، وذلك لأنَّ الأدواتِ كالجوارح، إنَّما تحدُّ وتقدر ما كان مثلها من ذوات المقادير، وكذلك إنَّما تشير الآلات - وهي الحواسّ - إلى ما كان نظيراً لها في الجسمية ولوازمها، والباري تعالى ليس بذي مقدار ولا جسم، ولا حال في جسم، فاستحال أن تحدّه الأدوات وتشير إليه الآلات.

الأصل: مَنَعَتْهَا مُنْذُ ٱلْقِدْمة، وَحَمَتْهَا قَدْ ٱلْأَزَلِيَّةَ، وَجَنَّبَتْهَا لَوْلاَ التَّكْمِلَةَ، بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ، وَبِهَا ٱمْتَنَعَ عَنْ نَظَرِ ٱلْعُيُونِ، وَلاَ تَجْرِي عَلَيْهِ ٱلْحَرَكَةُ وَالسُّكُونُ، وَكَيْفَ يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَاهُ، وَيَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَبْدَاهُ، وَيَحْدُثُ فِيهِ مَا هُوَ أَحْدَثُهُ!

إِذًا لَتَفَاوَتَتُ ذَاتُهُ، وَلَتَجَزًّا كُنْهُهُ، وَلاَمْتَنَعَ مِنَ ٱلْأَزَلِ مَعْنَاهُ، وَلَكَانَ لَهُ وَرَاءً إِذْ وُجِدَ لَهُ أَمَامٌ، وَلاَلْتَمَسَ التَّمَامَ إِذْ لَزِمَهُ النُّقْصَانُ، وَإِذاً لَقَامَتْ آيَةُ المَصْنُوعِ فِيهِ، وَلَتَحَوَّلَ دَلِيلاً بَعْدَ أَنْ كَانَ مَدْلُولاً عَلَيْهِ، وَخَرَجَ بِسُلْطَانِ ٱلامْتِنَاعِ مِنْ أَن يُؤَثِّرَ فِيهِ مَا يُؤَثِّرُ فِي غَيْرِهِ.

# **الشرح:** قد اختلف الرواة في هذا الموضع من وجهين:

أحدهما: قول مَنْ نصب «القِدمة» و «الأزليّة» و«التكملة» فيكون نصبها عنده على أنّها مفعول ثانٍ، والمفعول الأوّل الضمائر المتصلة بالأفعال، وتكون «منذ» و«قد» و«لولا» في موضع رفع بأنَّها فاعلة، وتقدير الكلام: إنَّ إطلاق لفظة «منذ» على الآلات والأدوات يمنعها

عن كونها قديمة، لأنّ لفظة «منذ» وضعت لابتداء الزمان كلفظة «من» لابتداء المكان والقديم لا ابتداء له وكذلك إطلاق لفظة «قد» على الآلات، والأدوات تحميها وتمنعها من كونها أزليّة، لأن «قد» لتقريب الماضي من الحال، تقول: قد قام زيد، فقد دلّ على أن قيامه قريب من الحال التي أخبرت فيها بقيامه، والأزليّ لا يصحّ ذلك فيه، وكذلك إطلاق لفظة «لولا» على الأدوات والآلات يجنبها التكملة، ويمنعها من التمام المطلق، لأنّ لفظة «لولا» وضعت لامتناع الشيء لوجود غيره، كقولك: لولا زيد لقام عمرو، فامتناع قيام عمرو إنّما هو لوجود زيد، وأنت تقول في الأدوات والآلات وكلّ جسم: ما أحسنه لولا أنه فان! وما أتمّه لولا كذا! فيكون المقصد والمنحى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان أنّ الأدوات والآلات محدّثة ناقصة، والمراد بالآلات والأدوات أربائها.

الوجه الثاني: قول مَنْ رفع "القِدمة" و"الأزلية" و"التكملة" فيكون كلّ واحد منها عنده فاعلاً، وتكون الضمائر المتصلة بالأفعال مفعولاً أوّلاً، و"منذ" و"قد" و"لولا" مفعولاً ثانياً، ويكون المعنى أنّ قِدَم الباري وأزليّته وكماله منعت الأدوات والآلات من إطلاق لفظة "منذ" و"قد" و"لولا" عليه سبحانه، لأنه تعالى قديم كامل، ولفظتا "منذ" و"قد" لا يطلقان إلاّ على محدّث، لأنّ إحداهما لابتداء الزمان والأخرى لتقريب الماضي من الحال، ولفظة "لولا" لا تطلق إلاّ على ناقص، فيكون المقصد والمنحى بهذا الكلام على هذه الرواية بيان قِدَم الباري تعالى وكماله، وأنه لا يصحّ أن يطلق عليه ألفاظ تدلّ على الحدوث والنَّقص.

قوله علي التي التي هي حواسنا ومشاعرنا، وبخلقه إياها، وتصويره لها، تجلّى للعقول وعُرِف، والأدوات التي هي حواسنا ومشاعرنا، وبخلقه إياها، وتصويره لها، تجلّى للعقول وعُرِف، لأنه لو لم يخلقها لم يعرف، وبها امتنع عن نظر العيون، أي بها استنبطنا استحالة كونه مرئيًا بالعيون، لأنّا بالمشاعر والحواس كملت عقولنا، وبعقولنا استخرجنا الدلالة على أنّه لا تصح رؤيته، فإذن بخلقه الآلات والأدوات لنا عرفناه عقلاً، وبذلك أيضاً عرفنا أنّه يستحيل أن يعرف بغير العقل، وأنّ قول من قال: إنا سنعرفه رؤيةً ومشافهة بالحاسّة باطل.

قوله عَلَيْتُهِ المتكلّمون عليه الحركة والسكون، هذا دليلٌ أخذَه المتكلّمون عنه عَلَيْتُهِ فَنظموه في كتبهم وقرروه، وهو أنّ الحركة والسكون معانٍ محدَثة، فلو حلّت فيه لم يخلُ منها، وما لم يخل من المحدّث فهو محدث.

فإن قلت: إنه عَلَيْتُهِ لم يخرج كلامه هذا المخرج، وإنما قال كيف يجري عليه ما هو أجراه، وهذا نَمَطٌ آخر غير ما يقرّره المتكلِّمون!

· ENG · (OT) · ENG · SOG · ENG · ENG · ENG

Big . With . Big

**a** . **B.A.** . **B.A.** . B

قلت: بل هو هو بعينه، لأنَّه إذا ثبت أنَّه هو الذِّي أجرَى الحركة والسكون، أي أحدثهما لم

إلى يجز أن يجريا عليه، لأنهما لو جرّيا عليه لم يخلُ إمّا أن يجرِيا عليه على التعاقب، وليسا ولا واحد منهما بقديم، أو يجريا عليه على أنّ أحدَهما قديم ثم تلاه الآخر، والأول باطل بما يبطل به حوادث لا أوّل لها، والثاني باطل بكلامه عَلَيْتَالِهُ، وذلك لأنّه لو كان أحدهما قديماً معه سبحانه لما كان أجراه، لكن قد قلنا: إنّه أجراه أي أحدثه، وهذا خُلَف محال وأيضاً فإذا كان إ أحدُهما قديماً معه لم يَجُزُ أن يتلوَه الأخر، لأنَّ القديم لا يزول بالمحدّث.

ثم قال عَلَيْتُلِيرٌ: ﴿إِذَا لِتَفَاوِتُتَ ذَاتُهُ، ولِتَجَرَّأَ كُنهه (١١)، ولامتنع من الأزَّل معناه،، هذا تأكيد لبيان استحالة جَرَيان الحركة والسّكون عليه، تقول: لو صحّ عليه ذلك لكان محدَثاً، وهو معنى قوله: «لامتنع من الأزَل معناه»، وأيضاً كان ينبغي أن تكون ذاته منقسمة، لأنَّ المتحرَّك الساكن لا بدّ أن يكون متحيّزاً، وكلّ متحيّز جسم، وكلّ جسم منقسم أبداً، وفي هذا إشارة إلى نفي الجؤهر الفرد.

ثم قال عَلِيَّةٍ : "ولكان له وراء إذا وُجِدَ له أمام، هذا يؤكِّد ما قلناه إنه إشارة إلى نفي الجؤهر الفرد، يقول: لو حلَّته الحرَكة لكان جرماً وحَجْماً، ولكان أحدُ وجهيه غيرَ الوجه الآخر لا محالة، فكان منقسماً، وهذا الكلام لا يستقيم إلا مع نفي الجوهر الفرد، لأنَّ مَنْ أثبته يقول: ﴿ يُصِحِّ أَنْ تَحَلَّهُ الْحَرَكَةُ، ولا يَكُونُ أَحَدُ وَجَهَيْهُ غَيْرِ الآخرِ، فلا يَلْزُمُ أَنْ يَكُونُ له وراء وأمام.

ثم قال غَلِيَّةً إذ «ولا التمس التمام إذ لزمه النقصان»، هذا إشارة إلى ما يقوله الحكماء، منْ أن الكؤن عدم ونقُص، والحركة وجود وكمال، فلو كان سبحانه يتحرّك ويسكن لكان حال السكون ناقصاً قد عدم عنه كماله، فكان ملتمَساً كمالَه بالحرَكة الطارئة على السّكون، وواجب الوجود، يستحيل أن يكون له حالة نقصان، وأن يكون له حالة بالقوّة وأخرى بالفعل.

قوله عَلِيَتُلِلا : ﴿إِذَا لَقَامَتَ آيَةِ الْمُصْنُوعِ فَيْهِ ﴾، وذلك لأنَّ آية المصنوع كونه متغيّراً منتقلاً من حالٍ إلى حال، لأنا بذلك استدللنا على حدوث الأجسام، فلو كان تعالى متغيراً متحرّكاً منتقلاً من حال إلى حال لتحقّق فيه دليل الحدوث، فكان مصنوعاً، وقد ثبت أنّه الصّانع المطلق سبحانه.

قوله عَلَيْتُهِ: "ولتحوّل دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه"، يقول: إنا وجدنا دليلنا على الباري سبحانه، إنما هو الأجسام المتحرّكة، فلو كان الباري متحرّكاً لكان دليلاً على غيره، وكان فوقه صانع آخر صنعه وأحدثه، لكنه سبحانه لا صانعَ له ولا ذات فوق ذاته، فهو المدلول عليه والمنتهي إليه .

قوله عَلَيْتَالِدٌ : "وخرج بسلطان الامتناع من أن يؤثر فيه ما أثر في غيره"، في هذا الكلام

<sup>(</sup>١) كنه الشيء: جوهره وحقيقته. اللسان، مادة (كنه).

**(4)** 

يتوهم سامعه أنه عطف على قوله: «لتفاوتت» و«لتجزأ» و«لامتنع» و«لكان له» و«لالتمس» و«لقامت» و«لتحوّل» وليس كذلك، لأنه لو كان معطوفاً عليها لاختلّ الكلام وفسد، لأنها كلها مستحيلات عليه تعالى، والمراد لو تحرّك لزم هذه المحالات كلّها.

وقوله: «وخرج بسلطان الامتناع» ليس من المستحيلات عليه، بل هو واجب له، ومن الأمور الصادقة عليه، فإذا فسد أن يكون معطوفاً عليها وجب أن يكون معطوفاً على ما كان مدلولاً عليه، وتقدير الكلام: كان يلزم أن يتحوّل الباري دليلاً على غيره، بعد أن كان مدلولاً عليه، وبعد أن خرج بسلطان الامتناع من أن يؤثّر فيه ما أثّر في غيره، وخروجه بسلطان الامتناع المراد به وجوب الوجود والتجريد وكونه ليس بمتحيّز ولا حالٌ في المتحيّز، فهذا هو سلطان الامتناع الذي به خرج عن أن يؤثّر فيه ما أثّر في غيره من الأجسام والممكنات.

الأصل: ٱلَّذِي لاَ يَحُولُ ولا يَزُولُ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهِ ٱلْأَفُولَ. لَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْلُوداً، وَلَمْ يُولَدْ فيصيرَ مَحْدُوداً. جَلَّ عَنِ ٱتَّخَاذِ ٱلْأَبْنَاءِ، وَطَهُرَ عَنْ مُلاَمَسَةِ ٱلنِّسَاءِ، لاَ تَنَالُهُ ٱلْأَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ، وَلاَ تَتَوهَّمُهُ ٱلْفِطَنُ فَتُصَوِّرَهُ، وَلاَ تُدْرِكُهُ ٱلْحَوَاسُّ فَتُحِسَّهُ، وَلاَ تَلْمِسُهُ ٱلْأَيْدِي فَتَمَسَّهُ، وَلاَ يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ، وَلاَ يَتَبَدَّلُ فِي ٱلْأَحْوَالِ، وَلاَ تُبْلِيهِ ٱللَّيَالِي وَٱلْأَيَّامُ وَلاَ يُغَيِّرُهُ الضَّيَاءُ وَٱلظَّلاَمُ.

الشرح: هذا الفصل كلَّه واضح مستغنِّ عن الشرح، إلا قوله عَلَيْتَهِ: "لم يلد فيكون مولوداً"، لآنَ لقائل أن يقول: كيف يلزم من فرض كونه والداً أن يكون مولوداً؟ في جوابه: إِنه ليس معنى الكلام أنه يلزم من فرض وقوع أحدهما وقوع الآخر، وكيف وآدم والدأ وليس بمولود! وإنَّما المراد أنه يلزم من فرض صحَّة كونه والدأ صحَّةُ كونه مولوداً، والتالي محال والمقدِّم محال، وإنما قلنا : إنه يلزم من فرض صحة كونه والدأ صحّة كونه مولوداً ، لأنه لو صحّ أن يكون والدأ على التفسير المفهوم من الوالديّة، وهو أن يتصوّر من بعض أجزائه حيّ آخر من نوعه على سبيل الاستحالة لذلك الجزء كما نعقله في النَّطفة المنفصلة من الإنسان المستحيلة إلى صورة أخرى، حتى يكون منها بشر آخر من نوع الأول لصحّ عليه أن يكون هو مولوداً من والد آخر قبله، وذلك لأنّ الأجسام متماثلة في الجسميّة، وقد ثبت ذلك بدليل عقليٌّ واضح في مواضعه التي هي أملَك به، وكلّ مِثْلَيْن فإنّ أحدهما يصحّ عليه ما يصحّ على الآخر، فلو صحّ كونُه والداً يصحّ كونه مولوداً. وأمّا بيان أنّه لا يصح كونه مولوداً، فلأنّ كلّ مولود متأخّر عن والده بالزّمان، وكلّ متأخر عن غيره بالزّمان محدَث، فالمولود محدَث والباري تعالى قد ثبت أنه قديم، وأنّ الحدوث عليه

محال، فاستحال أن يكون مولوداً، وتم الدليل.

®\®\_-

الأصل: وَلاَ يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلأَجْزَاءِ، وَلاَ بِالْجَوَارِحِ وَٱلأَعْضَاءِ، وَلاَ بِعَرَضٍ مِنَ ٱلأَصلُ وَلا يَقَالُ: لَهُ حَدٌّ ولا يَهَايَةٌ، ولا ٱنْقِطَاعُ وَلا غَايَةٌ، ولا أَنْقِطَاعُ وَلا غَايَةٌ، ولا أَنْ فَيْنَا يَحْمِلُهُ فَيُمِيلُهُ أَوْ يَعْدِلَهُ. لَيْسَ فِي الأَشْيَاءُ وَلا بِوَالِحِ، وَلا عَنْهَا بِخَارِحٍ.

يُخْبِرُ لا بِلِسانٍ وَلَهَوَاتٍ، وَيَسْمَعُ لا بِخُرُوقٍ وأَدَوَاتٍ. يَقُولُ ولا يَلْفِظُ، وَيَخْفَظُ ولا يَخْبِرُ لا بِلِسانٍ وَلَهُوَاتٍ، فَيَرْضَى مِن غَيْر رِقَّةٍ، ويُبْغِضُ وَيَغْضَبُ مِن غَيْرِ مَشَقَّةٍ، يَتُحَفَّظُ، ويُرِيدُ ولا يُضْمِرُ. يُحِبُ ويَرْضَى مِن غَيْر رِقَّةٍ، ويُبْغِضُ وَيَغْضَبُ مِن غَيْرِ مَشَقَّةٍ، يَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوْنَهُ: كُنْ فَيَكُونُ. لا بِصَوْتٍ يَقْرَعُ، ولا بِندَاءٍ يُسْمَعُ، وَإِنَّمَا كَلاَمُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِنْهُ أَنْشَاهُ وَمَثَلَهُ، لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلٍ ذَلِكَ كَائِناً، ولَوْ كَانَ قَدِيماً لَكَانَ إِلَها ثَانِياً.

# الشرح: في هذا الفصل مباحث:

أولها: أنّ الباري سُبْحانه لا يوصَف بشيء من الأجزاء، أي ليس بمركّب، لأنه لو كان مركّباً لافتقر إلى أجزائه، وأجزاؤه ليست نفس هوّيته، وكلّ ذاتٍ تفتقر هويّتها إلى أمر من الأمور فهي ممكنة، لكنّه واجب الوجود، فاستحال أن يوصَف بشيء من الأجزاء.

وثانيها: أنّه لا يوصَف بالجوارح والأعضاء كما يقول مثبتو الصورة، وذلك لأنّه لو كان كذلك لكان جسماً، وكلّ جسم ممكن، وواجب الوجود غير ممكن.

وثالثها: أنّه لا يوصَفُ بعرَض من الأعراض كما يقوله الكرَّاميّة، لأنه لو حلّه العَرَض لكان ذلك العَرض ليس بأنْ يُحلّ فيه أوْلى من أن يَحُلّ هو في العرَض، لأنّ معنى الحلول حصول العَرَض في حيّز المحلّ تبعاً لحصول المحلّ فيه، فما ليس بمتحيّز لا يتحقّق فيه معنى الحُلول، وليس بأن يُجعَل محلاً أوْلَى من أن يُجعَل حالاً!

ورابعها: أنّه لا يوصف بالغيريّة والأبعاض، أي ليس له بَغْض، ولا هو ذو أقسام بعضها غيراً للبعض الآخر، وهذا يرجع إلى البحث الأوّل.

وخامسها: أنّه لا حدّ له ولا نهاية، أي ليس ذا مقدار، ولذلك المقدار طرَف ونهاية، لأنه لو كان ذا مقدار لكان جسماً، لأن المقدار من لوازم الجسميّة، وقد ثبت أنّه تعالى ليس بجسم.

وسادسها: أنّه لا انقطاع لوجوده، ولا غاية، لأنه لو جاز عليه العدم في المستقبَل لكان وجوده الآن متوقفاً على عدم سبب عدمه، وكلّ متوقف على الغير فهو ممكن في ذاته، والباري تعالى واجب الوجوب، فاستحال عليه العدّم، وأن يكون لوجوده انقطاع، أو ينتهي إلى غاية يعدم عندها.

). 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 · 1848 ·

**6** 

€¥€

**€**)

الميار. الميار

(S)/(S)

. A

**(4)** 

79 79 39

T B

**(** 

**(4)** 

· ⊕√એ · <sub>ઉજે</sub>√એ

(B)

وسابعها: أنّ الأشياء لا تحويه فتقلّه، أي ترفعه، أو تهويه، أي تجعله هاوياً إلى جهة تحت، لأنه لو كان كذلك لكان ذا مقدار أصغر من مقدار الشيء الحاوي له، لكن قد بيّنا أنه يستحيل عليه المقادير، فاستحال كونه محويًا.

وثامنها: أنّه ليس يحمله شيء فيميله إلى جانب، أو يعد له بالنسبة إلى جميع الجوانب، لأنّ كلّ محمول مقدّر، وكل مُقدّر جسم، وقد ثبت أنّه ليس بجسم.

وتاسعها: أنه ليس في الأشياء بوالج، أي داخل. ولا عنها بخارج، هذا مذهب الموخدين، والخلاف فيه مع الكرّامية والمجسّمة، وينبغي أن يفهم قوله عَلِيَّا ﴿ وَلا عنها بخارج، أنَّه لا يريد سلبَ الولَوج، فيكون قد خلا من النقيضين، لأنَّ ذلك محال، بل المراد بكونه ليس خارجاً عنها أنه ليس كما يعتقده كثيرٌ من الناس، أنَّ الفلك الأعلى المحيط لا يحتوِي عليه، ولكنَّه ذاتٌ موجودة متميّزة بنفسها، قائمة بذاتها، خارجة عن الفلك في الجهة العليا، بينها وبين الفلك بعد، إمّا غير متناءٍ – على ما يحكّى عن ابن الهيصم – أو متناءٍ على ما يذهب إليه أصحابه، وذلك أنَّ هذه القضيَّة، وهي قولنا: الباري خارج عن الموجودات كلُّها على هذا التفسير ليست مناقضة للقضية الأولى، وهي قولنا: الباري داخل العالم، ليكون القول بخلوّه عنهما قولاً بخلوه عن النقيضيّن، ألا ترى أنه يجوز أن تكون القضيّتان كاذبتين معاً، بألاّ يكون الفلك المحيط محتوياً عليه، ولا يكون حاصلاً في جَهة خارج الفلك، ولو كانت القضيتان متناقضتين لما استقام ذلك، وهذا كما تقول: زيد في الدار زيد في المسجد، فإنّ هاتين القضيتين ليستا متناقضتين، لجواز ألا يكون زيد في الدار، ولا في المسجد، فإنَّ هاتين لو تناقضتا لاستحال الخروج عن النقيضيّن، لكن المتناقض: «زيد في الدار، زيد ليس في الداره، والذي يستشنعه العوامّ من قولنا : «الباري لا داخل العالم ولا خارج العالم» غلط مبنيّ على اعتقادهم وتصوّرهم أنّ القضيتين تتناقضان، وإذا فهِم ما ذكرناه بانَ أنه ليس هذا القول بشنيع، بل هو سهل وحقّ أيضاً، فإنه تعالى لا متحيّز ولا حالٌ في المتحيّز، وما كان كذلك استحال أن يحصُل في جهة، لا داخل العالم ولا خارج العالم، وقد ثبت كونُه غير متحيّز ولا حالً في المتحيّز، من حيث كان واجب الوجود، فإذن القولُ بأنه ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج صواب وحقّ.

وعاشرها: أنه تعالى يخبر بلا لسان ولهَوات (١١)، وذلك لأنّ كونه تعالى مخبراً هو كونه فاعلاً للخبر، كما أنّ كونه ضارباً هو كونه فاعلاً للضرب، فكما لا يحتاج في كونه ضارباً إلى أداة وجارحة يَضرب بها كذلك لا يحتاج في كونه مخبراً إلى لسان ولهَوات يخبر بها.

BOO . TO BOO . TO ) BOO . TO BOO . BOOK . BO

<sup>(</sup>١) لهوات: جمع لهاة: وهي اللحمة المشرفة على الحلق. القاموس، مادة (لهو).

وحادي عشرها: أنه تعالى يسمع بلا حروف وأدوات، وذلك لأنَّ الباري سبحانه حيٌّ لا آفة إلى الله على الله أنه به، فواجب أن يسمع المسموعات، ويبصر المبصرات، ولا حاجة به سبحانه إلى حروف وأدوات، كما نحتاج نحن إلى ذلك، لأنَّا أحياء بحياة تحلَّنا، والباري تعالى حيٌّ لذاته، فلمَّا افترقنا فيما به كان سامعاً ومبصراً، افترقنا في الحاجة إلى الأدوات والجوارح.

وثاني عشرها: أنَّه يقول ولا يتلفُّظ، هذا بحث لفظيّ، وذلك لأنه قد ورد السمع بتسميته قائلاً، وقد تكرر في الكتاب العزيز ذكر هذه اللفظة، نحو قوله: ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِمِيسَى﴾(١) ﴿وَقَــَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۗ﴾(٢)، ولم يرد في السمع إطلاق كونه متلفَّظاً عليه، وفي إطلاقه إيهام كونِه ذا جارحة، فوجب الاقتصار على ما ورد، وتركُّ ما لم يرد.

وثالث عشرها: أنَّه تعالى يحفظُ ولا يتحفُّظ، أمَّا كونه يحفظ فيطلَق على وجهين: أحدهما: أنه يحفظ بمعنى أنه يحصِي أعمال عباده ويعلمها، والثاني: كونه يحفظُهم ويحرسهم من الآفات والدّواهي. وأمّا كونه لا يتحفّظ فيحتمل معنيين. أحدهما: أنَّه لا يجوز أن يطلق عليه أنه يتحفُّظ الكلام، أي يتكلُّف كونه حافظاً له، ومحيطاً وعالماً به، كالواحد منا يتحفُّظ الدرس ليحفُّظه، فهو سبحانه حافظٌ غير متحفَّظ. والثاني: أنه ليس بمتحرِّز ولا مشفق على نفسه خوفاً أن تبدر إليه بادرة من غيره.

ورابع عشرها: أنه يريد ولا يضمر، أمّا كونه مريداً فقد ثبت بالسّمع نحو قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ﴾(٢٠)، وبالعقل لاختصاص أفعاله بأوقات مخصوصة، وكيفيّات مخصوصة، جاز أن تقع على خلافها، فلا بدّ من مخصص لها بما اختصّت به، وذلك كونه مريداً. وأمّا كونه لا يضمر فهو إطلاق لفظيّ لم يأذن فيه الشّرع، وفيه إيهام كونه ذا قلب، لأنّ الضمير في العرُّف اللغويّ ما استكنّ في القلب، والباري ليس بجسم.

وخامس عشرها: أنه يحبّ ويرضى من غير رقّة، ويبغِض ويغضب من غير مشقّة، وذلك لأنَّ محبته للعبد إرادته أن يثيبه، ورضاه عنه أن يحمَد فعله، وهذا يصحّ ويطلق على الباري، لا كإطلاقه علينا، لأنَّ هذه الأوصاف يقتضي إطلاقها علينا رقَّة القلب، والباري ليس بجسم، وأما بغضه فإرادة عقابه وغضبِهِ كراهية فعله ووعيده بإنزال العقاب به، وفي الأغلب إنما يطلَّق ذلك علينا ويصحّ منا مع مشقّة تنالنا من إزعاج القلب وغَلَيان دمه، والباري ليس بجسم.

وسادس عشرها: أنه يقول لما أراد كونه: كن، فيكون من غير صوت يقرع، ولا نداء يسمع، هذا مذهب شيخنا أبي الهُذيل، وإليه يذهب الكرّامية وأتباعها من الحنابلة وغيرهم،

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.

والظّاهر أنّ أمير المؤمنين عُلِيَتُلِا أطلَقه حملاً على ظاهر لفظ القرآن في مخاطبة الناس بما قد سمعوه وأنسوا به، وتكرّر على أسماعهم وأذهانهم، فأمّا باطن الآية وتأويلها الحقيقيّ فغير ما يسبق إلى أذهان العوامّ، فليطلب من موضعه.

وسابع عشرها: أنّ كلامه سبحانه فعل منه أنشأه، ومثله لم يكن من قبل ذلك كائناً، ولو كان قدماً لكان إلها ثانياً، هذا هو دليل المعتزلة على نفي المعاني القديمة التي منها القرآن، وذلك لأنّ القِدَم عندهم أخصّ صفات الباري تعالى، أو موجب عن الأخصّ، فلو أنّ في الوجود معنى قديماً قائماً بذات الباري، لكان ذلك المعنى مشاركاً للباري في أخصّ صفاته، وكان يجب لذلك المعنى جميع ما وجب للباري من الصفات، نحو العالمية والقادرية وغيرهما، فكان إلها ثانياً.

فإن قلت: ما معنى قوله ﷺ (ومثلَّه)؟

قلت: يقال: مثّلت له كذا تمثيلاً، إذا صوّرتَ له مثاله بالكتابة أو بغيرها، فالباري مثّل القرآنَ لجبريل عَلِيَكُ بالكتابة في اللّوح المحفوظ فأنزله على محمد عَلَيْكُ . وأيضاً يقال: مثل زيد بحضرتي إذا حضر قائماً، ومثّلته بين يدي زيد أي أحضرته منتصباً فلمّا كان الله تعالى فعل القرآن واضحاً بينا كان قد مثّله للمكلّفين.

الأصل: لا يُقَالُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، فَتَجْرِيَ عَلَيْهِ ٱلصَّفَاتُ المُحْدَثَاتُ وَلاَ يَكُون بَيْنَهَا وبينه فَضلٌ، وَيَشْتُوِيَ ٱلصَّانِعُ وَالمَصْنُوعُ، وَيَتَكَافَأَ المُبْتَدَعُ وَٱلْبَدِيعُ. خَلْقِ ٱلْخَلائِقَ عَلَى خَلْقِهَا فَضْلٌ، فَيَسْتُوِيَ ٱلصَّانِعُ وَالمَصْنُوعُ، وَيَتَكَافَأَ المُبْتَدَعُ وَٱلْبَدِيعُ. خَلْقِهَا إِنَّحَدِ مِنْ خَلْقِهِ، خَلْقِهَا بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ، خَلْقِهُا الْخَدِيقِ عَلَى خَلْقِهَا بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ، وَأَنْشَأَ ٱلْأَرْضَ فَأَمْسَكَهَا مِنْ غَيْرِ ٱشْتِغَالٍ، وَأَرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ، وَأَقَامَهَا بِغَيْرِ قَوَائِمَ، وَحَصَّنَهَا مِنْ أَلْأُودِ وَٱلاغْوِجَاجِ، وَمَنْعَهَا مِنَ ٱلتَّهَافُتِ وَلانْفِرَاجِ. أَرْسَى وَرَفْعَهَا بِغَيْرِ دَعَائِمَ، وَحَصَّنَهَا مِنَ ٱلْأُودِ وَٱلاغْوِجَاجِ، وَمَنْعَهَا مِنَ ٱلتَّهَافُتِ وَلانْفِرَاجِ. أَرْسَى أَوْتَادَهَا، وَضَرَبَ أَسْدَادَهَا، وَٱسْتَقَاضَ عُيُونَهَا، وَخَدَّ أَوْدِيَتَهَا، فَلَمْ يَهِنْ مَا بَنَاهُ وَلاَ ضَمُفَ مَا وَالْمُ

- 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 · 1969 ·

بينه وبينها فصل»، لأنّه لا يحسن أن يعود الضمير في قوله: «وبينها» إلى «الصفات» بل إِلى «ذوات

قال: لو كان محدَثاً لجرت عليه صفات الأجسام الحدَثة، فلم يكن بينه وبين الأجسام المحدّثة فرّق، فكان يستوي الصانع والمصنوع، وهذا محال.

ثم ذكر أنّه خلق الخلّق غير محتذٍّ لمثال، ولا مستفيد من غيره كيفيّة الصنعة، بخلاف الواحد إلى منّا، فإنّ الواحد منّا لا بدّ أن يحتذيَ في الصّنعة، كالبنّاء والنَّجّار والصّانع وغيرها.

قال عَلِيَكِينَ : «ولم يستعنُ على خلِّقها بأحدٍ من خلقه»، لأنه تعالى قادر لذاته لا يُعجِزه

ثم ذكر إنشاءه تعالى الأرض، وأنه أمسكها من غير اشتغال منه بإمساكها، وغير ذلك من بِ إِنْ أَفْعَالُهُ وَمَخْلُوقًاتُهُ، ليس كَالُواحِدُ مَنَّا يَمْسُكُ النَّقْيُلُ فَيَشْتَغُلُ بِإَمْسَاكُهُ عَنْ كَثْيَرُ مِنْ أَمُورُهُ.

قال: «وأرساها»، جعلها راسية على غير قرار تتمكّن عليه، بل واقفة بإرادته التي اقتضت وقوفها، ولأنَّ الفلُّك يجذبها من جميع جهاتها - كما قيل - أو لأنَّه يدفعها من جميع جهاتها، أو لأنَّ أحد نصفيها صاعد بالطُّبْع، والآخر هابط بالطبع، فاقتضى التعادل وقوفها، أو لأنَّها | طالبة للمركز فوقفت.

والأوَد: الاعوجاج، وكرّر لاختلاف اللفظ. والتّهافت: التساقط. والأسداد: جمع سَدّ، وهو الجبل، ويجوز ضمّ السين.

واستفاض عيونُها، بمعنى أفاض، أي جعلها فائضة.

وخدّ أوديَتها، أي شقَّها. فلم يَهُنُ ما بناه، أي لم يضعف.

**الأصل: ۚ هُوَ ٱلظَّاهِرُ عَلَيْهَا بِسُلْطَانِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَهُوَ ٱلْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ، وَٱلْعَالِي عَلَى كُلِّ** شَيْءٍ مِنْهَا بِجِلاَلِهِ وَعِزَّتِهِ، لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ مِنْهَا طَلَبَهُ، وَلاَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فَيَغْلِبَهُ، وَلاَ يَفُوتُهُ ٱلسَّرِيعُ مِنْهَا فَيَسْبِقَهُ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَرْزُقَهُ.

خَضَعَتِ ٱلْأَشْبَاءُ لَهُ، وَذَلَّتْ مُسْتَكِينَةً لِعَظَمَتِهِ، لاَ تَسْتَطِيعُ ٱلْهَرَبَ مِنْ سُلْطَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَتَمْتَنِعَ مِن نَفْعِهِ وَضُرُّهِ، وَلاَ كُفَّءَ لَهُ فَيُكَافِئَهُ، وَلاَ نَظِيرَ لَهُ فَيْسَاهِيَهُ.

هُوَ المُفْنِي لَهَا بَعْدَ وجُودِهَا حَتى يَصِيرَ مَوْجُودُهَا كَمَفْقُودِهَا، وَلَيْسَ فَنَاءُ ٱلدُّنْيَا بَعْدَ ٱبْنِدَاعِهَا بِأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَٱلْحَيْرَاعِهَا. وَكَيْفَ وَلَوِ ٱجْتَمَعَ جَمِيعُ حَيَوَانِهَا - مِنْ طَيْرِهَا فِي وَبَهَائِمِها، وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِمِها، وَأَصْنَاف أَسْنَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا، وَمُتَبَلَّدَةِ أُمَمِهَا

وَأَكْيَاسِهَا - عَلَى إَحْدَاثِ بَعُوضَةٍ، مَا قَدَرَتْ عَلَى إِحْدَاثِهَا، وَلاَ عَرَفَتْ كَيْفَ ٱلسَّبِيلُ إِلَى إِيجَادِهَا، وَلَتَحَبَّرَتْ عُقُولُهَا فِي عِلْمِ ذَلِكَ وَتَاهَتْ، وَعَجَزَتْ قَوَاهَا وَتَنَاهَتْ، وَرَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسِيرَةً، عَارِفَةً بِأَنَّهَا مَقْهُورَةً، مُقِرَّةً بِالْعَجْزِ عَنْ إِنْشَائِهَا، مُذْعِنَةً بِالضَّغْفِ عَنْ إِفْنَائِهَا!

الشعرح: الظاهر: الغالب القاهر، والباطن: العالم الخبير.

والمُراح بضم الميم: النَّعم تُردُّ إلى المُراح، بالضمّ أيضاً، وهو الموضع الذي تأوي إليه النَّعم، وليس المُراح ضدَّ السائم على ما يظنُّه بعضهم، ويقول: إنَّ عطف أحدهما على الآخر عطف على المختلف والمتضادّ، بل أحدهما هو الآخر وضدهما المعلوفة، وإنما عطف أحدهما على الآخر على طريقة العرب في الخطابة، ومثله في القرآن كثير، نحو قوله سبحانه: ﴿ لَا يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لَغُوبٌ ﴾ (١).

وأسناخها: جمع سنُخ بالكسر، وهو الأصل.

وقوله: «لو اجتمع جميع الحيوان على إحداث بعوضة»، هو معنى قوله سبحانه: ﴿ إِكَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَأَمْ ﴿ (٢).

فإن قلت: ما معنى قوله: ﴿لا تستطيع الهربَ من سُلْطانه إلى غيره فتمتنع مِنْ نَفْعِه وضرّه ا ؟ وهلاً قال: «من ضرّه»؟ ولم يذكر النفع، فإنه لا معنى لذكره ها هنا!

قلت: هذا كما يقول المعتصم بمعقِل حصين عن غيره: ما يقدر اليوم فلان لي على نفع ولا ضرً، وليس غرضه إلاّ ذكر الضّرر، وإنما يأتي بذكر النّفع على سبيل سلّب القدرة عن فلان على كلّ ما يتعلق بذلك المعتصم، وأيضاً فإنّ العفو عن المجرم نفعٌ له، فهو ﷺ يقول: إنه ليس شيء من الأشياء يستطيع أن يخرج إذا أجرم من سلطان الله تعالى إلى غيره فيمتنع من بأس الله تعالى، ويستغني عن أن يعفو عنه لعدم اقتداره عليه.

الأصل: وَإِنَّه سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ ٱلدُّنْيَا وَحْدَهُ لاَ شَيْءَ مَعَهُ، كَمَا كَانَ قَبلَ ٱبْتِدَائِهَا، كَذَلِكَ يَكُونُ بَغْدَ فَنَائِهَا، بِلاَ وَقُتٍ وَلاَ مَكَانٍ، وَلاَ حِينِ وَلاَ زَمَانٍ.

عُدِمَتْ عِنْدَ ذَلِكَ ٱلْآجَالُ وَٱلْأَوْقَاتُ، وَزَالَتِ ٱلسِّنُونُ وَالسَّاعَاتُ، فَلاَ شَيْءَ إِلا ٱلله ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ، ٱلَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرٌ جَمِيعِ ٱلْأَمُودِ.

(٢) سورة الحج، الآية: ٧٣.

(١) سورة فاطر، الآية: ٣٥.

(B)

**E** 

**E** 

**(A)** 

**(P)** 

Σ,

يُكُونُّهَا لِتَشْدِيدِ سُلْطَانٍ، وَلاَ لِخَوْفٍ مِنْ زَوَالٍ وَنُقْصَانٍ، وَلاَ لِلاسْتِمَانَةِ بِهَا عَلَى نِدُّ مُكَاثِرٍ،

بِلاَ قُذْرَةٍ مِنْهَا كَانَ ٱبْتِدَاءُ خَلْقِهَا، وَبَغَيْرِ ٱمْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ فَنَاؤُهَا، وَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى ٱلامْتِنَاعِ لَا لَهُ اللهُ اللهُ

(F)(F)

. ₽

> €/ (%)

> > . 60

**2**.

(A) (B)

SVE · A

وَلاَ لِلاَّحْتِرَازِ بِهَا مِنْ ضِدِّ مُنَاوِرٍ، وَلاَ لِلإِزْدِيَادِ بِهَا فِي مُلْكِهِ، وَلاَ لِمُكَاثَرَةِ شَوِيكٍ فِي شِرْكِهِ، وَلاَ لِوَحْشَةِ كَانَتْ مِنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَأْنِسَ إِلَيْهَا. ثَمَّ هُوَ يُفْنِيهَا بَعْدَ تَكُويِنِهَا، لاَ لِسَأَم دَخَلَ عَلَيْهِ فِي تَصْرِيفِهَا وَتَدْبِيرِهَا، وَلاَ لِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ إِلَيْهِ، وَلاَ لِيْقَلِ شَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهِ، لاَ يُمِلَّهُ طُولُ بَقَائِهَا فَيَدْعُوهُ إِلَى سُرْعَةِ إِفْنَائِهَا، وَلَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ دَبَّرَها بِلُطْفِهِ، وَأَمْسَكَهَا بِأَمْرِه، وَأَنْقَنَهَا بِقُدْرَتِهِ، ثُمَّ فَيْدِ عَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا، وَلاَ أَسْتَعَانَةٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهَا، وَلاَ لاَنْصِرَافٍ مِنْ يُعِيدُهَا بَعْدَ ٱلْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا، وَلاَ أَسْتَعَانَةٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهَا، وَلاَ لاَنْصِرَافٍ مِنْ يُعِيدُهَا بَعْدَ ٱلْفَنَاءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَيْهَا، وَلاَ أَسْتَعَانَةٍ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَيْهَا، وَلاَ لاَنْصِرَافٍ مِنْ كَالِ وَحْشَةٍ إِلَى حَلْمٍ وَٱلْتِمَاس، وَلاَ مِنْ خَلْ وَصَعَةٍ، إلى عِلْ وَعَمَّى إلَى عِلْمٍ وَٱلْتِمَاس، وَلاَ مِنْ فَقْرِ وَحَاجَةٍ، إلى غِنْ وَكُثْرَةٍ، وَلاَ مِنْ ذُلُّ وَضَعَةٍ، إلى عِزُّ وَقُدْرَةٍ.

الشرح: شرع أوّلاً في ذكر إعدام الله سبحانه الجواهر وما يتبعها ويقوم بها من الأعراض قبل القيامة، وذلك لأنّ الكتاب العزيز قد ورد به، نحو قوله تعالى: ﴿كُمَّا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَكَيْ لَيُدُوّ ﴾ (١) ، ومعلوم أنه بدأه عن عدم، فوجب أن تكون الإعادة عن عدم أيضاً. وقال تعالى: ﴿هُوَ الْأَوْلُ وَالْلَاحِرُ ﴾ (٢) ، وإنّما كان أوّلاً لأنه كان موجوداً، ولا شيء من الأشياء بموجود، فوجب أن يكون آخراً كذكل، هذا هو مذهب جمهور أصحابنا وجمهور المسلمين.

ثم ذكر أنّه يكون وحده سبحانه بلا وقت ولا مكان، ولا حين ولا زمان، وذلك لأنّ المكان إمّا الجسم الذي يتمكّن عليه جسم آخر، أو الجهة، وكلاهما لا وجود له بتقدير عدم الأفلاك وما في حشوها من الأجسام، أما الأوّل فظاهر، وأما الثاني فلأنّ الجهة لا تتحقّق إلا بتقدير وجود الفلك، لأنها أمرّ إضافيّ بالنسبة إليه، فبتقدير عدمه لا يبقى للجهة تحقّق أصلاً، وهذا هو القوّل في عدم المكان حينئذ، وأما الزّمان والوقت والحين فكلّ هذه الألفاظ تعطي معنى واحداً، ولا وجود لذلك المعنى بتقدير عدم الفلك، لأنّ الزمان هو مقدار حركة الفلك، فإذا قدّرنا عدم الفلك فلا حرَكة ولا زمان.

ثم أوضح عَلَيْتُ ذلك وأكّده، فقال: «عدمت عند ذلك الآجال والأوقات، وزالت السنون والساعات»، لأنّ الأجل هو الوقت الذي يحلّ فيه الدَّيْن أو تبطل فيه الحياة، وإذا ثبتَ أنّه لا وقت، ثبت أنه لا أجل، وكذلك لا سنَة ولا ساعة، لأنها أوقات مخصوصة.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ٣.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤.

ثم عاد عَلَيْتَالِدُ إلى ذكر الدنيا، فقال: «بلا قدرة منها كان ابتداء خلَّقها، وبغير امتناع منها كان فناؤها، يعني أنّها مسخّرة تحت الأمر الإلْهي.

قال: «ولو قَدَرت على الامتناع لدام بقاؤها»، لأنها كانت تكون ممانعة للقديم سبحانه في مراده، وإنّما تمانعه في مراده لو كانت قادرة لذاتها، ولو كانت قادرة لذاتها وأرادت البقاء

قوله عَلَيْتُلِا: «لم يتكاءده» بالمدّ، أي لم يشقّ عليه، ويجوز «لم يتكأده» بالتشديد والهمزة، وأصله من العقبة الكثود، وهي الشَّاقة.

قال: ﴿ولم يؤدهِ أي لم يثقله.

ثم ذكر أنّه تعالى لم يخلق الدنيا ليشدّ بها سلطانه، ولا لخوفه من زوال أو نقص يلحقه، ولا ليستعين بها على ندِّ مماثل له، أو يحترز بها عن ضدٌّ محارب له، أو ليزداد بها ملكه ملكاً، أو لِيُكاثر بها شريكاً في شركته له، أو لأنّه كان قبل خلقها مستوحشاً فأراد أن يستأنس بمَنْ

ثم ذكر أنه تعالى: «سيُفنيها بعد إيجادها» لا لضجرٍ لحقه في تدبيرها، ولا لراحة تصلُه في ﴿ إعدامها، ولا لثقل شيء منها عليه حال وجودها، ولا لملل أصابه فبعثه على إعدامها.

ثم عاد عَلَيْتُلِينَ، فقال: إنَّه سبحانه سيعيدها إلى الوجود بعد الفناء، لا لحاجة إليها ولا ليستعين ببعضها على بعض، ولا لأنّه استوحش حال عدمها فأحبّ أن يستأنس بإعادتها، ولا لأنه فقد علْماً عند إعدامها فأراد بإعادتها استجداد ذلك العلم، ولا لأنَّه صار فقيراً عند إعدامها ﴿ فَاحْبُ أَنْ يَتَكُثُّرُ وَيُثْرَى بِإَعَادَتُهَا ، وَلَا لَذَلُّ أَصَابُهُ بِإِفْنَائُهَا فَأَرَادُ الْعُزُّ بِإَعَادَتُهَا .

فإن قلت: إذا كان يفنيها لا لكذا ولا لكذا، وكان من قبْلُ أوجدها لا لكذا ولا لكذا، ثم قلتم: إنه يعيدها لا لكذا ولا لكذا، فلأيّ حال أوجدها أولاً، ولأيّ حال أفناها ثانياً، ولأيّ حال أعادها ثالثاً؟ خَبْرُونا عن ذلك، فإنكم قد حكيتم عنه عَلَيْتُلِلا الحكم ولم تحكُوا عنه العلَّة!

قلت: إنما أوجدها أولاً للإحسان إلى البشر ليعرفوه، فإنّه لو لم يوجدهم لبقيَ مجهولاً لا يعرف، ثم كلَّف البشر ليعرَّضهم للمنزلة الجليلة التي لا يمكن وصولهم إليها إلا بالتكليف وهي الثواب، ثم يفنيهم لأنّه لا بدّ من انقطاع التكليف ليخلص الثواب من مشاقّ التكاليف، وإذا كان لا بدّ من انقطاعه فلا فرقَ بين انقطاعه بالعدم المطلق، أو بتفريق الأجزاء، وانقطاعه بالعدم المطلق قد ورد به الشرع، وفيه لطف زائد للمكلّفين، لأنّه أردع وأهيّب في صدورهم من بقاء أجزائهم، واستمرار وجودها غير معدومة.

ثم إنه سبحانه يبعثهم ويعيدُهم ليوصّل إلى كلّ إنسان ما يستحقّه من ثواب أو عقاب، ولا

يمكن إيصال هذا المستحق إلا بالإعادة، وإنَّما لم يذكر أمير المؤمنين عَلَيْتُللِهُ هذه التعليلات، لأنه قد أشار إليها فيما تقدّم من كلامه، وهي موجودة في فرش خُطّبه، ولأنّ مقام الموكَّلظة غير مقام التعليل، وأمير المؤمنين عُلِيَّا في هذه الخطبة يسلُك مسلك الموعظة في ضمّن تمجيد الباري سبحانه وتعظيمه، وليس ذلك بمظنّة التعليل والحِجاج.

## ٢٣٣ - ومن خطبة له ﷺ تختص بذكر الملاحم

الأصل: أَلاَ بِأَبِي وَأَمِّي هُمْ مِنْ عدَّةٍ! أَسْماؤُهُمْ فِي السَّماءِ مَعْرُوفَةٌ، وَفِي ٱلأَرْضِ مَجْهُولَةٌ ألاَ فَتَوقُّعُوا مَا يَكُونُ مِنْ إِدْبَارِ أُمُورِكُمْ، وَانْقِطَاعِ وُصَلِكُمْ، وَٱسْتِعْمَالِ صِغَارِكُمْ.

ذَاكَ حَيْثُ تَكُونُ ضَرْبَةُ السَّيْفِ عَلَى المُؤْمِنِ أَهْوَنَ مِنْ الدِّرْهِم مِنْ حِلَّهِ! ذَاكَ حَيْثُ يَكُونُ المُعْطَى أَعْظُمَ أَجْراً من المُعْطِي، ذَاكَ حَيْثُ تَسْكَرُونَ مِنْ غَيْرِ شَرَابٍ، بَلْ مِنَ النَّعْمَةِ وَالنَّعِيم، وَتَحْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ أَصْطِرَارٍ، وَتَكْذِبُونَ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاجٍ. ذَاكَ إِذَا عَضَّكُمُ ٱلْبَلاَءُ، كَمَا يَعَضُّ ٱلْقَتَبُ غارِبَ ٱلْبَعِيرُ. مَا أَطْوَلَ هَذَا ٱلْعَنَاءَ! وَأَبْعَدَ هَذَا الرَّجاءَ!

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ، ٱلْقُوا هَذِهِ الأَزِمَّةَ الَّتِي تَحْمِلُ ظُهُورُها ٱلْأَثْقَالَ مِنْ أَيْدِيكُمْ، وَلاَ تَصَدَّعُوا عَلَى سُلْطانِكُمْ فَتَذَمُّوا غِبَّ فِعَالِكُمْ، وَلاَ تَقْتَحِمُوا ما ٱسْتَقْبَلْتُمْ مِنْ فَوْرِ نارِ ٱلْفِتْنَةِ، وَأَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا ، وَخَلُوا قَصْدَ السَّبِيلِ لَهَا ، فَقَدْ لَعَمْرِي يَهْلِكُ في لَهَبِهَا المُؤمِنُ ، وَيَسْلَمُ فِيهَا غَيْرُ المُسْلِم. إنَّمَا مَثَلِي بَيْنَكُمْ كَمَثَلِ السِّرَاجِ في الظُّلْمَةِ يَسْتَضِيءُ بِهِ مَنْ وَلَجَهَا. فاسْمَعُوا أَيُّهَا النَّاسُ وَعُوا وَأَحْضِرُوا آذَانَ قُلُوبِكُمْ تَفْهَمُوا.

الشرح: الإمامية تقول: هذه العدّة هم الأئمة الأحد عشر من ولده عَلَيْتُهِ. وغيرهم يقول: إنه عَنَى الأبدال الذين هم أولياء الله في الأرض، وقد تقدّم منّا ذكر القطب والأبدال، وأوضحنا ذلك إيضاحاً جليًا.

قوله عَلَيْتُلِا: «أسماؤهم في السماء معروفة»، أي تعرفها الملائكة المعصومون، أعلمهم الله تعالى بأسمائهم.

وفي الأرض مجهولة، أي عند الأكثرين لاستيلاء الضلال على أكثر البشَر.

ثم خرج إلى مخاطبة أصحابه على عادته في ذكر الملاحم والفتن الكائنة في آخر زمان الدنيا، فقال لهم: توقّعوا ما يكون من إدبار أموركم، وانقطاع وُصَلكم – جمع وُصُلة –.

· 18/89 · 18/49 · 18/49 · 18/49 · 18/49 · 18/49 · 18/49 · 18/49 ·

(8)

واستعمال صغاركم، أي يتقدّم الصغار على الكبار، وهو من علامات الساعة.

قال: ذاك حيث يكون احتمال ضربة السيف على المؤمن أقلَّ مشقة من احتمال المشقة في اكتساب درهم حلال، وذلك لأنّ المكاسب تكون قد فسدت واختلطت، وغلَب الحرام الحلال فيها.

قوله: «ذاك حيث يكون المعطّى أعظم أجراً من المعطّى»، معناه أن أكثر من يعطي ويتصدّق في ذلك الزمان يكون ماله حراماً فلا أجرَ له في التصدّق به، ثم أكثرهم يقصِد الرّياء والسّمعة بالصدقة أو لهوى نفسه، أو لخطرة من خطراتِه، ولا يفعل الحسن لأنّه حَسَن، ولا الواجب لوجوبه، فتكون اليدُ السفّلي خيراً من اليد العليا، عكس ما ورد في الأثر، وأما المعطّى فإنه يكون فقيراً ذا عيال، لا يلزمه أن يبحث عن المال أحرام هو أم حلال! فإذا أخذه ليسدّ به خلّته، ويصرفه في قوت عياله، كان أعظم أجراً ممن أعطاه.

وقد خطرلي فيه معنى آخر، وهو أنّ صاحب المال الحرام إنّما يصرفه في أكثر الأحوال وأغلبها في الفساد وارتكاب المحظور كما قال: «مَنِ اكتسب مالاً من نَهَاوِشٍ<sup>(1)</sup>، أذهبه الله في نَهَابِرٍ<sup>(۲)</sup>». فإذا أخذه الفقير منه على وجه الصدقة فقد فوت عليه صرفه في تلك القبائح والمحظورات التي كان بعرضته صرف ذلك القدر فيها لو لم يأخذه الفقير، فإذاً قد أحسن الفقير إليه بكفّه عن ارتكاب القبيح، ومن العصمة ألا يقدر فكان المعطى أعظمُ أجراً من المعطى.

قوله غليت الله علي المثل: «ذاك حيث تَسْكَرُونَ من غير شراب، بل من النّعمة»، بفتح النون، وهي غَضارة العيش، وقد قيل في المثل: سُكُر الهوى أشدّ من سُكُر بالخمر.

قال: "تحلفون من غير اضطرار"، أي تتهاونون باليمين وبذكر الله عزّ وجلّ.

قال: «وتكذبون من غير إحراج»، أي يصير ألكذب لكم عادة ودُرْبة، لا تفعلونه لأنّ آخر منكم قد أحرجكم واضطركم بالغيظ إلى الحلِف. وروي من غير «إحِواج» بالواو، أي من غير أن يُحوجكم إليه أحد.

قال: ذلك إذا عَضَكم البلاء كما يعض القَتَبُ غاربَ البعير. هذا الكلام غير متصل بما قبله، وهذه عادة الرضيّ رحمه الله يلتقط إلكلام التقاطأ، ولا يتلو بعضه بعضاً، وقد ذكرنا هذه الخطبة أو أكثرها فيما تقدّ من الأجزاء الأول، وقبل هذا الكلام ذكر ما ينالُه من البؤس والقنُوط ومشقة انتظار الفرج.

قوله غَلِيَتُلِينَ : «مَا أَطُوَلَ هَذَا العناء، وأبعد هذا الرجاء؛! هذا حكاية كلام شعيتِه وأصحابه.

<sup>(</sup>١) النهاوش: المظالم والإجحافات بالناس. القاموس، مادة (نهش).

<sup>(</sup>٢) النهابر: المهالك، القاموس، مادة (نهبر)،

ثم قال مخاطباً أصحابه الموجودين حوله: أيّها الناس، ألقُوا هذه الأزمّة التي تَحمل ظهورُها الأثقَال عن أيديكم. هذه كناية عن النَّهْي عن ارتكاب القبيح وما يوجب الإثم والعقاب. والظُّهور ها هنا: هي الإبل أنفسها. والأثقال: المآثم. وإلقاء الأزمَّة: ترك اعتماد القبيح، فهذا عمومه، وأمّا خصوصه فتعريضٌ بما كان عليه أصحابه من الغذّر ومخامرة العدوّ عليه، وإضماء الغِلِّ والغشُّ له، وعصيانه والتلوّي عليه، وقد فسَّره بما بعده فقال: «ولا تصدّعوا عن سلطانكم، ي لا تفرّقوا، «فتذمّوا غِبّ فعالكم»، أي عاقبته.

ثم نهاهم عن اقتحام ما استقبلوه من فَوْر نارِ الفتنة وفَوْر النار: غلَيانها واحتدامُها، ويروي: «ما استقبلَكم».

ثم قال: «وأمِيطوا عن سَنَنها» أي تنجُّوا عني طريقها، وخلُّوا قضد السبيل لها، أي دعوها تسلك طريقها ولا تقفوا لها فيه فتكونوا حطباً لنأرها.

ثم ذكر أنّه قد يهلك المؤمن في لَهبها، ويسلّم فيه الكافر، كما قيل: المؤمن ملقَّى والكافر موقّى. ثم ذكر أن مثله فيهم كالسُّرُج يستضيء بها من وَلَجها، أي دخل في ضوثها.

وآذانُ قلوبكم، كلمة مستعارة، جعل للقلب آذاناً كما جعل الشاعر للقلوب أبصاراً، فقال: يَـدِقَ عـلـى الـنـواظـر مـا أتـاهُ فـتُـبـصـره بـأبـصـار الـقـلـوبِ

# ٢٣٤ - ومن خطبة له عَلَيْنَا في الوصية بالتقوى

الأصل: أُوصِيكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ بِتَقْوَى ٱللهُ وَكَثْرَةِ حَمْدِهِ عَلَى آلاَثِهِ إِلَيْكُمْ، وَنَعْمَاثِهِ عَلَيْكُمْ، وَبَلاَثِهِ لَدَيْكُمْ، فَكُمْ خَصَّكُمْ بِنِعْمَةٍ، وَتَدَارَكَكُمْ بِرَحْمَةٍ!

أَعْوَرْتُمْ لَهُ فَسَتَرَكُمْ، وَتَعَرَّضْتُمْ لِأَخْذِهِ فَأَمْهَلَكُمْ!

وَأُوصِيكُمْ بِذِكْرِ ٱلْمَوْتِ وَإِقْلاَلِ ٱلْغَفْلَةِ عَنْهُ، وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ، وَطَمَعُكُمْ فِيمَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ، فَكَفَى وَاعِظاً بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ، حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهُمْ غَيْرَ رَاكِبِينَ، وَأُنْزِلُوا فِيهَا غَيْرَ نَازِلِينَ، كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا لِلدُّنْيَا عُمَّاراً، كَأَنَّ ٱلْآخِرَةَ لَمْ تَزَلْ لَهُمْ دَاراً. وأَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطِنُونَ، وَأَوْطَنُوا مَا كَانُوا يُوْحِشُونَ، وَاشْتَغَلُوا بِمَا فَارَقُوا، وَأَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ ٱنْتَقَلُوا، لاَ عَنْ قَبِيحٍ يَسْتَطِيعُونَ ٱنْتِقَالاً، وَلاَ فِي حَسَنِ يَسْتَطِيعُونَ ٱزْدِيَاداً، أَنِسُوا بِالدُّنْيَا فَغَرَّتُهُمْ، الله المُ وَوَثِقُوا بِهَا كُصَرَعَتْهُمْ.

فَسَابِقُوا رَحِمَكُمْ ٱللهُ إِلَى مَنَازِلِكُمْ ٱلَّتِي أَمِرْتُمْ أَنْ تَعْمُرُوهَا ، وَالَّتِي رَغِبْتُمْ فِيهَا وَدُعِيتُمْ 

**⊕** 

(A)

· @\@

إِلَيْهَا، وَٱسْتَتِمُوا نِعَمَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ، المُجَانَبَةِ لِمَعْصِيَتِهِ، فَإِنَّ غَداً مِنَ ٱلْيَوْمَ وَأَسْرَعَ ٱلْأَيَّامَ فِي ٱلشَّهْرِ، وَأَسْرَعَ ٱلشَّهُورَ فِي ٱلسَّنَةِ، وَأَسْرَعَ ٱلشَّهُورَ فِي ٱلسَّنَةِ، وَأَسْرَعَ ٱلسُّنِينَ فِي ٱلسُّنِينَ فِي ٱلْمُمْرِا

الشعرح: أعورتم، أي انكشفتم وبدتُ عوراتكم، وهي المَقاتِل، تقول: أعور الفارس، إذا بدت مَقاتله، وأعورك الصَّيْدُ إذا أمكنك منه.

قوله عَلَيْتُلِيُّ : أَوْحَشُوا مَا كَانُوا يُوطُّنُونَ أَي أُوطِّنُوا قَبُورَهُمُ الَّتِي كَانُوا يُوحشُونُهَا .

قوله علي القينات، الأنها أذًى وعقاب عليهم في قبورهم، ولولاها لكانوا في راحة، ويجوز أن يكون والقينات، لأنها أذًى وعقاب عليهم في قبورهم، ولولاها لكانوا في راحة، ويجوز أن يكون حكاية حالهم وهم بعد في الدنيا، أي اشتغلوا أيام حياتهم من الأموال والمنازل بما فارقوه، وأضاعوا من أمر آخرتهم ما انتقلوا إليه.

ثم ذكر أنّهم لا يستطيعون فعل حسنة، ولا توبةً من قبيح، لأنّ التكليف سقط، والمنازل التي أمروا بعمارتها، والمقابر، وعمارتها الأعمال الصالحة.

وقوله عَلَيْتُلِلا : ﴿إِنْ غَداً مِنَ اليَّوْمُ قَرِيبٌ كَلَّامُ يَجْرِي مُجْرَى الْمِثْلُ، قَالَ :

غدٌ ما غدٌ ما أقرب اليوم من غدِ

والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبٍ﴾(١) وقوله ﷺ: «ما أسرع الساعات في اليوم. . . » إلى آخر الفصل، كلام شريف وجيز بالغ في معناه، والفصل كلّه نادر لا نظير له.

## ٧٣٥ - ومن خطبة له عَلِيَّةِ في الإيمان ووجوب الهجرة

الأصل: مِنَ ٱلْإِبْمَانِ مَا يَكُونُ ثَابِتاً مُسْتَقِرًا فِي ٱلْقُلُوبِ، وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَوارِيَ بَيْنَ ٱلْقُلُوبِ
وَالصَّدُورِ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ مِنْ أَحَدٍ فَقِفُوهُ حَتّى يَحْضُرَهُ المَوْتُ،
فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقَعُ حَدُّ ٱلْبَرَاءَةِ.

وَٱلْهِجْرَةُ قَائِمَةٌ عَلَى حَدِّهَا الأوَّلِ، مَا كَانَ لله فِي أَهْلِ الأرْضِ حَاجَةٌ مِنْ مُسْتَسِرٌ ٱلْأُمَّةِ

(١) سورة هود، الآية: ٨١.

2 · 600 · ; · 600 · 600 · (77 )· 600 · 600 · 600 ·

. (4)

وَمُعْلِنِهَا . لاَ يَقَعُ ٱسْمُ ٱلْهِجْرَةِ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ بِمَعْرِفَةِ ٱلْحُجَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ، فَمَنْ عَرَفَهَا وَأَقَرَّ بِهَا فَهُوَ مُهَاجِرٌ ، وَلاَ يَقَعَ ٱسْمُ الاسْتِضْعَافِ عَلَى مَنْ بَلَغَتْهُ ٱلْحُجَّةُ فَسَمِعَتْهَا أَذُنْهُ ، وَوَعَاهَا قَلْبُهُ .

إِنَّ أَمْرَنَا صَعْبٌ مُسْتَضِعَبٌ لاَ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ ٱمْتَحَنَ ٱللهُ قَلْبَهُ لِلْإِبمَانِ، وَلاَ يَعِي حَديثَنَا إِلاَّ صُدُورٌ أَمِينَةٌ، وَأَخْلاَمٌ رَزِينَةً.

أَيُّهَا النَّاسُ. سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي، فَلاْنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الأرْضِ، قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا، وَتَذْهَبُ بِأَخْلاَمِ قَوْمِهَا.

الشرح: هذا الفصل يُحمَل على عدّة مباحث:

أوّلها: قوله عَلِينَهِ : فمن الإيمان ما يكون كذا. فنقول: إنه قسّم الإيمان إلى ثلاثة أقسام: أحدها: الإيمان الحقيقي، وهو الثابت المستقرّ في القلوب بالبرهان اليقينيّ.

الثاني: ما ليس ثابتاً بالبرهان اليقينيّ بل بالدليل الجدّليّ، كإيمان كثير ممن لم يحقّق العلوم العقلية، ويعتقد ما يعتقده عن أقبِسة جدليّة لا تبلغ إلى درجة البرهان، وقد سمّي عَلَيْتُلِيُّ هذا القسم باسم مفرد، فقال: إنه عواري في القلوب، والعواري: جمع عاريّة أي هو وإن كان في القلب وفي محل الإيمان الحقيقيّ إلا أن حكمه حكم العاريّة في البيت، فإنّها بعرضة الخروج منه، لأنها ليست أصلية كائنة في بيت صاحبها.

والثالث: ما ليس مستنداً إلى برهان ولا إلى قياس جدلي، بل على سبيل التقليد وحسن الظنّ بالأسلاف، وبمن يحسن ظنّ الإنسان فيه من عابدٍ أو زاهد أو ذي وَرَع، وقد جعله عَلَيْتُمْ اللَّهُ عواريَ بين القلوب والصدور لأنه دون الثاني، فلم يجعله حالاً في القلب، وجعله مع كونه عاريّة حالاً بين القلب والصدر. فيكون أضعفَ مما قبله.

فإن قلت: فما معنى قوله: «إلى أجل معلوم»؟

قلت: إنه يرجع إلى القسمين الأخيرين، لأنّ من لا يكون إيمانُه ثابتاً بالبرهان القطعيّ قد ينتقل إيمانه إلى أن يصير قطعياً، بأن ينعم النّظر ويرتّب البرهان ترتيباً مخصوصاً، فينتج له النتيجة اليقينيّة، وقد يصير إيمان المقلّد إيماناً جدليًّا فيرتقي إلى ما فوقه مرتبته، وقد يصير إيمان الجدليّ إيماناً تقليدياً بأن يضعف في نظره ذلك القياس الجدليّ، ولا يكون عالماً بالبرهان، فيؤول حالُ إيمانه إلى أن يصير تقليديًّا، فهذا هو فائدة قوله: «إلى أجل معلوم، في هذين القسمين.

فأمّا صاحب القسم الأوّل فلا يمكن أن يكون إيمانه إلى أجل معلوم، لأنَّ مَنْ ظفر بالبرهان

استحال أن ينتقل عن اعتقاده، لا صاعداً ولا هابطاً، أمّا لا صاعداً، فلأنّه ليس فوق البرهان مقام آخر، وأما لا هابطاً، فلأن مادّة البرهان هي المقدّمات البديهيّة والمقدّمات البديهيّة يستحيل أن تضعف عند الإنسان حتى يصير إيمانه جدليًّا أو تقليدياً.

وثانيها قوله علي البراءة من أحد ما الم عنقول: إنّه علي الم عن البراءة من أحد ما دام حيًا، لأنه وإن كان مخطئاً في اعتقاده، لكن يجوز أن يعتقد الحق فيما بعد، وإن كان مخطئاً في أفعاله، لكن يجوز أن يتوب. فلا تحل البراءة من أحد حتى يموت على أمر، فإذا مات على اعتقاد قبيح أو فعل قبيح جازت البراءة منه، لأنه لم يبق له بعد الموت حالة تُنتظر، وينبغي أن تحمل هذه البراءة التي أشار إليها علي المحافظة، لا على كل براءة، لأنا يجوز لنا أن نبرأ من الفاسق وهو حيّ، ومن الكافر وهو حيّ، لكن بشرط كونه فاسقاً، وبشرط كونه كافراً، فأما مَنْ مات ونعلم ما مات عليه فإنا نبرأ منه براءة مطلقة غير مشروطة.

وثالثها قوله: «والهجرة قائمة على حدّها الأوّل»، فنقول: هذا كلام يختصّ به أمير المؤمنين عَلِينَهُ، وهو من أسرار الوصيّة؛ لأنّ الناس يروُون عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «لا هجرة بعد الفتح»(۱)، فشفع عمّه العباس في نعيم بن مسعود الأشجعيّ أن يستثنيه، فاستثناه، وهذه الهجرة التي يشيرُ إليها أمير المؤمنين عَلِينَهُ ليست تلك الهجرة، بل عي الهجرة إلى الإمام، قال: إنها قائمة على حدها الأوّل ما دام التكليف باقياً، وهو معنى قوله: «ما كان لله تعالى في أهل الأرض حاجة».

وقال الراونديّ: ما هاهنا نافية، أي لم يكن لله في أهل الأرض من حاجة، وهذا ليس بصحيح؛ لأنّه إدخال كلام منقطع بين كلامين متّصل أحدهما بالآخر.

ثم ذكر أنّه لا يصحّ أن يعدَّ الإنسان من المهاجرين إلا بمعرفة إمام زمانه، وهو معنى قوله: «إلا بمعرفة الحجّة في الأرض». قال: «فمن عرف الإمام وأقرّ به فهو مهاجر».

قال: ولا يجوز أن يسمّى مَنْ عرف الإمام مستضعفاً، يمكن أن يشير به إلى آيتين في القرآن:

إحداهما قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: فضل الجهاد والسير (٢٧٨٣)، ومسلم، كتاب:
 الإمارة، باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير (١٨٦٤).

**(4)** 

اَلْأَرْضُ قَالُوّا أَلَمَ تَكُنَّ أَرْضُ اللّهِ وَسِمَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَمُ ﴾ (١) ، فالمراد على هذا أنّه ليس من عرف الإمام وبلغه خبره بمستضعف كما كان هؤلاء مستضعفين، وإن كان في بلده وأهله لم يخرج ولم يتجشّم مشقّة السفر.

ثانيهما قوله تعالى في الآية التي تلي الآية المذكورة: ﴿إِلَّا ٱلسَّنَفُمُنِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلَدَانِ الْمَدَانِ مِنْ عَرْفَ عَنْهُم ﴾ (٢) فالمراد عَلَى هذا أنه ليس من عرف الإمام وبلغه خبره بمستضعف كهؤلاء الذين استثناهم الله تعالى من الظالمين؛ لأنّ أولئك كانت الهجرة بالبدن مفروضة عليهم، وعُفَي عن ذوي العجز عن الحركة منهم، وشيعة الإمام عَلَيْ للله ليست الهجرة بالبدن مفروضة عليهم، بل تكفي معرفتهم به وإقرارهم بإمامته، فلا يقع اسم الاستضعاف عليهم.

فإن قلت: فما معنى قوله: «من مستسرّ الأمة ومعلنها»، وبماذا يتعلّق حرف الجر؟

قلت: معناه: ما دام لله في أهل الأرض المستسرّ منهم باعتقاده والمعلن حاجة، فـ «من على هذا زائدة، فلو حذفت لجر المستسرّ بدلاً من أهل الأرض، ومن إذا كانت زائدة لا تتعلّق، نحو قولك: ما جاءني من أحد.

### أعداء مَنْ لليعمَلات على الوَجا

وتكون مع معمولها منصوبة على الحال، ويجوز أن يكون المعنى: ضرب الله قلوبَهم بأنواع المحن والتكاليف الصعبة لأجل التقوى، أي لتثبت فيظهر تقواها، ويعلم أنهم متقون؛ لأن

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٧. (٢) سورة النساء، الآيتان: ٩٨، ٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ٣.

**9** 

حقيقة التقوى لا تعلَم إلاّ عند المحن والشدائد والاصطبار عليها. ويجوز أن يكون المعنى أنه اخلصَ قلوبهم للتقوى، من قولهم: امتحن الذّهب، إذا أذابه فخلّص إبريزه من خَبَثه ونَقّاه.

وهذه الكلمة قد قالها على مراراً، ووقفت في بعض الكتب على خُطبة من جملتها: إن قريشاً طلبت السعادة فشقيت، وطلبت النجاة فهلكت، وطلبت الهدَى فضلّت، ألم يسمعوا ويحهم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالنَّعَهُمْ ذُرِيَتُهُم بِإِينَنِ ٱلْخَفْتَا بِيمٍ ذُرِيَتُهُم ﴾ (١) فأين المعدَل والمنزع عن ذرّية الرسول، الذين شيّد الله بنيانهم فوق بنيانهم، وأعلى رؤوسهم فوق رؤوسهم، واختارهم عليهم! ألا إنّ الذرّية أفنانٌ أنا شجرتها، ودوحة أنا ساقها، وإنّي مِن أحمَد بمنزلة الضّوء من الضّوء، كنّا ظلالاً تحت العرش قبل خلق البشر، وقبل خلق الطّينة التي كان منها البشر، أشباحاً عالية، لا أجساماً نامية، إن أمرنا صعب مستصعب، لا يعرف كنهه إلا ثلاثة: ملكَ مقرّب، أو نبيّ مرسَل، أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فإذا انكشف لكم سرّ أو وضح لكم أمر فاقبلوه، وإلا فاسكُتوا تسلموا، وردُّوا علمَنا إلى الله فإنّكم في أوسع مما بين السماء والأرض.

وخامسها: قوله: «سلُوني قبل أن تفقِدوني»، أجمع النّاس كلَّهم على أنه لم يقل أحد من الصحابة، ولا أحد من العلماء: «سلوني» غير عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُلِلاً، ذكر ذلله ابن عبد البر المحدّث في كتاب «الاستيعاب»(٢).

والمراد بقوله: «فلأنا أعلم بطرُق السماء منّي بطرق الأرض»، ما اختصّ به من العلم بمستقبل الأمور، ولاسيّما في الملاحم والدّول، وقد صدّق هذا القولَ عنه ما تواتر عنه من الإخبار بالْغيوب المتكرّرة، لا مرة ولا مائة مرة، حتى زال الشكّ والرّيب في أنه إخبار عن علم، وأنه ليس على طريق الاتفاق، وقد ذكرنا كثيراً من ذلك فيما تقدّم من هذا الكتاب.

وقد تأوّله قوم على وجُه آخر قالوا: أراد أنا بالأحكام الشرعيّة والفتاوى الفقهية أعلمُ منّي بالأمور الدنيويّة، فعبّر عن تلك بطرق السماء؛ لأنها أحكام إلهيّة، وعبّر عن هذه بطرق الأرض لأنها من الأمور الأرضيّة. والأوّل أظهر؛ لأنّ فحوى الكلام وأوّله يدلّ على أنه المراد.

#### قصة واعظ مشهور ببغداد

وعلى ذكر قوله عَلَيْتُلِلا: السلوني، حدّثني مَنْ أثق به من أهل العلم حديثاً، وإنْ كان فيه بعض الكلمات العاميّة، إلاّ أنه يتضمّن ظَرفاً ولطفاً، ويتضمّن أيضاً أدباً.

· \$9\69 · \$P\69 · (V• ) · \$P\69 · \$\frac{15}{2} · \$P\69 · \$\frac{15}{2} · \$P\69 ·

٠ ١٠ ١٠٠

(%)(%)

. **B** 

. Đ

Ð

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) أنظر أسد الغابة: ٤/ ٢٢، والاستيعاب: ٣/ ١٦٠٤.

قال: كان ببغداد في صدر أيام الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء بالله، واعظ مشهور بالحِذْق ومعرفة الحديث والرجال، وكان يجتمع إليه تحت منبره خَلْق عظيم من عوامّ بغداد ومن فضلاتها أيضاً، وكان مشتَهراً بذمّ أهل الكلام وخصوصاً المعتزلة وأهل النظر، على قاعدة الحشويّة، ومبغضي أرباب العلوم العقلية، وكان أيضاً منحرفاً عن الشّيعة برضا العامّة بالميل عليهم، فاتفق قوم من رؤساء الشّيعة عَلَى أن يضعوا عليه مَنْ يبكُّته ويسأله تحت منبره، ويُخجِله ويفضحه بين الناس في المجلس، وهذه عادة الوعاظ، يقوم إليهم قوم فيسألونهم مسائل يتكلّفون عنها، وسألوا عمّن ينتدب لهذا، فأشير عليهم بشخص كان ببغداد يعرف بأحمد بن عبد العزيز الكزّيّ، كان له لَسَن، ويشتغل بشيء يسير من كلام المعتزلة، ويتشيّع، وعنده قحِة، وقد شدا أطرافاً من الأدب، وقد رأيت أنا هذا الشُّخُص في آخر عمره، وهو شيخ، والنَّاسُ يختلفون إليه في تعبير الرؤيا، فأحضروه وطلبوا إليه أن يعتمد ذلك، فأجابهم، وجلس ذلك الواعظ في يومه الذي جرت عادته بالجلوس فيه، واجتمع الناس عنده على طبقاتهم، حتى امتلأت الدنيا بهم، وتكلّم على عادته فأطال، فلما مرّ في ذكر صفات البارىء سبحانه في أثناء الوعظ، قام إليه الكزي، فسأله أسئلة عقليّة، على منهاج كلام المتكلّمين من المعتزلة، فلم يكن للواعظ عنها جواب نظريّ، وإنما دفعه بالخطابة والجدل، وسجع الألفاظ، وتردّد الكلام بينهما طويلاً، وقال الواعظ في آخر الكلام أعينُ المعتزلة حُول، وصوتِي في مسامعهم طُبول، وكلامي في أفئدتهم نُصول، يا من بالاعتزال يصول، ويحك كم تحوم وتجول، حولَ من لا تدركه العقول! كم أقول، كم أقول! خلُّوا هذا الفضول!

فارتج المجلس، وصرخ الناس، وعلت الأصوات، وطاب الواعظ وطرب، وخرج من هذا الفصل إلى غيره فشطَح شَطْح الصوفيّة، وقال: سلوني قبل أن تفقدوني، وكرّرها، فقام إليه الكزيّ، فقال: يا سيّدي ما سمعنا أنّه قال هذه الكلمة إلاّ عليّ بن أبي طالب عَلَيَّكُمْ ، وتمام الخبر معلوم. وأراد الكزّيّ بتمام الخبر قوله عَلَيْتُلَلِّهُ: «لا يقولُها بعدِي إلاّ مدّع».

فقال الواعظ وهو في نشوة طربه، وأراد إظهار فضله ومعرفته برجال الحديث والرواة: مَنْ عليّ بن أبي طالب؟ أهو عليّ بن أبي طالب بن المبارك النيسابوريّ؟ أم عليّ بن أبي طالب بن إسحاق المروزيّ؟ أم عليّ بن أبي طالب بن عثمان القيروانيّ؟ أم عليّ بن أبي طالب بن سليمان الرازيّ؟ وعدّ سبعةً أو ثمانية من أصحاب الحديث، كلُّهم عليّ بن أبي طالب.

فقام الكزيّ، وقام مِنْ يمين المجلس آخر، ومن يسار المجلس ثالث، انتدبوا له، وبذلوا إ أنفسهم للحميّة ووطّنوها عَلَى القتل.

فقال الكزيّ: أشّا يا سيدي فلان الدين، أشّا! صاحب هذا القول هو عليّ بن أبي طالب زوج فاطمة سيدة نساء العالمين ﷺ، وإن كنتُ ما عرفته بعد بعينه، فهو الشخص الذي لما ﴿ وَهِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ فَ اللَّهُ وَالْ كُنتُ مَا عَرفته بعد بعينه، فهو الشخص الذي لما ﴿ وَهِي مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلْ ال

آخى رسول الله ﷺ بين الأتباع والأذناب آخى بينه وبين نفسه، وأسجل عَلَى أنّه نظيره ومماثله، فهل نقل في جهازكم أنتم من هذا شيء؟ أو نبت تحت خبّكم من هذا شيء؟

فأراد الواعظ أن يكلّمه، فصاح عليه القائم من الجانب الأيمن، وقال: يا سيدي فلان الدين، محمد بن عبد الله كثير في الإسماء، ولكن ليس فيهم من قال له رب العزّة: ﴿مَا شَلّ الدين، محمد بن عبد الله كثير في الإسماء، ولكن ليس فيهم من أوّى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَى في إِنّ هُوَ إِلّا وَحَيّ يُوحَى في) (١). وكذلك عليّ بن أبي طالب كثير في الأسماء، ولكن ليس فيهم من قال له صاحب الشريعة: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبيّ بعدي (١).

وقد تَلتقِي الأسماءُ في الناس والكُنَى كشيراً ولكن مُيّزوا في الخلائقِ فالتفت إليه الواعظ ليكلّمة، فصاح عليه القائم من الجانب الأيسر، وقال: يا سيّدي فلان الدين، حقّك تجهله، أنت معذور في كونك لا تعرفه:

وإذا خفيتُ على الخبيّ فعاذرٌ ألا تسراني مقله عسمياء! فاضطرب المجلس وماج كما يموج البحر، وافتتن الناس، وتواثبت العامّة بعضها إلى بعض، وتكشفت الرؤوس، ومزّقت الثياب، ونزل الواعظ، واحتُمل حتى أُدخل داراً أغلق عليه بابها، وحضر أعوان السلطان فسكّنوا الفتنة، وصرفوا النّاس إلى منازلهم وأشغالهم، وأنفذ الناصر لدين الله في آخر نهار ذلك اليوم، فأخذ أحمد بن عبد العزيز الكزيّ والرجلين اللّذين قاما معه، فحبسهم أياماً لتطفأ نائرة الفتنة. ثم أطلقهم.

## ٢٣٦ - ومن خطبة له عَلَيْكَ في الأمر بالتقوى

الأصل: أَخْمَدُهُ شُكْراً لِإِنْعَامِهِ، وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى وَظَائِفِ حُقُوقِهِ، عَزِيزَ ٱلْجُنْدِ، عَظِيم ٱلْمَجْدِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ، وَقَاهَرَ أَعْدَاءَهُ، جِهَاداً عَنْ دِينِهِ، لاَ يَثْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ ٱجْتِمَاعٌ عَلَى تَكْذِيبِهِ، وَٱلْتِمَاسُ لِإِطْلَهَاءِ نُورِهِ.

فَاعْتَصِمُوا بِتَقْوَى ٱلله ، فَإِنَّ لَهَا حَبْلاً وَثِيقاً عُرُوتُهُ ، وَمَعْقِلاً مَنِيعاً ذِرُوتُهُ . وَبَادِرُوا ٱلْمَوْتَ وَغَمَرَاتِهِ ، وَٱمْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حَلُولِهِ ، وَأَعِدُوا لَهُ قَبْلَ نُزُولِهِ ، فَإِنَّ ٱلْغَايَةَ ٱلْقِيَامَةُ ، وَكَفَى بِذَلِكَ وَاعِظاً لِمَنْ عَقَلَ ، وَمُعْتَبَراً لِمَنْ جَهِلَ . وَقَبْلَ بُلُوغِ ٱلْغَايَةِ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ ضِيقِ ٱلْأَرْمَاسِ ، وَشِدَّةٍ

(B)

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآيات: ٢، ٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب: المغازي، باب: غزوة تبوك (٤٤١٦)، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب (٢٤٠٤).

ٱلْإِبْلاَسِ، وَهَوْلِ ٱلْمُطَّلَعِ، وَرَوْعَاتِ ٱلْفَزَعِ، وَٱلْحَتِلاَفِ ٱلْأَصْلاَعِ، وَٱسْتِكَاكِ ٱلْأَسْمَاعِ، وَظُلْمَةِ ٱللَّحْدِ، وَخِيفَةِ ٱلْوَغْدِ، وَغَمِّ ٱلضَّرِيحِ، وَرَدْمِ ٱلصَّفِيحِ.

فَاللهُ اللهُ عِبَادَ اللهُ! فَإِنَّ الدُّنْيَا مَاضِيَةٌ بِكُمْ عَلَى سَنَنِ، وَأَنْتُمْ وَالسَّاعَةَ فِي قَرَنِ، وَكَأَنَّهَا قَدْ الشَّرَاطِهَا، وَأَزْفَتْ بِأَفْرَاطِهَا، وَوَقَفَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا. وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَفَتْ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا. وَكَأَنَّهَا قَدْ أَشْرَفَتْ بِزُلاَزِلِهَا، وَأَنَا خِثَ بِكَلاَكِلِهَا، وَانْصَرَفَتِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا، وَأَخْرَجَتْهُمْ مِنْ حِضْنِهَا، فَكَانَتْ بِزَلاَزِلِهَا، وَأَنْاخَتْ بِكَلاَكِلِهَا، وَآنْصَرَفَتِ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا، وَأَخْرَجَتْهُمْ مِنْ حِضْنِهَا، فَكَانَتْ كَيْوْمِ مَضَى، وَشَهْرِ آنْقَضَى، وَصَارَ جَدِيدُهَا رَثًا، وَسَمِينُهَا غَثًا.

نِي مَوْقِفِ صَنْكِ ٱلْمُقَامِ، وَأُمُورِ مُشْتَبِهَةٍ عِظَامٍ، وَنَارِ شَدِيدٍ كَلَبها، عَالٍ لَجَبُهَا، سَاطِعِ لَهَبُهَا، مُتَغَيِّظٍ زَفِيرُهَا، مُتَأَجِّجٍ سَعِيرُهَا، بَعِيدٍ خُمُودُهَا، ذَاكٍ وُقُودُهَا، مَخُوف وَعِيدُهَا، عَم لَهَبُهَا، مُثَلِّمَةٍ أَقْطَارُهَا، خَامِيَةٍ قُدُورُهَا، فَظِيعَةٍ أُمُورُهَا. ﴿ وَسِينَ الَّذِينَ النَّقَوْ رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَةِ زُمَلً ﴾ (١٠) مُظلِمَةٍ أَقْطَارُهَا، خَامِيةٍ قُدُورُهَا، فَظِيعَةٍ أُمُورُهَا. ﴿ وَسِينَ الَّذِينَ النَّقَوْ رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَةِ زُمَلً ﴾ (١٠) قَدْ أُمِنَ ٱلْفَارِ، وَٱلْقَرَارَ، ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا زَاكِبَةً، وَأَعْيَنَهُمْ بَاكِيَةً، وَكَانَ لَللّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا زَاكِبَةً، وَأَعْيَنَهُمْ بَاكِيَةً، وَكَانَ لَللّهُمْ فِي الدُّنْيَا زَاكِبَةً، وَأَعْيَنُهُمْ بَاكِيَةً، وَكَانَ لَللّهُمْ فِي الدُّنْيَا زَاكِبَةً، وَأَعْيَنَهُمْ بَاكِيَةً، وَكَانَ لَللّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا زَاكِبَةً، وَأَعْيَنَهُمْ بَاكِيَةً، وَكَانَ لَللّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْبَعْفَارًا، وَكَانَ نَهَارُهُمْ لَيْلاً، تَوَحُسُا وَٱلْجَزَاء ثَوَاباً، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فِي مُلْكِ دَائِمٍ، وَنَعِيمٍ قَائِم.

فَارْعَوْا عِبَادَ ٱلله مَا بِرِعَايَتِهِ يَفُوزُ فَائِرُكُمْ، وَبِإِضَاعَتِهِ يَخْسَرُ مُبْطِلُكُمْ، وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ
بِأَعْمَالِكُمْ، فَإِنَّكُمْ مُرْتَهَنُونَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ، وَمَدِينُونَ بِمَا قَدَّمْتُمْ، وَكَأَنْ قَدْ نَزَلَ بِكُمُ ٱلْمَخُوفُ،
فَلاَ رَجْعَةً تُنَالُونَ، وَلاَ عَثْرَةً تُقَالُونَ.

ٱستَعْمَلَنَا ٱلله وَإِيَّاكُمْ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، وَعَفَا عَنَّا وَعَنْكُمْ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ.

ٱلْزَمُوا ٱلْأَرْضَ، وَٱصْبِرُوا عَلَى ٱلْبَلاَءِ، وَلاَ تُحَرِّكُوا بِأَيْدِيكُمْ وَسُيُوفِكُمْ فِي هَوَى اَلْسِنَتِكُمْ، وَلاَ تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ ٱلله لَكُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى اَلْسِنَتِكُمْ، وَلاَ تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ يُعَجِّلْهُ ٱلله لَكُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى الله، وَاسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبُهِ وَحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيداً، وَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱلله، وَاسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ، وَقَامَتِ ٱلنَّيَّةُ مَقَامَ إِصْلاَتِهِ لِسَيْفِهِ، فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُدَّةً وَأَجَلاً.

الشعرح: وظائف حقوقه: الواجبات المؤقّتة، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، والوظيفة ما يُجعل للإنسان في كلّ يوم، أو في كل شهر، أو في كلّ سنة، من طعام، أو رزق.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٧٣.

**(4)** 

 $\mathfrak{C}$ 

وعزيز منصوب؛ لأنه حال من الضمير في «أستعينه»، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المجرور في «حقوقه» وإضافة «عزيز» إلى «الجند» إضافة في تقدير الانفصال، لا توجب تعريفه ليمتنع من كونه حالاً .

وقاهَر أعداءه: حاربهم، وروي «وقهَر أعداءه».

والمعقل: ما يعتَصم به. وذروته: أعِلاه.

وأمهدوا له: اتخذوا مهاداً، وهو الفراش، وهذه استعارة.

قوله ﷺ: ﴿ فَإِنَّ الْغَايَةِ الْقَيَامَةِ ﴾، أي فإنَّ منتهى كلِّ البشر إليها، ولا بدِّ منها.

والأرماس: جمع رّمُس وهو القبر. والإبلاس مصدر «أبلس» أي خاب ويئس، والإبلاس أيضاً: الانكسار والحزُّن. واستكاك الأسماع: صممها.

وغمّ الضريح: ضيق القبر وكُرْبه. والصفيح: الحجَر، وردمُه: سدّه.

والسُّنَن: الطريق. والقرَن: الحبلُ.

وأشراط الساعة: علاماتها. وأزفت: قربت. وأفراطها: جمع فَرط، وهم المتقدّمون السابقون من الموتى، ومن روى «بَإِفراطها» فهو مصدر أفرط في الشيء، أي قربت الساعة بشدّة غُلُوَاتُها وبلوغُها غاية الهول والفظاعة، ويجوز أن تفسّر الرواية الأولى بمقدماتها وما يظهر قبلها من خوارق العادات المزعجة، كالدّجال ودّابة الأرض ونحوهما، ويرجع ذلك إلى اللفظة الأولى، وهي أشراطها، وإنما يختلف اللفظ.

والكلاكل: جمع كلكل، وهو الصدر، ويقال للأمر الثقيل: «قد أناخ عليهم بكلكله»، أي هدّهم ورضّهم كما يهدّ البعير البارك من تحته إذا أنحى عليه بصدره.

قوله ﷺ: «وانصرفت الدنيا بأهلها» أي ولّت، ويروى: «وانصرمت» أي انقضت.

والحِضْنَ، بكسر الحاء: ما دون الإِبط إلى الكَشْحِ.

والرَّثِّ: الخَلق، والغثِّ: الهزيل.

ومقام ضنّك، أي ضيّق.

وشديد كلُّبها، أي شرَّها وأذاها. واللجَب: الصوت. ووُقودها هاهنا، بضم الواو، وهو الحدَث، ولا يجوز الفتح؛ لأنه ما يوقد به كالحطب ونحوه، وذاك لا يوصف بأنه ذاكٍ.

قوله عَلِيَّةً ﴿ ؛ هُمَم قرارُها ، أي لا يهتدَى فيه لظلمته، ولأنه عميق جداً، ويروى: "وكأنَّ ليلهم نهار، وكذلك أختها على التشبيه.

والمآب: المرجع، ومدينون: مجزيّون.

(E)

قوله عَلَيْتُلِينَ : «فلا رجعة تُنالون» الرّواية بضم التاء، أي تعطون، يقال: أنلت فلاناً مالاً، أي منحته، وقد روي: «تَنَالُونَ» بفتح التاء.

ثم أمر أصحابه أن يثبتُوا ولا يعجلوا في محاربةِ مَنْ كان مخالطاً لهم من ذوِي العقائد الفاسدة كالخوارج، ومَن كان يُبطِئُ هَوى معاوية، وليس خطابه هذا تثبيطاً لهم عن حرب أهل الشام، كيف وهو لا يزال يقرُّعُهم ويوبُّخُهم عن التقاعد والإبطاء في ذلك! ولكنّ قوماً من خاصّته كانوا يطّلعون على ما عند قوم من أهل الكوفة، ويعرفون نفاقهم وفسادهم، ويرومون قتلهم وقتالهم، فنهاهم عن ذلك، وكان يخاف فرقة جُنْده وانتثار حَبْل عسكره، فأمرهم بلزوم الأرض، والصبر على البلاء.

وروي بإسقاط ألباء من قوله: «بأيديكم» ومَنْ رَوى الكلمة بالباء جعلها زائدة، ويجوز ألاّ تكون زائدة، ويكون المعنى: ولا تحرّكوا الفتنة بأيديكم وسيوفكم في هوى ألسنتكم، فحذف المفعول. والإِصلات بالسيف: مصدر أصلت، أي سلّ.

واعلم أنْ هذه الخطبة من أعيان خُطّبه عَلَيَّتِلا ، ومن ناصع كلامه ونادره، وفيها من صناعة البديع الرائقة المستحسنة البريئة من التكلُّف ما لا يخفى، وقد أخذ ابنُ نَباتة الخطيب كثيراً من ألفاظها فأودعها خطبه، مثل قوله: «شديد كلُّبُها، عال لجبها، ساطع لهبها، متَّغيُّظ زفيرها، متأجّج سعيرها، بعيد خمودها، ذاكٍ وقودها، مخوف وعيدها، عمٌّ قَرارها، مظلمة أقطارُها، حامية قدورها، فظيعة أمورها»، فإنَّ هذه الألفاظ كلِّها اختطَّفها، وأغار عليها واغتصبها، وسمَّطَ بها خطبه، وشذر بها كلامه.

ومثل قوله: «هول المطّلع، وروعات الفزع، واختلاف الأضلاع، واستكاك الأسماع، وظلمة اللَّحد، وخيفة الوعد، وغمّ الضريح، وردم الصفيح». فإن هذه الألفاظ أيضاً تمضي في أثناء خطبه، وفي غضون مواعظه.

## ٢٣٧ – ومن خطبة له ﷺ في وصيته بالزهد

الأصل: ٱلْحَمْدُ للهُ ٱلْفَاشِي فِي ٱلْخَلْقِ حَمْدُهُ، وَٱلْغَالِبِ جُنْدُهُ، وَٱلْمُتَعَالِي جَدُّهُ، أَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمِهِ ٱلتَّوءَامِ، وَآلاً ثِهِ ٱلْعِظَامِ، ٱلَّذِي عَظْمَ حِلْمُهُ فَعَفَا، وَعَدَلَ فِي كُلِّ مَا قَضَى، وَعَلِمَ بِمَا يَمْضِي وَمَا مَضَىٰ، مُبْتَدِع ٱلْخَلاَئِقِ بِعِلْمِهِ، وَمُنْشِئِهِمْ بِحُكْمِهِ، بِلاَ ٱقْتِدَاءٍ وَلاَ تَعْلِيمٍ، وَلاَ آخيذاءٍ لِمِثَالٍ صَانِع حَكِيم، وَلاَ إِصَابَةِ خَطَامٌ، وَلاَ حَضْرَةِ مَلاٍ.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ٱبْنَعَثَهُ وَٱلنَّاسُ يَضْرِبُونَ فِي غَمْرَةٍ، وَيَمُوجُونَ فِي حَيْرَةٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ فَي حَيْرَةٍ، وَيَمُوجُونَ فِي حَيْرَةٍ، وَأَشْتَغْلَقَتْ عَلَى أَفْتِدَتِهِمْ أَقْفَالُ ٱلرَّيْنِ.

عِبَادَ ٱلله الوصِيكُمْ بِتَقْوَى ٱلله فَإِنَّهَا حَقَّ عَلَيْكُمْ، وَٱلْمُوجِبَةُ عَلَى ٱلله حَقَّكُمْ، وَأَنْ تَسْتَعِينُوا عِلَى الله فَإِنَّ ٱلتَّقْوَى فِي ٱلْيُوْمَ ٱلْحِرْزُ وَٱلْجُنَّةُ، وَفِي غَدِ ٱلطَّرِيقُ إِلَى الْبَخَ، مَسْلَكُهَا وَاضِحٌ، وَسَالِكُهَا رَابِحٌ، وَمُسْتَوْدَعُهَا حافِظٌ. لَمْ تَبْرَحْ عَارِضَةً نَفْسَهَا عَلَى ٱلْجَنَّةِ، مَسْلَكُهَا وَاضِحٌ، وَسَالِكُهَا رَابِحٌ، وَمُسْتَوْدَعُهَا حافِظٌ. لَمْ تَبْرَحْ عَارِضَةً نَفْسَهَا عَلَى ٱلْجُنَّةِ، مَسْلَكُهَا وَاضِحٌ، وَٱلْغَابِرِينَ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا خَداً، إِذَا أَعَادَ ٱلله مَا أَبْدَى، وَأَخَذَ مَا أَفْلَى، وَسَأَلَ عَمَّا أَسْدَى. فَمَا أَقَلَّ مَنْ قَبِلَها، وَحَمَلَهَا حَقَّ حَمْلِهَا! أُولَٰئِكَ ٱلْأَقَلُونَ عَدَداً، وَهُمْ أَهْلُ صِفَةِ ٱلله سُبْحَانَهُ إِذْ يَقُولُ: ﴿ وَقَلِلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴾ (١٠).

فَأَهْطِعُوا بِأَسْمَاعِكُمْ إِلَيْهَا، وَأَلِظُوا بِجِدِّكُمْ عَلَيْهَا، وَٱعْتَاضُوهَا مِنْ كُلِّ سَلَفٍ خَلَفاً، وَمِنْ كُلِّ مُخَالِفٍ مُوَافِقاً.

أَيْقِظُوا بِهَا نَوْمَكُمْ، وَٱقْطَعُوا بِهَا يَوْمَكُمْ، وأَشْعَرُوهَا قُلُوبَكُمْ، وَٱرْحَضُوا بِهَا ذُنُوبَكُمْ، وَدَاوُوا بِهَا ٱلْأَسْقَامَ، وَبَادِرُوا بِهَا ٱلْحِمَامَ، وَٱعْتَبُروا بِمَنْ أَضَاعَهَا، وَلاَ يَعْتَبِرَنَّ بِكُمْ مَنْ أَطَاعَهَا.

أَلاَ فَصُونُوهَا وَنَصَوَّنُوا بِهَا، وَكُونُوا عَنِ ٱلدُّنْيَا نُزَّاهاً، وَإِلَى ٱلْآخِرَةِ وُلاَّهاً، وَلاَ تَضَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ ٱلدُّنْيَا، وَلاَ تَشِيمُوا بَارِقَهَا، وَلاَ تَسْمَعُوا نَاطِقَهَا، وَلاَ تُجِيبُوا نَاعِقَهَا، وَلاَ تَسْتَضِينُوا بِإِشْرَاقِهَا، وَلاَ تُفْتَنُوا بِأَعْلاَقِهَا، فَإِنَّ بَرْقَهَا خَالِبٌ، وَنُطْقَهَا كَاذِبٌ، وَأَمْوَالَهَا مَحْرُوبَةً، وَأَعْلاَقَهَا مَسْلُوبَةً.

أَلاَ وَهِيَ ٱلْمُتَصَدِّيَةُ ٱلْعَنُونُ، وَٱلْجَامِحَةُ ٱلْحَرُونُ، وَٱلْمَائِنَةُ ٱلْخَوُونُ، وَٱلْمَحُودُ الكَنُودُ، وَالْمَائِنَةُ ٱلْخَوُونُ، وَٱلْمَحُودُ الكَنُودُ وَالْمَنُودُ الصَّدُودُ، وَالْحَبُودُ الْمَيُودُ! حَالُهَا انْتِقَالُ، وَوَطْأَتُهَا زِلْزَالُ، وَعِزَّهَا ذُلُّ، وَجِدُّهَا هَزُلُ، وَعُلُوهًا سُفْلٌ.

دَارُ حَرْبِ وَسَلَبٍ، وَنَهْبٍ وَعَطَبٍ، أَهْلُهَا عَلَى سَاقٍ وَسِيَاقٍ، وَلَحَاقٍ وَفِرَاقٍ، قَدْ تَحَيَّرَتْ مَذَاهِبُهَا، وَأَعْجَزَتْ مَهَارِبُهَا، وَخَابَتْ مَطَالِبُهَا، فَأَسْلَمَنْهُمُ ٱلْمَعَاقِلُ، وَلَفَظَنْهُمُ المَنَاذِلُ، وَأَعْيَتْهُمُ المَحَاوِلُ، فَمِنْ نَاجٍ مَعْقُورٍ، وَلَحْم مَجْزُورٍ، وَشِلْوٍ مَذْبُوحٍ، وَدَمٍ مَسْفُوحٍ وَعَاضً وَأَعْيَتْهُمُ المَحَاوِلُ، فَمِنْ نَاجٍ مَعْقُورٍ، وَلَحْم مَجْزُورٍ، وَشِلْوٍ مَذْبُوحٍ، وَدَمٍ مَسْفُوحٍ وَعَاضً عَلَى بَدَيْهِ، وَصَافِقٍ بِكَفَيْهِ، وَمُرْتَفَقٍ بِخَدَّيْهِ، وَزَادٍ على رَأْيِهِ، وَرَاجِعٍ عَنْ عَزْمِهِ.

رَهِي (١) سورة سبأ، الآية: ١٣.

وَقَدْ أَدْبَرَتِ الْحِيلَةُ، وَأَقْبَلَتِ الغِيلَةُ، وَلاَتَ حِينَ مَنَاصِ! هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! قَدْ فَاتَ مَا فَاتَ، وَذَهَبَ مَا ذَهَبَ، وَمَضَتِ الدُّنْيَا لِحَالِ بَالِهَا، ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ﴾(١).

الشرح: الفاشي: الذائع، فشا الخبرُ يفشو فشوًا، أي ذَاعَ، وأفشاه غيرُه. وتفشّى الشيءُ، أي اتسع، والفواشي: كلُّ منتشر من المال مثل الغنم السائمة والإبل وغيرهما، ومنه الحديث: «ضمُّوا فواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء»(٢)، فيجوز أن يكون عَنَى بفشوّ حمده إطباق الأمم قاطبةً على الاعتراف بنعمته، ويجوز أن يريد بالفاشي سبب حمده، وهو النّعم التي لا يقدر قدرها، فحذف المضاف.

قوله: ﴿ وَالْغَالَبِ جَنْدُهُ ، فَيَهُ مَعْنَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّ جِزَّبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ (٣).

قوله: «والمتعالى جَدّه» فيه معنى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا﴾(٤)، والجَدّ في هذا الموضع وفي الآية: العظمة.

والتؤام: جمع تؤم على فَوْعل، وهو الولد المقارن أخاه في بطن واحد، وقد أتأمت المرأة إذا وضعت اثنين كذلك، فهي متثِم، فإن كان ذلك عادتها فهي مِثام، وكل واحد من الولدين توءم، وهما توأمان، وهذا توأم هذا، وهذه توأمته، والجمع توائم، مثل قشعم وقشاعم، وجاء في جمعه «تُوَّام» على فُعال، وهي اللفظة التي وردت في هذه الخطبة، وهو جمع غريب لم يأت نظيره إلا في مواضع معدودة، وهي عرق العظم يؤخذ عنه اللحم وعُراق، وشاة رُبًى للحديثة العهد بالولادة وغنم رُباب، وظئر للمرضعة غير ولدها وظُؤار، ورَخْل للأنثى من أولاد الضأن ورُخال، وفَرير لولد البقرة الوحشية، وفُرار.

والآلاء: النَّعم.

قوله على الإبداع، كما تقول: هوى الحجر الخلائق بعلمه، ليس يريد أنّ العلم علة في الإبداع، كما تقول: هوى الحجر بثقله، بل المراد: أبدع الخلق وهو عالم، كما تقول: خرج زيد بسلاحه، أي خرج متسلحاً، فموضع الجار والمجرور على هذا نصب بالحالية وكذلك القول في: "ومنشئهم بحُكْمِه، والحُكْم هاهنا: الحِكْمة.

(٣) سورة المائدة، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>١) سورة الدخان، الآية: ٢٩.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، كتاب: الأشربة، باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء (۲۰۱۳)، وأبو داود،
 كتاب: الجهاد، باب: في كراهية السير في أول الليل (۲۳۰٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الجن، الآية: ٣.

**?**}√**?**} ~

ومنه قوله ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ الشَّعْرِ لَحَكُمَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قوله: ﴿بلا اقتداء، ولا تعليم ولا احتذاء اقد تكرّر منه عَلَيْنَا أَمثالُه مراراً.

قوله: «ولا إصابة خطأ» تحته معنى لطيف، وذلك لأنّ المتكلّمين يوردون على أنفسهم سؤالاً في باب كونه عالماً بكل معلوم إذا استدلّوا على ذلك فإنه علم بعض الأشياء لا من طريق أصلاً، لا من إحساس ولا من نظر واستدلال، فوجب أن يعلم سائرها؛ لأنه لا مخصّص، فقالوا لأنفسهم: لم زعمتم ذلك؟ ولم لا يجوز أن يكون فَعَل أفعاله مضطربة، فلمّا أدركها علم كيفيّة صنعها بطريق كونه مدركاً لها فأحكمها بعد اختلالها واضطرابها! وأجابوا عن ذلك بأنه لا بدّ أن يكون قبل أن فعلها عالماً بمفرداتها من غير إحساس، ويكفي ذلك في كونه عالماً بما لم يتطرّق إليه، ثم يعود الاستدلال المذكور أوّلاً.

قوله عَلَيْتُلِيْ : «ولا حَضَرهُ مَلاً»، الملأ : الجماعة من النّاس وفيه معنى قوله تعالى : ﴿مَا الشَّهُ مُلْقَ اللَّهُ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ﴾ (٢) .

قوله: «يضربون في غَمْرة»، أي يسيرون في جَهْل وضلالة، والضرب: السير السريع.

والْحَيْن: الهلاك. والرَّين: الذنب عَلَى الذنب حتى يسود القلب، وقيل: الرَّيْن: الطَّبَع والدنس، يقال. رانَ عَلَى قلبه ذنبُه، يرِين رَيْناً، أي دنسه ووسّخه، واستغلقت أقفالُ الرَّيْن عَلَى قلوبهم: تعسّر فتحها.

قوله: «فإنّها حقَّ الله عليكم، والموجِبة عَلَى الله حقَّكم» يريدُ أنّها واجبة عليكم، فإن فعلتموها وجبّ عَلَى الله أن يجازيَكم عنها بالثّواب، وهذا تصريح بمذهب المعتزلة في العدّل، وأنّ من الأشياء ما يجب عَلَى الله تعالى من باب الحكمة.

قوله: «وأنْ تستعينوا عليها بالله، وتستعينوا بها عَلَى الله، يريد: أوصيكم بأنْ تستعينوا بالله عَلَى التقوى بأن تدّعوه وتبتهلوا إليه أن يعينكم عليها، ويوفّقكم لها وييسّرها ويقوِّي دواعيكم إلى القيام بها، وأوصيكم أن تستعينوا بالتقوى عَلَى لقاء الله ومحاكمته وحسابه، فإنّه تعالى يوم البعث والحساب كالحاكم بين المتخاصمين: ﴿وَزَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ نَدَّىَ إِلَى كِنَيْها﴾ (٣)، فالسعيدُ مَن استعان عَلَى ذلك الحساب وتلك الحكومة والخصومة بالتقوى في دار التكليف، فإنّها نعم المعونة ﴿وَتَكَرُودُواْ فَإِكَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَةُ ﴾ (٤). والجُنّة: ما يستتر به.

(E)

(A)

(3)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: الأداب، باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء (٦١٤٥)، والترمذي، كتاب: الأداب، باب: ما جاء أن من الشعر حكمة (٢٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ٥١. (٣) سورة الجاثية، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

قوله: «ومستودعها حافظ»، يعني الله سبحانه؛ لأنّه مستودع الأعمال، ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُغْنِيعُ أَجُرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾(١)، وليس ما قاله الراونديّ من أنه أراد بالمستودّع قلب الإنسان بشيء.

قوله: «لم تبرح عارضةً نفسها»، كلام فصيح لطيف، يقول: إنّ التقوى لم تزل عارضةً نفسها عَلَى مَنْ سلف من القرون، فقبِلها القليل منهم، شبّهها بالمرأة العارضة نفسها نكاحاً على قوم، فرغب فيها مَنْ رغب، وزَهِد مَنْ زهد، وعلى الحقيقة ليست هي العارضة نفسَها، ولكنّ المُكلّفين ممكّنون من فعلها ومرغّبون فيها، فصارت كالعارضة.

والغابر هاهنا : ِالباقي، وهو من الأضداد يستعمل بمعنى الباقي، ويمعنى الماضي.

قوله عَلَيْتُهِ : "إذا أعاد الله ما أبدى"، يعني أنشر الموتى وأخذ ما أعطى وورث الأرض مالك الملوك فلم يبق في الوجود مَنْ له تصرُّف في شيء غيره، كما قال: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوْمِ لِلّهِ الْفَهَارِ ﴾ (٢). وقيل في الأخبار والحديث: إنّ الله تعالى يجمع الذهب والفضة كلّ ما كان منه في الدنيا، فيجعله أمثال الجبال، ثم يقول: هذا فتنة بني آدم، ثم يسوقه إلى جهنّم فيجعله مكاوي لجباه المجرمين.

«وسأل عمّا أسدى»، أي سأل أرباب الثروة عمّا أسدى إليهم من النّعم فيم صرفوها؟ وفيم أنفقوها؟

قوله عَلَيْتُهِ: "فما أقلّ مَنْ قبلها!"، يعني ما أقلّ مَنْ قبِل التقوى العارضة نفسها على الناس.

وإذا في قوله: ﴿إذا أعاد الله ، ظرف لحاجتهم إليها ؛ لأنّ المعتى يقتضيه ، أي لأنهم يحتاجون إليها وقت إعادة الله الخلق ، وليس كما ظنّه الراونديّ أنه ظرّف لقوله : ﴿فما أقل مَنْ قَبِلها ﴾ لأنّ المعنى على ما قلناه ؛ ولأنّ ما بعد الفاء لا يجوز أن يكون عاملاً فيما قبلها .

قوله: «فأهطِعوا بأسماعكم»، أي أسرعوا، أهطع في عَدُوه أي أسرع. ويروى: «فانقطعوا بأسماعكم إليها»، أي فانقطعوا إليها مصغِين بأسماعكم.

قوله: «وألِظُوا بجدّكم»، أي ألحّوا، والإلظاظ: الإلحاح في الأمر، ومنه قول ابن مسعود: ألِظُوا في الدعاء بياذا الجلال والإكرام، ومنه الملاظّة في الحرب، ويقال: رجل مِلَظّ ومِلْظاظ، أي ملحاح، وألظّ المطر، أي دام.

وقوله: "بجِدّكم، أي باجتهادكم، جددتُ في الأمر جدًّا بالغت واجتهدت، ويروى:

(٢) سورة غافر، الآية: ١٦.

(١) سورة الكهف، الآية: ٣٠.

®√® · <sub>®√®,</sub> · ( **∨** •

). 🖘 🗃

· @10 · 600

. \$9

﴿وَأَكَظُوا بِحَدِّكُم﴾ والمواكظة: المداومة على الأمر. وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قُآيِماً ﴾(١) قال: أي مواكظاً.

قوله: "وأشعروا بها قلوبكم"، يجوز أن يريد: اجعلوها شعاراً لقلوبكم، وهو ما دون الذّثار وألصق بالجسد منه، ويجوز أن يريد: اجعلوها علامة يعرّف بها القلب التقيّ من القلب المذنب كالشّعار في الحرب يعرّف به قوم من قوم، ويجوز أن يريد أخرِجوا قلوبكم بها من أشعار البدن، أي طهروا القلوب بها، وصفّوها من دَنَس الذنوب، كما يصفّي البدن بالفصاد من غَلبة الدم الفاسد، ويجوز أن يريد الإشعار بمعنى الإعلام، من أشعرت زيداً بكذا، أي عرّفته إياه، أي اجعلوها عالمة بجلالة موقعها وشرف محلها.

قوله: «وارحَضُوا بها» أي اغسلوا، وثوب رَحِيض ومَرْحوض، أي مغسول.

قال: «وداووا بها الأسقام»، يعني أسقام الذَّنوب.

وبادروا بها الحِمام: عجّلوا واسبقوا الموت أن يدرككم وأنتم غير متّقين.

واعتَبروا بمن أضاع التقوى فهلك شقيًا، ولا يعتبرنّ بكم أهلُ التقوى، أي لا تكونوا أنتم لهم معتبراً بشقاوتكم وسعادتهم.

ثم قال: وصونوا التقوى عن أن تمازجها المعاصي، وتصوّنوا أنتم بها عن الدناءة وما ينافي لعدالة.

والنُّزّه: جمع نَزيه، وهو المتباعد عمّا يوجب الذمّ. والولّاه: جمع وَالهِ، وهو المشتاق ذو الوجْد حتى يكاد يذهب عقله.

ثم شرع في ذكر الدّنيا، فقال: «لا تشيموا بارقَها»، الشيّم: النظر إلى البرق انتظاراً للمطر. ولا تسمعوا ناطقها: لا تصغوا إليها سامعين، ولا تجيبوا مناديَها.

والأعلاق: جمع عِلْق وهو الشيء النفيس. وبرقٌ خالب وخُلّب: لا مطرَ فيه. وأموالها محروبة، أي مسلوبة.

قوله عَلَيْتُلِلاً: ﴿ أَلاَ وَهِي المتصدّية العَنُونَ ﴾ ، شبّهها بالمرأة المومِس تتصدّى للرجال تريد الفجور. وتتصدّى لهم، تتعرّض. والعَنُون: المتعرّضة أيضاً، عنّ لي كذا أي عرض.

ثم قال: «والجامحة الحَرُون» شبهها بالدّابة ذات الجِماح، وهي التي لا يُستطاع ركوبها لأنها تعثرُ بفارسها وتغلبُه، وجعلها مع ذلك حَرُوناً وهي التي لا تنقاد.

ثم قال: ﴿وَالْمَائِنَةُ الْخُتُونِ ﴾، مان، أي كذب، شبّهها بامرأة كاذبة خائنة.

A.) B. B. X. X. B. B. X. B.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٧٥.

والجَحود الكَنُود، جحد الشيء أنكره، وكَنَد النّعمة: كفرها، جعلها كامرأة تجحد الصنيعة ولا تعترف بها وتكفر النعمة. ويجوز أن يكون الجَحُود من قولك: رجل جَحِد وجَحْد، أي قليل الخير، وعام جَحْد، أي قليل المطر، وقد جحد النّبْت، إذا لم يَطُل.

قال: «والعَنُود: الصَّدُود»، العَنُود: الناقة تعدل على مرعى الإبل وترعى ناحية، والصَّدُود: المعرضة، صدّ عنه، أي أعرض، شبَّهها في انحرافها وميلها عن القصد بتلك.

قال: «والحَيُود المَيُود»، حادت الناقة عن كذا تَجِيد فهي حَيُود، إذا مالت عنه. ومادت تميد فهي مَيُود، أي مالت، فإن كانت عادتها ذلك سُمّيت الحَيُود المَيُود في كلّ حال.

قال: «حالها انتقال»، يجوز أن يعني به أنّ شيمتَها وسجيّتها الانتقال والتغيّر، ويجوز أن يريد به معنّى أدقّ وهو أنّ الزمان على ثلاثة أقسام: ماض، وحاضر، ومستقبل، فالماضي والمستقبل لا وجود لهما الآن، وإنّما الموجود أبداً هو الحاضر، فلمّا أراد المبالغة في وصف الدنيا بالتغيّر والزّوال قال: «حالها انتقال»، أي أنّ الآن الذي يحكم العقلاء عليه بالحضور منها ليس بحاضر على الحقيقة، بل هو سيّال متغيّر، فلا ثبوت إذاً لشيء منها مطلقاً، ويروى: «وحالُها افتعال»، أي كذب وزور، وهي رواية شاذة.

قال: «ووطأتها زلزال»، الوطأة كالضّغُطة، ومنه قوله ﷺ: «اللهم اشدُدُ وطأتَك على مُضَر»(١)، وأصلها موضع القدم. والزلزال: الشدّة العظيمة، والجمع زَلاَزِل.

وقال الراونديّ في شرحه: يريد أنّ سكونها حَرَكة، من قولك: وَطُؤَ الشيء، أي صار وطيئاً ذا حال ليّنة، وموضعٌ وطِيء، أي وثير، وهذا خطأ؛ لأن المصدر من ذلك وطاءة بالمد، وهاهنا وظأة ساكن الطاء، فأين أحدهما من الآخر!

قال: ﴿وَعُلُوهَا سُفُلِ ، يَجُوزُ ضُمَّ أُوَّلُهُمَا وَكُسُرُهُ.

قال: «دار حَرْب» الأحسن في صناعة البديع أن تكون الرّاء ها هنا ساكنة ليوازي السكون هاء «نهْب» ومن فتح الراء، أراد السلب. حربتْهُ أي سلبت ماله.

قال: «أهلها على ساق وسياق» يقال: قامت الحرب على ساق، أي على شدّة ومنه قوله سبحانه: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ (٢) والسّياق: نَزْع الروح، يقال: رأيت فلاناً يسوق، أي ينزع عند الموت، أو يكون مصدر ساق الماشية سوقاً وسياقاً وقال الراونديّ في شرحه: يريد أنّ بعض

\* B.G \* B.G - B.S.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: الآذان، باب: يهوي بالتكبير حين يسجد (۸۰٤)، ومسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب: القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (۲۷۵).

<sup>(</sup>٢) سورة القلم، الآية: (٤٢).

أهلها في أثر بعض كقولهم: ولَدت فلانة ثلاثة بنين على ساقٍ، وليس ما قاله بشيء؛ لأنهم يقولون ذلك للمرأة إذا لم يكن بين البنين أنثى، ولا يقال ذلك في مطلع التّتابع: أين كان.

قال عَلَيْتُلانِ : «وَلَحَاقَ وَفَرَاقَ»، اللام مفتوحة، مصدر لَحق به، وهذا كقولهم: «الدّنيا مولود يولَد، ومفقود يفقَد».

قال على الله المسالك. هذا هبها، أي تحيّر أهلها في مذاهبهم، وليس يعني بالمذاهب هاهنا الاعتقادات، بل المسالك.

وأعجزت مهاربها: أي أعجزتهم جعلتهم عاجزين، فحذف المفعول. وأسلمتهم المعاقل: لم تحصّنهم. ولفَظَتهم، بفتح الفاء: رَمَتْ بهم وقذفتهم. وأعيتهم المحاول، أي المطالب.

ثم وصف أحوال الدنيا فقال: «هم مِن ناجٍ معقور»، أي مجروح كالهارب من الحرب بحشاشة نفسه، وقد جرح بدنه.

ولحم مجزور، أي قتيل قد صار جَزَراً للسباع.

وشِلْوِ مذبوح: الشِّلْو، العضو من أعضاء الحيوان، المذبوح أو الميّت. وفي الحديث: «ائتوني بشِلْوها الأيْمن»<sup>(۱)</sup>.

ودم مسفوح، أي مسفوك. وعاضً عَلَى يديه، أي ندماً. وصافقٍ بكفَّيه، أي تعسفاً أو تعجباً. ومرتفق بخديه: جاعل لهما عَلَى مرفقيه فكراً وهمًّا. وزارٍ على رأيه، أي عائب، أي يرى الواحد منهم رأياً ويرجع عنه ويعيبه، وهو البداء الذي يذكره المتكلمون. ثم فسره بقوله: «وراجع عن عزمه».

فإن قلت: فهل يمكن أن يفرق بينهما، ليكون الكلام أكثر فائدة؟

قلت: نعم، بأنَّ يريدَ بالأوّل مَنْ رأى رأياً وكشفه لغيره، وجامعه عليه ثم بدَا له وعابه، ويريد بالثاني مَنْ عزم نفسه عزماً ولم يظهر لغيره ثم رجع عنه، ويمكن أيضاً بأن يفرّق بينهما بأن يعني بالرّأي الاعتقاد، كما يقال: هذا رأي أبي حنيفة، والعزم أمر مفرد خارج عن ذلك، وهو ما يعزم عليه الإنسان من أمور نفسه، ولا يقال: عزم في الاعتقادات.

ثم قال عَلَيْكُلِدُ: «وقد أدبرت الحيلة» أي ولّت، وأقبلت الغِيلة، أي الشرّ، ومنه قولهم: فلان قليل الغائلة. أو يكون بمعنى الاغتيال، يقال: قتله غيلة، أي خديعة. يذهب به إلى مكان يوهمه أنه لحاجة ثم يقتله.

قال عَلَيْتُلا : ﴿ وَلَاتَ حَيْنَ مِنَاصِ ﴾ ، هذه من ألفاظ الكتاب العزيز، قال الأخفش: شبّهوا

(١) ذكره ابن الأثير في النهاية (٢/ ٤٩٨)، مادة (شله).

(3√3) · (33∧

)· 🕬

<u>\_@</u>∧ᡚ · ���� ►

(E)

«لات» بليس، وأضمروا فيها اسم الفاعل، قال: ولا تكون «لات» إلا مع «حين»، وقد جاء حذف «حين» في الشعر، ومنه المثل: «حنّت ولات هنّت»، أي ولات حين حنّت، والهاء بدل من الحاء، فحذف الحين وهو يريده. قال: وقرأ بعضهم ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ﴾ (١) بالرفع، وأضمر الخبر. وقال أبو عبيد: هي لا، والتاء إنّما زيدت في «حين»، لا في «لا»، وإن كتبت مفردة، والأصل «تحين» كما قال في «ألان» «تلان». فزادوا التاء، وأنشد لأبي وجزة:

العاطفون تَجِينَ ما من عاطف والمطعمُ والمطعمُ ون زمانَ أين المطعمُ وقال المؤرّج: زيدت التاء في «لات» كما زيدت في «ربّت» و«ثمّت».

والمناص: المهرب، ناص عن قرنه ينُوص نَوْصاً ومناصاً، أي ليس هذا وقت الهرب والفرار. ويكون المناص أيضاً بمعنى الملجأ والمفزع، أي ليس هذا حين تجد مفزعاً ومعقلاً تعتصم به.

هيهات: اسم للفعل ومعناه بَعُد، يقال: هيهات زيد فهو مبتدأ وخبر، والمعنى يعطي الفعلية، والتاء في «هيهات» مفتوحة مثل كيف، وأصلها هاء، وناس يكسرونها على كلّ حال بمنزلة نون التثنية، وقال الراجز:

هَيْهَاتِ من مُصْبَحِها هيهاتِ هيهاتِ حَجْرٌ من صُنَيْعاتِ وقد تبدل الهاء همزة، فيقال: «أيهات» مثل هراق وأراق، قال:

أيهات منك الحياة أيهاتا

قال الكسائي: فمن كسر التاء وقف عليها بالهاء، فقال: «هَيْهَاه»، ومَنْ فتحها وقف إن شاء بالتاء وإن شاء بالهاء.

قوله غلیتی : «ومضت الدنیا لحال بالِهَا»، كلمة تقال فیما انقضی وفرط أمره، ومعناها مضی بما فیه إن كان خیراً، وإن كان شرًا.

قوله علي المراد أهل السماء»، هو من كلام الله تعالى، والمراد أهل السماء وهم الملائكة وأهل الأرض وهم البشر، والمعنى أنهم لا يستحقون أن يتأسّف عليهم، وقيل: أراد المبالغة في تحقير شأنهم؛ لأنّ العرب كانت تقول في العظيم القدر يموت: بكته السماء، وبكته النجوم، قال الشاعر:

فالشَّمْسُ طالعةٌ لَيْسَتْ بكاسِفَةٍ تَبْكِي عَلَيْكَ نُجُومُ اللَّيْلِ والْقمرَا فنفى عنهم ذلك، وقال: ليسوا من يقال فيه مثل هذا القول، وتأوّلها ابن عبّاس رضي الله عنه لما قيل له: أتبكي السَّماءُ والأرض على أحد؟ فقال: نعم يبكيه مصلاً، في الأرض ومصعد

(١) سورة صّ، الآية: ٣.

· 9.9 · ( 17 )· 2.9 · 3 · 2.9 · 50 · 2.

· (3)

روبا مراج

· @@

. (4)

· 1949

(<u>\*</u>)

عمله في السماء، فيكون نفي البكاء عنهما كناية عن أنه لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يرفع منهما إلى السماء.

## ٣٣٨ - ومن خطبة له عَلَيْظَيْ في ذم الكبر

الأصل: (ومن الناس مَنْ يسمّي هذه الخطبة بالقاصِعة، وهي تتضمن ذمَّ إبليس لعنه الله، على استكباره وتركه السجود لآدم علي وأنه أول من أظهر العصبية وتبع الحمية وتحذير الناس من سلوك طريقته):

ٱلْحَمْدُ للهُ الَّذِي لَبِسَ ٱلْعِزَّ وَٱلْكِبْرِيَاءَ، وَٱلْحَتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِه، وَجَعَلَهُمَا حِمَّى وَحَرَماً عَلَى غَيْرِهِ، وَٱصْطَفَاهُمَا لِجَلاَلِهِ، وَجَعَلَ ٱللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِيهِمَا مِنْ عِبَادِهِ.

ثُمَّ الْحَتَبَرَ بِلَٰلِكَ مَلاَئِكَتَهُ المُقَرِّبِينَ، لِيَمِيزَ الْمُتَوَاضِعِينَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكُبِرِين، فَقَالَ سُبْحَانَهُ، وَهُوَ الْعَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ ٱلْقُلُوبِ وَمَحْجُوبَاتِ الْغُيُوبِ: ﴿إِنِّ خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ فَإِذَا سُبْحَانَهُ، وَهُوَ الْعَالِمُ بِمُضْمَرَاتِ ٱلْقُلُوبِ وَمَحْجُوبَاتِ الْغُيُوبِ: ﴿إِنِ خَلِقُ بَشَرًا مِن طِينِ فَإِذَا سَنَجَدَ الْمَلَتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا سَيَعِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَا سَيَحِدِينَ ﴿ وَنَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ، فَعَدُو الله إِمَامُ إِلْاِسَ ﴾ (١٠)، اعْتَرَضَتْهُ الْحَمِيَّةُ، فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ، وَتَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصْلِهِ، فَعَدُو الله إِمَامُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِية، وَنَازَعَ الله رِدَاءَ الْجَبَرِيَّةِ، وَادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَرُّزِ، وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ.

أَلاَ يَرَوْنَ كَيْفَ صَغَّرَهُ ٱلله بِتَكَبَّرِهِ، وَوَضَعَهُ بِتَرَفَّعِهِ، فَجَعَلَهُ فِي الدُّنْيَا مَدْحُوراً، وأَعَدَّ لَهُ فِي ٱلآخِرَةِ سَعِيراً.

الشرح: يجوز أن تسمّى هذه الخطبة «القاصعة» من قولهم: قَصَعت الناقة بجِرّتها، وهو أن تردّها إلى جوفها، أو تخرجها من جوفها فتملأ فاها، فلمّا كانت الزواجر والمواعظ في هذه الخطبة مردّدة من أولها إلى آخرها، شبّهها بالناقة التي تقصع الجِرَّة. ويجوز أن تسمى القاصعة لأنها كالقاتلة لإبليس وأتباعه من أهل العصبيّة، من قولهم: قَصَعت القملة، إذا هشمتَها وقتلتها. ويجوز أن تسمّى القاصعة؛ لأنّ المستمع لها المعتبر بها يذهب كبره ونخوته، فيكون من قولهم: قصع الماء عطشه، أي أذهبه وسكنه، قال ذو الرُّمّة بيتاً في هذا المعنى:

in Man Will.

PAR BY

<sup>(</sup>١) سورة صّ، الآيات: ٧١، ٧٤.

فَانْصَاعَتِ ٱلْحُقْبُ لَم تَقْصَعْ صرائِرَها وقد تشسخ فَلاَ رِيُّ ولا هِيهُ الصّرائر: جمع صَرِيرة، وهي العطش، ويجوز أن تسمّى القاصعة؛ لأنّها تتضمّن تحقير إبليس وأتباعَه وتصغيرَهم، من قولهم: قصعت الرجل إذا امتهنتَه وحقّرتَه، وغلام مقصوع، أي قميء لا يشبُّ ولا يزداد.

والعصبيّة على قسمين: عصبيّة في الله وهي محمودة، وعصبيّة في الباطل وهي مذمومة، والعصبيّة في الباطل وهي مذمومة، وهي الله وهي الله وهي الله وهي الله وهي الله تورث البي الله تورث الباراء. تورث البينة في الله المومنية في الشيطان تورث الناراء.

وجاء في الخبر: «العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته» (١)، وهذا معنى قوله غليت فيهما قصمته النفسه دون خلقه...، إلى آخر قوله: «من عباده».

قال علي المعلم، بل ليعلم غيره من خلقه طاعة مَنْ يطيع وعصيان من يعصي، وذلك لأنّ اختباره سبحانه ليس ليعلم، بل ليعلم غيره من خلقه طاعة مَنْ يطيع وعصيان من يعصي، وكذلك، قوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَشِّعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ (٢) النون في «لنعلم» نون الجمع لا نون العظمة، أي لتصير أنت وغيرك من المكلّفين عالمين لمن يطيع ومن يعصي، كما أنا عالم بذلك، فتكونوا كلّكم مشاركين لي في العلم بذلك.

فإن قلت: وما فائدة وقوفهم على ذلك وعلمهم به؟

قلت: ليس بممتنع أن يكون ظهورُ حال العاصي والمطيع وعلم المكلَّفين أو أكثرهم أو بعضهم به يتضمّن لُطْفاً في التكليف!

فإن قلت: إنّ الملائكة لم تكن تعلم ما البشر، ولا تتصور ماهيّته، فكيف قال لهم ﴿إِنِّ خَلِقًا بَثَكُرُ مَنِ طِينِ ﴾(٣)؟

قلت: كان قال لهم: إني خالق جسماً من صفته كيت وكيت، فلمّا حكاه اقتصر على الاسم. ويجوز أن يكون عرّفهم من قَبْل أنّ لفظة «بشر» على ماذا تقع، ثم قال لهم: إنّي خالقٌ هذا الجسم المخصوص الذي أعلمتكم أن لفظة «بَشَر» واقعةٌ عليه من طين.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَيَتُهُمُ ﴾ (٤)، أي إذا أكملت خلقه.

فقعوا له ساجدين: أمرهم بالسجود له. وقد اختلف في ذلك فقال قوم: كان قبلة، كما

(€)

(٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في الكبر (٤٠٩٠)، وابن ماجه، كتاب: الزهد،
 باب: البراءة من الكبر والتواضع (٤١٧٤)، بلفظ األقيته في جهنم، بدل اقصمته،

<sup>(</sup>٣) سورة صَ، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة ص ، الآية: ٧٢.

الكعبة اليوم قبلة، ولا يجوز السّجود إلا لله. وقال آخرون: بل كان السُّجود له تكرمةً ومحنة، والسجود لغير الله غير قبيح في العقل إذا لم يكن عبادة ولم يكن فيه مفسدة.

وقوله تعالى: ﴿وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾(١)، أي أحللتُ فيه الحياة، وأجريت الرُّوح إليه في عروقه، وأضاف الروح إليه تبجيلاً لها، وسمّي ذلك نفخاً على وجه الاستعارة؛ لأنّ العرب تتصوّر من الروح معنى الريح، والنّفخ يصدق على الريح، فاستعار لفظة «النفخ» توسُّعاً .

وقالت الحكماء: هذا عبارة عن النَّفس الناطقة.

فإن قلت: هل كان إبليس من الملائكة أم لا؟

قلت: قد اختُلف في ذلك، فمن جعله منهم احتجّ بالاستثناء، ومَنْ جعله من غيرهم احتجّ بقوله تعالى: ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ (٢)، وجعل الاستثناءُ منقطعاً، وبأنَّ له نسلاً وذرّية، قال تعالى: ﴿ أَفَنَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ﴾ (٢)، والملائكة لا نسل لهم ولا ذرّية، وبأنّ أصلَه نار والملائكة أصلها نور، وقد مرّ لنا كلام في هذا في أول الكتاب.

قوله: "فافتخر على آدم بخلِّقه، وتعصّب عليه لأصله، كانت خلقتُه أهونَ من خلقة آدم غَلَيْتُلِينَ، وكان أصلَه من نار وأصل آدم غَلِيَّتِينَ من طين.

فإن قلت: كيف حكم على إبليس بالكفر، ولم يكن منه إلا مخالفة الأمر، ومعلوم أنَّ تارك الأمر فاسق لا كافر!

قلت: إنَّه اعتقد أنَّ الله أمره بالقبيح ولم ير أمره بالسجود لآدم عَلَيْتَا حكمة وامتنع من السجود تكبُّراً، وردُّ على الله أمره، واستخفُّ بمن أوجب الله إجلاله، وظهر أنَّ هذه المخالفة عن فساد عقيدة، فكان كافراً.

فإن قلت: هل كان كافراً في الأصل أم كان مؤمناً ثمَّ كفر؟

قلت: أمّا المرجئة فأكثرهم يقول: كان في الأصل كافراً؛ لأنّ المؤمن عندهم لا يجوز أن يكفر، وأمّا أصحابنا فلمّا كان هذا الأصل عندهم باطلاً توقّفوا في حال إبليس، وجوزوا كلا الأمرين.

قوله عَلَيْتُمَا : «رداء الجبَريّة» الباءُ مفتوحة، يقال: فيه جبَريّة، وجبروّة، وجَبَروت، وجَبُّورة، كَفُرُّوجَة، أي كِبْر، وأنشدوا:

عليك وذو الجبورة المتغطرف فإنك إن عاديتني غَضِبَ الحصا وجعله مدحوراً، أي مطروداً مبعداً، دحره الله دُحوراً، أي أقصاه وطرده.

(٢) سورة الكهف، الآية: ٥٠.

سورة ص، الآية: ٧٢.

(٣) سورة الكهف، الآية: ٥٠.

الأصل: وَلَوْ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ مِنْ نُورٍ يَخْطَفُ ٱلْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ، وَيَبْهَرُ العُقُولَ رُوَاؤُهُ، وَطِيبٍ يَأْخُذُ ٱلْأَنْفَاسَ عَرْفُه، لَفَعَلَ، وَلَوْ فَعَلَ لَظَلَّتْ لَهُ ٱلْأَعْنَاقُ خَاضِعَةً، وَلَخَفَّتِ ٱلْبَلْوَى فِيهِ عَلَى المَلاَئِكَةِ، وَلَكِنَّ ٱلله سُبْحَانَهُ يبتلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْييزاً بِالالْحْتِبَارِ لَهُمْ، وَنَفْياً لِلاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ، وَإِبْعَاداً لِلْخُيَلاَءِ مِنْهُمْ، فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ ٱللهِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطُّويِلَ، وَجَهْدَهُ ٱلْجَهِيدَ، وَكَانَ قَدْ عَبَدَ ٱلله سِتَّةَ آلاَفِ سَنَةٍ، لاَ يُدْرَى أَمِنْ سِني ٱلدُّنْيَا أَمْ مِنْ سِني آلآخِرَةِ، عَنْ كِبْرِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَمَنْ ذَا بَعْدَ إِبْلِيسَ يَسْلَمُ عَلَى ٱلله بِمِثْلِ مَعْصِيَتِهِ!

كَلاَّ مَا كَانَ ٱلله سُبْحَانَهُ لِيُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ بَشَراً بِأَمْرِ أَخْرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكاً، إِنَّ مُحْكَمَهُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَوَاحِدٌ، وَمَا بَبْنَ ٱللهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي إِبَاحَةِ حِمَّى حَرَّمَهُ عَلَى

الشرح: خَطِفت الشيء بكسر الطاء، أخطَفه، إذا أخذته بسرعة استلاباً، وفيه لغة أخرى: خَطَف بالفتح، ويخطَف بالفتح ويخطِف بالكسر، وهي لغة رديئة قليلة لا تكاد تعرف، وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى: ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُّ ﴾ (١).

والرُّواء، بالهمزة والمد: المنظر الحسن. والعَرْف: الربح الطيبة.

والخُيلاء، بضم الخاء وكسرها: الكِبْر، وكذلك الخالُ والمخيلة، تقول: اختال الرجل وخال أيضاً، أي تكبّر.

وأحبِط عمله: أبطل ثوابه، وقد حبط العمل حَبْطاً بالتسكين وحبُوطاً. والمتكلِّمون يسمُّون إبطال الثواب إحباطا وإبطال العقاب تكفيرأ

وجَهْده بفتح الجيم: اجتهاده وجِدّه، ووصفه بقوله: «الجَهِيد؛ أي المستقصى، من قولهم: مرعى جَهِيد، أي قد جَهده المال الراعي واستقصى رَغْيه.

وكلامه عَلَيْتَلَلِّهُ يدلُّ على أنَّه كان يذهب إلى أنَّ إبليس من الملائكة لقوله: «أخرج منها

والهوادة: الموادعة والمصالحة، يقول: إن الله تعالى خلق آدم من طين، ولو شاء أن يخلقه من النور الذي يخطف أو من الطيب الذي يعبق لَفَعل، ولو فعل لهال الملائكة أمرُه وخضعوا له، فصار الابتلاء والامتحان والتكليف بالسّجود له خفيفاً عليهم، لعظمته في نفوسهم، فلم

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٠.

يستحقُّوا ثواب العمل الشاق، وهذا يدلُّ على أنّ الملائكة تشمّ الرائحة كما نشمّها نحن، ولكنّ الله تعالى يبتلي عباده بأمور يجهلون أصلها اختباراً لهم.

فَإِنْ قَلْتَ: مَا مَعْنَى قُولُهُ عَلَيْظَافِيُّ : «تَمْيِيزًا بِالْاخْتِبَارِ لَهُمَّ».

قلت: لأنه ميّزهم عن غيرهم من مخلوقاته، كالحيوانات العُجْم، وأبانهم عنهم، وفَضّلهم عليهم بالتّكليف والامتحان.

قال: «ونفياً للاستكبار عنهم»؛ لأن العبادات خضوع وخشوع وذلّة، ففيها نفي الخُيلاء والتكبّر عن فاعليها، فأمرهم بالاعتبار بحال إبليس الذي عَبَد الله ستة آلاف سنة، لا يُذرَى أمِنْ سِنِي الدنيا أم من سني الآخرة! وهذا يدلّ على أنه قد سمع فيه نصًا من رسول الله على مجملاً لم يفسّره له، أو فسَّره له خاصة، ولم يفسّره أميرُ المؤمنين عَلِيَكُ للناس لما يعلمه في كتمانه عنهم من المصلحة.

فإن قلت: قوله: ﴿ لا يُدْرَى ، على ما لم يسمّ فاعله يقتضي أنه هو لا يدرِي!

قلت: إنه لا يقتضي ذلك، ويكفي في صدق الخبر إذا ورد بهذه الصيغة أن يجهله الأكثرون.

فأمّا القولُ في سِنِي الآخرة كم هي؟ فاعلم أنه وَرَدَ في الكتاب العزيز آيات مختلفات.

إحداهن قوله: ﴿نَعْرُجُ ٱلْمَلَئَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِبنَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾(١).

والأخرى قوله: ﴿يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلتَمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾(٢).

والثالثة قوله: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ (٣).

وأولى ما قيل فيها أنّ المراد بالآية الأولى مدّة عمر الدنيا، وسمّي ذلك يوماً، وقال: إنّ الملائكة لا تزال تعرُج إليه بأعمال البشر طول هذه المدة حتى ينقضيَ التكليف، وينتقل الأمر إلى دار أخرى. وأمّا الآيتانِ الأخيرتان فمضمونهما بيان كميّة أيام الآخرة، وهو أنّ كل يوم منها مثل ألف سنة من سني الدنيا.

فإن قلت: فعلى هذا كم تكون مدّة عبادة إبليس إذا كانت ستة آلاف سنة من سني الآخرة؟ قلت: يكون ما يرتفع من ضرب أحد المضروبين في الآخرة، وهو ألفًا ألف ألف، ثلاث لفظات، الأولى منهنّ مثناة، ومائة ألف ألف لفظتان، وستون ألف ألف سنة لفظتان أيضاً من

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>١) سورة المعارج، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، الآية: ٤٧.

**3** 

سني الدنيا. ولما رأى أمير المؤمنين عَلَيْتَالِلاً هذا المبلغ عظيماً جداً علِم أنّ أذهان السامعين لا تحتمله، فلذلك أبْهَمَ القول عليهم، وقال: «لا يُدْرَى أمِنْ سِنِي الدّنْيا أم مِنْ سِني الآخرة».

فإن قلت: فإذا كنتم قد رجَّحتم قولَ مَنْ يقول: إنَّ عمر الدنيا خمسون ألف سنة، فكم يكون عمرُها إن كان الله تعالى أراد خمسين ألف سنة من سني الآخرة؟ لأنه لا يؤمَن أن يكونَ أراد ذلك إذا كانت السنة عنده عبارة عن مدّة غير هذه المدة التي قد اصطلح عليها الناس؟

قلت: يكون ما يرتفع من ضرب خمسين ألفاً في ثلاث مائة وستين ألف سنة من سني الدنيا ومبلغ ذلك ثمانية عشر ألف ألف ألف سنة من سني الدنيا ثلاثة لفظات، وهذا القول قريب من القول المحكي عن الهند.

وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه روايات كثيرة بأسانيد أوردها عن جماعة من الصحابة أنّ إبليس كان إليه ملك السماء وملك الأرض، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجنّ، وإنما سُمُّوا الجن لأنهم كانوا خُزّان الجِنان، وكان إبليس رئيسهم ومقدَّمهم. وكان أصل خَلْقهم من نار السَّموم، وكان اسمه الحارث، قال: وقد روي أنّ الجنّ كانت في الأرض، وأنهم أفسدوا فيها، فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة فقتلهم وطردهم إلى جزائر البحار، ثم تكبّر في نفسه، ورأى أنه قد صنع شيئاً عظيماً لم يصنعه غيره. قال: وكان شديد الاجتهاد في العبادة (۱).

وقيل: كان اسمه عزازيل، وأنّ الله تعالى جعله حَكماً وقاضياً بين سكان الأرض قبل خلق آدم، فدخله الكبر والعجب لعبادته واجتهاده وحكمه في سكان الأرض وقضائه بينهم، فانطوَى على المعصية حتّى كان من أمره مع آدم عَلَيْتُلَا ما كان.

قلت: ولا ينبغي أن نصدّق من هذه الأخبار وأمثالها إلا ما ورد في القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أو في السنة، أو نقل عمّن يجب الرجوع إلى قوله، وكلّ ما عدا ذلك فالكذب فيه أكثر من الصدق، والباب مفتوح، فليقل كلُّ أحدٍ في أمثال هذه القصص ما شاء.

واعلم أنّ كلام أمير المؤمنين في هذا الفصل يطابقُ مذهبَ أصحابنا في أنّ الجنّة لا يدخلها ذو معصية، ألا تسمع قوله: "فمن بَعْد إبليس على الله بمثل معصيته! كلاّ، ما كان الله ليُدخِل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكاً، إنّ حكمه في أهل السماء والأرض لواحد».

فإن قلت: أليس من قولكم: إن صاحب الكبيرة إذا تاب دخل الجنة! فهذا صاحب معصية وقد حكمتم له بالْجنّة!

... 66 60 B.C.

<sup>(</sup>١) أنظر جامع البيان للطبري: ١/ ٢٩٣، وتاريخ الطبري: ١/ ٥٥.

قلت: إن التوبة أحبطت معصيته فصار كأنه لم يعص.

فإن قلت: إن أمير المؤمنين عَلَيْظُ إنما قال: "فمن ذا بعد إبليس يَسْلَم على الله بمثل معصيته! "، ولم يقل: بالمعصية المطلقة، والمرجئة لا تخالف في أن مَنْ وافي القيامة بمثل معصية إبليس لم يكن من أهل الجنّة.

قلت: كلّ معصية كبيرة فهي مثل معصيته، ولم يكن إخراجه من الجنّة لأنه كافر، بل لأنه عاص مخالف للأمر، ألا ترَى أنه قال سبحانه: ﴿قَالَ فَأُهْبِطَ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا﴾(١)، فعلَل آخراجَه من الجنة بتكبّره لا بكفرِه.

فإن قلت: هذا مناقض لما قدّمت في شرح الفصل الأول.

قلت: كلاً؛ لأني في الفصل الأوَّل علَّلت استحقاقه اسم الكفر بأمرِ زائد على المعصية المطلقة، وهو فساد اعتقاده، ولم أجعل ذلك علَّة في خروجه من الجنة، وهاهنا عللت خروجه من الجنة بنفس المعصية، فلا تناقض.

فإن قلت: ما معنى قول أمير المؤمنين ﷺ: "ما كان الله ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها مَلَكاً ؟؟ وهل يظنّ أحد أو يقول: إن الله تعالى يُدخل الجنة أحداً من البشر بالأمر الذي أخرج به هاهنا إبليس! كلاً، هذا ما لا يقوله أحد، وإنما الذي يقوله المرجئة: إنه يدخل الجنة مَنْ قد عصى وخالف الأمر - كما خالف الأمر إبليس - برحمته وعفوه، وكما يشاء، لا أنَّه يدخِله الجنَّة بالمعصية، وكلام أمير المؤمنين عَلَيُّنا لِلهُ يقتضي نفيَ دخول أحد الجنَّة بالمعصية لأنّ الباء للسببية؟

قلت: الباء هاهنا ليست كما يتوهّمه هذا المعترض، بل هي كالباء في قولهم: خرج زيد بثيابه، ودخل زيد بسلاحه، أي خرج لابساً، ودخل متسلَّحاً، أي يصبحه الثياب ويصحبه السلاح، فكذلك قوله عَلَيْتُلا: "بأمر أخرج به منها ملَكاً"، معناه أنَّ الله تعالى لا يدخِل الجنة بشراً يصحبه أمر أخرج الله به مَلَكاً منها .

الأصل: فَاحْذَرُوا عِبَادَ ٱللهُ عَدُوَّ ٱللهُ أَنْ يُعْدِيَكُمْ بِدَائِهِ، وَأَنْ يَسْتَفِزَّكُمْ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ، فَلَعَمْرِي

لَقَدْ فَوَّقَ لَكُمْ سَهْمَ ٱلْوَعِيدِ، وَأَغْرَقَ إِلَيْكُمْ بِالنَّزْعِ الشَّدِيدِ، وَرَمَاكُمْ مِنْ مَكَانٍ قريبٍ، فَقَالَ: ﴿ رَبِّ بِمَا أَغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَدِينٌ ﴾ (٢)، قَذْفاً بِغَيْبِ بَعِيدٍ، وَرَجْماً بِظُنِّ غَيْرٍ مُصِيبٍ، صَدَّقَهُ بِهِ أَبْنَاءُ ٱلْحَمِيَّةِ، وَإِخْوَانُ ٱلْعَصَبِيَّةِ، وَفُرْسَانُ ٱلْكِبْرِ وَٱلْجَاهِلِيَّةِ، حَتَّى إِذَا ٱنْقَادَتْ لَهُ ٱلْجَامِحَةُ مِنْكُمْ، وَٱسْتَحْكَمَتِ الطَّماعِيةُ مُنْهُ فِيكُمْ، فَنَجَمَتِ فِيهِ ٱلْحَالُ مِنَ السِّرُّ ٱلْخَفِيّ

(٢) سورة البحجر، الآية: ٣٩.

(A)

**(4)** 

<u> @ ( )</u>

إِلَى ٱلْأَمْرِ ٱلْجَلِيِّ، ٱسْتَفْحَلَ سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمْ، وَدَلَفَ بِجُنُودِهِ نَحْوَكُمْ، فَأَفْحَمُوكُمْ وَلَجَاتِ الذَّلَ، وَأَوْطَؤُوكُمْ إِثْخَانَ ٱلْجِرَاحَةِ، طَعْناً فِي عُبُونِكُمْ، وَحَرًّا فِي حُلُوقِكُمْ، وَخَرَّائِمِ ٱلْجَرَاحَةِ، طَعْناً فِي عُبُونِكُمْ، وَحَرًّا فِي حُلُوقِكُمْ، وَحَدًّا فِي حُلُوقِكُمْ، وَمَقَا لِلْحَرَائِمِ ٱلْهَهْرِ، إِلَى النَّارِ المُعَدَّةِ لَكُمْ، فَأَصْبِحَ أَعْظَمَ وَدَقًّا لِمَنا خِرِكُمْ، وَقَصْداً لِمِهَا يَلِكُمْ، وَسَوْقاً بِخَزَائِمِ ٱلْهَهْرِ، إِلَى النَّارِ المُعَدَّةِ لَكُمْ، فَأَصْبِحَ أَعْظَمَ فَيَا لِمِنَا فِي مُنَا فِي مُنَا فِي مُنَا فِي مُنَا فِي مُنَا فَيْهِمْ مُتَأْلِينَ أَصْبَحْتُمْ لَهُمْ مُنَاصِبِينَ، وَعَلَيْهِمْ مُتَأْلِينَ .

فَاجْعَلُوا عَلَيْهِ حَدَّكُمْ وَلَهُ جِدَّكَم. فَلَعَمْرُ ٱلله لَقَدْ فَخَرَ عَلَى أَصْلِكُمْ، وَوَقَعَ في حَسَبِكُمْ، وَدَفَعَ في نَسَبِكُمْ، وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ عَلَيْكُمْ، وَقَصَدَ بِرَجْلِهِ سَبِيلَكُمْ. يَقْتَنِصُونَكُمْ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَدَفَعَ في نَسَبِكُمْ، وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ عَلَيْكُمْ، وَقَصَدَ بِرَجْلِهِ سَبِيلَكُمْ. يَقْتَنِصُونَكُمْ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كُلَّ بَنَانٍ، لاَ تَمْتَنِعُونَ بِحِيلَةٍ، وَلا تَدْفَعُونَ بِعَزِيمَةٍ، في حَوْمَةِ ذُلُّ، وَحَلْقَةِ ضِيقٍ، وَعَرْصَةِ مَوْتٍ، وَجَوْلَةِ بَلاَءٍ.

فَأَطْفِئُوا مَا كَمَنَ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ نِيرَانِ ٱلْعَصَبِيّةِ، وَأَحْقَادِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّمَا يَلْكَ ٱلْحَمِيّةُ تَكُونُ فِي المُسْلِمِ مِنْ خَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَحْوَاتِهِ، وَنَزَهَاتِهِ وَنَفَثَاتِهِ. وَٱعْتَمِدُوا وَضْعَ التَّذَلُّلِ عَلَى رُوُوسِكُمْ، وَإِلْقَاءَ التَّعَزُّزِ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ، وَخَلْعَ التَّكَبُّرِ مِنْ أَعْنَاقِكُمْ، وَٱتَّخِذُوا التَّوَاضُعَ مَسْلَحَةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوكُمْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ، فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ جُنُوداً وَأَعْوَاناً، وَرَجْلاً وَفُرْسَاناً، وَلاَ تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ٱبْنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضْلٍ جَعَلَهُ ٱلله فِيهِ، سِوَى مَا ٱلْحَقَتِ وَفُرْسَاناً، وَلاَ تَكُونُوا كَالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ٱبْنِ أُمِّهِ مِنْ غَيْرِ مَا فَضْلٍ جَعَلَهُ ٱلله فِيهِ، سِوَى مَا ٱلْحَقَتِ ٱلْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ مِنْ عَدَاوَةِ ٱلْحَسِبِ، وَقَدَحَتِ ٱلْحَمِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ ٱلْغَضَبِ، وَنَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ مِنْ نَارِ ٱلْغَضَبِ، وَنَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ مِنْ رَبِحِ ٱلْكِبْرِ، الَّذِي أَعْقَبُهُ ٱلله بِهِ النَّذَامَةَ، وَٱلْزَمَهُ آثَامَ ٱلْقَاتِلِينَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ.

الشرح: موضع «أن يُعدِيكم» نصب على البدَل من «عدوّ الله». وقال الراونديّ: يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً، وهذا ليس بصحيح لأن «حذر» لا يتعدى إلى المفعولين، والعَدْوَى: ما يُعدِي من جَرَبٍ أو غيره، أعدى فلانٌ فلاناً من خُلُقه أو من علّته، وهو مجاوزته من صاحبه إلى غيره، وفي الحديث: «لا عَدْوَى في الإسلام»(١٠).

فإن قلت: فإذا كان النبي ﷺ قد أبطل أمر العَدْوَى، فكيف قال أمير المؤمنين: "فاحذروه أن يُعدِيَكُم"؟

قلت: إنّ النبي ﷺ أبطلَ ما كانت العرب تزعُمه من عَدُوَى الجرَب في الإبل وغيرها، وأميرُ المؤمنين ﷺ حذّر المكلّفين من أن يتعلّموا من إبليس الكِبْرَ والحميّة، وشبّه تعلّمهم ذلك منه بالعدَوى لاشتراك الأمرين في الانتقال من أحدِ الشّخصين إلى الآخر.

· 1949 · 1949

)· @\<del>@</del>

(PAG) · (BVG) ·

**(A)** 

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده بما معناه: ١٥٣/٢.

(3)

قوله غليمًا إذ: «يستفرِّكم، أي يستخفَّكم، وهو من ألفاظ القرآن: ﴿ وَٱسْتَفْزِرْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِهُم بِصَوْتِكِ ﴾ (١)، أي أزعجه واستخفّه وأطِرْ قلبَه. والخيل: الخيّالة، ومنه الحديث: «يَا خَيْلَ ٱلله أَرْكَبي، (٢).

والرَّجُل: اسم جَمْع لراجل كَركُب اسم جمع لراكِب، وصَحْب اسمِ جمع لصاحب، وهذه أيضاً من ألفاظ القرآن العزيز: ﴿وَأَجَلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾ (٣) وقرى، ﴿وَرَجِلِكَ﴾ بكسر المعنى فاعل نحو تَعِب وتَاعِب، ومعناه، وجمعك الرجل وقد تضم الجيم على أن «فعِلاً» بالكسر بمعنى فاعل نحو تَعِب وتَاعِب، ومعناه، وجمعك الرجل وقد تضم الجيم أيضاً، فيكون مثل قولك: رجل حَدِث وحَدُث ونَدِس ونَدُس.

فإن قلت: فهل لإبليس خيل تركبها جنده؟

قلت: يجوز أن يكون ذلك، وقد فسّره قوم بهذا. والصحيح أنه كلام خرج مخرج المثَل، شبّهت حاله في تسلّطه على بني آدم بمن يُغِير على قوم بخيله ورجله فيستأصلهم. وقيل: بصوتك، أي بدعائك إلى القبيح. وخيله ورجله: كلّ ماش وراكب من أهل الفساد من بني آدم.

قوله: «وفوّقت السهم» جعلت له فُوقاً، وهو موضع الوَتر، وهذا كناية عن الاستعداد، ولا يجوز أن يفسّر قوله: «فقد فوّق لكم سهم الوعيد» بأنّه وضع الفُوق في الوتر ليرميَ به؛ لأنّ ذاك لا يقال فيه: قد فَوّق، بل يقال: أفقت السَّهُم وأوفقته أيضاً ولا يقال: أفوقته، وهو من النوادر.

وقوله: «وأغرق إِليكُمْ بالنَّزْع»، أي استوفى مدّ القوس وبالغ في نَزْعِها ليكون مرماه أبعدَ، ووقعُ سهامِهِ أشدّ.

قوله: «ورماكم من مكان قريب»، لأنه كما جاء في الحديث: «يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويخالط القلب»(٤)، ولا شيء أقرب من ذلك.

والباء في قوله: «بما أغويتَنِي» متعلّق بفعل محذوف تقديره: أجازيك بما أغويتَنِي تزييني لهم القبيح، فحذف لهم القبيح، فحذف المصدريّة، أي أجازيك بإغوائك لي تزييني لهم القبيح، فحذف المفعول. ويجوز أن تكون الباء قَسماً، كأنّه أقسم بإغوائه إياه ليزّينَنّ لهم.

فإن قلت: وأيّ معنى في أن يقسم بإغوائه؟ وهل هذا مما يقسم به!

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٣٨٦)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (١/ ٣٥٥)، وهناد في «الزهد» (٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية: ٦٤.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري، كتاب: الاعتكاف، باب: زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (٢٠٣٨)، ومسلم،
 كتاب: السلام، باب: بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة وكانت زوجته (٢١٧٤).

**3** 

(B)

قلت: نعم؛ لأنه ليس إغواء الله تعالى إيّاه خلَّق الغَيِّ والضلال في قلبه، بل تكليفه إيّاه السَّجود الذي وقع الغيّ عنده من الشيطان، لا من الله، فصار حيث وقع عنده، كأنه موجب عنه، فنسب إلى البارىء، والتَّكليف تعريض للثُّواب ولذَّة الأبد، فكان جدير أن يقسم به، وقد أقسم في موضع آخر، فقال: ﴿ فَبِعِزَّ لِكَ لَأَغُوبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَّ ﴾ (١)، فأقسم بالعزّة، وهاهنا أقسم بالأمر والتَّكليف. ويجوز فيه وجهٌ ثالث، وهو ألأ تكون الباء قَسماً، ويقدّر قَسَمٌ محذوف، ويكون المعنى: بسبب ما كلَّفتني فأفضَى إلى غَوايتي أقسِمُ لأَفعلنّ بهم نحو ما فعلتَ بي، وهو أن أزيّنَ لهم المعاصي التي تكون سبب هلاكهم.

فإن قلت: ليس هذا نحو ما فعله الباريء به؛ لأنَّ الباريء أمره بالحسن فأباه، وعَدَل عنه إلى القبيح، والشيطِّان لا يأمرنا بالحسن فنكرهه ونعدل عنه إلى القبيح، فكيف يكون ذلك نحو 🧝 واقعته مع البارىء!

قلت: المشابهة بين الواقعتين في أنَّ كلِّ واحدةٍ منهما تقع عندها المعصية، لا على وجه الإجبار والقَسْر، بل على قَصْد الاختيار؛ لأنّ معصية إبليس كانت من نفسه، ووقعت عند الأمر بالسجود اختياراً منه لا فعلاً من البارىء، ومعصيتنا نحن عند التزيين والوسوسة تقع اختياراً منَّا لا اضطراراً يضطرنا إبليس إليه، فلمّا تشابهت الصورتان في هذا المعنى حَسُن قوله: «بِمَا فَعَلْتَ بي كذا لأفعلنّ بهم نحوه.

فإن قلت: ما معنى قوله: "في الأرضِّ؟ ومن أين كان يعلم إبليس أنَّ آدم سيصير له ذرّية في

قلت: أمَّا علمه بذلك فمن قول الله تعالى له وللملائكة: ﴿ إِنِّ جَاءِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ (٢) وأما لفظة «الأرض»، فالمراد بها هاهنا الدنيا التي هي دار التكليف، كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّهُۥَ ٱخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ﴾<sup>(٣)</sup>، ليس يريد به الأرض بعينها بل الدنيا وما فيها من الملاذّ وهوى الأنفس.

قوله عَلِيَـُالِا: «قَذْفاً بغيب بعيد»، أي قال إبليس هذا القول قَذْفاً بغيب بعيد، والعرب تقول للشيء المتوهّم على بعد: هَذَا قَذْتُ بغيب بعيد، والقذفُ في الأصل: رَمْي الحجر وأشباهه، والغيب الأمر الغائب، وهذه اللفظة من الألفاظ القرآنية، قال الله تعالى في كفّار قريش: ﴿ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ (٤)، أي يقولون: هذا سحر، أو هذا من تعليم أهل الكتاب، أو هذه كهانة، وغير ذلك ممّا كانوا يرمُونه عليه الصلاة والسلام به. وانتصب "قَذْفاً" على المصدر الواقع موقع الحال، وكذلك «رَجْماً» وقال الراوندي: انتصباً لأنّهما مفعول له، وليس

(١) سورة ص ، الآية: ٨٢.

(٣) سورة الأعراف، الآية: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ، الآية: ٥٣.

بصحيح؛ لأنَّ المفعول له ما يكون عذراً وعلَّة لوقوع الفعل، وإبليس ما قال ذلك الكلام لأجل القَذْف والرَّجْم، فلا يكون مفعولاً له.

فإن قلت: كيف قال عَلَيْتُلِيرٌ : «قَذُفاً من مكان بعيد، ورَجْماً بظنٌّ غير مصيب،، وقد صحّ ما توهّمه وأصاب في ظنّه، فإن إغواءه وتزيينه تمّ على النّاس كلّهم إلا على المخلصين!

قلت: أمَّا أولاً فقد رُوي: «ورجماً بظنُّ مصيب» بحذف «غير»، ويؤكد هذه الرواية قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُمْ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا ﴾ (١) وأما ثانياً على الرواية التي هي أشهر فنقول: أما قَذْفاً من مكانٍ بعيد، فإنه قال ما قال على سبيل التوهُّم والحسبان لأمرِ مستبعَد لا يعلم صحته ولا يظنها، وليس وقوع ما وقع من المعاصي وصحة ما توهّمه بمخرج لكؤن قوله الأول: «قذفاً بغيب بعيد»، وأمّا «رَجْماً بظنّ غير مصيب»، فيجب أن يحمل قوله: ﴿ لَأَغْرِيُّنَّهُمَّ أَجْمَعِينَ﴾(٢) على الغواية بمعنى الشَّرُك أو الكفر، ويكون الاستثناء وهو قوله: ﴿إِلَّا عِبَــَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ﴾(٣) معنا: إلا المعصومين من كلّ معصية، وهذا ظنٌّ غير مصيب لأنه ما أغوى كلّ البشر الغواية الّتي هي الكفر والشرك إلا المعصومين العصمة المطلقة، بل أغوى بعضهم كذلك، وبعضهم بأنْ زيَّنَ له الفسق دون الكفر، فيكون ظنَّه أنه قادر على إغواء البشر كافَّة بمعنى الضَّلال بالكفر ظنَّا غير مصيب.

قوله: "صدّقه به أبناء الحميّة"، موضع "صدّقه" جرّ؛ لأنه صفة "ظنّ"، وقد روي: "صدّقه أبناءُ الحميّة؛ من غير ذكر الجارّ والمجرور، ومَنْ رواه بالجارّ والمجرور كان معناه: صدقة في ذلك الظن أبناء الحميّة، فأقام الباء مقام «في».

قوله: «حتى إذا انقادت له الجامِحة منكم»، أي الأنفس الجامحة أو الأخلاق الجامحة.

قوله «فنَجمت فيه الحال» أي ظهرت، وقد روي: «فنجمت الحال من السرّ الخفيّ» من غير ذكر الجار والمجرور، ومن رواه بالجارّ والمجرور فالمعني: فنجمت الحال في هذا الشأن المذكور بينه وبينكم من الخفاء إلى الجَلاء.

واستفحل سلطانه: قويَ واشتدّ وصار فَخلاً، واستفحل جواب قوله

دلف بجنوده: تقدّم بهم.

والوَلجات: جمع ولَجَة بالتحريك، وهي موضع، أو كهف يستِتر فيه المارّة من مطر أو غيره. وأقحموكم: أدخلوكم. والورّطة: الهلَكة.

قوله: «وأوطؤوكم إثخان الجراحة»، أي جعلوكم واطنين لذلك، والإثخان: مصدر أثخَن

(٢) سورة صّ، الآية: ٨٢.

سورة سبأ، الآية: ۲۰.

(٣) سورة صّ، الآية: ٨٣.

في القتل، أي أكثر منه وبالغ حتى كثف شأنه، وسار كالشيء الشَّخين، ومعنى إيطاء الشيطان ببني آدم ذلك إلقاؤه إيّاهم فيه، وتوريطهم وحمله لهم عليه. بالإثخان على هذا منصوب لأنه مفعول ثانٍ، لا كما زعم الراونديّ أنه انتصب بحذف حرف الخفض.

قوله على المصدر، وفعله محذوف، أي فعلوا على المصدر، وفعله محذوف، أي فعلوا بكم هذه الأفعال فطعنوكم في عيونكم طعناً، فأمّا من روي: «وأوطؤوكم لإثخان الجراحة» باللام فإنه يجعل «طعناً» منصوباً على أنّه مفعول به، أي أوطؤوكم طعناً وحزّا، كقولك: أوطأته ناراً، وأوطأته عَشْوةً، ويكون «لإثخان الجراحة» مفعولاً له، أي أوطؤوكم الطعن ليثخنوا جراحكم. وينبغي أن يكون «قصداً» و«سوقاً» خالصين للمصدرية؛ لأنه يبعد أن يكون مفعولاً به.

واعلم أنّه لمّا ذكر الطعنَ نسبه إلى العيون، ولمّا ذكر الحزّ، وهو الذبح نسبه إلى الحلوق، ولما ذكر الدّق، وهو الصدم الشديد أضافه إلى المناخر، وهذا من صناعة الخطابة التي علمه الله إيّاها بلا تعليم، وتعلّمها الناس كلّهم بعده منه.

والخزائم: جمع خزامة، وهي حلقه من شعر تجعل في وَثْرة أنف البعير فيشدّ فيها الزّمام.

وتقول: قد وَرَى الزّند، أي خرجت ناره، وهذا الزند أوْرَى من هذا، أي أكثر إخراجاً للنار يقول: فأصبح الشيطان أضرَّ عليكم وأفسد لحالكم من أعدائكم الّذين أصبحتم مناصبين لهم، أي معادين، وعليهم متألبين، أي مجتمعين.

فإن قلت: أمّا أعظم في الدين حرجاً فمعلوم، فأي معنى لقوله: «وأورى في دنياكم قدْحاً»، وهل يُفِسد إبليسُ أمرَ الدّنيا كما يفسد أمر الدين!

قلت: نعم؛ لأنّ أكثر القبائح الدينية مرتبطة بالمصالح والمفاسد الدنيويّة، ألا ترى أنّه إذا أغرى السارق بالسرقة أفسدَ حال السارق من جهة الدّين وحال المسروق منه من جهة الدّنيا، وكذلك القول في الغضب والقَتُل وما يحدُث من مضارّ الشرور الدنيويّة من اختلاط الأنساب واشتباه النّسُل، وما يتولّد من شرب الخمر والسكر الحاصل عنها من أمور يحدثها السكران خبطاً بيده، وقذفاً بلسانه، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور وأشباهها.

قُولُهُ عَلَيْتَكُلِينَ ؛ «فاجعلوا عليه حَدِّكُمْ»، أي شَبَاتكم وبأسكم.

وله جِدِّكم: من جددت في الأمر جدًّا، أي اجتهدت فيه وبالغت.

ثم ذكر أنّه فَخُر على أصلِ بني آدم، يعني أباهم آدم عَلَيْتُلِلاً حيث امتنع من السجود له، وقال: «أنا خير منه».

. ووقع في حَسَبِكم، أي عاب حَسَبَكم وهو الطين، فقال: إنّ النّار أفضلُ منه. ودفع في نسبكم مثله.

10 · 10 · 10 · 10

⊙∙© · \*\*\*

(P/C) · (D/O)

**E** 

9'0

وأجلب بخيله عليكم، أي جمع خَيَّالته وفُرْسانه وألَّبها.

ويقتنصونكم: يتصيّدونكم. والبّنان: أطراف الأصابع، وهو جمع، واحدته بَنَانة، ويجمع في القلَّة على بَنَانات، ويقال: بنان مخضّب؛ لأنّ كلّ جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء فإنه يذكّر ويوحّد.

والحَوْمة: معظم الماء والحرب وغيرهما، وموضع هذا الجارّ والمجرور نصب على الحال، أي يقتنصونكم في حومة ذلّ.

والجَولة: الموضع الّذي تجول فيه.

وكُمَن في قلوبكم: استتر، ومنه الكمين في الحرُّب.

ونزغات الشيطان: وساوسه الَّتي يفسد بها. ونفثاته مثله.

قوله: «واعتمدوا وضع التذلّل على رؤوسكم، وإلقاء التعزّز تحت أقدامكم، كلامٌ شريف جليل المحلّ، وكذلك قوله عَلَيْتُلا: «واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوّكم إبليس وجنوده،، والمسلحة: خيلٌ معدّة للحماية والدفاع.

ثم نهاهم أن يكونوا كقابيل الّذِي حَسَد أخاه هابيل فقتَله، وهما أخّوانِ لأب وأمّ، وإنما قال: «ابن أمّه»، فذكر الأمّ دون الأب؛ لأنّ الأخّوين من الأمّ أشدّ حُنُوًّا ومحبة والتصاقاً من الأخوين من الأب؛ لأنّ الأمّ هي ذات الحضانة والتّربية.

وقوله: "من غير ما فضل"، ما هاهنا زائدة، وتعطي معنى التأكيد، نهاهم عليه أن يحسدوا النّعم، وأن يبغوا ويفسدوا في الأرض، فإنّ آدم لما أمر ولده بالقربان قرّب قابيلُ شرَّ ماله وكان كافراً - وقرّب هابيلُ خَيْرَ مالِه - وكان مؤمناً - فتقبَّل الله تعالى من هابيل، وأهبط من السماء ناراً فأكلته، قالوا: لأنه لم يكن في الأرض حينئذ فقير يصل القربان إليه، فحسده قابيل - وكان أكبر منه سنًا - فقال: لأقتلنك، قال: هابيل إنّما يتقبل الله من المتقين، أي بذنبك وجرمك كان عدم قبول قُربانك لانسلاخك من التقوى، فقتَله فأصبح نادماً، لا ندم التوبة بل ندم الحيرة ورقة الطبع البشريّ، ولأنه تعب في حمله كما ورد في التنزيل أنه لم يفهم ماذا يصنع به حتى بعث الله الغراب.

قوله عَلَيْكِلاً: «وألزمه آثام القاتلين إلى يوم القيامة»؛ لأنه كان ابتدأ بالقتل، ومَنْ سنّ سنّة شرُّ كان عليه وزرها ووِزْر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة، كما أنّ مَنْ سَنّ سنّة خير كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة(١).

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام مقتبس من حديث النبي في وهو الذي أخرجه مسلم، كتاب: الزكاة، باب: الحث على الصدقة على الصدقة ولو بشق تمرة (۱۰۱۷)، والنساء، كتاب: الزكاة، باب: التحريض على الصدقة (۲۵۵٤).

وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه، أنَّ الروايات اختلفت في هذه الواقعة، ﴿ فروى قوم أنَّ الرجلين كانا من بني إسرائيل وليسا من ولد آدم لصُّلبه، والأكثرون خالفوا في

ثم اختلف الأكثرون، فروى قوم أنَّ القربان من قابيل وهابيل كان ابتداء، والأكثرون قالوا : بل أراد آدم ﷺ أن يزوّج هابيل أخت قابيل توأمته، ويزوّج قابيل أخت هابيل توأمته، فأبى الله الله الله الله المن المسن، فأمرهما أبوهما بالقربان، فمن تُقبِّل قربانه نكح الحسناء. فتقبّل قربان هابيل، فقتله أخوه كما ورد في الكتاب العزيز.

وروى الطبريّ مرفوعاً أنه ﷺ قال: «ما من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم عَلَيْ اللهِ الأوّل كِفْل منها، وذلك بأنه أول من سنَّ القتل»(١١)، وهذا يشيّد قول أمير المؤمنين عَلَيْتُلا .

الأصل: آلاً وَقَدْ أَمْعَنْتُمْ فِي ٱلْبَغْي، وَأَفْسَدْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ، مُصَارَحَةً لله بِالمُنَاصَبَةِ، وَمُبَارَزَةً لِلْمُؤْمِنِينَ بِالمُحَارَبَةِ. فَاللهُ آلله فِي كِبْرِ ٱلْحَمِيَّةِ، وَفَخْرِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ! فَإِنَّهُ مَلاَقِحُ ٱلشَّنَانِ، وَمَنَافِخُ ٱلشَّيْطَانِ، ٱلَّتِي خَدَعَ بِهَا ٱلْأَمَمَ المَاضِيَّةَ، وَٱلْقُرُونَ ٱلْخَالِيَّةَ، حَتَّى أَعْنَقُوا فِي حَنَادِسِ جَهَالَتِهِ، وَمَهَاوِي ضَلاَلَتِهِ، ذُلُلاً عَنْ سِيَاقِهِ، سُلُساً فِي قِيَادِهِ، أَمْراً تَشَابَهَتِ ٱلْقُلُوبِ فِيهِ، وَتَتَابَعَتِ ٱلْقُرُونُ عَلَيْهِ، وَكِبْراً تَضَايَقَتِ ٱلصُّدُورُ بِهِ.

أَلاَ فَالْحَذَرَ ٱلْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَكُبَرَائِكُمْ! ٱلَّذِينَ تَكَبَّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ، وَتَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ، وَٱلْقَوْا ٱلْهَجِينَةَ عَلَى رَبِّهِمْ، وَجَاحَدُوا ٱلله عَلَى مَا صَنَعَ بِهِمْ، مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ، وَمُغَالَبَةً لَالاَثِهِ، فَإِنَّهُمْ قَوَاعِدُ آسَاسِ ٱلْعَصَبِيَّةِ، وَدَعَائِمُ أَرْكَانِ ٱلْفِتْنَةِ، وَسُبُوفُ ٱعْتِزَاءِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ.

فَاتَّقُوا ٱلله وَلاَ تَكُونُوا لِنِعَمِهِ عَلَيْكُمْ أَصْدَاداً، وَلاَ لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً، وَلاَ تُطِيعُوا الأَدْعِيَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَهُمْ، وَخَلَطْتُمْ بِصِحَّتِكُمْ مَرَضَهُمْ، وَأَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُم ﴿ بَاطِلَهُمْ، وَهُمْ آسَاسُ الْفُسُوقِ، وَأَخْلَاسُ الْعُقُوقِ، اتَّخَذَهُمْ إِبْلِيسُ مَطَايَا ضَلاَلٍ، وَجُنْداً بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ، وَتَرَاجِمَةً يَنْطِقُ عَلَى ٱلْسِنَتِهِمْ، اسْتِرَاقاً لِعَقُولِكُمْ، وَدُخُولاً فِي عُيُونِكُمْ، وَنَفْنًا فِي أَسْمَاعِكُمْ، فَجَعَلَكُمْ مَرْمَى نَبْلِهِ، وَمَوْطِىءَ قَدَمِهِ، وَمَأْخَذَ يَدِهِ.

فَاعْتَبِرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُمَمَ المُسْتَكْبِرِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْسِ اللهُ وَصَوْلاَتِهِ، وَوَقَائِعِهِ

· POP · POP

[ES]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: ﴿وَمَنَ أَخَيَاهَا﴾ (٦٨٦٧)، ومسلم، كتاب: القسامة والمحاربين، باب: بيان إثم من سن القتل (١٦٧٧).

شرح نهج البلاغة (ج١٢) <u>نن (</u>
وَمَثُلاَتِهِ، وَاتَّعِظُوا بِمَثَاوِي خُذُودِهِمْ، وَمَصَارِعِ جُنُوبِهِمْ، وَاسْتَعِيذُوا بِالله مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبْرِ،

كما تَسْتَعِيدُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرِ.

الشرح: أمعنتم في البغي: بالغتم فيه، من أمعن في الأرض، أي ذهب فيها بعيداً. ومصارحة له، أي مكاشفة.

والمناصبة المعاداة.

وملاقح الشنآن، قال الراونديّ: الملاقح هي الفُحول التي تلقح، وليس بصحيح، نصّ الجوهريّ على أنّ الوجْه لواقح كما جاء في القرآن: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَـٰعَ لَوَاقِمَ﴾(١).

وقال: هو من النّوادر؛ لأن الماضي رباعيّ. والصحيح أن ملاقح هاهنا جمع مَلْقح وهو المصدر، من لُقَحت كضربت مضرباً وشربت مشرباً.

ويجوز فتح النون من الشنآن وتسكينها، وهو البغض.

ومنافخ الشيطان: جمع مَنْفَخ، وهو مصدر أيضاً، من نفخ، ونَفْخ الشيطان ونَفْته واحد، وهو وسوسته وتسويله، ويقال للمتطاول إلى ما ليس له: قد نفخ الشيطان في أنفه.

وفي كلامه عَلَيْتُلِيرٌ ، يقوله لطلحة وهو صريع، وقد وقف عليه، وأخذ سيفه: "سيفٌ طالما جلِّي به الكُرَب عن وجه رسول الله ﷺ، ولكن الشيطان نفخ في أنفه! ١٠٠٠.

قوله: وأعنقوا: أصرعوا، وفرس مِعْناق، والسَّيْر العَنَق، قال الراجز:

يَا نَاقُ سيسري عَنَقاً فسيحَا إلى سُلَيهمانَ فنستريحَا والحنادس: الظلُّم. والمهاوي: جمع مَهْواة بالفتح، وهي الهُوَّة يتردَّى الصيد فيها، وقد تهاوَى الصَّيْد في المهواة، إذا سقط بعضه في أثر بعض.

قوله عَلِيَّةٍ: ﴿ذَلَلاً عن سياقه؛، انتصب على الحال، جمع ذَلُول، وهُو السهل المقادة، وهو حال من الضمير في «أعنقوا»، أي أسرعوا منقادين لسوّقه إياهم.

وسُلُساً: جمع سَلِس، وهو السَّهْل أيضاً، وإنما قسم «ذللا» و«سلساً» بين «سياقه» و«قياده» لأنَّ المستعمل في كلامهم: قدتُ الفرس فوجدته سَلِساً أو صعباً، ولا يستحسنون: سقته فوجدته سلساً أو صعباً، وإنَّما المستحسَن عندهم: سقته فوجدته ذَلُولاً أو شُمُوساً.

قوله غَلِيَتُلا: «أمراً» منصوب بتقدير فعل، أي اعتمدوا أمراً، «وكبراً»، معطوف عليه، أو ينصب «كبراً» على المصدر بأن يكون اسماً واقعاً موقعه، كالعطاء موضع الإعطاء.

(١) سورة الحجر، الآية: ٢٢. (٢) أخرجه الطبري في تاريخه: ٣/ ٥٤٠.

<u>. OO</u>

وقال الرّاوندي: «أمراً» منصوب هاهنا لأنّه مفعول به. وناصبه المصدر الذي هو سياقه وقياده، تقول: سقت سياقاً وقدت قياداً، وهذا غير صحيح لأنّ مفعول هذين المصدرين محذوف تقديره: عن سياقه إيّاهم، وهذا هو معنى الكلام، ولو فرضنا مفعول أحد هذين المصدرين «أمراً» لفسد معنى الكلام. وقال الراونديّ أيضاً: ويجوز أن يكون «أمراً» حالاً. وهذا أيضاً ليس بشيء؛ لأنّ الحال وصف هيئة الفاعل أو المفعول، و«أمراً» ليس كذلك.

قوله عَلَيْتُلَا : «تشابهت القلوب فيه»، أي أنّ الحمية والفخر والكبر والعصبيّة ما زالت القلوب متشابهة متماثلة فيها.

وتتابعت القُرون عليه: جمع قَرْن بالفَتْح، وهي الأمّة من الناس.

وكِبْراً تضايقت الصدور به، أي كبر في الصدور حتى امتلأت به وضاقت عنه لكثرته. ثم أمر بالحذر من طاعة الرؤساء أرباب الحمية، وفيه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَنَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَا﴾(١).

وقد كان أمرَ في الفصل الأوّل بالتّواضع لله، ونهى ها هنا عن التواضع للرؤساء، وقد جاء في الخبر المرفوع: «ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء! وأحسنُ منه تكبّر الفقراء على الأغنياء الأغنياء» (٢).

الذي تكبّروا عن حسبهم، أي جهلوا أنفسهم، ولم يفكّروا في أصلهم من النُّطَف المستقذّرة من الطين المنتن، قال الشاعر:

ما بال من أوّله نُطفة وجيفة آخر أيفخرُ يُصبح لا يملك تقديمَ ما يرجُوولا تأخير ما يحذُرُ والمناققة والخلفة

قوله على «فَعِيلة»، كالطبيعة على ربهم» روي «الهَجِينة» على «فَعِيلة»، كالطبيعة والخليقة، وروي «الهُجْنَة» على «فُعُلة»، كالمضغة واللَّقمة، والمراد بهما الاستهجان، من قولك: هو يهجّن كذا، أي يقبّحه، ويستهجنه أي يستقبحه. أي نسبوا ما في الأنساب من القبح بزعمهم إلى ربّهم، مثل أن يقولوا للرجل: أنت عجميّ ونحن عرب، فإنّ هذا ليس إلى الإنسان، بل هو إلى الله تعالى، فأيّ ذنب له فيه!

قوله: «وجاحدوا الله»، أي كابروه وأنكروا صنعَه إليهم. وآساس بالمد: جمع أساس. واعتزاء الجاهلية: قولهم: يا لفَلان! وسمع أبيّ بن كعب رجلاً يقول: يا لفلان! فقال:

Ð⁄⊕ .

(1) · (1)(1)

. (·)√ı

y(·) - 9

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٦٧.

 <sup>(</sup>۲) لم أجده مرفوعاً وإنما روي عن علي بن أبي طالب كما في «تاريخ بغداد» (۹/ ٤٢٥)، و«صفوة الصفوة» (٤/ ٣/ ٤).

عَضَضْتَ بِهَنِ أَبِيك! فقيل له: يا أبا المنذر ما كنت فَحَاشاً، قال: سمعت رسول الله عَلَيْهِ يقول: "مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاء الجاهليَّة فأعِضُوه بِهَن أبيه ولا تَكْنُوا اللهُ اللهُ .

قوله: «فلا تكونوا لنعمة الله أضداداً»؛ لأنَّ البغيِّ والكبّر يقتضيان زوالَ النعمة وتبدّلها

قوله: «ولا تطيعوا الأدعياء»، مراده هاهنا بالأدعياء الذين ينتحلون الإسلام ويبطنون

ثم وصفهم فقال: «الذين شربتم بصفوِكم كذَرَهم»، أي شربتم كذَرَهم مستبدلين ذلك بصفوكم. ويروي: «الذين ضربتم»، أي مزجتم. ويروي، «شَرَيْتُم» أي بعتم واستبدلتم.

والأحلاس: جمع حِلْس، وهو كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازماً له، فقيل لكل ملازم أمر: هو حِلْس ذلك الأمر.

والتَّرجمان، بفتح التاء: هو الَّذِي يفسّر لساناً بلسان غيره، وقد تُضَمّ التاء. ويروي: «ونثًّا في أسماعكم من نَتْ الحديث، أي أفشاه.

الأصل: فَلَوْ رَخَّصَ ٱللَّهِ فِي ٱلْكِبْرِ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّصَ فِيهِ لِخَاصَّةِ أَنْبِيَاثِهِ، وَلْكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ ٱلتَّكَابُرَ، وَرَضِيَ لَهُمُ ٱلتَّوَاضُعَ، فَأَلْصَقُوا بِالْأَرْضِ خُدُودَهُمْ، وَعَفَّرُوا فِي ٱلتُّرَابِ وُجُوهَهُمْ، وَخَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَكَانُوا قَوْماً مُسْتَضْعَفِينَ، قَدِ ٱلْحَتَبَرَهُمُ ٱلله بِالْمَخْمَصَةِ، وَٱبْتَلاَهُمْ بِالْمَجْهَدَةِ، وَٱمْتَحَنَهُمْ بِالْمَخَاوِفِ، وَمَحْصَهُمْ بِالْمَكَارِهِ.

فَلاَ تَعْتَبِرُوا ٱلرُّضَا وَٱلسُّخْطَ بِالْمَالِ وَٱلْوَلَدِ، جَهْلاً بِمَوَاقِع ٱلْفِتْنَةِ، وَٱلاخْتِبَارِ فِي مَوْضِع ٱلْغِنَى وَٱلْإِقْتَارِ، فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُهُمْ بِدِ. مِن مَالٍ وَبَنِينٌ ﴿ فَا لَمُ مَا لَهُ مُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَنْعُرُونَ ۗ ۞ ﴿ (٢).

الشرح: التكبر: التعاظُم، والغرض مقابلة لفظة «التواضع» لتكون الألفاظ مزدوجة.

وعَفَر وجهَه: ألصقه بالعَفَر.

وخَفَضُوا أجنحتهم: ألانُوا جانبَهم.

(٢) سورة المؤمنون، الآية: ٥٦.

(١) أخرجه أحمد في (مسنده) (٢٠٧٢٨).

⊕ (3)

والمخمصة: الجوع. والمجهدة: المشقّة، وأمير المؤمنين عَلِيَّكُلا كثير الاستعمال لمفعل ومَفْعَلة بمعنى المصدر، إذا تصفّحت كلامه عرفت ذلك.

ومخصهم، أي طهرهم، وروي "مخضهم" بالخاء والضاد المعجمة، أي حرَّكهم وزلزلهم. ثم نهى أن يعتبر رضا الله وسخطه بما نراه من إعطائه الإنسان مالاً وولداً، فإن ذلك جهل بمواقع الفتنة والاختبار .

وقوله تعالى: ﴿ أَيَعْسَبُونَ . . . ﴾ ، الآية دليل على ما قاله عَلَيْتُلِلَّا ، والأدلة العقلية أيضاً دلَّت على أنَّ كثيراً من الآلام والغموم والبلوي إنما يفعله الله تعالى للألطاف والمصالح. وما الموصولة في الآية يعود إليها محذوف ومقدّر لا بدّ منه، وإلاّ كان الكلام غير منتظم، وغير مرتبط بعضه ببعض، روتقديره: نسارع لهم به في الخيرات.

الأصل: فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ يَخُتَبِرُ عِبَادَهُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ، بِأَوْلِيَائِهِ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ فِي أَغْيُنِهِمْ، وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ - صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمَا - عَلَى فِرْعَوْنَ وَعَلَيْهِمَا مَدَارِعُ ٱلصُّوفِ، وَبِأَيْدِيهِمَا ٱلْعِصِيُّ، فَشَرَطَا لَهُ - إِنْ أَسْلَمَ - بَقَاءَ مُلْكِهِ، وَدَوَامَ عِزِّهِ، فَقَالَ: أَلاَ تَعْجَبُونَ مِنْ لهٰذَيْنِ يَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ ٱلْعِزُّ، وَبَقَاءَ الْمُلْكِ، وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَالذُّلَّ! فَهَلاًّ أَلْقِيَ عَلَيْهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، إِعْظَاماً لِلذَّهَبِ وَجَمْعِهِ، وَاحْتِقَاراً لِلصُّوفِ

وَلَوْ أَرَادَ ٱلله سُبْحَانَهُ لِأَنْبِيَائِهِ حَيْثُ بَعَثَهُمْ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُوزَ الذِّهْبَانِ، وَمَعَادِنَ الْعِقْيَانِ، وَمَغَارِسَ الْجِنَانِ، وَأَنْ يَحْشُرَ مَعَهُمْ طُيُورَ السَّمَاءِ، وَوُحُوشَ الْأَرْضِينَ، لَفَعَلَ، وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلاَءُ، وَبَطَلَ الْجَزَاءُ، وَاضْمَحَلَّتِ الْأَنْبَاءُ، وَلَمَا وَجَبَ لِلْقَابِلِينَ أُجُورُ الْمُبْتَلَينَ، وَلاَ اسْتَحَقَّ المُؤْمِنُونَ ثَوَابَ المُحْسِنِينَ، وَلاَ لَزِمَتِ الْأَسْمَاءَ مَعَانيَها، وَلٰكِنَّ الله سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي تُوَّةٍ في عَزَائِمهم، وَضَعَفَةً فِيمَا تَرَى الْأَغْيُنُ مِنْ حَالاَتِهِم، مَعَ قَنَاعَةٍ تَمْلَأُ الْقُلُوبَ وَالْعُيُونَ غِنِّي، وَخَصَاصَةٍ تَمْلَأُ الْأَبْصَارَ وَالْأَسْمَاعَ أَذًى.

الشرح: مدارع الصوف: جمع مِذْرَعة، بكسر الميم، وهي كالكساء، وتدرّع الرجل وتمذّرع إذا لبسها. والعصيّ: جمع عصا.

وتقول: هذا سِوار المرأة، والجمع أسورة، وجمع الجمع أساورة، وقرىء: ﴿ فَلَوْلَا أَلْغِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَلْغِيَ مُنْ حَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

(B)(B)

عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ﴾(١). وقـد يـكـون جـمـع أسـاور، قـال سـبـحـانـه: ﴿يُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ﴾<sup>(٢)</sup>، قال أبو عمرو بن العلاء: أساور هاهنا: جمع إسوار وهو السُّوار.

والذُّهْبان، بكسر الذال: جمع ذهب، كَخَرب لذكر الحُبارى وخِرْبان. والعِقْيان: الذهب

قوله غَلِيَتَلان: «واضمحلّت الأنباء»، أي تلاشت وفنِيت. والأنْباء: جمع نَبَأ، وهو الخبر، اً أي لسقط الوعد والوعيد وبطلاً .

قوله عَلَيْتُهِ: ﴿ وَلَا لَزَمَتَ الْأُسمَاءَ مَعَانيَهَا ﴾، أي مَنْ يسمَّى مؤمناً أو مسلماً حينئذ، فإنّ تسمِيتَه مجاز لا حقيقة؛ لأنَّه ليس بمؤمن إيماناً مِنْ فعِله وكَسبُّه، بل يكون ملجأ إلى الإيمان بما يشاهده من الآيات العظيمة.

والمبتّلين، بفتح اللام: جمع مبتلّى، كالمعطّين والمرتّضين، جمع معطّى ومرتضى والخصاصة: الفقر.

وهذا الكلام هو ما يقوله أصحابنا بعينِه في تعليل أفعال الباريء سبحانه بالحكمة والمصلحة، وأنَّ الغرض بالتكليف هو التعريض للثواب، وأنه يجب أن يكون خالصاً من الإلجاء، ومِنْ أن يفعل الواجب بوجه غير وجه وجوبه، يرتدع عن القبيح لوجه غير وجه قبحه.

وروى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ، أنّ موسى قدم هو وأخوه هارون مصر على فرَّعون، لما بعثهما الله تعالى إليه حتى وقَفًا على بابه يلتمسان الإذن عليه، فمكثا سنين يغذُوَان على بابه ويروحان، لا يعلم بهما، ولا يجترىء أحد على أن يخبره بشأنهما – وقد كانا قالا لمن بالباب: إنّا رسولاً ربّ العالمين إلى فرعون - حتى دخل عليه بطّال له يلاعبه ويضحكه، فقال له: أيُّها الملك إنَّ على الباب رجلاً يقول قولاً عجيباً عظيماً، ويزعم أن له إلهاً غيرك، قال: ببابي! قال: نعم، قال: أدخِلوه، فدخل وبيده عصاه، ومعُه هارون أخوه، فقال: أنا رسول رب العالمين إليك. . . وذكر تمام الخبر.

فإن قلت: أيّ خاصيّة في الصوف ولُبْسه؟ ولم اختاره الصالحون على غيره؟

قلت: ورد في الخبر أنَّ أول لباس لبسه آدم لما هبط إلى الأرض صوف كبش قيِّضه الله له، وأمره أن يذبحه فيأكل لحمه ويلبس صوفه؛ لأنَّه أهبط عريانَ من الجنة فذبحه، وغزلت حواء صوفَه، فلبس آدم منه ثوباً، وألبس حواء ثوباً آخر، فلذلك صار شعار الأولياء وانتسبت إليه

5 - 500 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 ·

<u>) war 19</u>

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٥٣. (٢) سورة الكهف، الآية: ٣١.

الأصل: وَلَوْ كَانَتِ الأَنْبِيَاءُ اهْلَ قُوَّةٍ لاَ تُرَامُ، وَعِزَّةٍ لا تُضامُ، وَمُلْكِ تُمَدُّ نَحْوَهُ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ، وَأَبْعَدَ لَهِمْ مِنَ وَنُشَدُّ إِلَيْهِ عُقَدُ الرِّحَالِ، لَكَانَ ذَلِكَ أَهْوَنَ على الْخَلْقِ فِي الاَعْتِبَارِ، وَأَبْعَدَ لَهِمْ مِنَ الاَسْتِكْبَارِ، وَلاَمْتُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمْ، أَوْ رَغْبَةٍ مَا فِلَةٍ بِهِمْ، فَكَانَتِ النَّيَّاتُ مُشْتَرَكَةً، وَالحَسَناتُ مُقْتَسَمَةً، وَلَكِنَّ آلله سُبْحَانَهُ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ الاَتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِكُتُبِهِ، وَالخُشُوعُ لِوَجْهِهِ، وَالاَسْتِكَانَةُ لِأَمْرِهِ، وَالاَسْتِسْلاَمُ لِطَاعَتِهِ، أَمُوراً لَهُ خَاصَّةً، لاَ يَشُوبُهَا مِنْ غَيْرِها شائِيةً.

الشعرح: تمدّ نحوه أعناق الرجال، أي لعظمته، أي يؤمّله المؤمّلون ويرجوه الراجون، وكلّ مَنْ أمّل شيئاً فقد طمَح ببصره إليه معنًى لا صورة، فكنَى عن ذلك بمدّ العنق.

وتُشدّ إليه عُقَد الرحال: يسافر أرباب الرغبات إليه، يقول: لو كانَ الأنبياء ملوكاً ذوي بأس وقَهْر لم يمكن إيمان الخلق وانقيادهم إليهم؛ لأنّ الإيمان في نفسه واجب عقلاً، بل كان لرهبة لهم أو رغبة فيهم، فكانت النيّات مشتركة. هذا فرض سؤال وجواب عنه، كأنه قال لنفسه: لم لا يجوز أن يكون إيمانهم على هذا التقدير لوجوبه، ولخوف ذلك النبيّ، أو لرجاء نفع ذلك النبي عليها ؟ فقال: لأنّ النيات تكون حينئذ مشتركة، أي يكون المكلّف قد فعل الإيمان لكلا الأمرين. وكذلك تفسير قوله: «والحسنات مقتسمة»: قال: ولا يجوز أن تكون طاعة الله تعالى تعلو إلاّ لكونها طاعة له لا غير، ولا يجوز أن يشوبها ويخالطها من غيرها شائبة.

فإن قلت: ما معنى قوله: «لكان ذلك أهون على الخلق في الاعتبار، وأبعد لهم من الاستكبار»؟

قلت: أي لو كان الأنبياء كالملوك في السَّطُوة والبطش، لكان المكلّف لا يشقّ عليه الاعتبار والانزجار عن القبائح مشقّته عليه إذا تركه لقبحه لا لخوف السيف، وكان بعدُ المكلفين عن الاستكبار والبغي لخوف السيف والتأديب أعظمَ من بعدهم عنهما إذا تركوهما لوجه قبحهما، فكان يكون ثواب المكلّف، إما ساقطاً، وإمّا ناقصاً.

الأصل: وَكُلَّمَا كَانَتِ ٱلْبَلُوَى وَالاخْتِبَارُ أَعْظَمَ، كَانَتِ المَثُوبَةُ وَٱلْجَزَاءُ أَجْزَلَ، أَلاَ تَرُونَ أَنَّ اللهِ الْحَبِينَ مِنْ هَذَا ٱلْعَالَم، اللهُ سُبْحَانَهُ ٱخْتَبَرَ الأوَّلِينَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ صَلَوَاتُ ٱللهُ عَلَيْهِ إِلَى الآخِرِينَ مِنْ هَذَا ٱلْعَالَم، بِأَخْجَارٍ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلاَ تُبْصِرُ وَلاَ تَسْمَعُ، فَجَعَلَهَا بَيْتَهُ ٱلْحَرَامَ الَّذِي جَعَلَهُ ٱلله لِلنَّاسِ قِيَاماً، فَمَ وَضَعَهُ بِأَوْعَرِ بِقَاعِ ٱلْأَرْضِ حَجَراً، وَأَقَل نَتَاثِقِ الدُّنْيَا مَدَراً، وَأَضْيَقِ بُطُونِ ٱلْأَوْدِيَةِ قُطْراً. بَيْنَ جَبَالٍ خَشِنَةٍ، وَرِمَالٍ دَمِنَةٍ، وَعُيُونٍ وَشِلَةٍ، وَقُرًى مُنْقَطِعَةٍ، لاَ يَرْكُوبِهَا خُفْ، وَلاَ حَافِرٌ وَلاَ ظِلْف،

ثُمَّ أَمَرَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَوَلَدَهُ أَنْ يَثْنُوا أَعْطَافَهُمْ نَحْوَهُ، فَصَارَ مَثَابَةً لِمُثْتَجَع أَسْفَارِهِمْ، وَغَايَةً لِمُلْقَى رِحَالِهِمْ، تَهْوِي إِلَيْهِ ثِمَارُ الأَفْتِدَةِ، مِنْ مَفَاوِزِ قِفَارٍ سَحِيقَةٍ، وَمَهَاوِي فِجَاجٍ عَمِيقَةٍ، وَجَزَائرِ بِحَارٍ مُنْقَطِعَةٍ، حَتَّى يَهُزُّوا مَنَاكِبَهُمْ ذُلَلاً، يُهَلِّلُونَ لله حَوْلَهُ، وَيَرْمُلُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ، شُغْثاً غُبْراً لَهُ، قَدْ نَبَذُوا السّرَابيلَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وَشَوَّهُوا بِإِعْفَاءِ الشُّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقِهمْ، ابْتِلاَءُ عَظِيماً، وَامْنِحَاناً شَدِيداً، وَالْحَتِبَاراً مُبِيناً، وَتَمْحِيصاً بَلِيغاً، جَعَلَهُ الله سَبَباً لِرَحْمَتِهِ، وَوُصْلَةً إِلَى جَنَّتِهِ.

وَلَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَضَعَ بَيْتُه الْحَرَامَ، وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ، بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ، وَسَهْلِ وَقَرَارٍ، جَمَّ الْأَشْجَارِ، دَانِيَ النُّمَارِ، مُلْتَفَّ البُنَى، مُتَّصِلَ القُرَى، بَيْنَ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ، وَرَوْضَةٍ خَضْرَاءَ، وَأَرْيَافٍ مُحْدِقَةٍ، وَعِرَاصٍ مُغْدِقَةٍ، وَزُرُوعِ ناضِرَةٍ، وَطُرُقٍ عَامِرَةٍ، لَكَانَ قَدْ صَغُرَ قَذْرُ الْجَزَاءِ، عَلَى حَسَبِ ضَغْفِ البَلاَءِ.

وَلَوْ كَانَ الْأَسَاسُ المَحْمُولُ عَلَيْهَا، وَالْأَحْجَارُ المَرْفُوعُ بِهِا، مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ، وَيَاقُونَةٍ حَمْرَاءَ، وَنُورٍ وَضِياءٍ، لَخَفَّفَ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّدُورِ، وَلَوَضَعَ مُجَاهَدَةَ إِبْلِيسَ عَنِ القُلُوبِ، وَلَنَفَى مُعْتَلَجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ.

وَلَكِنَّ اللهَ يَخْتَبِرُ عَبَادَهُ بِأَنْوَاعِ الشَّدَائِدِ، وَيَتَعَبَّدُهُمْ بِأَنْوَاعِ المَجَاهِدِ، وَيَبْتَلِيهِمْ بِضُرُوبِ المَكَارِهِ، إِخْرَاجاً لِلتَّكَبُّرِ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَإِسْكَاناً لِلتَّذَلُّلِ فِي نُفُوسِهِمْ، وَلِيَجْعَلَ ذَلِكَ أَبْوَاباً فُتُحاً إِلَى فَضْله، وَأَسْبَاباً ذُلُلاً لِعَفْوِه.

الشرح: كانت المثوبة، أي الثواب.

وأجزل: أكثر، والجزيل: العظيم، وعطاء جَزَّل وجَزِيل والجمع جزالَ، وقد أجزلت له من العطاء، أي أكثرت.

وجعله للناس قياماً، أي عماداً، وفلان قيام أهله، أي يقيم شؤونهم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآءَ أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَمَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِينَا﴾ (١٠).

وأوعرُ بقاع الأرض حجراً، أي أصعبها، ومكانٌ وغر، بالتسكين: صعب المسلك أو

وأقلُّ نتائق الدُّنيا مدَراً، أصل هذه اللفظة من قولهم: «امرأة مِنْتاق»، أي كثيرة الحَبل

(١) سورة النساء، الآية: ٥.

(F)

⊕\(<u>)</u>-

والولادة، ويقال: ضيعة مِنْتَاق أي كثيرة الرّبع، فجعل عَلَيْتُلِلاً الضّباع دوات المدّر التي تثار للحرّث نتائق وقال: إنّ مكّة أقلها صلاحاً للزرع؛ لأنّ أرضها حجرية.

والقُظر: الجانب، ورمالٌ دمِثة: سهلة، وكلّما كان الرَّمْل أسهَل، كان أبعد عن أن ينبت. وعيون وشِلة، أي قليلة الماء، والوَشَل، بفتح الشين: الماء القليل، ويقال: وشَل الماء وَشَلاناً، أي قطر.

قوله: «لا يزكُو بها خُفّ»، أي لا تزيد الإبل فيها أي لا تسمن، والخُفّ هاهنا هو الإبل، والحافر: الخيل والحمير، والظُّلُف: الشاة، أي ليس حولها مرعًى يرعاه الغنم فتسمّن.

وأن يَثنو أعطافهِم نحوه، أي يقصِدُوه ويحجّوه، وعِطْفا الرَّجل: جانباه.

وصار مثابة، أي يُثاب إليه ويُرْجَع نحوه مرّة بعد أخرى، وهذه من ألفاظ الكتاب العزيز.

قوله عَلَيْتُلِلاً: «لمنتجَع أسفارِهم»، أي لنُجُعتها، والنَّجعَة: طلب الكلاً في الأصل، ثم سمي كلّ مَنْ قصد أمراً يروم النفع منه منتجِعاً.

قوله: «وغاية لمُلقي رحالهم» أي صار البيت هو الغاية التي هي الغرض والمقصد، وعنده تلقى الرّجال، أي تحطّ رحال الإبل عن ظهورها، ويبطل السفر؛ لأنهم قد انتهوًا إلى الغاية المقصودة.

قوله: «تَهْوِي إليه ثمار الأفئدة»، ثمرة الفؤاد: هو سويداء القلْب، ومنه قولهم للولد: هو ثمرة الفؤاد، ومعنى «تهوِي إليه» أي تتشوّقه وتحنّ نحوه.

والمفاوز: هي جمع مَفَازة، الفلاة سُمِّيتُ مَفَازة، إمَّا لأنها مهلَكة، من قولهم: فَوّز الرَّجُل، أي هلك، وإمّا تفاؤلاً بالسلامة والفوز، والرّواية المشهورة. «منْ مفاوزِ قفار» بالإضافة. وقد روي قوم: «من مفاوزَ» بفتح الزاء؛ لأنه لا ينصرف، ولم يضيفوا، جعلوا «قفار» صفة. والسحيقة: البعيدة، والمهاوِي: المساقط، والفِجاج: جمع فَجّ، وهو الطريق بين الْجَبَلين.

قوله عَلَيْتُهِ : ﴿حتَّى يهزُّوا مناكبهم ﴾، أي يحرّكهم الشوق نحوه إلى أن يسافروا إليه، فكنَى عن السّفَر بهزّ المناكب.

وذُللا، حال، إمّا منهم وإمّا من المناكب، وواحد المناكب، منكِب بكسر الكاف، وهو مجمع عظم العَضُد والكتف.

قوله: «ويهلّلون»، يقولون: لا إله إلا الله، وروي: «يُهِلُّون لله» أي يرفعون أصواتهم بالتلبية ونحوها. ويرمُلون، الرَّمَل: السمي فوق المشي قليلاً. شُعْتاً غُبْراً، لا يتعهدون شعورهم ولا ثيابهم ولا أبدانهم، قد نبذوا السرابيل، ورموا ثيابهم وقمصانهم المخيطة.

<del>@</del>. &

**8** 

. (4)

(B) (B) (B)

.

7-2

وشوّهوا بإعفاء الشعور، أي غيّروا وقبحوا محاسن. صورهم، بأنَّ أعفَوْا شعورهم فلم يُحلِقوا ما فضل منها وسقط على الوجه ونبت في غيره من الأعضاء التي جرت العادة بإزالتها

والتمحيص: التَّظهير، من محّصت الذهب بالنار إذا صفّيتَه مما يشوبه، والتمحيص أيضاً: الامتحان والاختبار. والمشاعر: معالم النُّسُك.

قوله: «وسهل وقرار»، أي في مكان سهل يستقرّ فيه الناس ولا ينالهم من المقام به مشقّة.

وجمّ الأشجار: كثيرها. وداني الثمار: قريبها. وملتفّ البِنَى: مشتبك العمارة. والبُرَّة: الواحدة من البُرّ، وهو الحنطة. والأرياف. جمع ريف وهو الخِصْبِ والمرعى في الأصل، وهو هاهنا السُّواد والمزارع. ومحدِقة: محيطة. ومغدِقة: غزيرة، والغَدَّق: الماء الكثير.

وناضرة: ذات نضارة وَروْنق وحُسْن.

قوله: «ولو كانت الإساس»، يقول: لو كانت إساس البيت التي حمل البيت عليها وأحجاره التي رفع بها من زمردة وياقوتة فالمحمول والمرفوع كلاهما مرفوعان؛ لأنهما صفة اسم كان والخبر "من زمردة"، وروي: "بين زمردة"، ويجوز أن تحمل لفظتا المفعول وهما المحمول والمرفوع ضمير البيت، فيكون قائماً مقام اسم الفاعل، ويكون موضع الجار والمجرور نصباً، ويجوز ألاً تحملهما ذلك الضمير، ويجعل الجار والمجرور هو السادّ مسدّ الفاعل، فيكون موضعه رفعاً .

وروي: «مضارعة الشُّكُّ» بالضاد المعجمة، ومعناه مقارنة الشك ودنُّوه من النفس، وأصله من مضارعة القِدْر إذا حان إدراكها، ومن مضارعة الشمس إذا دنت للمغيب.

وقال الراونديّ في تفسير هذه الكلمة: من مضارعة الشك، أي مماثلته ومشابهته، وهذا بعيد؛ لأنه لا معنَى للمماثلة والمشابهة هاهنا، والرواية الصحيحة بالصاد المهملة.

قوله عَلَيْتُلِيرٌ : وَلَنَفَى معتلَج الرّيب، أي اعتلاجه، أي ولنفى اضطراب الشك في القلوب. وروي "يستعبدهم" و"يتعبّدهم"، والثانية أحسن.

والْمَجَاهد: جمع مَجْهدة، وهي المشقة. وأبواباً فُتُحاً، أي مفتوحة. وأسباباً ذُلُلاً، أي

واعلم أنَّ محصول هذا الفصل أنَّه كلَّما كانت العبادة أشقَّ كان الثواب عليها أعظم، ولو أنَّ الله تعالى جعل العبادات سهلة على المكلِّفين لما استحقُّوا عليها من الثواب إلاَّ قدراً يسيراً، بحسب ما يكون فيها من المشقّة اليسيرة.

فإن قلت: فهل كان البيت الحرام موجوداً أيام آدم عَلَيْتُلا ، ثم أمِر آدم وولده أن يَثنوا 🕞 أعطافهم نحوه؟

قلت: نعم هكذا روى أرباب السير وأصحاب التواريخ، روى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في قتاريخه عن ابن عباس، أنّ الله تعالى أوحى إلى آدم لمّا أهبطه إلى الأرض: أنّ لي حَرَما حِيَال عَرْشي، فانطلِق فابنِ لي بيتاً فيه، ثم طُفْ به كما رأيت ملائكتي تحف بعرشي، فهنالك أستجيبُ دعاءك ودعاء مَنْ يحفّ به من ذُرّيتك. فقال آدم: إنّي لستُ أقوى على بنائه، ولا أهتدي إليه، فقيض الله تعالى له مَلكاً، فانطلق به نحو مكّة - وكان آدم في طريقه كلّما رأى روضة أو مكاناً يعجبه سأل الملك أن ينزلِ به هناك ليبني فيه، فيقول الملك: إنه ليس هاهنا حتى أقدمه مكة - فبنى البيت من خمسة جبال: طور سيناء، وطور زيتون، ولُبنان، والجودي، وبني قواعدَه من حِراء. فلمّا فرغ خرج به الملك إلى عرفات، فأراه المناسكَ كلّها التي يفعلها الناس اليوم، ثم قدِم به مكة وطاف بالبيت أسبوعاً، ثم رجع إلى أرض الهند فمات (١٠).

وروى الطبري في التّاريخ أن آدم حجّ من أرض الهند إلى الكعبة أربعين حجّة على رجليه .

وقد روي أنّ الكعبة أنزلت من السماء وهي ياقوتة أو لؤلؤة، على اختلاف الروايات وأنّها بقيّتُ على تلك الصورة إلى أن فسدت الأرض بالمعاصي أيّام نوح، وجاء الطوفان فرفع البيت، وبنى إبراهيم هذه البنيّة على قواعده القديمة.

وروى أبو جعفر، عن وهب بن منبه أنّ آدم دَعَا ربّه فقال: يا ربّ أما لأرضك هذه عامرٌ يسبّحك ويقدّسك فيها غيري! فقال الله: إنّي سأجعل فيها من ولدك من يسبّح بحمدي ويقدّسني، وسأجعل فيها بُيُوتاً تُرفَع لذكري، يسبّحني فيها خلقي، ويُذكر فيها اسمي، وسأجعل من تلك البيوت بيتاً أختصه بكرامتي، وأوثره باسمي، فأسميّه بيتي، وعليه وضعت جلالتي وخصصتُه بعظمتي، وأنا مع ذلك في كلّ شيء، أجعل ذلك البيت حَرَماً آمناً يحرّم بحرمته من حوله، ومن تحته، ومَنْ فوقه فمَنْ حرّمه بحُرْمتي استوجب كرامتي، ومن أخاف أهله فقد أباح حميق، واستحق سَخَطِي، وأجعله بيتاً مُباركاً يأتيه بنُوك شُعْناً غُبْراً على كل ضامر من كلّ فجّ عميق، يرجّون بالتلبية رَجْيجاً، ويعجّون بالتكبير عجيجاً، من اعتمده لا يريد غيره، ووفد إليّ وزارني واستضاف بي، أسعفته بحاجته، وحقّ على الكريم أن يكرِم وفذه وأضيافه، تعمره يا آدم ما دمت حيًا، ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة، وقرناً بعد قرن.

قال: ثم أمر آدم أن يأتِيَ إلى البيت الحرام الذي أهبط له إلى الأرض فيطوف به كما كان يرى الملائكة تطوف حول العرش، وكان البيت حينئذٍ من دُرَّةٍ أو من ياقوتة، فلمّا أغرق الله تعالى قوم نوح رفعه، وبقي أساسه فبوّاه الله لإبراهيم فبناه (٢).

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي بما معناه في تفسيره: ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ٧/ ٤٢٥.

الْمُصلُ: فَاللهُ ٱللهُ فِي عَاجِلِ ٱلْبَغْيِ، وَآجِلِ وَخَامَةِ الظُّلْمِ، وَسُوءِ عَاقِبَةِ ٱلْكِبْرِ، فَإِنَّهَا مَضيَدَةُ إِبْلِيس ٱلْمُظْمَى، وَمَكِيدَتُهُ ٱلْكُبْرَى، الَّتِي تُسَاوِرُ قُلُوبَ الرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ السُّمُومِ ٱلْقَاتِلَةِ، فَمَا تُكْدِي أَبَداً، وَلاَ تُشْوِي أَحَداً، لاَ عَالِماً لِعِلْمِهِ، وَلاَ مُقِلاًّ فِي طِمْرِهِ.

وَعَنْ ذَلِكَ مَا حَرَسَ آلله عِبادَهُ المُؤْمِنِينَ بِالصَّلَوَاتِ وَالزَّكُوَاتِ، وَمُجَاهَدَةِ الصّيام فِي الأيَّام المَفْرُوضَاتِ، تَسْكِيناً لِأَطْرَافِهِمْ، وَتُخْشِيعاً لِأَبْصَارِهِمْ، وَتَذْلِيلاً لِنُفُوسِهِمْ، وَتَخْفِيضاً لِقُلُوبِهِمْ، وَإِذْهَاباً لِلْخُيَلاَءِ عَنْهُمْ، وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْفِيرِ عِتاقِ ٱلْوُجُوهِ بِالتَّرَابِ تَوَاضُعاً، وَالْتِصَاقِ كَراثِمِ الْجَوَارِحِ بِالأَرْضِ تَصَاغُراً ، وَلَحُوقِ البُطُونِ بِالمُتُونِ مِنَ الصِيامِ تَذَلّلاً ، مَعَ مَا ني الزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَرَاتِ الأرْضِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَالفَقْرِ.

انْظُرُوا إِلَى مَا في هَذِهِ الأَفْعالِ مِنْ قَمْعِ نَوَاجِمِ الفَخْرِ، وَقَدْعِ طَوَالِعِ الكِبْرِ!

الشرح: بلدة وخِمة ووخيمة: بيّنة الوخامة، أي وبيئة.

مَصْيَدَة إبليس، بسكون الصاد وفتح الياء: آلته الَّتي يصطاد بها. وتُساوُر قلوب الرجاِل: · وسار إليه يَسُور، أي وثب، والمصدّر السُّور، ومصدر "تَسَاور" المساورة، ويقال: إن لغضبه سَوْرة، وهو سَوّار، أيْ وثَاب معربد، وسَوْرة الشراب: وثوبه في الرأس، وكذلك مساورة السموم التي ذكرها أمير المؤمنين عَلَيْتُلَلَّهُ .

وما تكدِي: ما تردّ عن تأثيرها، من قولك: أكدى حافر الفرس، إذا بلغ الكُذية وهي الأرض الصُّلِّبة، فلا يمكنه أنَّ يحفر.

ولا تُشوِي أحداً: لا تخطيء المقَتْل وتصيب غيره، وهو الشُّوَى، والشوى: الأطراف، كاليد والرجل.

قال: لا تردّ مكيدته عن أحد لا عن عالم لأجل علمه، ولا عن فقير لطمّره، والطّمر: 💝 الثوب الخلّق.

و هما الله في قوله: «وعن ذلك ما حرس الله الله وائدة مؤكدة، أي عن هذه المكائد التي هي البغي والظِّلم والكِبْر حَرَس الله عباده، فـالمعن، متعلقة بـالمحرس، وقال الرَّاوندي: يجوز أن تكون مصدرية، فيكون موضعها رفعاً بالابتداء، وخبر المبتدأ قوله: «لما في ذلك». وقال أيضاً: يجوز أن تكون نافية، أي لم يحرس الله عباده عن ذلك إلجاءً وقَهْراً، بل فعلوه اختياراً من أنفسهم، والوجه الأول باطل؛ لأن «عن» على هذا التقدير تكون من صلة المصدر، فلا يجوز ﴿ تقديمها عليه، وأيضاً فإنَّ «لما في ذلك» لو كان هو الخبر؛ لتعلَّق لام الجر بمحذوف، فيكون

· 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100

التقدير: حراسة الله لعباده عن ذلك كائنة لما في ذلك من تعفِير الوجوه بالتراب، وهذا كلام غير مُفِيد ولا منتظم إلا على تأويل بعيد لا حاجة إلى تعسّفه، والوجه الثاني باطل؛ لأنّ سياقة الكلام تدلّ على فساده، ألا ترى قوله: «تسكيناً وتخشيعاً، وقوله: «لما في ذلك من كذا»، وهذا كلَّه تعليل الحاصل الثابت لا تعليل المنفيِّ المعدوم.

ثم بيّن عَلِيَّةً الحكمة في العبادات، فقال: إنه تعالى حَرَس عباده بالصلوات التي افترضها عليهم من تلك المكائد، وكذلك بالزكاة والصُّوم ليسكِّن أطرافهم، ويخشِّع أبصارهم، فجعل التسكين والتخشيع عذراً وعلَّة للحراسة، ونصب اللفظات على أنها مفعول له.

ثم علل السكُؤن والخشوع الذي هو علَّة الحراسة لما في الصلاة من تعفير الوجه على التراب، فصار ذلك علَّة العلة. قال: وذلك لأن تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً يوجب هَضْمَ النفس وكسرها وتذليلها. وعتاق الوجوه: كرائمها.

وإلصاق كرائم الجوارح بالأرض كاليدين والساقين تصاغراً يوجب الخشوع والاستسلام، والجوع في الصوم الذي يلحق البطن في المتن يقتضي زوال الأشَر والبطّر، ويوجب مذلَّة النفس وقمُّعها عن الانهماك في الشهوات، وما في الزكاة من صَرَّف فواضل المكاسب إلى أهل الفقر والمسكنة يوجبُ تطهيرَ النفوس والأموال ومواساة أرباب الحاجات بما تسمحُ به النفوس من الأموال، وعاصم لهم من السرقات وارتكاب المنكرات، ففي ذلك كلَّه دفع مكائد الشيطان.

وتخفيض القلوب: حطها عن الاعتلاء والتيّه. والخُيَلاء: التكبّر. والمسكنة: أشدّ الفقر في أظهر الرّأيين. والقَمْع: القهر. والنُّوَاجم: جمع ناجمة، وهي ما يظهر ويطلع من الكبر وغيره. والقَدْع، بالدال المهلمة: الكف، قدعت الفرس وكبحته باللجام، أي كففته، والطوالع،

الْأُصَلُ: وَلَقَدْ نَظَرْتُ فَمَا وَجَدْتُ أَحَداً مِنَ العالَمِينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْياءِ إِلاَّ عَنْ عِلْةٍ تَحْتَمِلُ تَمْوِيهَ الْجُهَلاَءِ، أَوْ حُجَّةٍ تَلِيطُ بِعُقُولِ السُّفَهَاءِ غَيْرَكُمْ، فَإِنَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِأُمْرِ مَا يُغْرَفُ لَهُ سَبَبٌ وَلاَ عِلَّهُ. أَمَّا إِبْلِيسُ فَتَعَصَّبَ عَلَى آدَمَ لِأَصْلِهِ، وَطَعَنَ عَلَيْهِ فِي خِلْقَتِهِ، فَقالَ: أَنَا نَارِيٌّ وَأَنْتَ طِينِيٌّ. وَأَمَّا الْأَغْنِيَاءُ مِنْ مُثْرَفَةِ الْأَمَمِ فَتَعَصَّبُوا لِآثَارِ مَوَاقِعِ النُّعَمِ، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ.

فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مِنَ العَصَبِيَّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمْ لِمَكَارِمِ الْخِصَالِ، وَمَحَامِدِ الْأَفْعالِ، وَمَحَاسِنِ الْأُمُورِ، الَّتِي تَفَاضَلَتْ فِيهَا المُجَدَاءُ وَالنُّجَدَاءُ مِنْ بُيُوتَاتِ الْعَرَبِ، وَيعَاسِيبِ 

كالنواجم.

فَتَعَصَّبُوا لِخِلاَلِ الْحَمْدِ، مِنَ الْحِفْظِ لِلْحِوَارِ، وَالْوَفَاءِ بِالذِّمَامِ، وَالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ، وَالمَعْصِيَةِ لِلْبِرِّ، وَالْكِبْرِ، وَالْأَخْذِ بِالْفَصْلِ، وَالْكَفْ عَنِ البَغْيِ، وَالْإِعْظَامِ لِلْقَتْلِ، وَالْإِنْصَافِ لِلْحَلْقِ، وَالْكَظْمِ لِلْقَتْلِ، وَالْإِنْصَافِ لِلْحَلْقِ، وَالْكَظْمِ لِلْقَبْلِ، وَالْإِنْصَافِ لِلْحَلْقِ، وَالْكَظْمِ لِلْقَبْظِ، وَاجْتِنَابِ الفَسَادِ فِي الْأَرْضِ.

الشعرح: قد روي: «تحتمل» بالتاء، وروي «تحمل»، والمعنى واحد.

والتمويه: التلبيس من مَوَّهت النَّحَاس، إذا طليتُه بالذهب ليخفى. ولاط الشيء بقلبي يلوط ويليط، أي التصق. والمترّف: الذي أطغته النعمة. وتفاضلت فيها، أي تزايدت. والمُجداء: جمع ماجد، والمجد الشرف في الآباء، والحسب والكرم يكونان في الرَّجل وإن لم يكونا في ﴿ آبائه. هكذا قال ابنُ السُّكِّيت، وقد اعترِض عليه بأن المجيد من صفات الله تعالى، قال سبحانه: ﴿ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِدُ﴾(١) على قراءة مَنْ رفع، والله سبحانه يتعالى عن الآباء، وقد جاء في وصف القرآن المجيد، قال سبحانه: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَانَّ يَجِيدُ ﴾ (٢٠).

والنُّجداء: الشجعان، واحدهم نَجِيد، وأمَّا نَجِد ونَجُد، بالكسر والضم، فجمعه أنجاد، مثل يَقِظ وأيقاظ.

وبيوتات العرب: قبائلها. ويعاسيب القبائل: رؤساؤها، واليَعسوب في الأصل: ذكّر النحل وأميرها. والرغيبة: الخَصْلة يُرغَب فيها. والأحلام: العقول. والأخطار: الأقدار.

ثم أمرهم بأن يتعصِّبُوا لخلال الحمد وعددها، وينبغي أن يحمل قوله ﷺ: "فإنكم تتعصّبون لأمر ما يعرف له سبب ولا علّة»، على أنّه لا يعرف له سبب مُناسب، فكيف يمكن أن يتعصّبوا لغير سبب أصلاً!

وقيل: إنَّ أصل هذه العصبية، وهذه الخطبة، أنَّ أهلَ الكوفة كانوا قد فسدُوا في آخر خلافة أمير المؤمنين، وكانوا قبائلَ في الكوفة، فكان الرَّجل يخرج من منازل قبيلته فيمرّ بمازل قبيلة ﴿ أخرى، فينادِي باسم قبيلته: يا للنَّخَع! مثلاً، أو يالَكِندة! نداءً عالياً يقصد به الفتنة وإثارة الشرّ، فيتألُّب عليه فتيان القبيلة التي مر بها فينادون: يا لَتميم! ويالربيعة! ويقبلون إلى ذلك الصائح فيضربونه، فيمضي إلى قبيلته فيستصرخها، فتُسلّ السيوف وتثُور الفِتَن، ولا يكون لها أصل في الحقيقة إلا تعرُّض الفِتْيان بعضهم ببعض.

(٢) سورة البروج، الآية: ٢١.

- 5x3 - 3 - 5x3 - 6x3 -

<sup>(</sup>١) سورة البروج، الآية: ١٥.

الأصل: وَٱخْذَرُوا مَا نَزَلَ بِالْأُمَم قَبْلَكُمْ مِنَ المُثَلاَتِ بِسُوءِ ٱلْأَفْعَالِ، وَذَمِيم ٱلأَعْمَالِ، فَتَذَكَّرُوا نِي ٱلْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَحْوَالَهُمْ، وَٱحْذَرُوا أَنْ تَكُونُوا أَمْثَالَهُمْ، فَإِذَا تَفَكَّرْتُمْ فِي تَفَاوُتِ حَالَيْهِمْ، فَالْزَمُوا كُلَّ أَمْرِ لَزِمَتِ ٱلعِزَّةُ بِهِ حَالَهُمْ، وَزَاحَتِ ٱلْأَعْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ، وَمُدَّتِ ٱلْعَافِيَةُ بِهِ

عَلَيْهِمْ، وَٱنْقَادَتِ النُّعْمَةُ لَهُ مَعَهُمْ، وَوَصَلَتِ ٱلْكَرَامَةُ عَلَيْهِ حَبْلَهُمْ، مِنَ ٱلاجْتنَابِ لِلْفُرْقَةِ، وَٱللَّزُومِ لِلْأَلْفَةِ، وَالتَّحَاضُّ عَلَيْهَا، وَالنُّوَاصِي بِهَا.

وَٱجْتَنِبُوا كُلَّ أَمْرٍ كَسَرَ فِقْرَتَهُمْ، وَأَوْهَنَ مُنْتَهُمْ، مِنْ تَضَاغُنِ ٱلْقُلُوبِ، وَتَشَاحُنِ الصُّدُورِ، وَتُدَابُرِ النُّفُوسِ، وَتَخَاذُكِ ٱلْأَيْدِي.

الشرح: المُثلات: العُقوبات.

وذميم الأفعال: ما يذمّ منها. وتفاوت حاليُّهم: اختلافهما. وزاحت الأعداء: بعدت. وله، أي لأجله.

والتحاضّ عليها: تفاعل يستدعي وقوعُ الحضّ، وهو الحثّ من الجهتين، أي يحثُّ بعضهم بعضاً. والفِقْرة: واحدة فِقَر الظّهر، ويقال لمن قد أصابته مصيبة شديدة: قد كُسرت فِقرته.

وتضاغُن القلوب وتشاحنها واحد. وتخاذل الأيدي: ألاَّ ينصُر الناس بعضهم بعضاً.

الأصل: وَتَدَبَّرُوا أَحْوَالَ المَاضِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ، كَيْفَ كَانُوا في حَالِ التَّمْحِيصَ وَالْبَلاَء! أَلَمْ يَكُونُوا أَثْقَلَ الْخَلاَثِقِ أَعْبَاءً، وَأَجْهَدَ العِبَادِ بَلاَءً، وَأَضْيَقَ أَهْلِ الذُّنْيَا حَالاً! اتَّخَذَتْهُمْ الفَرَاعِنَةُ عَبِيداً فَسَامُوهُمْ سُوءَ العَذَابِ، وَجَرَّعُوهُمْ جُرَعَ المُرَارِ، فَلَمْ تَبْرَحِ الْحَالُ بِهِمْ فِي ذُلَّ الهَلَكَةِ وَقَهْرِ الغَلَبَةِ، لاَ يَجِدُونَ حِيلَةً فِي امْتِنَاعِ، وَلاَ سَبِيلاً إِلَى دِفَاعِ، حَتَّى إِذَا رَأَى الله سُبْحَانَهُ جِدَّ الصَّبْرِ مِنْهُمْ عَلَى الْأَذَى فِي مَحْبَّتِهِ، وَالْإِحْتِمَالَ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِهِ، جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَايِقِ الْبَلاَءِ فَرَجاً، فَأَبْدَلَهُمْ العِزَّ مَكَانَ الذُّلِّ، وَالْأَمْنَ مَكَانَ الْخَوْفِ، فَصَارُوا مُلُوكاً حُكَّاماً، وَأَثِمَةً أَعْلاَماً ، وَقَدْ بَلَغَتِ الكَرَامَةُ مِنْ الله لَهُمْ ، مَا لَمْ تَذْهَبِ الْآمَالُ إِلَيْهِ بِهِمْ .

الشرح: تدبّروا، أي تأمّلوا. والتّمحيص: التطهير والتصفية. والأعباء: الأثقال: واحدها 

العذاب: الزموهم إيّاه، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَخْبُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِى ذَالِكُم بَـكَآيٌ مِن رَبْيِكُمْ عَظِيمٌ ﴾ (١).

والمُرار: بضمّ الميم: شجر مُرٌّ في الأصل، واستعير شرب المُرار لكلّ مَنْ يلقَى شديد المشقّة. ورأى الله منهم جدّ الصبر، أي أشده. وأثمة أعلاماً، أي يُهتدَى بهم، كالعلّم في الفَلاَة.

الأصل: فَانْظُرُوا كَنْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الأَمْلاَءُ مُجْتَمِعَةً، وَالْأَهْوَاءُ مُؤْتَلِفَةً، وَالْقُلُوبُ مُخْتَمِعَةً، وَالْأَهْوَاءُ مُؤْتَلِفَةً، وَالْقُلُوبُ مُثَنَاصِرَةً، وَالْبَصَائرُ نَافِذَةً، وَالْعَزَائِمُ وَاحِدَةً.

أَلَمْ يَكُونُوا أَرْبَاباً فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِينَ، وَمُلُوكاً عَلَى رِقَابِ العَالَمِينَ!

فَانْظُرُوا إِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ فِي آخِرِ أُمُورِهِمْ، حِينَ وَقَعَتِ الفُرْقَةُ، وَنَشَتَّتِ الأُلْفَةُ، وَالْحَتَلَفَتِ الكَلِمَةُ وَالأَفْئِدَةُ، تَشَعَّبُوا مُخْتَلِفِينَ، وَتَفَرَّقُوا مُتَحَارِبِينَ، قَدْ خَلَعَ الله عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامِتِهِ، وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةَ نِعَمِهِ، وَبَقِيَ قَصَصُ أَخْبَارِهِمْ فِيكُمْ عَبْرَةً لِلْمُعتَبِرِين منْكُمْ.

الشرح: الأملاء: الجماعات، الواحد ملًا.

ومترادفة: متعاونة. البصائر نافذة، يقال: نفذت بصيرتي في هذا الخَبر، أي اجتمع همّي عليه، ولم يبق عندي تردّد فيه، لعلمي به وتحقيقي إياه.

وأقطار الأرّضين: نواحيها، وتشتّتت: تفرُّقت.

وتشعّبوا: صاروا شُعوباً وقبائل مختلفين.

وتفرّقوا متحزّبين: اختلفوا أحزاباً، وروي: "متحازبين"

وغضارة النَّعمة: الطيُّب الليِّن منها. والقَصَصُ: الحديث.

يقول: انظروا في أخبار مَنْ قبلكم من الأمم، كيف كانت حالهم في العزّ والمُلْك لمّا كانت كلمتُهم واحدة، وإلى ماذا آلتُ حالهم حين اختلفت كلمتُهم! فاحذروا أن تكونوا مثلَهم، وأن يحلّ بكم إن اختلفتم مثل ما حلّ بهم.

الأصل: فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَبَنِي إِسْحَاقَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، فَمَا أَشَدَّ اغْتِدَالَ الْأَحْوَالِ، وَأَقْرَبَ اشْتِبَاهَ الْأَمْثَالِ!

· @\@ · 🤲 · @\@ · &\@

(A)

• • • • • •

.

1.00 1.00 1.00

1,8

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٤٩.

تَأَمَّلُوا أَمْرَهُمْ فِي حَالِ تَشَتَّتِهِمْ وَتَفَرُّقِهِمْ، لَيَالِيَ كَانَتِ الْأَكَاسِرَةُ وَالْقَيَاصِرَةُ أَرْبَاباً لَهُمْ، يَحْتَازُونَهُمْ عَنْ رِيفِ الْآفَاقِ، وَبَحْرِ الْعِرَاقِ، وَخُضْرَةِ الدُّنْيَا، إِلَى مَنَابِتِ الشِّيح، وَمَهَافِي الرِّيح، وَنَكَدِ المَعَاشِ، فَتَرَكُوهُمْ عَالَةً مَسَاكِينَ، إِخْوَانَ دَبَرٍ وَوَبَرٍ. أَذَلَّ الْأَمَم دَاراً، وَأَجْدَبَهُمْ قَرَاراً ، لاَ يَأْوُونَ إِلَى جَنَاحٍ دَعْوَةٍ يَعْتَصِمُونَ بِهَا ، وَلاَ إِلَى ظِلُّ أَلْفَةٍ يَعْتَمِدُونَ عَلَى عِزُّهَا ، فَالْأَحْوَالُ مُضْطَرِبَةً وَالْأَيْدِي مُخْتَلِفَةً، وَٱلْكَثْرَةُ مُتَفَرِّقَةً، فِي بِلاَءِ أَزْلٍ، وَأَطْبَاقِ جَهْلٍ، مِنْ بَنَاتٍ مَوْءُودَةٍ، وَأَصْنَامِ مَغْبُودَةٍ، وَأَرْحَامٍ مَقْطُوعَةٍ، وَغَارَاتٍ مَشْنُونَةٍ.

الشرح: لقائل َان يقول: ما نعرف أحداً من بني إسحاق وبني إسرائيل احتازتُهم الأكاسرة والقياصرة عن ريف الأفاق إلى البادية ومنابت الشيح، إلا أن يقال: يهود خيبر والنَّضير وبني قَرَيظة وبني قَيْنُقَاع، وهؤلاء نفرٌ قليل لا يعتدّ بهم. ويُعلّم من فَحْوَى الخطبة أنّهم غيرُ مرادين بالكلام؛ ولأنَّه عَلِيَّتِلا قال: تركوهم إخوان دَبَر وَوَبَر، وهؤلاء لم يكونوا من أهل الوبَر والدَّبَر، بل من أهل المَدَر؛ لأنهم كانو ذوِي حصون وآطام. والحاصل أنَّ الذين احتازتُهم الأكاسرة والقياصِرة من الرّيف إلى البادية، وصاروا أهل وَبَر ولدُ إسماعيل، لا بنو إسحاق وبنو إسرائيل!

والجواب أنه عَلَيْتُللِا ذكر في هذه الكلمات، وهي قوله: «فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل المقهورين والقاهرين جميعاً»، أما المقهورون فبنو إسماعيل، وأما القاهرون فبنوا إسحاق وبنو إسرائيل؛ لأن الأكاسرة من بني إسحاق، ذكر كثير من أهل العلم أنَّ فارس من ولد إسحاق، والقياصرة من ولد إسحاق أيضاً؛ لأنَّ الرَّوم بنو العِيص بن إسحاق، وعلى هذا يكون الضمير في «أمرهم»، واتشتتهم» واتفرقهم» يرجع إلى بني إسماعيل خاصة.

فإن قلت: فبنوا إسرائيل، أيّ مذخل لهم هاهنا؟

قلت: لأن بني إسرائيل لما كانوا ملوكاً بالشَّام في أيام أجاب الملك وغيره، حاربوا العرب من بني إسماعيل غير مرّة، وطردوهم عن الشام، وألجؤوهم على المقام ببادية الحجاز. ويصير تقدير الكلام: فاعتبروا بحال ولد إسماعيل مع بني إسحاق وبني إسرائيل، فجاء بهم في صدر الكلام على العموم، ثم خصص فقال: الأكاسرة والقياصرة، وهم داخلون في عموم ولد إسحاق، وإنما لم يخصّص عموم بني إسرائيل لأن العرب لم تكن تعرف ملوك ولد يعقوب، فيذكر لهم أسماءهم في الخُطّبة، بخلاف ولد إسحاق فإنهم كانوا يعرفون ملوكهم من بني ساسان ومن بني الأصفر.

·(117). @

قولُه عَلَيْتُهِ : ﴿ فَمَا أَشُدَ اعتدالَ الأحوالَ ! ﴾، أي ما أشبه الأشياء بعضها ببعض! وإنَّ حالكم لشبيهة بحال أولئك فاعتبروا بهم.

قوله: «يحتازونهم عن الريف» يبعدونهم عنه، والريف: الأرض ذات الخِصْب والزّرع، والجمع أرياف، ورافت الماشية أي رعت الرّيف، وقد أرفنا أيّ صرنا إلى الريف، وأرافت الأرض أي أخصبت، وهي أرض ريِّفة، بتشديد الياء.

وبحر العِراق: دجلة والفرات، أمّا الأكاسرة فطردُوهم عن بَحْر العراق، وأما القياصرة فطردُوهم عن ريف الآفاق، أي عن الشام وما فيه من المرعى والمنتجع.

قوله عَلَيْتُهِ : «أرباباً لهم»، أي ملوكاً، وكانت العرب تسمِّي الأكاسرة أرباباً، ولمَّا عظم أمر حُذيفة بن بدر عندهم سمَّوْه ربُّ مَعَدّ.

ومنابت الشُّيح: أرض العرب، والشِّيحُ: نَبْت معروف.

ومَهافِي الربح: المواضع التي تهفو فيها، أي تهبّ وهي الفيافي والصحارى.

ونكَّد المعاش: ضيقه وقلَّته.

وتركوهم عالَةً، أي فقراء، جمع عائل، والعائل ذو العَيْلة والعَيْلة: الفقر، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْمَاةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَمِلِهِ ۚ ﴾ (١)، قال الشاعر:

تُسعَسيُ رنا أنسنا عالة صَعَاليكُ نحن وأنسمُ ملوكُ نظيره قائد وقادة، وسائس وساسة.

وقوله: «إخُوانَ دَبَر ووَبَر»، الدّبر مصدر دَبِر البعيرُ، أي عقره القُتَب. والوبرَ للبعير بمنزلة الصوف للضأن والشعر للمعز.

قوله: «أذلَ الأمم داراً»، لعدَم المعاقل والحصون المنيعة فيها.

وأجذبهم قراراً، لعدم الزَّرع والشجر والنخل بها. والجذب: المحُّل.

ولا يأوون: لا يلتجئون ولا ينضمّون.

والأزَّل: الضِّيق. وأطباق جهل: جمع طَبَق، أي جَهْل متراكم بعضُه فوق بعض.

وغارات مشنونة: متفرّقة، وهي أصعب الغارات.

#### أسباب وأد البنات

مِنْ بنات موأودة، كان قومٌ من العرب يثِدُون البنات، قيل: إنهم بنو تميم خاصّة، وإنه استفاض منهم في جيرانهم. وقيل: بل كان ذلك في تميم، وقيس، وأسد، وهُذَيل، وبكر بن

· (118) · (118) · (118) · (118) · (118)

\* - CM3 - CM3 - CM3

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٢٨.

وائل، قالوا: وذلك أنّ رسول الله عليه عليهم، فقال: «اللهم اشدد وظأتك على مُضَر، واجعل عليهم سنين كسِنِي يوسفَ"(١)، فأجدَبُوا سبع سنين حتى أكلوا الوَبَر بالدم، وكانوا يسمُّونه العِلْهِز، فوأدوا البناتِ لإملاقهم وفقرهم، وقد دلُّ على ذلك بقوله: ﴿وَلَا نَفْئُلُواْ أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةً إِمْلَتِي ﴾ (٢) ، قال: ﴿ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَئَدُ هُنَّ ﴾ (٣) .

وقال قوم: بل وأدوا البنات أنَّفةً، وزعموا أنَّ تميماً منعت النعمان الإتاوة سنة من السنين، فوجّه إليه أخاه الريّان بن المنذر، وجُلّ مَنْ معه من بَكْر بن واثل، فاستاق النُّعَم وسَبَى الذرارِيّ، وفي ذلك يقول بعض بني يَشْكُر:

> لمّا رأوًا رايةَ النُّعمان مقبِلةً يا ليتَ أمَّ تميم لم تَكُنْ عَرَفَتْ إِنْ تَفْتُلُونا فَأَعِيارٌ مِحْدَعةٌ

قالوا: ألا لَيْتَ أَذْنَى دارِنا عَدَنُ! مُرًّا، وكانت كمن أودَى به الزَّمَنُ أو تُنْعِموا فقديماً منكم المِنَنُ منكم زُهَيْرٌ وعتّاب ومحتضِنٌ وابنا لَقِيطٍ وأودى في الوغَى قَطَنُ

فوفدت بنو تميم إلى النعمان، واستعطفوه، فرقّ عليهم، وأعاد عليهم السُّبّي، وقال: كلّ امرأة اختارت أباها ردّت إليه، وإن اختارت صاحبها تركت عليه، فكلُّهن اخترن آباءهنّ، إلا ابنةَ قيس بن عاصم، فإنها اختارت مَنْ سباها، وهو عمرو بن المشمرخ اليشكريّ، فنذر قيس بن عاصم المِنقَرِيّ التميميّ ألا يولد له بنت إلا وأدها، والوأد أن يخنُقَها في التراب ويُثْقِل وجهها به حتى تموت. ثم اقتدى به كثير من بني تميم، قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْمُرُدَةُ سُهِلَتْ ﴿ إِلَيْ ذَسُهِ قُئِلَتَ﴾(١٤)، أي على طريق التبكيت والتوبيخ لمن فعل ذلك أو أجازه، كما قال سبحانه: ﴿ يَنْعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأَيِّىَ إِلَىٰهَ يَنِ دُونِ ٱللَّهِ ﴾ (٥٠).

ومن جيّد شعر الفرزدق قوله في هجاء جرير:

ألَـــم تَــر أنّـا بَــنِــي دَارِم ومنتا اللذي منسع السوائدات ألسنا بأصحاب يوم النساد ألسنا الدين تميم بهم وناجبية المخبير والأفرعا إذا ما أتى قىبرَه عائدةً

زُرارة مِسنَّسا أبسو مُسغسبَسدِ وأحبيها البولبيدة فسلهم يُسوأدِ وأصحاب ألويسة السوسربسد تَسَامَى وتفخر في المشهدِ! نِ وقب رُّ بكاظه السموردِ أناخ على الْقَبْرِ بالأسْعَدِ

الله المخاري في صحيحه: ٣/ ٢٣٤، وأخرجه أبو داود في سننه رقم: ١٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٣١. (٣) سورة الممتحنة، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>ع) سورة التكوير، الآيتان: ۸، ۹. (۵) سورة المائلة، الآية: ١٦. (٤) سورة المائلة، المائلة، المائلة، المائلة، المائلة، المائلة، المائل

 $\Theta$ 

عطية كالبجعل الأسود! للسيسم مسآئسره قسغدد مكان السماكين والفرقد أيسطسلسب مسجد بسنسي دارم قَسرَنْسبَسى يَسحُسكُ قَسفَا مُسقَّرِفٍ ومسجد بسنسي دارم فسوقسهُ

وفي الحديث: أنّ صَعصعة بن ناجية بن عِقال لمّا وفد على رسول الله على ، قال: يا رسول الله ، إنّي كنتُ أعملُ في الجاهلية عملاً صالحاً ، فهل ينفعني ذلكَ اليوم؟ قال عَلِيه : وما عملت؟ قال: ضَللت ناقتين عُشَرَاوين ، فركبت جَمَلاً ومضيت في بُغائهما ، فرفع لي بيت حَريد ، فقصدته ، فإذا شيخ جالس بفنائه فسألته عن الناقتين ، فقال: ما نارُهما؟ قلت : مِيسم بني دَارِم ، قال : هما عندي ، وقد أحيا الله بهما قوماً من أهلك من مُضَر ، فجلست معه ليخرجهما إليّ ، فإذا عجوز قد خرجت من كِسُر البيت ، فقال لها : ما وضعت ، إن كان سَقْباً شاركنا في أموالنا ، وإن كان حائلاً وأذناها ، فقالت العجوز : وضعت أنثى ، فقلت له : أتبيعها؟ قال : وهل أموالنا ، وإن كان حائلاً وأذناها ، فقالت العجوز : وضعت أنثى ، فقلت له : أتبيعها؟ قال : وهل تبيع العرب أولادها! قلت : إنّما أشتري حياتها ، ولا أشتري رقها ، فبكم؟ قلت : احتكم ، قال بالناقتين والجمل ، قلت : أذاك لك على أن يبلغني الجمل وإياها! قال : بعتُك ، فاستنقذتها منه بالجمل والناقتين عُشراوين وجمل ، فعندي إلى هذه الغاية ثمانون ومائتا موؤودة قد أنقذتهن ، مؤودة بناقتين عُشراوين وجمل ، فعندي إلى هذه الغاية ثمانون ومائتا موؤودة قد أنقذتهن ، فقال عملاً صالحاً فقال عليه عله . «لا ينفعك ذاك لأنك لم تبتغ به وجه الله ، وإنْ تعمل في إسلامك عملاً صالحاً تثب عليه ».

وروى الزَّبير في «الموقّقيّات» (١) أنّ أبا بكر قال في الجاهليّة لقيس بن عاصم المِنْقريّ: ما حملك على أن وأدت؟ قال: مخافة أن يخلُف عليهن مثلك (٢).

الأصل فَانْظُرُوا إِلَى مَوَاقِع نِعَم ٱلله عَلَيْهِمْ حِينَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً، فَعَقَدَ بِمِلتِهِ طَاعَتَهُمْ، وَجَمَعَ عَلَى دَعْوَتِهِ أَلْفَتَهُمْ، كَيْفَ نَشَرَتِ النَّعْمَةُ عَلَيْهِمْ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا، وَأَسَالَتْ لَهُمْ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا، وَٱلْتَقَّتِ المِلَّةُ بِهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَكَتِهَا، فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرِقِينَ، وَفِي خُضْرَةِ جَدَاوِلَ نَعِيمِهَا، وَٱلْتَقَّتِ المِلَّةُ بِهِمْ فِي عَوَائِدِ بَرَكَتِهَا، فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرِقِينَ، وَفِي خُضْرَةِ عَنْهِمَا فَاكِهِينَ، قَدْ تَرَبَّعَتِ الْأُمُورُ بِهِمْ، فِي ظِلِّ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ، وَآوَتُهُم الْحَالُ إِلَى كَنْفِ عِزِّ فَالِبٍ، عَيْشِهَا فَاكِهِينَ، قَدْ تَرَبَّعَتِ الْأُمُورُ بِهِمْ، فِي ظِلِّ سُلْطَانٍ قَاهِرٍ، وَآوَتُهُم الْحَالُ إِلَى كَنْفِ عِزِّ فَالِبٍ، وَتَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرَى مُلْكِ ثَابِتٍ، فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى العَالَمِينَ، وَمُلُوكٌ فِي أَطْرَافِ وَتَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمْ فِي ذُرَى مُلْكِ ثَابِتٍ، فَهُمْ حُكَّامٌ عَلَى العَالَمِينَ، وَمُلُوكٌ فِي أَطْرَافِ

·

்து முக

(A) (B) (B)

ે**ક** . (જે)

) · (S) · (S)

(A)

·

<sup>(</sup>۱) الموفقيات في الحديث: للزبير بن بكار الأسدي المتوفى سنة ( ۲۵۱هـ). «كشف الظنون» (۲/ ۱۹۱۰).

<sup>😥 (</sup>۲) أخرجه المولى حيدر في مناقب آل البيت: ٣٠٨.

الْأَرْضِينَ، يَمْلِكُونَ الْأُمُورَ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ، وَيُمْضُونَ الْأَحْكَامَ فِيمَنْ كَانَ يُمْضِيها فِيهِمْ، لاَ تُغْمَرُ لَهُمْ قَناةً، وَلاَ تُقْرَعُ لَهُمْ صَفَاةً.

الشرح: لمّا ذكر ما كانت العرب عليه من الذلّ والضَّيْم والجهل، عاد فذكر ما أبدل الله به حالهم، حين بعث إليهم محمداً عليها فعقد عليهم طاعتهم كالشيء المنتشر المحلول فعقدها بملة محمد عظيد .

والجداول: الأنهرُ. التفّت الملة بهم، أي كانوا متفرّقين فالتفّت ملّة محمد بهم، أي جمعتهم، ويقال: التفُّ الحبل بالحطُّب، أي جمعه، والتفُّ الحطب بالحبل، أي اجتمع به.

و"في، في قوله: "في عوائد بركتها، متعلَّقة بمحذوف، وموضع الجار والمجرور نصب على الحال، أي جمعتهم الملة كائنةً في عوائد بركتها، والعوائد: جمع عائدة، وهي المنفعة. تقول: هذا أَعْوَدُ عليك، أي أنفع لك. وروي: «والتقت الملة» بالقاف أي اجتمعت بهم، من اللقاء. والرواية الأولى أصحّ.

وأصبحوا في نعمتها غرِقين، مبالغة في وصف ما هم فيه من النعمة.

وفاكهين: ناعمين. وروي «فكهين» أي أشِرين وقد قرىء بهما في قوله تعالى: ﴿وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ﴾<sup>(١)</sup>، وقال الأصمعيّ: فاكهين: مازحين، والمفاكهة الممازحة، ومن أمثالهم: «لا تَفَاكِهُ أَمَة، ولا تَبُلُ عَلَى أكمة، فأما قوله تعالى: ﴿فَظَلْتُدْ تَفَكَّلُهُونَ﴾'`)، فقيل: تندمون، وقيل:

و «عن» في قوله: «وعن خضرة عيشها»، متعلّقة بمحذوف، تقديره: فأصبَحوا فاكهين فكاهة صادرة عن خضرة عيشها، أي خطرة عيش النعمة سبب لصدور الفكاهة والمُزاح عنه.

وتربّعت الأمور بهم، أي أقامت، من قولك. رَبّع بالمكان، أي أقام به. وآوتهم الحال، بالمدّ أي ضمتهم وأنزلتهم، قال تعالى: ﴿مَاوَكَ إِلَيْهِ أَخَامُ ﴾(٣)، أي ضمّه إليه وأنزله، ويجوز «أوتهم» بغير مدّ. أفعلت في هذا المعنى وفعلت واحد، عن أبي زيد.

والكنَّف: الجانب، وتعطَّفت الأمور عليهم: كناية عن السيادة والإقبال، يقال: قد تعطَّف الدّهر على فلان، أي أقبل حظُّه وسعادته، بعد أنْ لم يكن كذلك.

وفي ذُرًا مُلْكِ: بضم الذال أي في أعاليه، جمع ذروة، ويكنى عن العزيز الذي لا يُضام،

(١) سورة الدخان، الآية: ٢٧. (٢) سورة الواقعة، الآية: ٦٥.

🛞 (٣) سورة يوسف، الآية: ٦٩.

فيقال: لا يغمز له قناة، أي هو صلب. والقناة إذا لم تلِن في يد الغامز كانتُ أبعدَ عن الحطم والكَسُر.

ولا تُقْرع لهم صفاة، مثَل يضرب لمن لا يطمع في جانبه لعزّته وقوّته.

الأصل: أَلاَ وَإِنَّكُمْ قَدْ نَفْضْتُمْ أَيْدِيَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ، وَثَلَمْتُمْ حِصْنَ ٱلله المَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ، وَثَلَمْتُمْ حِصْنَ ٱلله المَضْرُوبَ عَلَيْكُمْ مِنْ جَمَاعَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فِيمَا عَقَدَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأَلْفَةِ الَّيْ يَنَقَلَبُون فِي ظِلِّهَا، وَيَأْوُونَ إِلَى كَنَفِها، بِنِعْمَةٍ لاَ يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ المَخْلُوقِين مِنْ حَبْلِ هَذِهِ الْأَلْفَةِ الَّتِي يَنَقَلَبُون فِي ظِلِّهَا، وَيَأْوُونَ إِلَى كَنَفِها، بِنِعْمَةٍ لاَ يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ المَخْلُوقِين لَهَا قِيمَةً وَالْأَنْهَا الْرَجَحُ مِنْ كُلِّ ثَمَنٍ، وَأَجَلُّ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ.

وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ الهِجْرَةِ أَعْرَاباً، وَبَعْدَ المُوَالاَةِ أَحْزَاباً، مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ إِلاَّ بِاسْمِهِ، وَلاَ تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيمانِ إِلاَّ رَسْمَهُ، تَقُولُونَ: النَّارَ وَلاَ الْعَارَ! كَأَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَكْفِئُوا الْإِسْلاَمَ عَلَى وَجْهِهِ انْتِهَاكا لِحَرِيمِهِ، وَنَقْضاً لِمِيثَاقِهِ الَّذِي وَضَعَهُ ٱلله لَكُمْ حَرَماً فِي أَرْضِهِ، وَأَمْنَا بَيْنَ خَلْقِهِ.

وَإِنَّكُمْ إِنْ لَجَأْتُمْ إِلَى غَيْرِهِ حَارَبَكُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ، ثُمَّ لاَ جَبْرَائِيلَ وَلاَ مِيكَائِيلَ، وَلاَ مُهَاجِرِينَ وَلاَ أَنْصَارَ يَنْصُرُونَكُمْ، إِلاَّ المُقَارَعَةَ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَحْكُمَ ٱلله بَيْنَكُمْ.

وَإِنَّ عِنْدَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ مِنْ بَأْسِ ٱلله وَقَوَارِعِهِ، وَأَيَّامِهِ وَوَقَائِمِهِ، فَلاَ تَسْتَبْطِئُوا وَعِيدَهُ جَهْلاً بِأَخْذِهِ، وَتَهَاوُناً بِبَطْشِهِ، وَيَأْساً مِنْ بَأْسِهِ، فَإِنَّ ٱلله سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ ٱلْقُرُونَ المَاضِيةَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلاَّ لِتَرْكِهِمُ ٱلْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المُنْكَرِ، فَلَعَنَ ٱلله السَّفَهَاءَ لرُكُوبِ المَعَاصِي، وَٱلْحُلَمَاءِ لِتَرْكِ التَّنَاهَي.

الشرح: نفضتم أيديكم: كلمة تقال في اطّراح الشيء وتركه، وهي أبلغ من أن تقول: تركتم حبلَ الطاعة؛ لأنّ مَنْ يخلي الشيء من يده ثم ينفض يده منه يكون أشدّ تخلية له ممّن لا ينفضها بل يقتصر على تخليته فقط؛ لأن نفضها إشعار وإيذان بشدّة الأطراح والإعراض.

والباء في قوله. «بأحكام الجاهليّة» متعلقة بـ شلمتُم»، أي ثلمتم حصن الله بأحكام الجاهلية التي حكمتم بها في ملَّة الإسلام.

والباء في قوله: «بنعمة لا يَعْرِف»، متعلقة بـ«امتنّ». و«في» من قوله «فيما عقد» متعلّقة بـ«امتنّ». وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ

 $\overline{\mathbb{S}}$  . TOYOU . ... . . TOYOU . ...  $\overline{\mathbb{O}}$  .  $\overline{\mathbb{O}}$  ...  $\overline{\mathbb{O}}$  ...  $\overline{\mathbb{O}}$  ...  $\overline{\mathbb{O}}$  ...  $\overline{\mathbb{O}}$ 

جَمِيعًا مَّا أَلَفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ ﴾(١). وقوله: ﴿فَأَصْبَحْتُم بِنِعْبَتِهِ إِخْوَانًا﴾(٢). وروي: «تتقلّبون في ظلها».

قوله: «صرتم بعد الهجرة أعراباً»، الأعراب على عهد رسول الله عليه مَنْ آمن به من أهل البادية، ولم يهاجر إليه، وهم ناقصوا المرتبة عن المهاجرين لجفائهم وقسوتهم وتوخشهم، ونشتهم في بُعْدِ من مخالطة العلماء، وسماع كلام الرسول الله عظيم، وفيهم أنزل: ﴿الْأَغْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيْفَاقًا وَأَجْـدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. ﴾(٣)، وليست هذه الآية في كلّ الأعراب بل خاصّة ببعضهم، وهم الّذين كانوا حول المدينة، وهم جُهَينة، وأسلم، وأشجع، وغِفَار، وإليهم أشار سبحانه بقوله: ﴿وَمِتَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ۖ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَا ﴾(١). وكيف يكون كُلُّ الأعراب مذمَوماً، وقد قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْدَابِ مَن يُؤْمِثُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَــَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَنتٍ عِندَ ٱللَّهِ﴾ (٥)، وصارت هذه الكلمة جارية مجرى المثل.

وأنشد الحجاج على منبر الكوفة:

قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بَعْصلبي أَرْوَعَ خَرّاج من السدَّوِّيّ مهاجر ليس بأعرابي

وقال عثمان لأبي ذرّ: أخشى أن تصير بعد الهجرة أعرابيًّا .

وروي: «ولا يعقلون من الإيمان».

وقولهم: «النارَ ولا العارَ»، منصوبتان بإضمار فعل، أي ادخلوا النار ولا تلتزموا العار، وهي كلمة جارية مجرى المثل أيضاً، يقولها أرباب الحميّة والإباء، فإذا قيلت في حقُّ كانت صواباً، وإذا قيلت في باطل كانت خطأً.

وأكفأت الإناء وكفأته: لغتان، أي كببتُه.

قوله: «ثم لا جبرائيلَ ولا ميكائيلَ ولا مهاجرين»، الرواية المشهورة هكذا بالنصب، وهو جائز على التشبيه بالنكرة، كقولهم: معضلة ولا أبا حسن لها. قال الراجز،

لا هيشم الليلة للمطي

وقد روي بالرفع في الجميع.

والمقارعة منصوبة على المصدر. وقال الراونديّ: هي استثناء منقطع، والصواب ما ذكرناه، وقد روي: ﴿إِلَّا المقارعةُ؛ بالرفع، تقديره: ولا نصير لكم بوجه من الوجوه إلا المقارعة.

· "MA" - (OXO) - (119) - (OXO) · " - (OXO) - TXA" - (OXO)

 <sup>(</sup>۱) سورة الأنفال، الآية: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية: ٩٩.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران، الآية: ۱۰۳.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١٠١.

(F)

والأمثال التي أشار إليها أمير المؤمنين عَلَيْتُلا هي ما تضمّنه القرآن من أيام الله ونقماته على أعدائه، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْرَبُّنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ (١).

والتناهي: مصدر تناهى القوم عن كذا، أي نهى بعضهم بعضاً، يقول: لعن الله الماضين من قبلكم؛ لأنَّ سُفَهاءهم ارتكبُوا المعصية، وحلماءهم لم ينهوهم عنها، وهذا من قوله تعالى: ﴿ كَانُواْ لَا يَـنَّنَاهَوْنَ عَن مُنكِرٍ فَعَلُوهُ لَبِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ (٢).

الأصل: أَلاَ وَقَدْ قَطَعْتُمْ قَيْدَ ٱلإِسْلاَمِ، وَعَطَّلْتُمْ حُدُودَهُ، وَأَمَتُمْ أَحْكَامَهُ.

أَلاَ وَقَدْ أَمَرَنِي ٱلله بِقِتَالِ أَهْلِ ٱلْبَغْيِ وَٱلنَّكْثِ وَٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ، فَأَمَّا ٱلنَّاكِثُونَ فَقَدْ قَاتَلْتُ، وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَقَدْ جَاهَدْتُ، وَأَمَّا ٱلْمَارِقَةُ فَقَدْ دَوَّخْتُ، وَأَمَّا شَيْطَانُ ٱلرَّدْهَةِ فَقَدْ كُفِيتُهُ بِصَغْقَةٍ سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةُ قَلْبِهِ، وَرَجَّةُ صَدْرِهِ، وَبَقِيَتْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْبَغْي، وَلَئِنْ أَذِنَ ٱلله فِي ٱلْكَرَّةِ عَلَيْهِمْ، لَأَدِيلَنَّ مِنْهُمْ إِلاَّ مَا يَتَشَذَّرُ فِي أَطْرَافِ ٱلْبِلاَدِ تَشَذَّراً.

الشرح: قد ثبت عن النبي عَيْنِي أنه قال له عَلِيَّةٍ: "ستقاتلُ بعدِي النَّاكِثين والقاسطين والمارقين، (٣)، فكان النّاكثون أصحابَ الجمل؛ لأنّهم نكثوا بيعته عُلِيَّةٍ، وكان القاسطون أهلُ الشام بصفَّين، وكان المارقون الخوارج في النَّهروان، وفي الفرق الثلاث قال الله تعالى: ﴿ فَمَن نَّكُتُ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ ﴾ (٤)، وقال: ﴿ وَأَمَّا ٱلْفَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ (٥)، وقال النبي عَلَيْهِ : "يخرج من ضنُّضِيء هذا قوم يمرُقون من الدين كما يمرق السُّهُم من الرميّة، ينظر أحدكم في النَّصل فلا يجد شيئاً ، فينظر في الفَوق، فلا يجد شيئاً ، سبق الفرث والدم»<sup>(٢)</sup> وهذا الخبر من أعلام نبوته علي ومن أخباره المفصلة بالغيوب.

وأما شيطانُ الرَّدْهة، فقد قال قوم: إنَّه ذُو الثَّدَيَّة صاحب النَّهروان، وروَوْا في ذلك خبراً عن النبيّ ﷺ، وممّن ذكر ذلك واختاره الجوهريّ صاحب «الصحاح» وهؤلاء يقولون: إن ذا

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٧٩. (١) سورة إبراهيم، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤٦٧٤)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٤٩)، و«الأوسط» (٩٤٣٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (٩١٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، الآية: ١٠. (٥) سورة الجن، الأية: ١٥.

<sup>(</sup>٦) أخرج بنحوه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله بَحْرَيْك : ﴿ وَأَمَّا عَادٌّ فَأَمْلِكُوا بِرِيج مَسَرْمَتُرِ ﴾ (٣٣٤٤).

الثَّدَيَّة لم يقتَلُ بسيف، ولكنَّ الله رماه يوم النّهروان بصاعِقة، وإليها أشار عَلَيْتَكُمْ بقوله: "فقد كُفِيته بِصَغْقة سمُعت لها وَجْبَة قلبه، وقال قوم: شيطان الرَّذُهة أحد الأبالسة المرَدَة من أعوان عدوّ الله إبليس، وروَوًا في ذلك خبراً عن النبي ﷺ، وأنَّه كان يتعوَّذ منه. والرَّدْهة: شبه نُقْرة في الجَبَل يجتمع فيها الماء، وهذا مثل قوله عَلَيْتُلا : «هذا أزبّ العقبة»، أيْ شيطانُها، ولعلّ أزبّ العَقَبة هو شيطان الردُّهة بعينه، فتارة يردُ بهذا اللفّظ، وتارة يردُ بذلك اللفظ. وقال قوم: شيطان الرَّدْهة ماردٌ يتصوّر في صورةٍ حيّة، ويكون عَلَى الرَّدْهة. وإنما أخذوا هذا من لَفْظة «الشيطان» لأنَّ الشيطان الحيَّة، ومنه قولهم: شيطان الحماطة، والحماطة شجرة مخصوصة، ويقال: إنها كثيرة الحيّات.

قوله: «ويتشذّر في أطراف الأرض»، يتمزّق ويتبدّد، ومنه قولهم: ذهبوا شُذَرَ مَذَر. والبقيّة التي بقيّتُ من أهل البغي: مُعاوية وأصحابه؛ لأنه عَلَيْتُ لم يكن أتى عليهم بأجمعهم، وإنما وقفت الحربُ بينه وبينهم بمكيدة التحكيم.

قوله عَلَيْظَالِدُ: «ولئن أذنَ الله في الكَرَّة عليهم»، أي إن مُدّ لي في العمر الأديلنّ منهم، أي لتكونَّن الدُّولة لي عليهم، أدلت من فلان أي غلبته وقهرته، وصرت ذَا دولةٍ عليه.

# القول في إمامة أبي بكر والرد عليه

واعلم أن أصحابنا قد استدلُّوا على صحّة إمامة أبي بكر بقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَلفِرِينَ يُجَهَلِهِ دُوتَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِيْرٍ ﴾(١٠)، ثم قال قاضي القضاة في المعنى: وهذا خبر من الله تعالى، ولا بذ أن يكون كاثناً على ما أخبر به، والذين قاتلوا المرتدّين هم أبو بكر وأصحابُه، فوجب أن يكونوا همُ الَّذِين عَنَاهم الله سبحانه بقوله: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ۗ وذلك يوجب أن يكونوا على

واعترض المرتضى رحمه الله على هذا الاحتجاج في «الشافي» فقال: من أينَ قلت: إنَّ الآية نزلتْ في أبي بكر وأصحابه؟ فإن قال: لأنَّهم الَّذين قاتلوا المرتدِّين بعد رسول الله ﷺ، ولا أحدَ قاتلهم سواهم، قيل له: ومَنِ الَّذي سلَّم لكَ ذلكَ؟ أوَ ليس أميرُ المؤمنين عَلَيْتُلا قد قاتل النَّاكثين والقاسطين والمارقين بعد الرسول ﷺ وهؤلاء عندنا مرتدُّون عن الدين؟ ويشهد بصحّة التأويل زائداً على احتمال القول له، ما رُوي عن أمير المؤمنين ﷺ من قوله يوم البصرة: والله ما قوتل أهلُ الآية حتى اليوم، وتلاها، وقد رُوي عن عَمَّار وحُذيفة وغيرهما مثل ذلك (٢٠).

\*\* · \*\*\* · \*\*\*\*\* · \*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه علي بن يونس في الصراط المستقيم: ١/ ٢٨٧.

فإن قال: دليلي على أنها في أبي بكر وأصحابه قول أهل التفسير، قيل له: أو كلّ أهل التفسير قال ذلك؟ فإن قال: نعم، كابر لأنّه قد رُوي عن جماعة التأويل الذي ذكرناه، ولو لم يكن إلاّ ما رُوِي عن أمير المؤمنين عَلَيْكُلِيرٌ ووجوه أصحابه الذين ذكرناهم لكفى، وإن قال: حجّتِي قولُ بعض المفسرين، قلنا: وأيّ حجّة في قول البعض! ولم صار البعض الذي قال ما ذكرت أوْلَى بالحق من البعض الذي قال ما ذكرنا!

ثم يقال له: قد وجدُنا الله تعالى قد نعتَ المذكورين في الآية بنعوت يجب أن نراعيَها، لنعلم أفي صاحبنا هي أم في صاحبك! وقد جعله الرَّسُولُ ﷺ في خَيْبر حينَ فرّ مَنْ من القوم عن العدر صاحب هذه الأوصاف، فقال: لأعطيَنَ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله، أمير المؤمنين عَلِيَكُلاً (١).

ثم قوله تعالى: ﴿أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ﴾ (٢)، يقتضي ما ذكرنا، لأنه من المعلوم بلا خلاف حالُ أمير المؤمنين عَلَيْتُلِلَا في التّخاشع والتواضع، وذمّ نفسه، وقمع غضبه، وأنه ما رئى قطّ طائشاً ولا متطيّراً في حالٍ من الأحوال، ومعلومٌ حال صاحبَيْكم في هذا الباب، وأما العزّة على الكافرين، فإنّما تكون بقتالهم وجهادهم والانتقام منهم، وهذه حالٌ لم يسبق أميرَ المؤمنين عَلِيَتِلِلا إليها سابق، ولا لحقه فيها لاحق.

ثم قال تعالى: ﴿ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ﴾ (٣)، وهذا وصفُ أمير المؤمنين المستحقّ له بالإجماع، وهو فيه نظر؛ لأنّه لا قتيل لهما في الإسلام، ولا جهاد بين يدي الرّسُول عَلَيْكُ ، وإذا كانت الأوصاف المراعاة في الآية حاصلة لأمير المؤمنين عَلِيَكُ ، وغير حاصلة لمن ادّعيتم؛ لأنّها فيهم على ضربين: ضرب معلوم انتفاؤه كالجهاد، وضَرْب مختلف فيه كالأوصاف التي هي غير الجهاد، وعلى مَنْ أثبتها لهم الدلالة على حصولها، ولا بدّ أن يرجع في ذلك إلى غير ظاهر الآية، لم يبق في يده من الآية دليل.

هذه جُمُلة ما ذكره المرتضى رحمه الله، ولقد كان يمكنه التخلّص من الاحتجاج بالآية على وجه ألطف وأحسن وأصحّ ممّا ذكره، فيقول: المراد بها مَن ارتدّ على عهد رسول الله عَنْ في واقعة الأسود العَنْسِيّ باليمن، فإنّ كثيراً من المسلمين ضلّوا به وارتدّوا عن الإسلام، وادّعوا له النبوّة، واعتقدوا صدقّه، والقوم الّذين يحبّهم الله ويحبونه القوم الّذين كاتَبهم رسول الله عَنْفَ وأغراهم بقتله، والفتك به، وهم فيروز الديلميّ وأصحابُه. والقصة مشهورة.

وقد كان له أيضاً أن يقول: لم قلت: إن الذين قاتلهم أبو بكر وأصحابُه كانوا مرتدين! فإنّ

(٢) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

, - 1975 - 200 ( **177**) - 200 - 18 - 200 - 1975 - 3

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسير المجمع: ٣٥٨/٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

المرتد من ينكِر دينَ الإسلام بعد أن كان قد تدين به، والذين منعوا الزكاة لم ينكروا أصلَ دين الإسلام، وإنَّما تأوّلوا فأخطأوا؛ لأنهم تأوّلوا قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرْكِيم بِهَا وَصَلِ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُم الله عَالَى الله تعالى الله مَنْ صلاته سَكَنٌ لنا، ولم يبق بعد وفاة النبي عَلَيْكُ مَنْ هُو بهذه الصفة، فسقط عنّا وجوب الزكاة، ليس هذا من الردّة في شيء، وإنما سمّاهم الصحابة أهل الردّة على سبيل المجاز، إعظاماً لما قالوه وتأوّلوه.

فإن قيل: إنّما الاعتمادُ على قتال أبي بكر وأصحابه لمسيّلمة وطُلَيحة اللّذيْنِ ادّعيا النبوّة، وارتدّ بطريقهما كثيرٌ من العرب، لا على قتال ما نعِي الزكاة!

قيل: إنّ مُسَيْلِمَة وطُلَيْحة جَاهَدهما رسول الله على قبل موتِه بالكُتُب والرّسل، وأنفذ لقتلهما جماعة من المسلمين، وأمرهم أن يفتكوا بهما غِيلة إن أمكنهم ذلك، واستنفر عليهما قبائلَ من العرب، وكل ذلك مفصل مذكور في كتب السّيرة والتواريخ، فلم لا يجوز أن يكون أولئك النّفر الّذين بعثهم رسول الله على للفتك بهما، هم المعنيّون بقوله: ﴿ يُحِبُّهُم وَ يُحِبُّونَهُ ﴾ (٢) إلى آخر الآية! ولم يقلُ في الآية: «يجاهدون فيقتلون»، وإنّما ذكر الجهاد فقط، وقد كان الجهاد من أولئك النفر حاصلاً وإن لم يبلغوا الغرض، كما كان الجهاد حاصلاً عند حصار الطائف وإنْ لم يبلغ فيه الغرض.

وقد كان له أيضاً أن يقول: سياقُ الآية لا يدلّ على ما ظنّه المستدلُّ بها، من أنّه مَنْ يرتده عن الدين، فإن الله يأتي بقوم يحبّهم ويحبّونه يحاربونه لأجل رِدّته، وإنما الذي يدلّ عليه سياق الآية أنّه مَنْ يرتدّ منكم عن دينه بترك الجهاد مع رسول الله عليه وسمّاه ارتداداً على سبيل المجاز - فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم ويحبّونه، يجاهدون في سبيل الله معه عِوَضاً عنكم، وكذلك كان كلّ مَنْ خَذَل النبيّ عَلَيْ وقعد عن النهوض معه في حروبه، أغناه الله تعالى عنه بطائفة أخرى من المسلمين جاهدوا بين يديه!

وأما قول المرتضى رحمه الله: إنها أنزِلت في النّاكثين والقاسطين والمارقين الذين حاربهم أميرُ المؤمنين عَلِيَهِ فبعيد؛ لأنّهم لا يطلق عليهم لفظ «الردّة» عندنا، ولا عند المرتضى وأصحابه، أما اللّفظ فبالاتفّاق، وإن سمّوهم كفاراً. وأمّا المعنى فلأنّ في مذهبهم أنّ من ارتد وكان قد ولد على فطرة الإسلام - بانت امرأتُه منه، وقسم ماله بين ورثته، وكان على زوجته عدّة المتوفّى عنها زوجها، ومعلوم أنّ أكثر محاربي أمير المؤمنين عَلِيَهِ كانوا قد وُلِدُوا في الإسلام، ولم يحكم فيهم بهذه الأحكام.

- 00 · 00 · 00

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

وقوله: «إنَّ الصفات غير متحقَّقة في صاحبكم»، فلعمري إنَّ حظ أمير المؤمنين عَلَيْتُلِلَّا منها هو الحظُّ الأوفي، ولكن الآية ما خصَّت الرئيس بالصَّفات المذكورة، وإنما أطلقها على المجاهدين، وهم الذين يباشرون الحرب، فهب أنَّ أبا بكر وعمر ما كانا بهذه الصفات، لم لا يجوز أن يكون مدحاً لمن جاهد بين أيديهما من المسلمين، وباشر الحرب، وهم شجعان المهاجرين والأنصار الَّذِين فتحُوا الفتوح، ونشروا الدَّعوة، وملكوا الأقاليم!

وقد استدلّ قاضي القضاة أيضاً عن صحّة إمامة أبي بَكر، - وأسند هذا الاستدلال إلى شيخنا أبي عليّ – بقوله تعالى: ﴿سَبَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا ٓ أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾(١). وقبال تبعبالسي: ﴿فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طُٱبِغَتْر مِنْهُمْ فَأَمْنَغُذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلَ لَن تَغْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَدْلُوا مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُرُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقَعُدُوا مَعَ ٱلْحَكِلِفِينَ﴾'''، وقــال تــعــالـــى: ﴿سَكَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنْطَلَقَتُـدُ إِكَ مَغَـانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ بُرِيدُونِ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَن تَتَبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن فَبَـلُ ﴾ (٢٦)، يعني قوله تعالى: ﴿ لَن تَغْرُجُواْ مَعِيَ أَبُدًا وَلَن نُقَلِيْلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ﴾ (٤٠). ثم قال سبحانه: ﴿قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَكَنَآ وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن فَبْلُ يُعَذِّبَكُرٌ عَذَابًا أَلِيمًا﴾(٥)، فبَيَّن أنَّ الذي يدعو هؤلاء المخلفين من الأعراب إلى قتال قوم أولي بأس شديدٍ غير النبيّ ﷺ؛ لأنه تعالى قد بيّن أنهم لا يخرجون معه، ولا يقاتلون معه عدوًا، بآية متقدّمة، ولم يدعُهم بعد النبي ﷺ إلى قتال الكفار إلا أبو بكر وعمر وعثمان؛ لأنّ أهل التأويل لم يقولوا في هذه الآية غيرَ وجهين من التأويل، فقال بعضهم: عَنَى بقوله: ﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَاشٍ شَدِيدٍ﴾ بني حنيفة، وقال بعضهم: عَنَى فارس والرّوم، وأبو بكر هو الذي دعا إلى قتال بني حنيفة وقتال آل فارس والروم، ودعاهم بعده إلى قتالَ فارس والرّوم عُمر، فإذا كان الله تعالى قد بيَّن أنهم بطاعتهم لهما يؤتهم أجراً حسناً، وإن تولُّوا عن طاعتهما يعذبهم عذاباً اليما، صحّ أنهّما على حقّ، وأن طاعتهما طاعة لله تعالى – وهذا يوجب صِحّة إمامتهما .

فإِن قيل: إنما أراد الله بذلك أهل الجمل وصِفّين!

قيل: هذا فاسد من وجهين: أحدُهما قوله تعالى: ﴿نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسَّلِمُونَّا﴾، والذين حاربوا أمير المؤمنين كانوا على الإسلام، ولم يقاتلوا على الكفر. والوجه الثاني أنا لا نعرف مِن الذين عناهم الله تعالى بهذا مَنْ بقي إلى أيام أمير المؤمنين ﷺ، كما علمنا أنهم كانوا باقين في أيام أبي بكر . (E)

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح، الآية: ١٥.

(١) سورة الفتح، الآية: ١١.

(٣) سورة التوبة، الآية: ٨٣.

\* · Ord · 600-

اعترض المرتضى رحمه الله على هذا الكلام من وجهين: أحدهما أنه نازع في اقتضاء الآية داعياً يدعو هؤلاء المخلِّفين غير النبي ﷺ، وذلك لأن قوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَلُنَا وَأَمْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لِنَا بَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مَنَرًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ الْمَانَعُ مَا نَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ الْمَانَعُ مَا أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلشَوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ ﴾(١) إنّــمــا أراد به سبحانه الَّذين تخلَّفوا عن الحُدَيبيَّة بشهادة جميع أهل النقل وإطباق المفسِّرين .

ثم قال تعالى: ﴿ سَكَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُهُ إِلَى مَغَانِعَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمْ بُرِيدُونِكَ أَن يُبُسَدِلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لِّن تَنَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْـلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلَّ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾(٢)، وإنّما التمِس هؤلاء المخلّفون أن يخرجُوا إلى غنيمة خيبر، فمنعهم الله تعالى من ذلك، وأمر نبيَّه أن يقول لهم: لن تتَّبعونا إلى هذه الغزاة، لأنَّ الله تعالى كان حكَّم من قبل بأنَّ غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية، وأنه لاحظ لمن لم يشهدها، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُسَدِّلُواْ كُلَمَ ٱللَّهِ ﴾، وقوله: ﴿كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلٌ ﴾، ثم قبال تعالى: ﴿قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِنُلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ﴾، وإنسما أراد أنّ السرسول سيدعُوكم فيما بعد إلى قتال قوم أولي بأسٍ شديد، وقد دعاهم النبي ﷺ بعد ذلك إلى غزَوات كثيرة، إلى قوم أولِي بأس شدّيد، كمؤتة وحُنَين وتَبُوك وغيرهما، فمن أين يجب أن يكونَ الداعي لهؤلاء غير النبي ﷺ، مع ما ذكرناه من الحروب التي كانت بعد خيبر!

وقوله: إن معنى قوله تعالى: ﴿كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن فَبَـٰلُ﴾، إنَّما أراد به ما بيِّنه في قوله: ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طُأَيِفَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَقَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَنَيْلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ﴿ (٣)، بتبوك سنة تسع، وآية الفتح نزلت في سنة ستّ، فكيف يكون قبلها!

وليس يجب أن يقال في القرآن بالإرادة، وبما يحتمل من الوجوه في كلّ موضع دون الرجوع إلى تاريخ نزول الآي، والأسباب التي وردت عليها، وتعلَّقت بها .

وممّا يبيّن لك أنّ هؤلاء المخلّفين غيرُ أولئك لو لم نرجع في ذلك إلى نقل وتاريخ، قوله تعالى في هـولاء: ﴿ فَإِن تُطِبعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَكُنّا ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِن فَبَلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾(\*)، فلم يقطع منهم على طاعة ولا معصية، بل ذكر الوعد والوعيدَ عَلَى ما يفعلونه من طاعة أو معصية، وحكم المذكورين في آية سورة التوبة بخلاف هذه لأنه تعالى بعد قوله: ﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْحَنَلِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٓ أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبْدَا وَلَا نَفُمْ عَلَى قَبْرِهِ،

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، الآية: ١٦.

إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاتُواْ وَهُمْ فَنسِعُونَ ۞ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَأَوْلَكُمْمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَنَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ١٩٥٥ (١١)، واختلاف أحكامهم وصفاتهم يدلّ على اختلافهم، وأنَّ المذكورين في آية سورة الفتح غيرُ المذكورين في آية سورة التوبة.

وأما قوله: لأنَّ أهل التأويل لِم يقولوا في هذه الآية غير وجهين من التأويل فذكرهما باطل؛ لأنّ أهل التأويل قد ذكروا شيئاً آخر لم يذكره؛ لأنّ المسيَّب روى عن أبي روَّق عن الضحَّاكُ في قوله تعالى: ﴿ سَنُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍاً . . . ﴾ (٢) الآية، قال: هم ثَقيف. وروى هُشَيم عن أبي يَسَر، سعيد بن جُبَير، قال: هم هَوَازن يوم حُنين.

وروى الواقديّ، عن معمر، عن قتادة، قال: هم هوازن وثَقيف، فكيف ذكر من أقوال المفسرين ما يوافقه مع اختلاف الرواية عنهم! على أنَّا لا نرجع في كلِّ ما يحتمله تأويل القرآن إلى أقوال المفسّرين، فإنهم ربما تركوا مما يحتمله القول وجهاً صحيحاً، وكما استخرج جماعةً من أهلِ العدل في متَشابه القرآن من الوجوه الصحيحة التي ظاهر التنزيل بها أشبه، ولها أشدّ احتمالاً، ممّا لم يسبق إليه المفسرون، ولا دخل في جملة تفسيرهم وتأويلهم.

والوجه الثاني سلّم فيه أنّ الداعي هؤلاء المخلفين غير النبيّ ﷺ، وقال: لا يمتنعُ أن يعني بهذا الدّاعي أمير المؤمنين عَلِيَّكُمْ ؛ لأنَّه قاتل بعدَه النَّاكثين والقاسطين والمارقين. وبشّره النبي ﷺ بأنَّه يقاتلهم، وقد كانوا أولى بأس شديد بلا شبهة.

قال: فأمّا تعلق صاحب الكتاب بقوله: ﴿ أَوْ بُسُلِمُونَّ ﴾، وأنَّ الذين حاربهم أمير المؤمنين عَلِيَّةً كانوا مسلمين، فأوّل ما فيه أنهم غير مسلمين عنده وعند أصحابه؛ لأنَّ الكبائر تُخرج من الإسلام عندهم كما تخرج عن الإيمان إذ كان الإيمان هو الإِسلام على مذهبهم. ثم إِنَّ مَذَهَبُنَا فَي مَحَارِبِي أَمَيْرِ الْمُؤْمَنِينَ غَلَيْتُلِلاً مَعْرُوفٌ؛ لأنهم عندنا كانوا كفَّاراً بمحاربته لوجوه:

الأول منها : أن مَنْ حاربه كان مستحلاً لقتاله، مظهراً أنَّه في ارتكابه على حقَّ، ونحن نعلم أنَّ مَنْ أظهر استحلال شرب جُرْعة خمر هو كافر بالإجماع، واستحلال دماء المؤمنين فضلاً عن أفاضلهم وأكابرهم أعظم من شرب الخمر واستحلاله، فيجب أن يكونوا من هذا الوجه كفَّاراً.

الثاني: أنَّه عَلِيَّةً إِلَّا له بلا خلاف بين أهل النقل: ﴿حَرُّبِكُ يَا عَلَيَّ حَرَّبِي، وسِلْمَكُ سلمي، (٣)، ونحن نعلم أنّه لم يرد إلا التشبيه بينهما في الأحكام، ومن أحكام محاربي النبيّ ﷺ الكفر بلا خلاف.

الثالث: أنَّ النبيِّ عَنْهُ قَالَ لَهُ بِلَا خَلَافَ أَيضاً: ﴿اللَّهُمُّ وَالْوَ مَنْ وَالْاَهُ، وعادِ مَنْ عاداه

.. · (M) · (M) · (M) · (M) · (M) · (M) · (M)

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية: ١٦. (١) سورة التوبة، الآيتان: ٨٣، ٨٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٥/ ٢٥.

وانصر مَنْ نصره، واخذل من خذله، (١)، وقد ثبت عندنا أنّ العداوة من الله لا تكون إلاّ للكفّار الذين يعادونه دون فُسَاق أهل الملّة.

الرابع: قوله: إنّا لا نعلمُ ببقاء هؤلاء المخلّفين إلى أيّام أمير المؤمنين عَلَيْتَهِ فليس بشيء؛ لأنّه إذا لم يكن ذلك معلوماً ومقطوعاً عليه، فهو مجوّز وغير معلوم خلافه، والجواز كافٍ لنا في هذا الموضع.

ولو قيل له: من أين علمتَ بقاء المخلفين المذكورين في الآية على سبيل القطع إلى أيام أبي بكر؟ لكان يفزع إلى أن يقول: حكم الآية يقتضي بقاءَهم حتى يتم كونُهم مدعوّين إلى قتال أولي البأس الشديد على وجه يلزمهم فيه الطاعة، وهذا بعينه يمكن أن يقال له، ويعتمد في بقائِهم إلى أيّام أمير المؤمنين عَلَيْتُم على ما يوجبه حكم الآية.

فإن قيل: كيف يكونُ أهل الجمل وصِفّين كفّاراً ولم يسرُ أميرُ المؤمنين عَلَيْتَكِلاً فيهم بسيرة الكفّار؛ لأنّه ما سباهم، ولا غنِم أموالهم، ولا تبع مولّيهم!

قلنا: أحكام الكفر تختلف، وإن شمِلهم اسمُ «الكفر»؛ لأنّ في الكفار مَنْ يُقْتَل ولا يستبقَى، وفيهم مَنْ يُؤخذ منه الجزية ولا يحلّ قتله إلا بسبب طارى، غير الكفر، ومنهم من لا يجوز نكاحه على مذهب أكثر المسلمين، فعلَى هذا يجوز أن يكون أكثر هؤلاء القوم كُفّاراً، وإن لم يسِرُ فيهم بجميع سيرة أهل الكفر؛ لأنّا قد بيّنا اختلاف أحكام الكفّار، ويرجع في أنّ حكمهم مخالف لأحكام الكفار إلى فعله علي الله وسيرته فيهم. على أنّا لا نجدُ في الفُسّاق مَنْ حكمه أن يقتل مقبِلاً، ولا يقتل مولياً، ولا يجهز على جريحه، إلى غير ذلك من الأحكام التي سيّرها في أهل البَصْرة وصِفّين.

فإذا قيل في جواب ذلك: أحكامُ الفسق مختلفة، وفعلُ أمير المؤمنين هو الحجّة في أنّ حكم أهل البصرة وصفّين ما فعله.

قلنا مثل ذلك حرفاً بحرف، ويمكن مع تسليم أنّ الداعي لهؤلاء المخلّفين أبو بكر، أن يقال: ليس في الآية دلالة على مدح الداعي ولا على إمامته؛ لأنّه قد يجوز أن يدعو إلى الحق والصواب من ليس عليهما، فيلزم ذلك الفعل مِنْ حيث كان واجباً في نفسه، لا لدعاء الدّاعي إليه، وأبو بكر إنّما دعا إلى دفع أهل الرّدة عن الإسلام، وهذا يجب على المسلمين بلا دعاء داع، والطاعة فيه طاعة لله تعالى، فمِنْ أين له أنّ الداعي كان على حقّ وصواب! وليس في كونِ ما دعا إليه طاعة ما يدلُّ على ذلك.

.. - (-W-) - (-W-) - (-W-) - (-W-) - (-W-)

 <sup>(</sup>۱) أخرج الشطر الأول ابن ماجه، كتاب: المقدمة، باب: فضل علي بن أبي طالب (۱۱٦)، وأحمد في «مسنده» (۹۵۳).

**(1)** 

(E)

ويمكن أيضاً أن يكون قوله تعالى: ﴿ سَتُدْعَوْنَ ﴾، إنما أراد به دعاء الله تعالى لهم بإيجاب القتال عليهم ؛ لأنه إذا دلّهم على وجُوب قتال المرتدّين، ورفعهم عن بيضة الإسلام، فقد دعاهم إلى القتال، ووجَبت عليهم الطاعة، ووجب لهم الثواب إن أطاعوا، وهذا أيضاً تحتمله الآية.

فهذه جملة ما ذكره المرتضى رحمه الله في هذا الموضع، وأكثره جيّد لا اعتراض عليه، وقد كان يمكنه أن يقول: لو سلّمنا بكلّ هذا لكان ليس في قوله: ﴿ لَن يَخْرُجُواْ مَعِي أَبَدًا ﴾ الآية ما يدلّ على أن النبي علي لا يكون هو الداعي لهم إلى القوم أولِي البأس الشديد؛ لأنه ليس فيها إلا محض الأخبار عنهم بأنّهم لا يخرجون معه، ولا يقاتلون العدق معه، وليس في هذا ما ينفي كونه داعياً لهم، كما أنه علي قال: «أبو لهب لا يؤمن بي»، لم يكن هذا القول نافياً لكونه يدعوه إلى الإسلام.

وقوله: ﴿ فَأَقَعُدُواْ مَعَ الْمَخَلِفِينَ ﴾ ليس بأمر على الحقيقة، وإنما هو تهديد كقوله: ﴿ آغَمَلُواْ مَا شِنْتُمُ ﴾ (١) ولا بدّ للمرتضى ولقاضي القضاة جميعاً من أن يحملا صيغة «افعلُ» على هذا المحمل؛ لأنه ليس لأحدهما بمسوّغ أن يحمل الأمر على حقيقته؛ لأنّ الشارع لا يأمر بالقعود وترك الجهاد مع القدرة عليه، وكونه قد تعيّن وجوبه.

فإن قلت: لو قدّرنا أن هذه الآية، وهو قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ (٢) ، أنزلت بعد غزوة تبوك، وبعد نزول سورة «براءة»، التي تتضمّن قوله تعالى: ﴿ لَن تَغْرُجُوا مَعِي أَبَدًا ﴾ ليس إخباراً محضاً كما تأوّلته أنت وحملت الآية عليه، بل معناه لا أخرجكم معي ولا أشهدكم حرب العدوّ، هل كان يتم الاستدلال؟

فإن قلت: إذا خرجوا مع أسامة، فكأنما خرجوا مع رسول الله، وإذا حاربوا مع أسامة العدق، فكأنما حاربوا مع رسول الله عليه العدق، فكأنما حاربوا مع رسول الله عليه العدق، فكأنما حاربوا مع رسول الله عليه ولا يحاربون معه عَدُوًّا.

(٢) سورة الفتح، الآية: ١٦.

) ( 17A) . B.B. . . B.B. . B.B. .

(A)

. @.

. (SVE) . (A

(A) (A)

(B)(G)

. ⊕\⊕

1

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٤٠.

(P)∧(P) ~

قلت: وإذا خرجوا مع خالد بن الوليد وغيره في أيّام أبي بكر، ومع أبي عُبيدة وسعد في أيام عمر، فكأنما خرجوا مع رسول الله عليه وحاربوا العدوّ معه أيضاً.

فإن اعتذرت بأنه وإن شابه الخروج معه والحرب معه إلا أنه على الحقيقة ليس معه، وإنما هو مع امرىء من قبل خلفائه.

قيل لك: وكذلك خروجهم مع أسَامة ومحاربة العدوّ معه، وإن شَابَهُ الخروج مع النبي عَلَيْكِ ومحاربة العدوّ معه، إلا أنه على الحقيقة ليس معه، وإنما هو مع بعض أمرائه.

ويمكن أن يعتَرض الاستدلال بالآية، فيقال: لا يجوز حملُها على بني حنيفة؛ لأنّهم كانوا مسلمين، وإنما منعوا الزكاة مع قولهم: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» في ، ومنع الزكاة لا يخرج به الإنسان عن الإسلام عند المرجئة، والإماميّة مرجئة، ولا يجوز حملها على فارسَ والرّوم؛ لأنه تعالى أخبر أنه لا واسطة بين قتالهم وإسلامهم، كما تقول: إمّا كذا وإمّا كذا، فيقضي ذلك نفي الواسطة، وقتال فارس والروم بينه وبين إسلامهم واسطة، وهو دفع الجزية، وإنما تنتفي هذه الواسطة في قتال العرب؛ لأنّ مشركي العرب لا تؤخذ منهم الجزية، فالآية إذن دالّة على أنّ المخلّفين سيُدْعَون إلى قوم أولي بأس شديد الحكم فيهم، إمّا قتالهم وإمّا إسلامهم، وهؤلاء هم مشركو العرب، ولم يحارب مشركي العرب إلاّ رسول الله في فالدّاعي لهم إذاً هو رسول الله في ، وبطل الاستدلال بالآية.

الأصل: أَنَا وَضَعْتُ بِكَلاَكِلِ ٱلْعَرَبِ، وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَةً وَمُضَر. وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَآلِهِ، بِالْقَرَابَةِ ٱلْقَرِيبَةِ، وَٱلْمَنْزِلَةِ ٱلْخصِيصَةِ، وَضَعَنِي فِي حَجْرِهِ، وَأَنَا وَلِيدٌ يَضُمُّنِي إِلَى صَدْرِهِ، وَيَكْنُفُنِي فِي فِرَاشِهِ، وَيُمِسُّنِي جَسَدَهُ، وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ، وَكَانَ يَمْضَغُ ٱلشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، ومَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ، وَلاَ خَطْلَةً فِي فِعْلٍ.

وَلَقَدْ قَرَنَ ٱلله بِهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَآلِهِ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَتِه، يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ ٱلْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِنَ أَخْلاَقِ ٱلْعَالَمِ، لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ.

وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِهُ ٱلْبَاعَ ٱلْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ عَلَماً، وَيَأْمُرُنِي بِالإِفْتِدَاءِ بِهِ، وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ، وَلاَ يَرَاهُ غَيْرِي، وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتُ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي ٱلْإِسْلاَمِ غَيْرَ رَسُولِ آللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخَلِيجَةً وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، أَرَى نُورَ آلُوخي وَآلِرَسَالَةِ، وَأَشُمُّ رِيحَ ٱلنَّبُوّةِ.

وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ ٱلشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ ٱلْوَحْيُ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَقُلْتُ: يَا

TO X BYST X TO YOU WAS (179) BYST X BYST X BYST X

رَسُولَ ٱلله، مَا هَذِهِ ٱلرَّنَّةُ؟ فَقَالَ: هَذَا ٱلشَّيْطَانُ، قَدْ أَيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَتَرَى مَا أَرَى، إِلاَّ أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي، وَلَكِنَّكَ لَوَزِيرٌ، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُيْرٍ.

الشرح: الباء في قوله: «بكلاكل العرب» زائدة. والكلاكل: الصُّدُور، الواحدكَلْكل، والمعنى أنّي أذللتهم وصرعتهم إلى الأرض.

ونواجم قرون ربيعة ومضر: مَنْ نجم منهم وظهر، وعلا قدرُه، وطار صيته.

فإن قلت: أمّا قهره لِمُضرَ فمعلوم، فما حال ربيعة، ولم نعرف أنه قتل منهم أحداً؟ قلت: بلّى قد قتل بيده وبجيشه كثيراً من رؤسائهم في صِفّين والجمل، فقد تقدم ذكر أسمائهم من قبل، وهذه الخطبة بها بعد انقضاء أمر النهروان.

والعَرُّف بالفتح: الرّيح الطّيبة، ومضَغ الشيء يمضَغه بفتح الضاد.

والخطُّلة في الفعل: الخطأ فيه، وإيقاعه على غير وجهه.

وحِراء: اسم جبل بمكّة معروف.

والرَّنَّة: الصوت.

## صلة علي برسول الله ﷺ في صغره

والقرابة القريبة بينه وبين رسول الله على دون غيره من الأعمام، كونه ربّاه فيي حِجْره، ثم حامَى عنه ونصره عند إظهار الدّعوة دونَ غيره من بني هاشم، ثمّ ما كان بينهما من المُصاهرة التي أفضت إلى النّسل الأظهر دون غيره من الأصهار. ونحن نذكر ما ذكره أرباب السّير من معاني هذا الفصل.

روى الطبري في تاريخه، قال: حدّثنا ابنُ حميد، قال: حدّثنا سلَمة، قال: حدّثني محمد بن إسحاق قال: حدثني عبدُ الله بن نَجيح، عن مجاهد، قال: كان من نعمة الله عزّ وجلّ على عليّ بن أبي طالب عليه وما صنع الله له، وأراد به من الخيْر، أنّ قريشاً أصابتهم أزْمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيالٍ كثير، فقال رسول الله عليه للعبّاس - وكان من أيسر بني هاشم: يا عبّاس، إنّ أخاك أبا طالب كثيرُ العيال، وقد تَرى ما أصاب النّاسَ من هذه الأزمة، فانطلق بنا، فلنخفف عنه من عياله، آخذُ من بيته واحداً، وتأخذُ واحداً، فنكفيهما عنه. فقال العبّاس: نعم، فانطلقا حتى أتيا أبا طالب، فقالا له: إنّا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن النّاس ما هم فيه، فقال لهما: إنْ تركتما لي عَقِيلاً فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله عليه عنه، فضمّه إليه، وأخذ العباس جعفراً رضي الله عنه، فضمّه إليه، فلم يزل

(CXC) - (CXC)

عليّ بن أبي طالب عَلِينَهِ مع رسول الله عَلَيْكِ حتّى بعثه الله نبيًّا، فاتبعه عليٌّ عَلِيَّهِ، فأقرّ به وصدّقه، ولم يزل جعفرٌ عند العبّاس حتى أسلم واستغنى عنه(١).

قال الطبريّ: وحدّثنا ابنُ حميد، قال: حدّثنا سَلمة، قال: حدّثنا محمد بن إسحاق، قال: كان رسول الله ﷺ إذا حضرت الصَّلاة خرَج إلى شعاب مكَّة، وخرج معه عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُهِ مُستخفياً من عمَّه أبي طالب، ومن جميع أعمامه وسائر قومه، فيصلِّيان الصَّلوات فيها، فإذا أمسَيا رجَعا، فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكُثا.

ثم إنّ أبا طالب عثر عليهما وهُما يصلّيان، فقال لرسول الله عليه: يابنَ أخي، ما هذا الذي أراك تدين به؟ قال: يا عمّ هذا دينُ الله ودين ملائكته ودين رسله ودين أبينا إبراهيم - أو كما قال – بعثني اللهُ به رسولاً إلى العباد، وأنت يا عمّ أحقّ مَنْ بذلتُ له النصيحة، ودعوتُه إلى الهدى، وأحقّ مَنْ أجابني إليه، وأعانني عليه - أو كما قال - فقال أَبُو طَالَب: يابنَ أخي، إنّي لا أستطيع أن أفارقَ ديني ودين آبائي، وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلَص إليك شيء تكرهُه

قال الطبريّ: وقد روى هؤلاءُ المذكورون أنّ أبا طالب قال لعليّ ﷺ: يا بنيّ، ما هذا الذي أنت عليه؟ فقال: يا أبتِ، إنّي آمنتُ بالله وبرسوله، وصدّقته بما جاء به، وصلّيت لله معه، قال: فزعموا أنه قال له: أمَّا إنَّه لا يدعُو إلاَّ إلى خير، فالزمه.

وروى الطّبرِيّ في تاريخه أيضاً، قال: حدثنا أحمدُ بن الحسين التّرمِذِيّ، قال: حدّثنا عبد الله بن موسى، قال: أخبرنا العَلاء، عن المِنهال بن عمرو، عن عبد الله بن عبد الله، قال: سمعتُ عليًّا عَلِيَّتَالِمٌ ، يقول: أنا عبدُ الله، وأخو رسوله، وأنا الصِّديق الأكبر، لا يقولُها بعدي إلا كاذب مُفْتَر، صَلَّيْتُ قَبْلَ الناس بِسبْع سنين''

وفي غير رواية الطبريّ: أنا الصِّديق الأكبر وأنا الفاروق الأوَّل، أسلمت قبل إسلام أبي بكر، وصلّيت قبل صلاته بسبع سنين<sup>(٣)</sup>. كأنّه ﷺ لم يرتَضِ أنْ يذكر عمر ولا رآه أهلاً لمقايسة بينه وبينه، وذلك لأنّ إسلام عمر كان متأخّراً.

وروى الفضلُ بن عبّاس رحمه الله، قال: سألتُ أبي عن ولد رسول الله عليه الذَّكور، أيّهم كان رسول الله عَيْدَ لَكُ أَشْدُّ حبًّا؟ فقال: عليُّ بن أبي طالب عَلِيَّةٍ، فقلت له: سألتُك عن بَنِيه،

. · OVO · OXO · (171)· CXO · · · · · CXX · · (0.0) · (171)

إ (١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٥/٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم: ١٢٠، وأخرجه الطبراني في الأوسط: ٧/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٨/ ٢٦٠.

فقال: كان أحبَّ إليه من بنيه جميعاً وأرأف، ما رأيناه زايلَه يوماً من الدّهر منذ كان طِفْلاً، إلاّ أنْ يكون في سفر لخديجة، وما رأينا أباً أبرّ بابنٍ منه لعليّ، ولا ابناً أطوع لأبٍ من عليّ له(١).

وروى الحُسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عَلِيَهِ، قال: سمعتُ زيداً أبي عَلِيَهِ يقول: كان رسول الله يمضغ اللَّحْمة والتّمره حتى تلين، ويجعلهما في فم عليّ عَلِيَهِ وهو صغير في حِجْره، وكذلك كان أبي عليّ بنُ الحسين عَلِيَهِ يفعل بي، ولقد كان يأخذ الشيء من الورك وهو شديد الحرارة، فيبرّده في الهواء، أو ينفخ عليه حتى يبرد، ثم يُلْقِمُنِيه، أفيشفقُ عليّ من حرارة لقمة ولا يشفق عليّ من النار! لو كان أخي إماماً بالوصيّة كما يزعم هؤلاء، لكان أبي أفضَى بذلك إليّ وَوَقاني من حرّ جهنم.

وروى جبير بن مُطْعِم، قال: قال أبي مُطْعم بن عديّ لنا ونحن صبيان بمكة: ألا تروُّن حبّ هذا الغلام – يعني عليًّا – لمحمد واتباعه له دون أبيه! واللات والعُزّى، لوددتُ أنّ ابني بفتيان بني نوفل جميعاً!

وروى سَعِيد بن جُبير، قال: سألت أنسَ بن مالك، فقلت: أرأيتَ قولَ عمر عن الستّة: إنّ رسول الله عليه مات وهو عنهم راضٍ الم يكن راضياً عن غيرهم من أصحابه فقال: بلَى، مات رسول الله عليه وهو راضٍ عن كثير من المسلمين، ولكن كان عن هؤلاء أكثر رضاً، فقلت له: فأيّ الصّحَابة كان رسول الله عليه له أحمد او كما قال - قال: ما فيهم أجدٌ إلا وقد سخط منه فعلاً، وأنكر عليه أمراً، إلا اثنان: عليّ بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قُحافة، فإنهما لم يقترفا منذ أتى الله بالإسلام أمراً أسخطا فيه رسول الله عليه (٢).

### حياة الرسول ﷺ في بدء نشأته

وينبغي أنْ نذكُر الآن ما ورد في شأن رسول الله على وعِضمته بالملائكة ، ليكونَ ذلك تقريراً وإيضاحاً لقوله علي الله ولقد قرن الله به من لدن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكته ، وأن نذكر حديث مُجاورته علي الله بحراء ، وكون علي عليه معه هناك ، وأن نذكر ما ورد في أنه لم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله عليه وعليًا وخديجة ، وأن نذكر ما ورد في كونه عليه وزيراً للمصطفى صلوات الله عليه .

أما المقام الأول فروى محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب «السيرة النبوية»، ورواه أيضاً محمد بن جرير الطبري في تاريخه، قال: كانتْ حليمة بنت أبي ذُويب السَّعْدية أمّ

9769 · 1777 )· 18769 · 18769 · 18769

. @A

(3)

(A)

∯∧∰ •

Ò

**\**3

<del>ا</del> د

3

, i. .....

**3** 

•

tz P

•

•

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٨/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بما معناه في مسنده: ١٥/١.

رسول الله ﷺ التي أرضعتُه تحدّث أنها خرجت من بلدها ومعها زوجُها وابْنُ لها ترضِعه في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسُّنَ الرُّضَّاع بمكَّة، في سنة شَهْباء لم تُبْقِ شيئاً، قالت: فخرجتُ على أتان لنا قُمْرًاء عجفاء، ومعنا شارفٌ لنا، ما تُبِضّ بقطرة، ولا ننام ليلنا أجمع من بكاء صبيّنا الذي معنا من الجوع، ما في ثديَّي ما يغنيه، ولا في شارفنا ما يغدّيه، ولكنّا نرجُو الغيث والفَرَج. فخرجت على أتاني تلك، ولقد أراثت بالركب ضعفاً وعَجَفاً، حتى شقّ ذلك عليهم، حتى قدمْنا مكة نلتمس الرُّضّاع فما منّا امرأة إلاّ وقد عُرِض عليها محمد ﷺ فتأباه إذا قيل لها إنَّه يتيم، وذلك أنَّا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبيّ، فكنا نقول: يتيم، ما عسى أن تصنع أمَّه وجدُّه! فكنَّا نكرهه لذلك، فما بقيَت امرأة ذهبتْ معي إلا أخذتْ رضيعاً غيري، فلمَّا اجتمعنا للانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجعَ من بين صواحبي لم آخذ رضيعاً، والله لأذهبنّ إلى ذلك اليتيم فلآخذتُه، قال: لا عليك أن تفعلي! وعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، فذهبت إليه فأخذته، وما يحملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت: فلمّا أخذته رجعت إلىٰ رَحْلِي، فلمّا وضعته في حِجْري أقبل عليه ثديايَ بما شاء من لبن، فرضع حتى رَوِيَ وشرب معه أخوه حتى روِيَ، وما كنا ننام قبل ذلك من بكاء صبيّنا جوعاً فنام، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا أنَّها حافِل، فحلب منها ما شرب وشربت حتى انتهينا ريًّا وشبَعاً، فبتنا بخير ليلة، قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: أتعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نُسَمة مباركة، فقلت: والله إِني لأرجُو ذلك، ثم خرجنا وركبت أتاني تلك، وحملَتُه معي عليها، فوالله لقطعتُ بالركّب ما يقدر عليها شيء حميرهم حتى إنّ صواحبي لَيَقُلْن لى: ويحكِ يا بنت أبي ذؤيب! اربَعِي علينا، أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها! فأقول لهنِّ: بلَى والله، إنها لهي، فيقلن: والله إن لها لشأناً.

قلت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد - وما أعلم أرضاً من أرض العرب أجدب منها فكَانت غنمي ترُوح عَلَيّ حين قدمنا به معنا شباعاً ملأى لبناً، فكنا نحتلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن، ولا يجدها في ضَرّع، حتى إنّ الحاضر من قومنا ليقولون لرعاتهم: ويلكم؟ اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذؤيب! فيفعلون، فتروح أغنامُهم جياعاً ما تُبِضّ بقطرة، وتروح غنمي شباعاً لبناً، فلم نزلُ نعرف من الله الزيادة والخير به حتى مضت سنتاه وفصَلْتُه، فكان يشِبّ شَباباً لا يشِبّه الغلمان فلم يبلغ سنتيه، حتى كان غلاماً جَفْراً، فقدمنا به على أمّه آمنة بنت وهب، ونحن أحرصُ شيء على مكثه فينا، لما كنّا نرى من برَكته، فكلّمنا أمّه، وقلنا لها: لو تركتِه عندنا حتى يغلظ! فإنا نخشى عليه وباء مكّة، فلم نزل بها حتى ردّته معنا .

فرجعنا به إلى بلاد بني سعد، فوالله إنّه لبَعْد ما قدمنا بأشهر مع أخيه في بَهْم لنا خلْف بيوتنا، إذا أتانا أخوه يشتدً، فقال لي ولأبيه: ها هو ذاك أخي القرشيّ، قد جاءه رجلًان عليهما

9 · 90 · 1 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 ·

ثياب بياض، فأضجعاه وشقًا بطنه، فهما يَسُوطانه. قالت: فخرجت أنا وأبُوه نشتد نحوه، فوجدناه قائماً ممتقعاً وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه، وقلنا: ما لك يا بنيً! قال: جاءني رجُلان عليهما ثياب بيض فأضجعني ثم شقًا بطني، فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو!

قالت: فرجعنا به إلى خِبائنا، وقال لي أبوه: يا حليمة، لقد خشيتُ أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله.

قالت: فاحتملته حتى قدمتُ به على أمّه، فقالت: ما أقدمك به يا ظئر وقد كنتِ حريصةً عليه وعلى مكثه عندك؟ فقلت لها: قد بلغ الله بانبيّ، وقضيت الّذي عليّ، وتخوّفت عليه الأحداث وأدّيته إليكِ كما تحبّين. قالت: أتخوّفتِ عليه الشيطان؟ قلت: نعم، قالت: كلاّ والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لابني شأناً، أفلا أخبرك خبرَه؟ قلت: بلى، قالت: رأيت حين حملتُ به أنّه خرج منّي نورٌ أضاءت له قصورُ بُضرَى من الشام، ثم حملت به، فوالله ما رأيت حملاً قطّ كان أخف ولا أيسرَ منه، ثم وقع حين ولدته وإنه لواضعٌ يديه بالأرض، ورافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة (١).

قال: وروّى الطّبري في التاريخه عن شدّاد بن أوْس، قال: سمعتُ رسول الله على عن نفسِه، ويذكر ما جرى له وهو طِفْلٌ في أرض بني سعد بن بكر، قال: لمّا وُلدت استرضِغتُ في بني سعد، فبينا أنا ذات يوم منتبذ من أهلي في بطن وادٍ مع أترابٍ لي من الصبيان، نتقاذف بالجِلّة، إذا أتاني رهط ثلاثة، معهم طشّت من ذهب مملوءة ثلجاً، فأخذوني من بين أصحابي، فخرج أصحابي هُرّاباً حتى انتهوا إلى شفير الوادي، ثم عادوا إلى الرَّهُط، فقالوا: ما أرَبُكُم إلى هذا الغلام، فإنه ليس منا! هذا ابن سيّد قريش، وهو مسترضَع فينا، غلام يتيم ليس له أب، فماذا يردُّ عليكم قتلُه، وماذا تصيبون من ذلك! ولكن إن كنتم لا بد قاتليه، فاختاروا منا أيّنا شِئتم فاقتلوه مكانه، ودَعُوا هذا الغلام، فإنه يتيم.

فلما رأى الصبيان أنّ القوم لا يجيرون لهم جواباً، انطلقوا هُرّاباً مسرعين إلى الحيّ يؤذنونهم ويستصرخونهم على القَوْم، فعمَد أحدهم، فأضجعاني إضجاعاً لطيفاً، ثم شقّ ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي، وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك حِسًّا، ثم أخرج بطني فغسلها بذلك الثّلْج، فأنعم غسلها، ثم أعادها مكانها، ثم قام الثاني منهم، فقال لصاحبه: تنح، فنحّاه عني، ثم أدخل يده في جوفي، وأخرج قلبي، وأنا أنظر إليه، فصدّعه ثم أخرج منه مُضْغة سوداء فرَماها، ثم قال بيده: يمنة منه وكأنه يتناول شيئاً، فإذا في يده خاتم من نور، تحارُ أبصار الناظرين دونه، فختم به قلبي، ثم أعاده مكانه فوجدتُ بَرْدَ ذلك الخاتم في قلبي دهراً، ثم قال

- (CX) - (CX) - (TTE) - (CX) - (CX) - (CX)

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تاريخه: ١/ ٥٧٥.

الثالث لصاحبه: تنحّ عنه، فأمرّ يدّه ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي، فالتأم ذلك الشقّ، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً لطيفاً، وقال للأوّل الّذي شقّ بطني: زنَّه بعشَرة من أمَّته، فوزنني بهم فرجحتهم، فقال: دعوه، فلو وزنتموه بأمَّته كلُّها لرجحهم، ثم ضمُّوني إلى صدرهم، وقبَّلُوا رأسي وما بين عينيِّ، وقالُوا: يا حبيبَ الله، لا تُرَغُّ، إنك لو تدرِي ما يُراد بك من الخير لقرّت عيناك! فبينا أنا كذلك إذا أنا بالحيّ قد جاؤوا بحذافيرهم، وإذا أمّي - وهي ظئري – أمام الحيّ تهتف بأعلى صوتها، وتقول: يا ضعيفاه! فانكبّ عليّ أولئك الرّهط فقبّلوا رأسي وما بيّن عينيّ، وقالوا: حبّذا أنت من ضعيف! ثم قالت ظئري: يا وحيداه! فانكبُّوا عليّ، وضمُّوني إلى صدورهم، وقبُّلُوا رأسي وما بين عينيِّ، ثم قالُوا: حَبَّذَا أَنتَ من وحيد! وما أنت بوحيد! إن الله ومِلائكتُه معك والمؤمنين من أهل الأرض، ثم قالت ظئري: يا يتيماه! استضعَفْتَ من بين أصحابك، فقتِلْتَ لضعفك، فانكبوا عليّ وضمّوني إلى صُدورهم، وقبّلوا رأسي وما بين عينيّ، وقالوا: حبّذا أنت من يتيم! ما أكرمك على الله لو تعلُّمُ ما يراد بك من الخير! قال: فوصَل الحيّ إلى شفير الوادي، فلمّا بَصُرَتْ بي أمّي - وهي ظئري - نادتْ: يا بنّي، ألا أراك حيًّا بعد! فجاءت حتى انكبّت عليّ، وضمَّتني إلى صدرها، فوالَّذي نفسِي بيده، إنّي لفي حجرها قد ضمّتني إليها، وإنّ يدي لفي يد بعضهم، فجعلت ألتفت إليهم، وظننت أنّ القوم يبصرونهم، فإذا هم لا يبصرونهم، فيقول بعض القوم: إنَّ هذا الغلام قد أصابه لَمَم، أو طائف من الجنّ، فانطلقوا به إلى كاهن بني فلان، حتى ينظر إليه ويداويه، فقلت: ما بي شيء ممّا يذكرون، نفسي سليمة، وإن فؤادي صحيحٌ، ليست بي قَلَبة. فقال أبي - وهو زوج ظئري: ألا تروُّن كلامَه صحيحاً! إني لأرجو ألاَّ يكونَ على ابني بأس.

فاتفق القوم على أن يذهَبُوا إلى الكاهن بي، فاحتملوني حتى ذهبوا بي إليه، فقضوا عليه قضتي، فقال: اسكتوا حتى أسمع من الغلام، فهو أعلمُ بأمره منكم، فسألني فقصصتُ عليه أمري، وأنا يومئذ ابن خمس سنين، فلمّا سمع قولي وَثَب وقال: يا للعرب! اقتُلوا هذا الغلام فهو واللآتِ والعُزى لئن عاش ليبدّلنّ دينكم، وليخالِفَنّ أمركم، وليأتينكم بما لم تسمعوا به قطّ، فانتزعتني ظئري من حجره، وقالت: لو علمت أنّ هذا يكون من قولك ما أتيتُك به، ثم احتملوني فأصبحتُ وقد صار في جَسَدِي أثر الشّق، ما بين صدري إلى منتهى عانتي كأنه الشّراك (١).

ورُوِي أَنَّ بعض أصحاب أبي جعفر محمد بن عليّ الباقر عَلَيْتُلِا سأله عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. رَصَدًا﴾ (٢). فــقـــال عَلَيْتُلَلا : يـــوكـــل الله

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١٥/٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن، الآية: ٢٧.

تعالى بأنبيائه ملائكة يُحصُون أعمالهم، ويؤدُّون إليه تبليغَهم الرّسالة، ووكّل بمحمّد ﷺ مَلَكاً عظيماً منذ فُصِل عن الرّضاع يُرشِده إلى الخيرات ومكارم الأخلاق، ويصدّه عن الشرّ ومساوى الأخلاق، وهو الذي كان يناديه: السّلام عليك يا محمد يا رسول الله وهو شابٌ لم يبلغ دَرَجة الرّسالة بعد، فيظنّ أنّ ذلك من الحجر والأرض، فيتأمّل فلا يرى شيئاً (١).

وروى الطبريّ «التاريخ» عن محمّد ابن الحنفيّة، عن أبيه عليّ عَلِيّه، قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول: قما هممت بشيء ممّا كان أهل الجاهليّة يعمّلون به غير مرّتين، كل ذلك يحولُ الله تعالى بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالته، قلت ليلةً لغلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة، فأسمُر بها كما يسمُر الشباب، فخرجت أريد ذلك، حتى إذا جئت أوّل دارٍ من دُور مكة، سمعت عَزْفاً بالدُّف والمزامير، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوّج ابنة فلان، فجلست أنظر إليهم، فضرب الله على أذني فنِمْت، فما أيقظني إلا مَسُّ الشمس، فرجعت إلى صاحبي، فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما صنعتُ شيئاً، ثم أخبرته الخبرّ، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك، فقال: أفعل، فخرجت فسمعت حين دخلت مكّة مثلَ ما سمعت حين دخلتُها تلك الليلة، فجلست أنظر، فضرَب الله على أذني، قما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي، فأخبرته الخبر، ثم ما هممتُ بعدها بسوء، حتى أكرمني الله برسالته (٢٠).

وروى محمد بن حبيب في «أماليه» قال: قال رسول الله على: «أذكر وأنا غلام ابن سبع سنين، وقد بنى ابن جُدُعان داراً له بمكة، فجئت مع الغلمان نأخذ التراب والمدر في حُجورنا فننقله، فملأت حِجُري تُراباً فانكشفت عورتِي، فسمعت نداءً من فوق رأسي: يا محمد، أرْخ إزارك، فجعلت أرفع رأسي فلا أرى شيئاً، إلا أني أسمع الصوت، فتماسكت ولم أرْخ، فكأن إنساناً ضربني عَلَى ظَهْري، فخررت لوجهي، وانحل إزاري فسترني، وسقط التراب إلى الأرض، فقمت إلى دار أبي طالب عمّي ولم أعده (٣).

وأما حديثُ مجاورته عليه الصلاة والسلام بجِراء فمشهور، وقد ورد في الكتب الصحاح أنه كان يجاور في جراء من كلّ سنة شهراً، وكان يُطعِم في ذلك الشهر مَنْ جاءه من المساكين، فإذا قضى جواره من حِراء، كان أوّل ما يبدأ به إذا انصرف أن يأتي باب الكعبة قَبل أن يدخُلَ بيته،

P. P. (177) P. P. .

®\® • **®**\® •

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١٥/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر «تاريخ الطبري» (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: (١٥/ ٣٦٢).

فيطوفَ بها سبعاً، أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته، حتى جاءت السَّنَة التي أكرمه الله فيها بالرسالة، فجاور في حِراء شهر رمضان، ومعه أهلَه: خديجة وعليّ بن أبي طالب وخادم لهم، فجاءه جبريل بالرسالة، وقال عليه والصلاة والسلام: «جاءني وأنا نائم بنَّمَط فيه كتاب، فقال: آقرأ، قلت: ما أقرأ، فغتنِّي حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: ﴿ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ﴾'''، إلى قوله: ﴿عَلَّرَ ٱلْإِنكَنَ مَا لَرُ يَتَلَمُ﴾''. فقرأته، ثم انصرف عَنِّي فانتبهت من نومي، وكأنما كتِب في قلبي كتاب» وذكر تمام الحديث.

وأما حديث أنَّ الإسلام لم يجتمع عليه بيت واحدٌ يومئذٍ إلا النبيّ وهو ﷺ وخديجة، فخبر عفيف الكنديّ مشهور، وقد ذكرناه من قبل، وأنَّ أبا طالب قال له: أتدرِي من هذا؟ قال: لا قال: هذا ابنُ أخي محمَّد بن عبد الله بن عبد المطَّلب، وهذا ابني عليَّ بن أبي طالب، وهذه المرأة خَلْفهما خديجة بنت خويلد، زوجة محمد ابن أخي، وايمُ الله ما أعلم على الأرض كلُّها أحداً على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة.

وأمًّا رنَّة الشيطان، فروى أبو عبد الله أحمد بن حنبل في مُسنَّده، عن عليّ بن أبي طالب عَلِيُّكِمْ ، قال: كنتُ مع رسول الله ﷺ صبيحَة الليُّلة التي أسريَ به فيها، وهو بالحجْر يصلِّي، فلما قضَى صلاتَه، وقضيتُ صلاتي، سمعت رَنَّةً شديدةً، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الرّنة؟ قال: «ألا تعلم! هذه رنّة الشيطان، علم أنّي أسرِي بي الليلة إلى السماء، فأيس من أن يُغْبَدُ في هذه الأرضُ\*<sup>(۲۲)</sup>.

وقد رُوِى عن النبي ﷺ ما يشابه هذا، لمّا بايعه الأنصار السّبْعون ليلة العَقبة سُمع من العقبة صوتٌ عالٍ في جوف الليل: يا أهلُ مكَّة، هذا مذمّم والصباة معه قد أجمعوا على حربكم، فقال رسول الله علي اللانصار: «ألا تسمعون ما يقول! هذا أزَّبُ العقبة» - يعني شيطانها، وقد روي: «أزبب العقبة». ثم التفت إليه، فقال: «استمع يا عدوَّ الله، أما والله لأفرغنّ لك<sup>(1)</sup>.

وروي عن جعفر بن محمد الصادق عَلَيْتُلا ، قال: كان عليٌّ عَلَيْتُلا يَرَى مع رسول الله عَلَيْقَا قبلَ الرسالة الضُّوء ويسمع الصوت، وقال له ﷺ: ﴿ لَوْلَا أَنِّي خَاتُمُ الْأَنْبِياءُ لَكُنْتُ شُرِيكاً في النبوّة، فإن لا تكن نبيًّا فإنّك وصيّ نبيّ ووارثه، بل أنت سيّد الأوصياء وإمام الأتقياء، (٥٠).

وأما خبر الوزارة، فقد ذكره الطبريّ في تاريخه، عن عبد الله بن عباس عن عليّ بن أبي

(E)

<sup>(</sup>٢) سورة العلق، الآية: ٥. (١) سورة العلق، الآية: ١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١٨/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر الغدير: ٣/ ٢٤٢، والإمام على الهمداني: ٥٣٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن البطريق في العمدة: ١٢.

طالب عَلِينَا ﴿، قال لما أنزلت هذه الآية: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾''، عَلَى رسول الله ﷺ دعاني، فقال: يا عليّ، إنَّ الله أمرني أن أنذر عشيرَتك الأقربين، فضقت بذلك ذرعاً، وعلمت أني متى أنادهم بهذا الأمر أرَى منهم ما أكره، فصمتُ حتى جاءني جبريل عَلِيَّا ﴿ ، فقال: يا محمّد، إنَّك إن لم تفعل ما أمِرْتَ به يعذَّبك ربُّك، فاصنع لنا صاعاً من طعام، واجعل عليه رِجْلَ شاة، واملاً لنا عُسًّا من لَبَن، ثم أجمع بني عبد المطلب حتى أكلَّمهم، وأبلُّغهم ما أمرت به. ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم وهم يومئذٍ أربعون رجلاً، يزيدون رجلاً أو ينقصونه، وفيهم أعمامه: أبو طالب، وحمزة، والعباس، وأبو لهب، فلمّا اجتمعوا إليه دعا بالطّعام الّذي صنعت لهم، فجئت به، فلمّا وضعتُه تناول رسول الله ﷺ بَضْعَةً من اللَّحم فشقَّها بأسنانه، ثم ألقاها في نُواحي الصَّحْفة، ثم قال: كلُّوا باسم الله، فأكلوا حتَّى ما لهم إلى شيء من حاجة، وايمُ الله الَّذي نفس عليّ بيده، إن كان الرَّجُل الواحد منهم ليأكل ما قدّمته لجميعهم، ثم قال: اسقِ القومَ يا عليّ، فجثتهم بذلك العُسّ فشربوا منه، حتى رووا جميعاً، وايمُ الله إنْ كان الرجل منهم ليَشرب مثله، فلمّا أراد رسول الله ﷺ أن يكلّمهم بدَره أبو لهب إلى الكلام، فقال: لَشَدُّ ما سحرَكم صاحبُكم! فتفرّق القومُ، ولم يكلّمهم رسول الله عليه ، فقال من الغد: يا على، إنّ هذا الرّجل قد سبقنِي إلى ما سمعت من القول، فتفرّق القوم قبل أن أكلَّمَهم، فعد لنا اليوم إلى مثل ما صنعت بالأمس، ثم أجمعهم لي. ففعلت ثم جمعتهم، ثم دعاني بالطّعام، فقرّبته لهم، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا حتَّى ما لهم بشيء حاجة، ثم قال: أسقِهم، فجئتهم بذلك العُسّ، فشرِبوا منه جميعاً، حتى رووا، ثم تكلّم رسول الله عليه الله عليه عبد المطلب، إنِّي والله ما أعلمُ أنَّ شابًّا في العَرَب جاء قومه بأفضل مِمَّا جئتكم به، إنِّي قد جنتكم بخير الدُّنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوَكم إليه، فأيَّكم يوازرني على هذا الأمر، عَلَى أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم؟ \* فأحجم القوم عنه جميعاً ، وقلت أنا - وإنّي لأخدَثهم سِنًّا وأرمصُهم عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمَشُهم ساقاً: أنا يا رسول الله أكوَنُ وزيرَك عليه، فأعاد القول، فأمسكوا وأعدت ما قلت، فأخذ برقبتِي، ثم قال لهم: «هذا أخي ووصيِّي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا». فقام القوم يضحكون، ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 🔆 لابنك وتطيع (۲).

ويدلّ على أنّه وزيرُ رسول الله ﷺ من نصّ الكتاب والسنة قول الله تعالى: ﴿وَآجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ آخِي ۞ آشَدُدْ بِهِ. أَزْرِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي ۞﴾(٢). وقال النبي ﷺ في الحبر

ور (١) سورة الشعراء، الآية: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تاريخه: ٢/ ٦٣، وذكره ابن كثير في تفسيره: ٣/ ٣٦٤.

رُبُهِ اللهِ ا

المجمع عَلَى رواينه بين سائرِ فرَق الإسلام: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبيّ بعدي» (١)، فأثبت له جميع مراتب هارون عن موسى، فإذن هو وزير رسول الله ﷺ، وشادّ أزره، ولولا أنه خاتم النبيين لكان شريكاً في أمره.

وروى أبو جعفر الطبري أيضاً في «التاريخ»، أنّ رجلاً قال لعليّ عَلِينَا : يا أميرَ المؤمنين، بم ورثّت ابن عمّك دون عَمّك؟ فقال عليّ عَلِينا : هاؤم ثلاث مرات، حتى اشرأب الناس، ونَشَرُوا آذانهم، ثم قال : جمع رسول الله علي عبد المطلب بمكّة، وهم رهطه كلهم، يأكل الْجَذَعة، ويشرب الفِرْق، فصنع مُدًّا من طعام، حتى أكلوا وشبعوا وبقِي الطعام كما هو، كأنه لم يمسّ، ثم دعا بغُمَر، فشربوا ورووا، وبقي الشراب كأنه لم يشرب، ثم قال : يا بني عبد المطلب، إنّي بُعِئتُ إليكم خاصة، وإلى النّاس عامّة، فأيكم يبايُعني على أن يكون أخي المطلب، إنّي بُعِئتُ إليكم خاصة، فإلى النّاس عامّة، فأيكم يبايُعني على أن يكون أخي وصاحبي، ووارثي؟ فلم يقُمُ إليه أحدٌ، فقمت إليه، وكنت مِنْ أصغر القوم، فقال : اجلس، ثم قال ذلك ثلاث مرّات، كلّ ذلك أقوم إليه، فيقول : اجلس، حتى كان في الثالثة، فضرب بيده على يدي، فعند ذلك ورثتُ ابنَ عَمّي دون عمّي (٢).

الأصل: وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ، لَمَّا أَتَاهُ ٱلْمَلَأُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنْ أَنْتَ إِنْ أَنْتَ إِنْ أَنْتَ إِنْ أَنْتَ إِنْ أَنْتَ إِنْ أَنْتَ اللهِ وَأَرَيْتَنَاهُ، عَلِمْنَا أَنْكَ نَبِيَّ وَرَسُولٌ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ.

نَقَالَ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَآلِهِ: وَمَا تَسْأَلُونَ؟ قَالُوا: تَدْعُو لَنَا لَهٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ، حَتَّى تَنْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا، وَتَقِفَ بَيْنَ يَدَيْكَ. فَقَالَ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَآلِهِ: إِنَّ ٱلله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنْ فَعَلَ ٱللهُ لَكُمْ ذَلِكَ، أَتُوْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ! قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَأُرِيكُمْ مَا تَظْلُبُونَ، وَإِنِّي لَا عَلْمَ أَنْكُمْ لاَ تَفِيعُونَ إِلَى خَيْرٍ، وَأَنَّ فِيكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِي ٱلْقَلِيبِ، وَمَنْ يُحَرِّبُ ٱلْأَخْرَابَ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَآلِهِ: يَأَيَّتُهَا ٱلشَّجَرَةُ، إِنْ كُنْتِ تُومِنِينَ بِاللهُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ، وَتَعْلَمِينَ أَنِي كَاللهُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ، وَتَعْلَمِينَ أَنِي مَلُى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ: يَأَيَّتُهَا ٱلشَّجَرَةُ، إِنْ كُنْتِ تُومِنِينَ بِاللهُ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ، وَتَعْلَمِينَ أَنِي وَسُلُ ٱللهُ، فَانْقَلِعِي بِعُرُوقِكِ حَتَّى تَقِفِي بَيْنَ يَدَيَّ بِإِذْنِ ٱللهُ، وَٱلَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَآنَقَلَعَتْ رَسُولُ ٱللهُ، فَانْقَلِعِي بِعُرُوقِكِ حَتَّى تَقِفِي بَيْنَ يَدَيَّ بِإِذْنِ ٱللهُ، وَٱلَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَآنَقَلَعَتْ بِعُرُوقِهَا، وَجَاءَتْ وَلَهَا دَوِيُّ شَدِيدٌ، وَقَصْفَ كَقَصْفِ أَجْنِحَةِ ٱلطَّيْرِ، حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ وَلَهِ مُرَفُوفَةً ، وَٱلْقَتْ بِغُصْنِهَا ٱلْأَعْلَى عَلَى رَسُولِ ٱللهُ صَلَّى وَلَهُ مَا فَلَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مُرَفْرِفَةً، وَٱلْقَتْ بِغُصْنِهَا ٱلْأَعْلَى عَلَى رَسُولِ ٱللهُ صَلَّى وَلَهُ مَلَى وَالِهِ مُرَفْرِفَةً، وَٱلْقَتْ بِغُصْنِهَا ٱلْأَعْلَى عَلَى رَسُولِ ٱللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب: المناقب، باب: مناقب علي بن أبي طالب (۳۷۰٦)، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل علي بن أبي طالب (۲٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال رقم ٣٦٥٢.

وَآلِهِ وَبِبَعْضِ أَغْصَانِهَا عَلَى مَنْكِبِي، وَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَلَمَّا نَظَرَ ٱلْقَوْمُ إِلَى ذَلِكَ، قَالُوا عُلُوًّا وَٱسْتِكْبَاراً: فَمُرْهَا فَلْيَأْتِكَ نِصْفُهَا، وَيَبْقَى نِصْفُهَا، فَأَمَرَهَا فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ نِصْفُهَا كَأَعْجَب إِقْبَالٍ وَأَشَدُّهِ دَوِيًّا، فَكَادَتْ تَلْتَفُ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَقَالُوا كُفْراً وَعُتُوا : فَمُرْ هَذَا ٱلنَّصْفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى نِصْفِهِ كَمَا كَانَ، فَأَمَرَهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَآلِهِ فَرَجَعَ، فَقُلْتُ أَنَا: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ، إِنِّي أَوَّلُ مُؤْمِنِ بِكَ يَا رَسُولَ ٱللهُ، وَأَوَّلُ مَنْ أَقَرَّ بِأَنَّ ٱلشَّجَرَةَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأَمْرِ ٱللهُ تَعَالَى تَصْدِيقاً بِنُبُوَّتِكَ، وَإِجْلاً لا لِكَلِمَتِكَ. فَقَالَ ٱلْقَوْمُ كُلَّهُمْ: بَلْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ، عَجِيبُ ٱلسَّحْرِ خَفِيفٌ فِيهِ، وَهَلْ يُصَدِّقُكَ فِي أَمْرِكَ إِلاَّ مِثْلُ لَهٰذَا! يَعْنُونَنِي - وَإِنِّي لَمِنْ قَوْم لاَ تَأْخُذُهُمْ فِي ٱللهَ لَوْمَةُ لاَئِم، سِيمَاهُمْ سِيمَا ٱلصَّدِّيقِينَ، وَكَلاَمُهُمْ كَلاَمُ ٱلْأَبْرَارِ، عُمَّارُ ٱللَّيْلِ، وَمَنَارُ ٱلنَّهَارِ، مُتَمَسِّكُونَ بِحَبْلِ ٱلْقُرْآنِ، يُخيُونَ سُنَنَ ٱلله وَسُنَنَ رَسُولِهِ، لاَ يَسْتَكْبِرُونَ وَلاَ يَعْلُونَ، وَلاَ يَغُلُونَ وَلاَ يُفْسِدُونَ، قُلُوبُهُمْ فِي ٱلْجِنَانِ، وَأَجْسَادُهُمْ فِي ٱلْعَمَلِ.

**الشرح:** الملأ الجماعة. ولا تفيئون: لا ترجعون. ومن يُظرح في القَليب، كعُنْبة وشَيْبة ابني ربيعة بن عبد شمس وعمرو بن هشام بن المغيرة، المكتّى أبا جهل وغيرهم، طُرحواً في قلَّيب بدُّر بَعد انقضاء الحرُّب، ومن يحرِّب الأحزاب، أبو سفيان صخر بن حرب بن أميّة.

والقَصْف والقصيف: الصوت. وسيماهم: علامتهم، ومثله «سيمياء».

ومعنى قوله عَلَيْتُنْ إِذْ "قلوبهم في الجنان، وأجسادهم في العمل"، أنَّ قلوبهم ملتذَّة بمعرفة 🥞 الله تعالى وأجسادهم نصِبة بالعبادةِ .

وأمّا أمرُ الشجرة التي دعاها رسول الله ﷺ، فالحديث الوارد فيها كثيرٌ مستفيض، قد ذكره المحدّثون في كتبهم، وذكره المتكلّمون في معجزات الرسول الله عظيم والأكثرون رورا الخبر فيها على الوَضْع الّذي جاء في خطبة أمير المؤمنين، ومنهم من يروي ذلك مختصراً أنّه ﴿ دعا شجرة فأقبلت تخُدّ إليه الأرض خَدًّا. ﴿

وقد ذكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة» حديث الشجرة، ورواه أيضاً محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة والمغازي على وجه آخر، قال محمد بن إسحاق: كان رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف أشدَّ قريش كلَّها، فخلا يوماً برسول الله ﷺ في يها رُكانة، ألا تتقي الله، وتقال له رسول الله ﷺ: "يا رُكانة، ألا تتقي الله، وتقبل ما أدعوك إليه؟، قال: لو أعلم أنَّ الذي تقول حقٌّ لاتَّبعتك، قال: "أفرأيت إن صرعتُك، أتعلم أنَّ ما أقول لك 

(A)

أَضْجَعه لا يملك مِنْ نفسه شيئاً، فقال: عُذيا محمد، فعادَ فصرعه، فقال: يا محمّد، إن هذا لعجبٌ حينَ تصرعُني، فقال رسول الله عَلَيْ : "وأعجب من ذلك إن شئت أريتُكه، إن انقيتَ الله، واتبعت أمري»، قال: ما هو؟ قال: "أدعو لك هذه الشجرة التي تراها، فتأتي»، قال فادعُها، فدعاها، فأقبلت حتى وقفت بين يديّ رسول الله عليه ، ثم قال: "ارجعي إلى مكانك»، فرجعتُ إلى مكانها، فرجع رُكانة إلى قومه، وقال: يا بني عبد مناف، ساجروا بصاحبكم أهلَ الأرض! فما رأيت أسحَر منه قطّ، ثم أخبرهم بالذي رأى، والذي صنع (١).

#### في إسلام أبي بكر وعلي عَلِيَتِيْلِا

وينبغي أن نذكر في هذا الموضع ملخص ما ذكره الشيخ أبو عثمان الجاحظ في كتابه المعروف بكتاب «العثمانية» في تفضيل إسلام أبي بكر على إسلام علي علي الآن هذا الموضع يقتضيه، لقوله علي حكاية عن قريش لما صدق رسول الله علي : وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا لأنهم استصغروا سنه، فاستحقروا أمر محمد رسول الله علي حيث لم يصدقه في دعواه إلا غلام صغير السن، وشُبهة العُثمانية التي قررها الجاحظ من هذه الشُبهة نشأت، ومن هذه الكلمة تفرّعت؛ لأن خلاصتها أن أبا بكر أسلم وهو ابن أربعين سنة، وعلي أسلم ولم يبلغ الحُلم، فكان إسلام أبي بكر أفضل.

ثم نذكر ما اعترض به شيخنا أبو جعفر الإسكافيّ على الجاحظ في كتابه المعروف به انقض العثمانية، ويتشقب الكلام بينهما حتى يخرج عن البحث في الإسلامين إلى البحث في أفضليّة الرَّجُلين وخصائصهما، فإنّ ذلك لا يخلُو عن فائدة جليلة، ونكتة لطيفة، لا يليق أن يخلو كتابُنا هذا عنها؛ ولأن كلامهما بالرسائل والخطابة أشبه، وفي الكتابة أقصد وأدخل، وكتابنا هذا موضوع لذكر ذلك وأمثاله.

قال أبو عثمان: قالت العثمانية: أفضل الأمّة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبي قُحافة لإسلامه على الوجه الذي لم يسلِمُ عليه أحد في عصره، وذلك أنّ النّاس اختلفوا في أوّل النّاس إسلاماً، فقال قوم: أبو بكر، وقال قوم: زيد بن حارثة، وقال قوم: خبّاب بن الأرت.

وإذا تفقدنا أخبارهم، وأحصينا أحاديثهم، وعددنا رجالهم، ونظرنا في صحّة أسانيدهم، كان الخبر في تقدّم إسلام أبي بكر أعمّ ورجاله أكثر، وأسانيده أصحّ، وهو بذاك أشهر، واللفظ فيه أظهر، مع الأشعار الصحيحة، والأخبار المستفيضة في حياة رسول الله عليه وبعد وفاته، وليس بين الأشعار والأخبار فرق إذا امتنع في مجيئها، وأصل مخرجها التباعد والاتفاق

900 · 1 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 10

•

. <del>(1</del>

. (8)

> . **(\***)

. (A)

9v&

(B)(S)

.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ٣/ ١٢٨.

والتواطؤ، ولكن نَدَع هذا المذهب جانباً، ونضرب عنه صفّحاً، اقتداراً على الحجّة، ووثوقاً بالفلّج والقوّة، ونقتصر على أدنى نازل في أبي بكر، وننزل على حكم الخصم، فنقول: إنا وجدّنا مَنْ يزعم أنه أسلم قبل زيد وخبّاب، ووجدنا من يزعُم أنهما أسلما قبله، وأوسط الأمور أعدلُها، وأقربها من محبّة الجميع، ورضا المخالف، أن نجعل إسلامهم كان معاً، إذ الأخبار متكافئة، والآثار متساوية على ما تزعمون، وليستُ إحدى القضيّتين أولَى في صحّة العقل من الأخرى، ثم نستذل على إمامة أبي بكر بما ورد فيه من الحديث، وبما أبانه به الرّسول صلّى الله عليه وآله من غيره.

قالوا: فممّا روِيَ من تقدّم إسلامه ما حدّث به أبو داود وابن مهديّ عن شعبة، وابن عيينة: عن الجريري، عن أبي هريرة، قال أبو بكر: أنا أحقّكم بهذا الأمر - يعني الخلافة - ألستُ أولَ مَنْ صلّى!

وروى يعلَى بنُ عُبَيد، قال: جاء رجل إلى ابن عَبّاس، فسأله: مَنْ كان أوّل الناس إسلاماً؟ فقال: أما سمعت قول حسان بن ثابت!

إذا تذكّرتَ شجواً من أخي ثقة فاذْكُر أخاك أبا بكر بما فَعَلا الثانيَ التاليَ المحمودَ مشهدُه وأوَّلَ النَّاس منهم صدّق الرسلا وقال أبو مِحْجَن:

سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت حبيباً بالعريش المشهر وقال كعب بن مالك:

سبقت أخا تَيْم إلى دين أحمد وكنتَ لدى الغيرانِ في الكهف صاحباً وروى ابنُ أبي شَيْبَة، عن عبد الله بن إدريس ووكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرّة، قال: قال النّخعي: أبو بكر أوّلُ مَنْ أسلم.

وروى هيثم بن يعلَى بن عطاء، عن عمرو بن عنبسة، قال: أتيتُ النبيَّ ﷺ وهو بُعكاظ، فقلت: مَنْ بايعك على هذا الأمر؟ فقال: بايعني حُرِّ وعبد، فلقد رأيتُني يومئذ وأنا رابعُ الإسلام.

قال بعضُ أصحاب الحديث: يعني بالحرّ أبا بكر وبالعبد بلالاً.

.. . (MO) - (MO) · (181) · (MO) · (MO) · (MO) · (MO)

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٣٣٨٣).

وروى اللَّيث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، قال: حدَّثني عمرو بن عَنْبسة، أنه سأل النبي ﷺ وهو بُعكاظ، فقال له: مَنْ تَبِعك؟ قال: تبِعني حرٌّ وعبد: أبو بكر وبلال.

وروى عمرو بن إبراهيم الهاشميّ، عن عبد الملك بن عُمّير، عن أسيد بن صَفْوان، صاحب النبي ﷺ قال: لما قَبِضَ أبو بكر جاء عليّ بن أبي طالب ﷺ، فقال: رحمك الله أبا بكر! إ كنتَ أوّلَ النّاس إسلاماً (١٠٠.

وروى عبّادٌ، عن الحسن بن دينار، عن بشر بن أبي زينب، عن عِكْرِمة مولى ابن عبّاس، قال: إذا لقيت الهاشميّين قالوا: عليّ بن أبي طالب أوّل مَنْ أسلَم، وإذا لقيت الّذين يعلمون، قالوا: أبو بكر أوّل مَّنْ أسلم (٢٠٠.

قال أبو عثمان الجاحظ: قالت العثمانية: فإن قال قائل: فما بالْكم لم تذكُّروا عليّ بن أبي طالب في هذه الطبَقة، وقد تعلمون كثرة مقدِّمِيه والرواية فيه!

قلنا: قد علمُنا الرواية الصحيحة، والشهادة القائمة، أنه أسلَم وهو حَدَثُ غرير، وطفل صغير، فلم نكذَب الناقلين، ولم نستطع أن نلحق إسلامه بإسلام البالغين؛ لأنَّ المقلَّل زَعم أنَّه أسلم. وهو ابن خمس سنين، والمكثر زعم أنَّه أسلم وهو ابن تسع سنين، فالقياسُ أنْ يؤخذ بالأوسط بين الروايتين، وبالأمر بين الأمرين، وإنما يُغْرَفُ حقَّ ذلك من باطله، بأنَّ نحصى سنيه التي ولِيَ فيها الخلافة، وسِني عمر، وسني عثمان، وسني أبي بكر، ومقام النبي ﷺ بالمدينة، ومقامه بمكة عند إظهار الدعوة، فإذا فعلنا ذلك صحّ أنه أسلّم وهو ابن سبع سنين، فالتاريخ المجمَع عليه أنَّه قُتِل عَلَيْتُلا في شهر رمضان سنة أربعين.

قال شيخنا أبو جعفر الإسكافيّ: لولا ما غلبَ على النّاس من الجهل وحبّ التقليد، لم نحتجُ إلى نقض ما احتجّت به العثمانية، فقد علم النّاس كافّةً، أن الدولة والسلطان لأرباب مقالتهم، وعرف كلّ أحدٍ علوّ أقدار شيوخهم وعلمائهم وأمرائهم، وظهور كلمتهم، وقهر سلطانهم وارتفاع التقيّة عنهم والكرامة، والجائزة لمنْ روَى الأخبار والأحاديث في فضل أبي بكر، وما كان من تأكيد بني أمية لذلك، وما ولَّده المحدّثون من الأحاديث طلباً لما في أيديهم، فكانوا لا يألونَ جَهداً في طول ما ملكوا أن يُخْمِلُوا ذكرَ عليّ عَلَيْتُلِيرٌ وولده، ويطفّئوا نورهم، ويكتموا فضائلهم ومناقبُهم وسوابقهم، ويحملوا على شتمهم وسبهم ولعنهم على المنابر، فلم

... + (DY) + (DX) + (TET) + (DX) + (DX) + (DX)

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق بما معناه: ٢٥١/٤٦.

<sup>📆 (</sup>۲) يراجع ما تقدم.

يزل السيف يقطرُ من دمائهم، مع قلّة عددهم وكثرة عدوّهم، فكانوا بين قتيلٍ وأسير، وشريد وهارب، ومستخفٍ ذليل، وخائف مترقّب، حتى إن الفقيه والمحدّث والقاضي والمتكلّم، لَيتقدّم إليه ويتوعد بغاية الإيعاد وأشدّ العقوبة، ألاّ يذكروا شيئاً من فضائلهم، ولا يرخّصوا لأحدٍ أن يُطيف بهم، وحتى بلغ من تقيّة المحدّث أنّه إذا ذكر حديثاً عن عليٌ عَلَيْ اللهُ كُنَى عن ذكره، فقال: قال رجلٌ من قريش، وفعل رجل من قريش، ولا يذكر علياً عَلَيْ اللهُ ولا يتفوّه باسمه.

ثم رأينا جميع المختلفين قد حاولوا نقض فضائله، ووجّهوا الحِيل والتأويلات نحوها، من خارجيّ مارق، وناصب حَنِق، وثابت مستبهم، وناشىء معاند، ومنافق مكذّب، وعثمانيّ حسود، يعترض فيها ويطعن، ومعتزلي قد نقض في الكلام، وأبصر علم الاختلاف، وعرف الشبّه ومواضع الطّعن وضروب التأويل، قد التمس الحِيلَ في إبطال مناقبه وتأوّل مشهور فضائله، فمرّة يتأوّلها بما لا يحتمل، ومرّة يقصد أن يضع مِنْ قدرها بقياس منتقض، ولا يزداد مع ذلك إلا قوّة ورفعة، ووضوحاً واستنارة، وقد علمت أنّ معاوية ويزيد ومَنْ كان بعدهما من بني مرْوان أيام ملكهم – وذلك نحو ثمانين سنة – لم يدّعُوا جهداً في حَمْل الناس على شتمه ولغنه وإخفاء فضائله، وستر مناقبه وسوابقه.

روى خالد بن عبد الله الواسطي، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف، عن عبد الله بن ظالم، قال: لما بُويع لمعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطباء يلعنون علياً عليه فقال سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل: ألا ترون إلى هذا الرجل الظالم يأمر بلغن رجلٍ من أهل الحنة (۱)!

روى سليمان بن داود، عن شُعْبة، عن الحرّ بن الصبّاح، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن الأخنس، يقول: شهدتُ المغيرة بن شُعبة خطب فذكر عليًّا عَليَّتًا إِللهِ منه.

روى أبو كُريب، قال: حدّثنا أبو أسَامة، قال: حدّثنا صدقة بن المثنّى النّخعيّ عن رياح بن الحارث، قال: بينما المغيرة بن شعبة بالمسجد الأكبر، وعنده ناس إذ جاءه رجلٌ يقال له: قيس بن علقمة، فاستقبل المغيرة، فسبّ علياً عَلَيْتُلَلَا.

(3) ·

. (B)

(A)

. B

. E. A. E. A.

> . F

. (%)

> . E

**E** 

er<sub>i</sub>c.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده: ١/١٨٩، وأخرجه النسائي في سننه رقم: ٨٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف: ١٨٤.

روى مالك بن إسماعيل أبو غسّان النّهديّ، عن ابن أبي سيف، قال: خطب مَرُّوان والحسن عَلَيْتُهِ جَالَسٌ فنال من عليٌّ عَلَيْتُهِمْ ، فقال الحسن: ويلك يا مروان! أهذا الذي تشتم شرّ الناس! قال: لا، ولكنّه خيرُ الناس.

وروى أبو غَسَّان أيضاً، قال: قال عمرُ بن عبد العزيز: كان أبي يخطُب فلا يزال مستمرًّا في خطبته، حتى إذا صار إلى ذكر عليّ وسبّه تقطّع لسانه، واصفرّ وجهّه، وتغيّرت حاله، فقلت له في ذلك، فقال: أوقد فطنتَ لذلك؟ إنَّ هؤلاء لو يعلمون من عليٌّ ما يعلمه أبوك ما تبِعنا منهم

وروى أبو عثمان، قال: حدّثنا أبو اليقظان، قال: قام رجلٌ من ولد عثمان إلى هشام بن عبد الملك يوم عَرَفة، فقال: إنّ هذا يوم كانت الخلفاء تستحبّ فيه لعنَ أبي تراب(٢).

وروى عمرو بن الفَنّاد، عن محمد بن فُضَيل، عن أشعث بن سَوّار، قال: سبّ عدي بن أوطاة عليًّا عَلَيْتُمْ على المنبر، فبكى الحسن البصريّ وقال: لقد سبّ هذا اليوم رجلّ إنه لأخو رسول الله ﷺ في الدنيا والآخرة (٣).

وروى عديّ بن ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم، قال: كنت أنا وإبراهيم بن يزيد جالسيّن في الجمعة ممّا يلي أبواب كندَّة فخرج المغيرة فخطب، فحمِد الله، ثم ذكر ما شاء أن يذكُر، ثم وقع في عليَّ عَلِيَّكُلِهُ ، فضرب إبراهيم على فخذي أو ركبتي، ثم قال: أقبلُ عليَّ، فحدَّثني فإنا لسنا في جمعة، ألا تسمع ما يقول هذا (٤)!

وروى عبد الله بن عثمان الثّقفيّ، قال: حدّثنا ابنُ أبي سيف، قال: قال ابن لعامر بن عبد الله بن الزبير لولده: لا تذكر يا بُنَيَّ علياً إلا بخير، فإن بني أمّية لعنوه على منابرهم ثمانين نة، فلم يزدْه الله بذلك إلا رفعة، إن الدنيا لم تبْنِ شيئاً قطّ إلا رجعت على ما بَنَتْ فهدمتُه، وإن الدّين لم يبن شيئاً قطّ وهَدَمه (٥).

وروى عثمان بن سعيد، قال: حدّثنا مطلّب بن زياد، عن أبي بكر بن عبد الله الأصبهاني، قال: كان دعيّ لبني أمية يقال له خالد بن عبد الله، لا يزال يشتُم علياً عَلَيْتُهِ ، فلمّا كان يوم جمعة، وهو يخطب الناس، قال: والله إن كان رسول الله ليستعمله، وإنه لَيعلم ما هو! ولكنَّه

BB (180) BB · 🤔 · BB · BB - BB

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخ مهدي فقيه في الإمام على في آراء الخلفاء: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ١٤٨/٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر الغدير للأميني: ١٠/ ٢٦١، والإصابة: ١/ ٢٨٧ رقم ٢٩٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير: ٣/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البري في الجوهر في نسب علي: ٩٥.

كان ختَّنه، وقد نعس سعيد بن المسيِّب ففتح عينيه، ثم قال: ويحكم! ما قال هذا الخبيث! رأيت القبر انصدَع ورسول الله ﷺ يقول: كذبت يا عدوّ الله(١٠)!

وروى القَنَّاد، قال: حدَّثنا أسباط بن نصر الهمدانيّ، عن السّديّ، قال: بينما أنا بالمدينة عند أحجار الزّيت، إذ أقبل راكب على بعير، فوقف فسبّ علياً عَلِيَّا إِنْ فخفّ به الناس ينظرُون إليه، فبينما هو كذلك إذ أقبل سعد بن أبي وقّاص، فقال: اللهمّ إن كان سبٌّ عبداً لك صالحاً، فأرِ المسلمين خزيه، فما لبث أن نَفَرَ به بعيرُه فسقط، فاندقّت عنقه.

ورى عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الله بن موسى، عن فُطْر بن خليفة، عن أبي عبد الله الجدَليّ، قال: دخلتُ على أمّ سلمة رحمها الله فقالت لي: أيسّب رسول الله ﷺ فيكم وأنتم أحياء! قلت: وأنى يكون هذا؟ قالت: أليس يسبّ علي عَلِيَّتَا فِي وَمَنْ يحبّه (٢٠)!

روى العبّاس بن بُكّار الضّبيّ، قال: حدّثني أبو بكر الهُذَلِيّ، عن الزُّهريّ، قال: قال ابنُ عبّاس لمعاوية، ألا تكفّ عن شتم هذا الرجل؟ قال: ما كنت لأفعل حتى يربوَ عليه الصغير ويهرَم فيه الكبير، فلمّا وُلِّيَ عمر بن عبد العزيز كفّ عن شتمه، فقال الناس: ترك السنّة.

قال: وقد روي عن ابن مسعود إمّا موقوفاً عليه أو مرفوعاً ، كيف أنتم إذا شملتكم فتنة يربو عليها الصغير ويهرم فيها الكبير، يجري عليها النّاس فيتخذونها سنّة، فإذا غيّر منها شيء قيل:

قال أبو جعفر: وقد تعلمون أنَّ بعض الملوك ربَّما أحدثوا قولاً، أو ديناً لهوى فيحملون النَّاس على ذلك، حتى لا يعرفوا غيره، كنحو ما أخذ النَّاس الحجّاجُ بن يوسف بقراءة عثمان، وترك قراءة ابن مسعود وأبيّ بن كعب، وتوعدٌ على ذلك بدون ما صنع هو وجبابرة بني أميّة وطُّغاة مَرُّوانَ بُولَدَ عَلَيٌّ عَلَيْظَالِمْ وشيعته، وإنما كان سلطانه نحو عشرين سنة، فِما مات الحجاج حتى اجتمع أهلُ العراق على قراءة عثمان، ونشأ أبناؤهم ولا يعرفون غيرها، لإمساك الآباء عنها، وكفّ المعلمين عن تعليمها، حتى لو قرأت عليهم قراءة عبد الله وأبيّ ما عرفوها، ولظنّوا بتأليفها الاستكراه والاستهجان، لإلف العادة وطول الجهالة؛ لأنه إذا استولَّت على الرعيَّة الغلُّبة، وطالت عليهم أيام التسلُّط، وشاعت فيهم المخافة، وشملتهم التقيَّة، اتَّفقوا على التخاذل والتساكُت، فلا تزال الأيّام تأخذ من بصائرهم، وتنقص من ضمائرهم، وتنقض من

- EMJ + CMJ + (181) CMJ - " + DWJ + EMJ - E

<sup>(</sup>۱) أنظر تاريخ دمشق: ۲۰/۳٤۸.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده: ١٢/ ٤٤٥، رقم: ٧٠١٣، وأخرجه الطبراني في الكبير: ٣٢٣/٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٢٤٧)، و«شعب الإيمان» (٦٩٥١)، ومعمر بن راشد في «جامعه» (۲۰۷٤۲)، والشاشي في «مسنده» (۲۱۳).

مرائرهم، حتى تصير البدّعة التي أحدثوها غامرة للسنة التي كانوا يعرفونها، ولقد كان الحجّاج ومَنْ ولأه، كعبد الملك والوليد ومَنْ كان قبلهما وبعدهما من فراعنة بني أميّة على إخفاء محاسن علي علي الله وفضائله وفضائل ولده وشيعته، وإسقاط أقدارهم، أحرَص منهم على إسقاط قراءة عبد الله وأبيّ؛ لأنّ تلك القراءات لا تكون سبباً لزوال ملكهم، وفساد أمرهم، وانكشاف حالهم، وفي اشتهار فضل على علي القراءات لا تكون سبباً لزوال ملكهم، وتسليط حكم الكتاب المنبوذ عليهم، فحرصوا واجتهدوا في إخفاء فضائله، وحملوا النّاس على كتمانها وسترها، وأبى الله أن يزيد أمره وأمر ولده إلا استنارة وإشراقاً، وحبّهم إلا شغفاً وشدة، وذكرهم إلا انتشاراً وكثرة، وحجتهم إلا وضوحاً وقوّة، وفضلهم إلا ظهوراً، وشأنهم إلا علوًا، وأقدارهم إلا إعظاماً، حتى أصبحوا بإهانتهم إيّاهم أعزّاء، وبإمانتهم ذكرهم أحياء، وما أرادوا به وبهم من الشرّ تحول خيراً، فانتهى إلينا من ذكر فضائله وخصائصه ومزاياه وسوابقه ما لم يتقدّمه السابقون، ولا ساواه فيه القاصدون، ولا يلحقه الطالبون، ولولا أنّها كانت كالقِبْلة المنصوبة في الشّهرة، وكالسّنن المحفوظة في الكثرة، لم يصل إلينا منها في دهرنا حرف واحد، إذا كان الأمر ما وصفناه.

قال: فأمّا ما احتجّ به الجاحظ بإمامة أبي بكر، بكونه أوّل النّاس إسلاماً، فلو كان هذا احتجاجاً صحيحاً، لاحتجّ به أبو بكر يوم السقيفة، وما رأيناه صنّع ذلك لأنّه أخذ بيد عمر ويد أبي عبيدة بن الجراح، وقال للناس: قد رضيتُ لكم أحد هذين الرَّجُلين، فبايعوا منهما مَنْ شئتم، ولو كان هذا احتجاجاً صحيحاً لما قال عمر: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، ولو كان احتجاجاً صحيحاً لادّعى واحد من النّاس لأبي بكر الإمامة في عصره أو بعد عصره، بكونه سبق إلى الإسلام، وما عرفنا أحداً ادّعى له ذلك، على أن جمهورَ المحدّثين لم يذكروا أنّ أبا بكر أسلم إلاّ بعد عدّة من الرّجال، منهم عليّ بن أبي طالب، وجعفر أخوه، وزيد بن حارثة، وأبو ذرّ الغفاري، وعمرو بن عَنْبسة السلميّ، وخالد بن سعيد بن العاص، وخبّاب بن الأرت، وإذا تأمّلنا الرّوايات الصحيحة، والأسانيد القويّة والوثيقة، وجدناها كلّها ناطقة بأنّ عليًا عليّه أوّلُ من أسلم.

- YIMAT - (JA) - (TEV) - (JA) - " - (JA) - YAYAT - (J

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٨/ ١٩٠.

وروى الحسن البصريُّ، قال: حدَّثنا عيسى بن راشد، عن أبي بصير، عن عِكْرمة، عن ابن عبّاس، قال: فرض الله تعالى الاستغفار لعليَّ عَلِيَّا في القرآن على كلَّ مسلم، بقوله تعالى: ﴿رَبِّنَا أَغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ﴾ (١)، فكلّ مَنْ أسلم بعد عليّ فهو يستغفر لعليّ غَلِيَّةٍ.

وروى سفيان بن عُيينة، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، قال: السُّبَّاق ثلاثة: سَبق يوشع بن نون إلى موسى، وسبق صاحب ايس، إلى عيسى، وسبق عليُّ بن أبي طالب إلى محمد عليه وعليهم السلام (٢).

قال: فأمّا الأخبار الواردة بسبقه إلى الإسلام المذكورة في الكتب الصحاح والأسانيد الموثوق بها، فمنها ما روى شَرِيك بن عبد الله، عن سليمان بن المغيرة، عن زيد بن وهب، عن عبد الله بن مسعود، أنّه قال: أوّلُ شيء علمته من أمر رسول الله عليه أنّي قدمت مكّة مع عمومة لي وناس من قومي، وكان من أنفسنا شراء عِظْر، فأرشِدْنا إلى العبّاس بن عبد المطلب، فانتهينا إليه، وهو جالس إلى زمزم، فبينا نحن عنده جلوساً، إذ أقبل رجل من باب الصّفا، وعليه ثوبان أبيضان، وله وفْرة إلى أنصاف أذنيه جَعدة، أشمّ أقنى، أدعَجُ العينين، كثّ اللحية، برّاق الثنايا، أبيض تعلوه حمرة، كأنّه القمر ليلة البدر، وعلى يمينه غلام مُراهِق أو محتلم، حسن الوجه، تقفوهم امرأة، قد سترت محاسنها، حتى قصدوا نحو الحِجْر، فاستلمه واستلمه الغلام، ثم استلمته المرأة، ثم طاف بالبيت سبعاً، والغلام والمرأة يطوفان معه، ثم استقبل الحِجْر، فقام ورفع يديه وكبّر، وقام الغلام إلى جانبه، وقامت المرأة خلفها، فرفعت يديها، وكبّرت، فأطال القنوت، ثم ركع وركع الغلام والمرأة، ثم رفع رأسه فأطال، ورفع الغلام والمرأة معه يصنعان مثل ما يصنع، فلمّا رأينا شيئاً ننكره، لا نعرفه بمكة، أقبلنا على العباس، فقلنا: يا أبا الفضل، إنّ هذا الدّين ما كنّا نعرفه فيكم، قال: أجلُ والله، قلنا: فمن هذا؟ قال: فعن هذا؟ بن أبي طالب،

(F) (F) (F)

(E) (E)

t 🟵)

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي في البحار بما معناه: ٨/٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦١٨٤).

وهذه المرأة زؤجة محمّد، هذه خديجة بنت خويلد، والله ما عَلَى وجهِ الأرض أحدُّ يَدِين بهذا الدين، إلا هؤلاء الثلاثة(١).

ومنْ حديث موسى بن داود، عن خالد بن نافع، عن عُفَيف بن قيس الكِنديّ، وقد رواه عن عُفَيف أيضاً، مالك بن إسماعيل النهديّ والحسن بن عَنْبسة الورّاق وإبراهيم بن محمّد بن ميمونة، قالوا جمعياً: حدِّثنا سعيد بن جُشم، عن أسَد بن عبد الله البَجَليّ، عن يحيي بن عُفَيف بن قيس، عن أبيه، قال: كنتُ في الجاهلية عطّاراً، فقدمت مكّة، فنزلت على العبّاس بن عبد المطلب، فبينا أنا جالس عنده، أنظر إلى الكعبة، وقد تحلَّقت الشمس في السماء، أقبل شابٌّ كأنَّ في وجهه القمر، حتى رَمَى ببصره إلى السماء، فنظر إلى الشمس ساعة، ثم أقبل حتى دنًا من الكعبة، َ فصف قدميْه يصلِّي، فخرج على أثره فتَّى كأنَّ وَجُهه صفيحة يمانيّة، فقام عن يمينه، فجاءت امرأة متلفَّفة في ثيابها، فقامت خلفهما، فأهوى الشاب راكعاً، فركعا معه، ثم أهوى إلى الأرض ساجداً، فسجدا معه، فقلت للعباس: يا أبا الفضل، أمر عظيم! فقال: أمر والله عظيم! أتدري مَنْ هذا الشَّاب؟ قلت: لا، قال هذا ابنُ أخي، هذا محمَّد بن عبد الله بن عبد المطلب، أتدري مَنْ هذا الفتى؟ قلت: لا، قال: هذا ابن أخي على بن أبي طالب بن عبد المطلب، أتدري من المرأة؟ قلت: لا، قال: هذه ابنة خُويلِد بن أسَد بن عبد العُزّى، هذه خديجة زوج محمّد هذا، وإن محمداً هذا يذكر أن إلهه إله السماء والأرض، وأمره بهذا الدّين، فهو عليه كما ترى، ويزعم أنَّه نبيّ، وقد صدَّقه على قوله عليُّ ابن عمه هذا الفتى، وزوجته خديجة، هذه المرأة، والله ما أعلمُ على وجه الأرْضِ كلُّها أحداً على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة: قال عُفَيف: فقلت له: فما تقولون أنتم؟ قال: ننتظر الشيخ ما يصنع! يعني أبَا طالب

وروى عُبيد الله بن موسى، والفضل بن دُكين، والحسن بن عَطيَّة، قالوا: حدَّثنا خالد بن طَهُمان، عن نافع بن أبي نافع، عن معقل بن يسار، قال: كنت أوصي النبيّ عَلَيْكِ، فقال لى: هل لك أن تُعود فاطمة؟ قلت: نعم يا رسول الله، فقام يمشي متوكَّمْاً عليَّ، وقال: أما إنه شيء، فدخلنا عَلَى فاطمة عَلِينَا ، فقال لها عَلَيْ : «كيف تجدينك؟ وقالت: لقد طال أسفى، واشتدّ حُزْني، وقال لي النساءُ: زوّجك أبوك فقيراً لا مال له! فقال لها: أما ترضَيْنَ أنى زوّجتك أقدَم أمتي سلماً، وأكثرهم علماً، وأفضلهم حلماً! قالت: بلى رضيت يا رسول الله(٣).

· 184 )· 184 )· 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 184 · 18

<sup>(</sup>١) أخرجه مولى محمد صالح في شرح أصول الكافي: ٣٧٦/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم: ٨٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه السيد جعفر مرتضى في الصحيح من السيرة: ٥/ ٢٨١.

وقد روى هذا الخبر يحيى بن عبد الحميد وعبد السلام بن صالح، عن قيس بن الربيع، عن أبي أيوب الأنصاريّ، بألفاظه أو نحوها.

وروى عثمان بن سعيد عن الحكم بن ظُهَيْر، عن السّديّ، أنّ أبا بكر وعمر خطبا فاطمة عَلَيْقَلَا، فردّهما رسول الله عليه وقال: لم أومَرْ بذلك، فخطبها عليّ عَلَيْقَلا، فزوّجه إياها، وقال لها: زوّجتك أقدمَ الأمّة إسلاماً.. وذكر تمام الحديث. قال: وقد روى هذا الخبر جماعة من الصحابة، منهم أسماء بنت عُميس، وأمّ أيْمن، وابنُ عبّاس وجابر بن عبد الله.

قال: وقد روى محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه أبي رافع، قال: أتيتُ أبا ذرّ بالرّبذَة أودّعه، فلما أراد الانصراف، قال لي ولأناسٍ معي: ستكون فتنة، فاتّقوا الله، وعليكم بالشيخ عليّ بن أبي طالب، فاتّبعوه، فإنّي سمعتُ رسول الله عليه يقول له: «أنت أوّل مَنْ يصافحني يوم القيامة، وأنت الصدّيق الأكبر، وأنت الفاروق الذي يفرِق بين الحقّ والباطل، وأنت يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الكافرين، وأنت أخي ووزيري، وخير مَنْ أترك بعدي، تقضي دَيْني وتنجِز موعدي، (٢).

قال: وقد روى ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن نُمَيْر، عن العَلاء بن صالح، عن المِنْهال بن عمرو، عن عبد الله وأخو عمرو، عن عبد الله الأسدي، قال: سمعتُ عليّ بن أبي طالب، يقَول: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصدّيق الأكبر، لا يقولها غيري إلاّ كذّاب، ولقد صلّيت قبل النّاس سبع سنين (٣).

وروت معاذة بنت عبد الله العدّويّة، قالت: سمعتُ علياً عَليَّاً اللهُ على مِنْبر البصرة، ويقول: أنا الصديق الأكبر، آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن يسلم (٤).

وروى حَبّة بن جُوين العُرَنيُ أنّه سمع علياً عَلِيَّا إِنَّ أنا أولُ رجل أسلم مع

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار: ١٤٩/٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي بما معناه في البحار: ٣١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه السيد محمد باقر الصدر في فدك في التاريخ: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ٧/ ٣٧٠.

<u> 1001 9.</u>

رسول الله ﷺ. رواه أبو داود الطيالسيّ، عن شعبة، عن سفيان النُّوريّ، عن سلمة بن كُهَيل، عن حبّة بن جُوَين (١).

وروَى عثمان بن سعيد الخرّاز، عن عليٌ بن حرّار، عن عليّ بن عامر، عن أبي الحجّاف، عن حكيم مولى زاذان، قال: سمعت علياً عليّ الله القول: صلّيتُ قبل الناس سبع سنين، وكنّا نسجُد ولا نركع، وأوّل صلاة ركعنا فيها صلاة العصر، فقلت: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: أمِرْت به (٢).

وروى إسماعيل بن عمرو، عن قيس بن الربيع، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر بن عبد الله، قال: صلّى رسول الله علي يوم الإثنين، وصلّى عليّ يوم الثلاثاء بعده. وفي الرواية الأخرى، عن أنس بن مالك: استُنبِىء النبيّ عليه يوم الإثنين، وأسلَم عليّ يوم الثلاثاء بعده (٣).

وروى أبو رافع أنّ رسول الله ﷺ صلّى أوّل صلاة صلاّها غداة الإثنين، وصلّت خديجة آخر نهار يومها ذلك، وصلّى عليّ عَلَيْتُلِلاً يوم الثلاثاء غداً ذلك اليوم(١٤).

قال: وقد رُوِي بروايات مختلفة كثيرة متعددة، عن زيد بن أرقم، وسلمان الفارسيّ، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، أنّ علياً عَلِينًا إذ أوّل مَنْ أسلم، وذكر الروايات والرجال بأسمائهم (٥٠).

وروى سلمة بن كُهَيل، عن رجاله الذين ذكرهم أبو جعفر في الكتاب أنّ رسول الله ﷺ قال: «أوّلكم وروداً علي الحوض أوّلكم إسلاماً، عليّ بن أبي طالب»(٦).

وروى ياسين بن محمد بن أيمن، عن أبي حازم، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: سمعتُ عمر بن الخطاب وهو يقول: كفُوا عن عليّ بن أبي طالب، فإنّي سمعتُ من رسول الله عليه يقول فيه خصالاً، لو أنّ خصلة منها في جميع آل الخطاب، كان أحبّ لي ممّا طلعت عليه الشمس، كنت ذات يوم وأبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة مع نفر من أصحاب رسول الله عليه نظلبه، فانتهينا إلى باب أمّ سلمة، فوجدنا عليًا متكناً على نجاف

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ٣/ ٢٢١، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه: ٤/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم: ١٢٠، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم: ٢١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ٣/ ٢٢٤.

<sup>🧣 (</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير رقم: ٩٥٢، وأخرجه الطبري في تاريخه: ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٨/ ٢٢٥.

إلى (٦) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٢٩١).

(٢) أخرجه الديلمي في امسند الفردوس؛ (٥٣٣١).

(٣) أنظر تاريخ دمشق: ٧/ ٢٠٩.

(٤) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ٣/ ٢٣٤.

الباب، فقلنا: أردنا رسول الله ﷺ، فقال: هو في البيت، رويدكم! فخرج رسول الله ﷺ، وضرب بيده على منكبه، فقال: أبشرْ يا عليّ بن أبي طالب، إنك مخاصم، وأنك تخصم الناس ُبسبع لايجاريك أحدٌ في واحدة منهنّ، أنت أوّلُ النّاس إسلاماً، وأعلمهم بأيام الله. . . »<sup>(١)</sup> وذكر الحديث.

قال: وقد روى أبو سعيد الخُدريّ، عن النبي ﷺ مثل هذا الحديث.

قال: روى أبو أيوب الأنصاريّ، عن رسول الله علي أنه قال: «لقد صلّت الملائكة عليّ وعلى عليّ ﷺ، سبعَ سنين، (٢)، وذلك أنّه لم يصلُّ معي رجل فيها غيره.

قال أبو جعفر: فأما ما رواه الجاحظ من قوله ﷺ: «إنَّما تبِعني حرَّ وعبد»، فإنه لم يسمّ في هذا الحديث أبا بكر وبلالاً، وكيف وأبو بكر لم يشترِ بلالاً إلا بعد ظهور الإسلام بمكّة، فلما أظهر بلال إسلامه عذَّبه أميَّة بن خلَف! ولم يكن ذلك حال إخفاء رسول الله ﷺ الدَّعوة، ولا في ابتداء أمر الإسلام، وقد قيل: إنه عَلَيْتُلا إنما عَنَى بالحرّ عليّ بن أبي طالب، وبالعبد زید بن حارثة<sup>(۲۲)</sup>.

وروى ذلك محمد بن إسحاق، قال: وقد روي إسماعيل بن نصر الصفّار، عن محمد بن ذَكُوان، عن الشعبيّ، قال: قال الحجّاج للحسن، وعنده جماعة من التابعين وذكر عليّ بن أبي طالب: ما تقول أنت يا حسن؟ فقال: ما أقول! هو أوَّل منْ صلَّى إلى القِبْلة، وأجاب دعوة رسول الله ﷺ، وإنَّ لعليُّ منزلةً من ربّه، وقرابة من رسوله، وقد سبقت له سوابق لا يستطيع ردِّها أحدٌ. فغضب الحجاج غضباً شديداً، وقام عن سريره، فدخل بعض البيوت وأمر

قال الشعبيّ: وكنا جماعةً ما منّا إِلاّ مَنْ نال منْ عليٌّ عَليَّ اللَّهِ اللَّهُ للحَجّاج، غير الحسن بن أبي الحسن رحمه الله .

وروى مُحْرِز بن هشام، عن إبراهيم بن سلمة، عن محمد بن عبيد الله، قال: قال رجل للحسن: ما لنا لا نراك تُثنى على عليّ وتقرّظه! قال: كيف وسيفُ الحجاج يقطر دماً! إنّه لأوّلُ مَنْ أسلم، وحسبُكم بذلك!

(١) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١١٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٩٧٩).

101). 600 · ; · 600 · 600.

قال: فهذه الأخبار.

وأما الأشعار المرويّة فمعروفة كثيرة منتشرة، فمنها قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مجيباً للوليد بن عُقْبة بن أبي مُعَيْط:

وإنّ ولسيّ الأمسر بسعد مسحسميد عليّ وفي كلّ المواطن صاحبُهُ وصبيٌّ رسول الله حبقًا وصنُّوه وأوَّل مَنْ صلَّى ومَنْ لان جانبُهُ وقال خزيمة بن ثابت في هذا :

وفارسُه مُذْ كان في سالف الزَّمَنُ وصِـــى رســولِ الله مِــن دون أهــلِــه سوى خيرة التسوان والله ذو منَن وأوَّلُ مَنْ صلَّى من الناس كلُّهِمُ وقال أبو سفيان بَن حرب بن أميّة بن عبد شمس، حين بويع أبو بكر:

عن هاشم ثم منها عن أبي حَسَن ما كنت أحسب أنّ الأمر منصرتُ وأعلمَ النّاس بالأحكام والسُّنَن! أليس أوّلُ مَنْ صلّى لقبلتهم وقال أبو الأسود الدؤليّ يهدّد طلحة والزبير :

يسمسائسك الأسسد الأسورة وإن عسلسيسا لسكسم مُستسحِسرٌ أمسا إنسه أوّلُ السعسابسديسن وقال سعيد بن قيس الهمّدانيّ يرتجز بصفين:

هذا على وابن عم المصطفى. أوّل مَسنُ أجابه فسيسمسا رُوَى هـ و الإمام لا يسبالي مَن غُوى

وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الأسديّ:

فحُوطُوا عليًّا وانصروه فإنّه وصبيٌّ وفي الإسلام أوّل أولُ وإن تخذلوه والحوادث جمة فليس لكم عن أرضكم متحوّلُ قال: والأشعار كالأخبار، إذا امتنع في مجيء القبيلين التواطؤ والاتفاق، كان ورودهما

فأمّا قولُ الجاحظ: فأوسط الأمور أن نجعل إسلامهما معاً، فقد أبطل بهذا ما احتج به لإمامة أبي بكر، لأنه احتجّ بالسُّبْق، وقد عدل الآن عنه.

قال أبو جعفر: ويقال لهم: لسُّنَا نحتاج من ذكر سبق عليٌّ عَلِيٌّ إلا مجامعتكم إيَّانا على أنَّه أسلم قبل النَّاس، ودغواكم أنه أسلم وهو طفل دعوى غير مقبولة لا بحجة .

فإن قلتم: ودعوتكم أنَّه أسلم وهو بالغ دعوَى غير مقبولة إلا بحجَّة!

قلنا: قد ثبت إسلامه بحكم إقراركم، ولو كان طفلاً لكان في الحقيقة.غير مسلم، لأنَّ اسم

الإيمان والإسلام والكفر والطاعة والمعصية إنما يقع على البالغين دون الأطفال والمجانين، وإذا أطلقتم وأطلقنا اسم الإسلام، فالأصل في الإطلاق الحقيقة، كيف وقد قال النبي ﷺ، «أنت أوّل مَن آمن بي، وأنت أوّل من صدقني، (١٠). وقال لفاطمة: «زوّجتك أقدمهم سِلْماً – أو قال: إسلاماً -"(") فإن قالوا: إنما دعاه النبيّ عَلَيْ إلى الإسلام على جهة العَرْض لا

قلنا: قد وافقتمونا على الدّعاء، وحكم الدّعاء حكم الأمر والتكليف. ثم أدّعيتم أن ذلك إِ كان على وجُه العرض، وليس لكم أن تقبلوا الدّعاء عن وجهه إلا لحجة.

فإن قالوا: لعلَّه كان على وجه التأديب والتعليم، كما يُعتمد مثل ذلك مع الأطفال!

قلنا: إنَّ ذلك إنما يكون إذا تمكَّن الإسلام بأهله، أو عند النشوء عليه والولادة فيه، فأمَّا في دار الشُّرُكُ فلا يقع مثل ذلك، لاسيما إذا كان الإسلام غير معروف ولا معتاد بينهم، على أنه ليس من سنَّة النبي ﷺ دعاء أطفال المشركين إلى الإسلام والتفريق بينهم وبين آبائهم، قبل أن

وأيضاً فمِن شأن الطفل اتّباع أهله وتقليدُ أبيه، والمضيُّ على من منشئه ومولده، وقد كانتْ منزلة النبي ﷺ حينئذ منزلة ضيق وشدّة ووحدة، وهذه منازل لا ينتقل إليها إلاّ مَن ثبت الإِسلام عنده بحجّة، ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة.

فإن قالوا: إن عليًّا عَلَيْتُهِ كان يألفُ النبي ﷺ، فوافقه على طريق المساعدة له.

قلنا: إنه وإن كان يألُفه أكثرَ من أبويه وإخوته وعمومته وأهل بيته، ولم يكن الإِلف ليخرجَه عما نشأ عليه، ولم يكن الإِسلام مما غُذُيَ به وكرر على سمعه، لأنّ الإِسلام هو خلّع الأنداد والبراءة ممّن أشرك بالله، وهذا لا يجتمع في اعتقاد طفل.

ومن العجَب قولُ العبّاس لعُفيف بن قيس: ننتظر الشَّيْخ وما يصنع! فإذا كَان العبّاس وحمزة ينتظران أبا طالب، ويصدُران عن رأيه، فكيف يخالفه ابنُه، ويؤثر القلَّة على الكثرة، ويفارق المحبوبَ إلى المكروه، والعزّ إلى الذلّ، والأمن إلى الخوف، عن غير معرفة ولا علم بما فيه!

فأمّا قوله: إنّ المقلّل يزعُم أنه أسلَم وهو ابن خمس سنين، والمكثِر يزعم أنه أسلم وهو ابن تسع سنين، فأول ما يقال في ذلك: إنَّ الأخبار جاءت في سِنَّه عَلَيْتُمْ لِلَّهِ عَلَى أَسلم على خمسة أقسام فجعلناه في قسمين:

(۱) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه. (۲) تقدم تخریجه. (۲) (۲) تقدم تخریجه.

القسم الأوَّل: الّذين قالوا: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة، حدَّثنا بذلك أحمد بن سعيدالأسَديّ، عن إسحاق بن بشر القرشيّ، عن الأوزاعيّ، عن حمزة بن حبيب، عن شدّاد بن أوس، قال: سألتُ خبّاب بن الأرتّ عن إسلام عليّ، فقال: أسلم وهو ابن خمس عشرة سنة، ولقد رأيتُه يصلّي قبل النّاس مع النبي عليه وهو يومئذ بالغ مستحكم البلوغ. وروى عبد الرزّاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، أنّ أوّل مَنْ أسلم عليّ بن أبي طالب، وهو ابن خمس عشرة سنة.

القسم الثاني: الذين قالوا إنه أسلم وهو ابن أربعَ عشرة سنة، رواه أبو قتادة الحرّانيّ، عن أبي حازم الأعرج، عن حُذَيفة بن اليمان، قال: كنّا نبعد الحجارة، ونشربُ الخمر وعليّ من أبناء أربع عشرة سنة قائم يصلّي مع النبيّ في ليلاً ونهاراً، وقريش يومئذ تسافِه رسول الله في ما يُذُبّ عنه إلا عليّ عَلَيْ الله الله الله علي ما يندُب عنه إلا عليّ عَلَيْ الله الله الله علي الحميد، قال: أسلم عليّ وهو ابن أربع عشرة سنة (۱).

القسم الثالث: الذين قالوا: أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة، رواه إسماعيل بن عبد الله الرَّقِي، عن محمد بن عمر، عن عبد الله بن سمعان، عن جعفر بن محمد عَلَيْ الله عن أبيه عن محمد بن علي عَلَيْ الله عن أسلم كان ابن إحدى عشرة سنة. وروى عبدُ الله بن زياد المدنيّ، عن محمد بن عليّ الباقي عَلَيْ الله على الله على بن أبي طالب، وهو ابن المدنيّ، عن محمد بن عليّ الباقي عَلَيْ الله وهو ابن أربعة وعشرين سنة (٢).

القسم الرابع: الذين قالوا: إنه أسلم وهو ابن عشر سنين. رواه نوح بن درّاج، عن محمد بن إسحاق، قال: أوّل ذكر آمَنَ وصدّق بالنبوّة عليّ بن أبي طالب عَلَيَــُلاً، وهو ابن عشرِ سنين، ثمّ أسلم أبو بكر وهو ابن ستّ وثلاثين سنة فيما بلغنا (٣).

القسم الخامس: الذين قالوا إنه أسلَم وهو ابن تسع سنين، رواه الحسَن بن عنْبسة الورّاق، عن سليم مولى الشُّعبيّ، قال: أوّلُ مَنْ أسلم من الرّجال عليُّ بن أبي طالب وهو ابن تسع سنين، وكان له يوم قبض رسول الله ﷺ تسعّ وعشرون سنة (٤).

قال شيخنا أبو جعفر: فهذه الأخبار كما تراها، فإمّا أن يكونُ الجاحظ جهلها، أو قصد العناد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيه الأميني في الغدير: ٣/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي في البحار بما معناه: ٢٢/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تاريخه بما معناه: ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ٣/ ٢٣٣.

فأمّا قوله: «فالقياس أن نأخذ بأوسط الأمرين من الرّوايتين»، فنقول: إنه أسلم وهو ابن سبع سنين. فإنّ هذا تحكّم منه، ويلزمه مثله في رجلِ ادّعي قِبَل رجل عشرة دراهم، فأنكر ذلك وقال: إنما يستحقُّ قبلي أربعة دراهم، فينبغي أن نأخذ الأمر المتوسط ويلزمه سبعة دراهم، ويلزمه في أبي بكر حيث قال قوم: كان كافراً، وقال قوم: كان إماماً عادلاً أنَّ نقول: أعدلُ الأقاويل أوسطُها وهو منزلة بين المنزلتين، فنقول: كان فاسقاً ظالماً، وكذلك في جميع الأمور

فأما قولَه: وإنَّما يُعرف حقَّ ذلك من باطله، بأن نحصي سنِي ولاية عثمان وعمر وأبي بكر وسني الهجرة، ومُقَام النبيّ ﷺ بمكّة بعد الرّسالة إلى أن هاجر، فيقال له: لو كانت الروايات متفقة على هذه التأريخات، لكان لهذا القول مساغٌ، ولكن الناس قد اختلفوا في ذلك، فقيل: إن رسول الله عليه القام بمكّة بعد الرّسالة خمس عشرة سنة، رواه ابنُ عباس، وقيل ثلاث عشرة سنة، وروي عن ابن عبّاس أيضاً، وأكثر الناس يرونه. وقيل عشر سنين، رواه عُرُوة بن الزبير، وهو قول الحسَن البَصْريّ وسعيد بن المسيّب. واختلفوا في سنّ رسول الله ﷺ، فقال، قوم: كان ابنَ خمس وستين، وقيل كان ابنَ ثلاث وستين، وقيل: كأن ابن ستيّن. واختلفوا في سنّ عليّ عُلِيَّةً ، فقيل: كان ابن سبع وستين، وقيل: كان ابن خمس وستين. وقيل ابن ثلاث وستين، وقيل: ابن ستين، وقيل ابن تسع وخمسين.

فكيف يمكن مع هذه الاختلافات تحقيقُ هذه الحال! وإنَّما الواجبُ أن يرجع إلى إطلاق قولهم: أسلم عليّ، فإن هذا الاسم لا يكون مطلقاً إلاّ على البالغ، كما لا يطلَق اسم الكافر إلاّ على البالغ، على أنَّ ابن إحدى عشرة سنة يكون بالغاً، ويولدُ له الأولاد، فقد رَوَت الرَّواة أن عمرو بن العاص لم يكن أسنّ من ابنه عبد الله إلا باثنتي غشرة سنة، وهذا يوجب أنه احتَلم وبلغ من أقلّ من إحدى عشرة سنة.

وروي أيضاً أنَّ محمد بن عبد الله بن العباس، كان أصغرَ من أبيه عليِّ بن عبد الله بن العباس بإحدى عشرة سنة، فيلزم الجاحظ أن يكون عبد الله بن العبّاس حين مات رسول الله علي عير مسلم على الحقيقة، ولا مثاب ولا مطيع بالإسلام، لأنه كا يومثذِ ابن عشر سنين. رواه هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: تونّي رسول الله ﷺ وأنا ابن عشر سنين.

قال الجاحظ: فإن قالوا: فلعلُّه وهو ابن سبع سنين أو ثماني سنين، قد بلغ من فظُّنَتِه وذكائه وصحة لُبّة وصدق حَدْسه وانكشاف العواقب له وإن لم يكن جرّب الأمور، ولا فاتح الرّجال، ولا نازع الخصُوم، ما يعرف به جميع ما يجب على البالغ معرفتُه والإقرار به!

(E)

**(4)** 

قيل لهم: إنما نتكلّم على ظواهر الأحوال، وما شاهدنا عليه طبائع الأطفال، فإنا وجدنا حكْمَ ابن سبع سنين أو ثمان – ما لم يعلم باطن أمره وخاصّة طبعه – حكْمَ الأطفال، وليس لَنا أن نُزيل ظاهرَ حكمه والذي نعرف من حال أفناء جنسه بلعلّ وعسى، لأنا وإن كنّا لا ندري، لعلّه قد كان ذا نقص فيها!

هذا على تجويز أن يكون عليُّ عَلِيَّة في الغيب قد أسلم وهو ابن سبع أو ثمان إسلامَ البالغ، غير أنّ الحكم على مجرى أمثاله وأشكاله الّذين أسلموا وهم في مثل سنّه إذ كان إسلام هؤلاء عن تربية الحاضن، وتلقين القيّم، ورياضة السائس.

فأمّا عند التحقيق، فإنّه لا تجويز لمثل ذلك، لأنه لو كان أسلم، وهو ابن سبع أو ثمان وعرف فضل ما بين الأنبياء والكَهنة، وفرق ما بين الرّسل والسّحرة، وفرق ما بين خبر النبيّ والمنجّم، وحتى عرف كيد الأريب، وموضع الحجّة، وبعد غور المتنبي، كيف يلبّس على العقلاء، وتستمال عقول الدُّهْماء، وعرف الممكن في الطّبع من الممتنع، وما يحدث بالاتفاقِ ممّا يحدث بالأسباب، وعرف قدر القُوى وغاية الحيلة ومنتهى التّمويه والخديعة، وما لا يحتمل أن يحدثه إلاَّ الخالق سبحانه، وما يجوز على الله في حِكْمته ممَّا لا يجوز، وكيف التحفّظ من الهوى والاحتراس من الخِداع، لكان كُونُه على هذه الحال وهذه مع فرط الصّبًا والحدَاثة وقلَّة التجارب والممارسة خروجاً من العادة. ومن المعروف ممَّا عليه تركيب هذه الخِلْقة، وليس يصلُ أحد إلى معرفة نبيّ وكذب متنبىء، حتى يجتمع فيه هذه المعارف التي ذكرناها، والأسباب التي وصفناها وفصّلناها، ولو كان عليٌّ عَلَيْتُلاٌّ على هذه الصّفة ومعه هذه الخاصيّة لكان حجّةً على العامّة، وآية تدلّ على النبوّة، ولم يكن الله عزّ وجلّ ليخصّه بمثل هذه الأعجوبة إلاَّ وهو يريد أن يحتجُّ بها، ويجعلها قاطعةً لعذر الشَّاهد وحجة على الغائب. ولولا أن الله أخبر عن يحيى بن زكريا أنَّه أتاه الحكُّم صبياً، وأنه أنطق عيسى في المَهْد ما كانا في الحُكُم وَلاَ في المغيّب، إلا كسائر الرّسل، وما عليه جميع البشر. فإذا لم ينطق لعلي عَلَيْتُمْ اللَّهُ بذلك قرآن، ولا جاء الخبرُ به مجيءَ الحجّة القاطعة والمشاهدة القائمة، فالمعلوم عندنا في الحُكُم أن طباعه كطباع عَمّيْه حمزة والعباس، وهما أمسَّ بمعدن جمَاع الخير منه، أو كطباع جعفر وعَقِيل من رجال قومه، وسادة رهطه. ولو أنّ إنساناً ادّعى مثل ذلك لأخيه جعفر أو لعمّيْه حمزة والعباس، ما كان عندنا في أمره إلا مثل ما عندنا فيه.

<del>\_\_\_\_</del>

أجاب شيخُنا أبو جعفر رحمه الله، فقال: هذا كلَّه مبنيٌّ على أنه أسلم وهو ابن سبع أو ثمان، ونحن قد بيّنا أنّ أسلم بالغاً ابن خمس عشرة سنّة أو ابن أربع عشرة سنة، على أنّا لو نزلنا على حُكْم الخصوم، وقلنا ما هو الأشهر والأكثر من الرواية، وهو أنّه أسلَم وهو ابن عشر

(10V) (10V)

. @v@ .

3) · 63/8

.

لم يلزم ما قاله الجاحظ، لأنَّ ابن عشرٍ قد يستجمع عقله، ويعلم من مبادىء المعارف ما يستخرج به كثيراً من الأمور المعقولة، ومتى كان الصبيّ عاقلاً مميّزاً كان مكلّفاً بالعقليّات، وإن كان تكليفُه بالشرعيّات موقوفاً على حدّ آخر وغاية أخرى، فليس بمنكّرِ أن يكون عليٌّ عَلَيْتُمْ اللَّهُ وهو ابن عشر قد عقل المعجزة، فلزمه الإقرار بالنبوّة، وأسلم إسلام عالم عارف، لا إسلام مقلَّد تابع، وإن كان ما نسِّقه الجاحظ وعدَّده من معرفة السَّحر والنَّجوم والفصل بينهما وبين النبوّة، ومعرفة ما يجوز في الحكمة ممّا لا يجوز، وما لا يحدِثه إلاّ الخالق، والفرق بينه وبين ما يقدر عليه القادرون بالقُدْرة، ومعرفة التّمويه والخديعة، والتّلبيس والمماكرة، شرطاً في صحّة الإسلام لما صحّ إسلام أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من العرب، وإنّما التّكليف لهؤلاء بالجمل ومباديء المعارف لا بدقائقها والغامض منها، وليس يفتقر الإسلام إلى أن يكون المسلم قد فاتح الرّجال وجرّب الأمور ونازع الخصوم، وإنما يفتقر إلى صحّة الغريزة وكمال العقل وسلامة الفظرة، ألا ترى أنّ طفلاً لو نشأ في دارٍ لم يعاشر النّاس بها، ولا فاتح الرجال، ولا نازع الخصوم، ثم كَمَل عقلَه، وحصلت العلوم البديهيّة عنده، لكان مكلّفاً بالعقليات!

فأمّا توهّمه أن عليًّا عُلِيَّةً إلى أسلَم عن تربية الحاضن، وتلقين القيّم، ورياضة السّائس، فلَعمري إنَّ محمّداً ﷺ كان حاضنَه وقيّمه وسائسَه، ولكن لم يكن منقطعاً عن أبيه أبي طالب، ولا عن إخوته طالب وعَقِيل وجعفر، ولا عن عُمومته وأهل بيته، وما زال مخالطاً لهم، ممتزجاً بهم، مع خدمته لمحمَّد عليه أنه أنه أنه أنه يمِلُ إلى الشُّركُ وعبادة الأصنام لمخالطته إخوته وأباه وعمومته وأهله، وهم كثير ومحمد ﷺ واحد! وأنت تعلم أن الصبيّ إذا كان له أهلٌ ذوو كثرة، وفيهم واحد يذهب إلى رأي مفرد، لا يوافِقُه عليه غيره منهم، فإنَّه إلى ذَوِي الكثرة أميَلُ، وعن ذي الرأي الشّاذ المنفرد أبْعَد، وعَلَى أنّ عليًّا عَلَيًّا عَلَيًّا لِللَّهِ لَم يولَد في دارِ الإسلام، وإنّما ولد في دار الشَّركُ ورُبِّيَ بين المشركين، وشاهد الأصنامُ، وعاين بعينيه أهله ورهِطه يعبدونها، فلو كان في دار الإِسلام لكان في القول مجالٌ، ولقيل إنه ولد بين المسلمين، فإسلامه عن تلقين الظُّنْر وعن سماع كلمة الإِسلام ومشاهدة شعاره لأنه لم يسمع غيرَه، ولا خطر بباله سواه، فلمَّا لم يكن ولد كذلك، ثبت أنَّ إِسلامه إسلام المميّز العارف بما دخل عليه. ولولا أنَّه كذلك لما مدحه رسول الله ﷺ بذلك، ولا أرضى ابنته فاطمة لما وجِدت من تزيجه بقوله لها: زوّجتُك أقدمَهم سِلْماً، ولا قرن إلى قوله: «وأكثرهم علماً، وأعظمهم حلماً»، والحلم العقل، وهذان الأمرانِ غاية الفضل، فلولا أنه أسلم إسلامَ عارف عالم مميّز لما ضمّ إسلامه إلى العلم والجِلْم اللَّذيْن وصفه بهما! وكيف يجوز أن يمدحه بأمر لم يكن مُثاباً عليه، ولا معاقباً به لو تركه، ولو كان إسلامُه عن تلقين وتربية لما افتخر هو عَلَيْتُلا به على رؤوس الأشهاد، ولا خطب عَلَى المنبر، وهوَ بين عدوٌّ ومحارب، وخاذل منافق، فقال: أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق

(CMC) - CMC) - (CMC) - (NO) - (NO) - (CMC) - (

الأكبر والفاروق الأعظم، صلّيْتُ قبلَ الناس سبع سنين، وأسلمت قبل إسلام أبي بكر، وآمنت قبل إيمانه! فهلْ بَلغَكم أن أحداً من أهل ذلك العصر أنكر ذلك أو عابّه أو ادعاه لغيره، أو قال له: إنما كنتَ طفلاً أسلمت على تربية محمد على ذلك، وتلقينه إياك، كما يُعَلَّم الطفل الفارسية والتركية منذ يكون رضيعاً! فلا فخر له في تعلم ذلك، وخصوصاً في عصرٍ قد حارب فيه أهلَ البصرة والشام والنهروان، وقد اعتورتُه الأعداء وهَجَتْه الشعراء، فقال فيه التعمان بن بشير:

لَقَذْ طَلَبَ النخلافة من بعيد وسارعَ في النصَّلالِ أبو تُرابِ معاوية الإمامُ وأنت مِنْها على وتح (١) بمنقطع السرابِ

معاوية الإمامُ وأنت مِنها وقال فيه أيضاً بعض الخوارج: وقال فيه أيضاً بعض الخوارج: دَسَسْنا له تحتّ الظلام ابنَ مُلْجَمِ

جزاء إذا ما جاء نفساً كتابُها بكف كريم، بعد موتٍ ثوابُها

أبا حسن خذها على الرأس ضَربة وقال عِمران بن حِطّان يمدح قاتله:

إلاّ ليبلُغَ من ذِي العرش رضواناً أُوفَى البريّة عند الله ميزاناً

يا ضربةً مِنْ تقيّ ما أراد بها إني لأذكره حيناً فاحسبه

فلو وجد هؤلاء سبيلاً إلى دَحْض حجّة فيما كان يفخر به من تقدم إسلامه، لبدأوا بذلك، وتركوا ما لا معنى له.

وقد أوردنا ما مدحه الشعراء به مِنْ سبقه إلى الإسلام، فكيف لم يُرَدِّ على هؤلاء الذين مدحُوه بالسّبق شاعرٌ واحد من أهل حرّبه! ولقد قال في أمّهات الأولاد قولاً خالف فيه عمر، فذكروه بذلك وعابوه، فكيف تركوا أن يعيبوه بما كان يفتخر به ممّا لا فخر فيه عندهم، وعابوه بقوله في أمّهات الأولاد.

ثم يقال له: خَبِّرنا عن عبد الله بن عمر - وقد أجازه النبيُّ ﷺ يوم الخَنْدق، ولم يجزه يوم أُحُد - هل كان يُميّز ما ذكرته؟ وهل كان يعلم فَرْق ما بين النبيّ والمتنبي، ويفصل بين السَّحر والمعجزة، إلى غيره مما عدّدت وفصّلت!

فإن قال: نعم، وتجاسر على ذلك، قيل له: فعليَّ عَلَيَّةِ بذلك أَوْلَى من ابن عمر، لأنّه أَذْكَى وأفطن بلا خلاف بين العقلاء، وأنّى يُشكّ في ذلك، وقد رويتم أنه لم يميّز بين الميزان والعُود بعد طُول السنّ، وكثرة التجارب، ولم يميّز أيضاً بين إمام الرّشد وإمام الغيّ، فإنه امتنع من بَيْعة عليٌ عَلِيَةٍ. وطرَق على الحجّاج بابه ليلاً ليبايع لعبد الملك، كيلاً يبيت تلك الليلة بلا

<sup>(</sup>١) الوتح: القليل التافه من الشيء. القاموس، مادة (وتح).

إمام، زعم. لأنه روي عن النبي على أنه قال: «من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية» (١) وحتى بلغ من احتقار الحجّاج له واسترذاله حاله، أن أخرج رجله من الفراش، فقال: أصفق بيدك عليها، فذلك تمييزه بين الميزان والعود، وهذا اختياره في الأئمة، وحال علي عليه في ذكائه وفطنته، وتوقّد حسّه، وصدق حدّسه، معلومة مشهورة، فإذا جاز أن يصحّ إسلام ابن عمر، ويقال عنه إنه عرف تلك الأمور التي سردها الجاحظ ونسّقها، وأظهر فصاحته وتشدُّقه فيها، فعليّ بمعرفة ذلك أحق، وبصحة إسلامه أولى.

وإن قال: لم يكن ابن عمر يعلمُ ويعرف ذلك، فقد أبطل إسلامه، وطعن في رسول الله الله الله كان قال: «لا أجيز رسول الله الله كان قال: «لا أجيز إلا البالغ العاقل»، ولذلك لم يجزه يوم أحد.

ثم يقال له: إنّ ما نقوله في بلوغ على على الحدّ الذي يحسن فيه التكليف العقليّ بل يجب – وهو ابن عشر سنين – ليس بأعجب من مجيء الولد لستّة أشهر، وقد صحّح ذلك أهلُ العلم، واستنبطوه من الكتاب، وإن كان خارجاً من التعارف والتجارب والعادة. وكذلك مجيء الولد لسنين خارج أيضاً عن التعارف والعادة، وقد صحّحه الفقهاء والناس.

ويُرُوَى أنّ معاذاً لمّا نهى عمر عن رَجْم الحامل تركها حتى ولدتْ غلاماً قد نبتت ثنيّتاه، فقال أبوه: ابني وربّ الكعبة! فثبت ذلك سنة يعمل بها الفقهاء، وقد وجدنا العادة تقضي بأنّ الجارية تحيض لاثنتي عشرة سنة، وأنّه أقلّ سنّ تحيض فيه المرأة، وقد يكون في الأقلّ نساء يحِضْن لعشر ولتسع، وقد ذكر ذلك الفقهاء، وقد قال الشافعيّ في اللّعان: لو جاءت المرأة بحمل وزوجها صبيّ له دون عشر سنين، لم يكن ولداً له، لأنّ من لم يبلغ عشر سنين من الصّبيان لا يولد له، وإن كان له عشر سنين من الصّبيان لا يولد له، وإن كان له عشر سنين جاز أن يكون الولد له، وكان بينهما لِعان إذا لم يقرّ به.

وقال الفقهاء أيضاً: إن نساء تهامة يحضَّنَ لتسع سنين، لشدَّة الحرِّ ببلادهنّ.

قال الجاحظ: ولو لم يعرف باطل هذه الدّعوى مَنْ آثر التقوى، وتحفّظ من الهوى، إلا بترك علي عَلَيْتُهِ ذكر ذلك لنفسه والاحتجاج به على خصمه، وقد نازع الرجال وناوَى الأكفاء، وجامع أهلَ الشّورى، لكان كافياً، ومَتى لم تصحّ لعليٌ عَلِيَتُهِ هذه الدعوى في أيّامه، ولم يذكرُها أهلُ عصره، فهي عن ولده أعجز، ومنهم أضعف!

ولم يُنقل أنَّ عليًّا عَلَيْتُلِيرٌ احتجّ بذلك في موقف، ولا ذكره في مجلس، ولا قام به خطيباً،

9 (17.) B.B. (17.)

) (4) (4)

**6** 

**(4)** 

**3** 

湯

**⊕** 

**(A)** 

₩ ₩

. (§)

100 p

, and

<sup>(</sup>١) أخرجه الأميني في الغدير: ١٠/ ٣٦٠.

ولا أذلَى به واثقاً، لاسيّما وقد رضيّه الرّسولُ وَ عندكم مفزعاً ومعلّماً، وجعله للناس إماماً. ولا ادّعى له أحد ذلك في عصره، كما لم يدّعه لنفسه، حتى يقول إنسان واحد: الدليل عَلَى إمامته أنّ النبي والله وعام الله الإسلام أو كلّفه التصديق قبل بلوغه، ليكون ذلك آية للنّاس في عصره، وحجّة له ولوده من بعده، فهذا كان أشدّ على طلحة والزبير وعائشة من كلّ ما ادّعاه من فضائله وسوابقه وذكر قرابته.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: إن مثل الجاحظ مع فضله وعلمه، لا يخفى عليه كذب هذه الدّعوى وفسادها، ولكنّه يقول ما يقوله تعصَّباً وعناداً، وقد روى الناس كافّة، افتخارً، علي علي علي السّبق إلى الإسلام، وأنّ النبي على استنبىء يوم الإثنين، وأسلم علي يوم الثلاثاء، وأنه كان يقول: أنا أوّلُ مَنْ أسلم، وانه ما زال يقول: أنا أوّلُ مَنْ أسلم، ويفتخر بذلك، ويفتخر له به أولياؤه ومادحوه وشيعته في عصره وبعد وفاته. والأمر في ذلك أشهر من كلّ شهير، وقد قدّمنا منه طَرَفاً، وما علمنا أحداً من الناس فيما خلا استخف بإسلام علي علي علي الله عنه ولا زعم أنه أسلم إسلام حَدَثٍ غرير، وطفل صغير، ومن العَجَب أن يكون مثل العبّاس وحمزة ينتطران أبا طالب وفعله، ليُصدِرا عن رأيه، ثم يخالفه علي ابنه لغير رغبة ولا رهبة، يؤثر القلّة على الكثرة، والذّل على العزّة، من غير علم ولا معرفة بالعاقبة.

وكيف ينكر الجاحِظُ والعثمانيَّة أنّ رسول الله عليه دَعَاه إلى الإسلام وكلفه التصديق! وقد روي في الخبر الصحيح أنّه كلفه في مبدأ الدعوة قبل ظهور كلمة الإسلام وانتشارها بمكة أن يصنَع له طعاماً، وأن يدعو له بني عبد المطلب، فصنع له الطعام، ودعاهم له، فخرجوا ذلك اليوم، ولم ينذرهم صلّى الله عليه وآله لكلمة قالها عمّه أبو لهب، فكلفه في اليوم الثاني أن يصنَع مثل ذلك الطعام، وأنْ يدعوهم ثانية، فصنعه، ودعاهم فأكلوا، ثم كلمهم على فدعاهم إلى الدّين، ودعاه معهم لأنّه من بني عبد المطلب، ثم ضمِن لمن يؤازره منهم وينصره على قوله، أن يجعّله أخاه في الدين، ووصيّه بعد موته، وخليفتَه من بعده، فأمسكوا كلّهم وأجابه هو وحده، وقال: أنا أنصرُك على ما جئت به، وأوازرك وأبايعك، فقال لهم لمّا رأى منهم الخِذلان، ومنه النصر، وشاهد منهم المعصية ومنه الطاعة، وعاين منهم الإباء ومنه الإجابة: هذا أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي (١١)، فقاموا يسخرون ويضحكون، ويقولون لأبي طالب: أطِعْ ابنك، فقد أمره عليك، فهل يكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغير وغرّ غير عاقل! وهل يؤتمن على سرّ النبوّة طفلٌ ابن خمس سنين أو ابن سبع! وهل يُدْعى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «تاريخه» (١/ ٥٤٣)، وذكره في «كنز العمال» (٣٦٣٧١) ونسبه للطبري.

في جملة الشيوخ والكهول إلاّ عاقل لبيب! وهل يضع رسول الله عليه الله يده، ويعطيه صَفْقَة يمينه، بالإِخُوّة والوصيّة والخلافة إلاّ وهو أهلّ لذلك، بالغّ حدّ التكليف، محتمل لولاية الله وعداوة أعدائه! وما بالُ هذا الطفل لم يأنس بأقرانه، ولم يلصَقُ بأشكاله، ولم يُرَ مع الصبيان في ملاعبهم بعد إسلامه، وهو كأحدهم في طبقته، كبعضهم في معرفته!

وكيف لم ينزع إليهم في ساعة من ساعاته، فيقال: دعاهُ داعي الصِّبَا وخاطر من خواطر الدنيا، وحملته الغِرّة والحداثة على حضور لهوهم والدخول في حالهم، بل ما رأيناه إلاّ ماضياً على إسلامه، مصمّماً في أمره، محقّقاً لقوله بفعله، قد صدّق إسلامه بعفافه وزُهْده، ولصق برسول الله عليه الله من بين جميع مَنْ بحضرته، فهو أمينه وأليفه في دنياه وأخرته، وقد قهر شهوته، وجاذب خواطره، صابراً على ذلك نفسَه، لما يرجو من فوز العاقبة وثواب الأخرة، وقد ذكر هو عَلِيُّة في كلامه وخُطَبه بدء حاله، وافتتاحَ أمره، حيث أسلم لما دعا رسول الله عليه الشَّجرة، فأقبلت تخدُّ الأرض (٢)، فقالت قريش: ساحر خفيف السَّحر! فقال عليٌّ عَلَيْتُمْ إِنَّ رسولَ الله، أنا أوَّل مَنْ يؤمن بك، آمنت بالله ورسوله وصدَّقتك فيما جنتَ به، وأنا أشهد أنَّ الشجرة فعلت ما فعلت بأمرِ الله تصديقاً لنبوَّتك، وبرهاناً على صحّة دعوتك(٢٠)، فهل يكون إيمان قطّ أصحّ من هذا الإيمان وأوثقَ عُقْدةً، وأحكم مِرّة! ولكن حَنَقُ العثمانيّة وغيظَهم، وعصبيّة الجاحظ وانحرافه مما لا حيلة فيه. ثم لينظر المنصف وليدَع الهوَى جانباً، ليعلم نعمة الله على عليٌّ عَلَيْتُ لِلهُ بالإسلام حيث أسلَم على الوضع الَّذي أسلم عليه، فإنه لولا الألطاف التي نُحصّ بها، والهداية التي مُنِحَها، لما كان إلاّ كبعض أقارب محمد صلى الله عليه وأهله، فقد كان ممازجاً له كممازجته، ومخالطاً له كمخالطة كثير من أهله ورهطه، ولم يستجبُّ منهم أحدُّ له إلاَّ بعد حين. ومنهم من لم يستجِبُ له أصلاً، فإنَّ جعفراً عَلَيْتُلِلاً كان ملتصقاً به، ولم يُسلم حينئذٍ، وكان عُتْبة بن أبي لهب ابن عمّه وصهره زوج ابنته ولم يصدّقه، بل كان شديداً عليه، وكان لخديجة بنون من غيره، ولم يسلموا حينئذٍ، وهم ربائبة ومعه في دار واحدة. وكان أبو طالب أباه في الحقيقة وكافله وناصرَه، والمحامِيَ عنه، ومَنْ لولاه لم تقم له قائمة، ومع ذلك لم يُسلم في أغلب الروايات، وكان العبّاس عمَّه وصنو أبيه، وكالقرين له في الولادة والمنشأ والتربية، ولم يستجبُ له إلاّ بعد حين طويل، وكان أبو لهب عمُّه، وكدمه ولحمه، ولم يسلم، وكان شديداً عليه، فكيف ينسَب إسلام على عَلِينَ إلى الإلف والتربية

**(4)** 

<sup>(</sup>١) تخد: تشق. اللسان، مادة (خدد).

رج الله الخرج نحوه الدارمي في كتاب: المقدمة، باب: ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به (١٦)، وابن حبان في اصحيحه؛ (٦٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأميني في الغدير: ٢/ ٢٨٧.

والقرابة واللّحمة والتلّقين والحَضَانة، والدار الجامعة، وطول العشرة والأنس والخلوة! وقد كان كلّ ذلك حاصلاً لهؤلاء أو لكثير منهم، ولم يهتدِ أحدٌ منهم إذ ذاك، بل كانوا بين من جَحَد وكَفَر ومات على كفره، ومَنْ أبطأ وتأخّر، وسُبق بالإسلام وجاء سُكَيْتاً (١)، وقد فاز بالمنزلة غيرة.

وهل يدلّ تأمّل حال عليّ عَلِيَـ عَلِي عَلِيكِ مع الإنصاف إلاّ على أنّه أسلم، لأنه شاهد الأعلام، ورأى المعجزات، وشمّ ريح النبوة، ورأى نور الرسالة، وثبت اليقينُ في قلبه بمعرفة وعلم ونظر صحيح، لا بتقليد ولا حَمِيَّةٍ، ولا رغبة ولا رهبة، إلا فيما يتعلّق بأمور الآخرة.

قال الجاحظ: فلو أنّ علياً عَلِيه كان بالغاً حيث أسلم، لكان إسلام أبي بكر وزيد بن حارثة وخبّاب بن الأرت أفضل من إسلامه، لأن إسلام المقتضب الذي لم يعتد به ولم يعوّده، ولم يمرّن عليه، أفضلُ من إسلام الناشيء الذي رُبِّي فيه، ونشأ وحبّب إليه، وذلك لأنّ صاحب التربية يبلُغ حيث يبلغ وقد أسقط إلفه عنه مؤنة الرّوية والخاطر، وكفاه علاج القلب واضطراب النفس، وزيد وخبّاب وأبو بكر يعانون من كُلفة النظر ومؤنة التأمّل ومشقة الانتقال من الدّين الذي قد طال الفهم له ما هو غير خافي. ولو كان عليّ حيث أسلم بالغا مقتضباً كغيره ممّن عددنا، كان إسلامهم أفضلَ من إسلامه، لأنّ من أسلم وهو يعلم أنّ له ظهراً كأبي طالب، وردءًا كبني هاشم، وموضعاً في بني عبد المطلب، ليس كالجليف والمولّى، والتّابع والعَسِيف (٢٠)، وكالرجل من عُرض قريش. أولستَ تعلم أنّ قريشاً خاصة وأهل مكة عامة لم يقدروا على أذى النبي عليه ما كان أبو طالب حيًّا! وأيضاً فإنّ أولئك اجتمع مع فراق الإلف مشقة الخواطر، وعليٌ عَلِيه كان بحضرة رسول الله على على قلبه أقل اعتلاجاً، وعلى قَدْر ويحضر منزل الوحي، فالبراهين له أشدُّ انكشافاً، والخواطر على قلبه أقل اعتلاجاً، وعلى قَدْر الكُلفة والمشقة يعظم الفضل ويكثر الأجر.

قال أبو جعفر رحمه الله: ينبغي أن ينظر أهل الإنصاف هذا الفصل، ويقفوا على قول الجاحظ والأصمّ في نصرة العثمانية واجتهادهما في القصد إلى فضائل هذا الرجل، وتهجينها، فمرّة يبطِلان معناها، ومرّة يتوصّلان إلى حطّ قدرها، فلينظر في كلّ باب اعترضا فيه، أين بلغت

<sup>(</sup>١) السُّكَيْت: الذي يجيء في آخر الحلبة، اللسان، مادة (سكت).

<sup>(</sup>٢) العسيف: الأجير، والعبد المستعان به. القاموس، مادة (عسف).

حيلتهما، وما صنعا في احتيالهما في قصصهما وسجعهما! أليس إذا تأملتها علمت أنّها ألفاظ ملفقة بلا معنى، وأنّها عليها شجّى وبلاء! وإلا فما عسى أن تبلغ حيلة الحاسد ويغني كيد الكائد الشانىء لمن قد جلّ قدره عن النقص، وأضاءت فضائله إضاءة الشمس! وأين قول اللجاحظ، من دلائل السماء، وبراهين الأنبياء، وقد علم الصغير والكبير، والعالم والجاهل، من بلغه ذكرُ علي عَيْنِين، وعلم مبعث النبي عن أنّ علياً عَيْنِين لم يولد في دار الإسلام، ولا غُذّي في حِجْر الإيمان، وإنما استضافه رسول الله عن إلى نفسه سَنة القَحْط والمجاعة، وعمره يومئذ ثماني سنين، فمكث معه سبع سنين حتى أتاه جبرائيل بالرسالة، فدعاه وهو بالغ كاملُ العقل إلى الإسلام، فأسلَم بعد مشاهدة المعجزة، وبعد إعمال النظر والفكرة، وإن كان قد ورد في كلامه أنه صلّى سبع سنين قَبْل الناس كلّهم، فإنما يعني ما بين الثمان والخمس عشرة، ولم يكن حينئذ دعوة ولا رسالة، ولا ادّعاء نبوّة، وإنما كان رسول الله عن يتعبّد على ملّة إبراهيم ودين الحنيفيّة، ويتحنث (۱)، ويجانب الناس، ويعتزل ويطلب الخلوة، وينقطع في جبل حراء، وكان عليَّ عَيْنِين معه كالنّابع والتلميذ، فلمّا بلغ الحُلُم، وجاءت النبيَّ عنها الملائكة، ويشرّته بالرسالة، دعاه فأجابه عن نظر ومعرفة بالأعلام المعجزة، فكيف يقول الجاحظ إن إسلامَه لم يكن مقتضباً!

وإن كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره في الفضيلة لِمَا كان يمرّن عليه من التعبّد مع رسول الله عليه على الدعوة، لتكونَنَّ طاعة كثير من المكلَّفين أفضلَ من طاعة رسول الله على وأمثاله من المعصومين، لأنّ العصمة عند أهلِ العدَّل لطف يمنع من اختصّ به من ارتكاب القبيح، فمن اختصّ بذلك اللّطف كانت الطاعة عليه أسهل، فوجب أن يكون ثوابُه أنقصَ من ثواب مَن أطاع مع تلك الألطاف!

وكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقص عن إسلام غيره، وقد جاء في الخبر أنّه أسلم يوم الثلاثاء، واستنيء النبيّ على يوم الإثنين، فمن هذه حاله لم تكثر حجج الرسالة على سمعه، ولا تواترت أعلام النبوّة على مشاهدته، ولا تطاول الوقت عليه لتخفّ محنته، ويسقط ثقل تكليفه، بل بان فضلُه، وظهر حسنُ اختياره لنفسه، إذا أسلم في حال بلوغه، وعانى نوازع طبعه، ولم يؤخّر ذلك بعد سماعه.

وقد غمر الجاحظ في كتابه هذا أن أبا بكر كان قبل إسلامه مذكوراً، ورئيساً معروفاً، يجتمع إليه كثير من أهل مكّة فينشدون الأشعار، ويتذاكرون الأخبار، ويشربون الخمر، وقد كان سمع دلائل النبوّة وحُجج الرّسل، وسافر إلى بلدان، ووصلت إليه الأخبار، وعرف دعوى

<sup>(</sup>١) يتحنث: يتعبد الليالي ذوات العدد ويعتزل الأصنام. القاموس، مادة (حنث).

6

:2

**B** 

(<del>)</del>

الكَهَنة وحِيَل السحرة، ومنْ كان كذلك كان انكشافُ الأمور له أظهر والإسلامُ عليه أسهَل، والخواطر على قلبه أقلُّ اعتلاجاً، وكلُّ ذلك عَوْنٌ لأبي بكر على الإسلام، ومسُّهل إليه سَبيله، ولذلك لمّا قال النبي عليه: «أتيتُ بيتَ المقدس»(١) سأله أبو بكر عن المسجد ومواضعه، فصدّقه وبان له أمرُه، وخفّت مؤنّته لما تقدم من معرفته بالبيت، فخرج إذاً إسلام أبي بكر على قول الجاحظ من معنى المقتضب. وفي ذلك رويتم عَنْهُ ﷺ أنه قال: «ما دعوتُ أحداً إلى الإسلام إلا وكان له تردّد ونَبُّوة، إلاّ ما كان من أبي بكر، فإنّه لم يتلعثم حتى هجَم به اليقينُ إلى المعرفة والإسلام،، فأين هذا وإسلام من خُلِّيَ وعقله، وألجيء إلى نظره، مع صغر سنّة، واعتلاج الخواطر على قلبِه ونشأته، في ضدّ ما دخل فيه، والغالب على أمثاله وأقرانه حبُّ اللعب واللهو، فلجأ إلى ما ظهر له من دلائل الدّعوة، ولم يتأخّر إسلامه فيلزمه التقصير بالمعصيَة، فقهر شهوته، وغالب خواطِرُه، وخرج من عادته وما كان غُذّيَ به لصحّة نظره، ولطافة فكِره وغامض فهمه، فعظُم استنباطُه، ورجح فضلَه، وشرُف قدر إسلامه، ولم يأخذ من الدنيا بنصيب، ولا تنعّم فيها بنعيم حَدَثاً ولا كبيراً، وحمى نفسَه عن الهوَى، وكسر شِرّة حداثته بالتَّقْوي، واشتغل بهمّ الدين عن نعيم الدنيا، وأشغل همّ الآخرة قلبَه، ووجّه إليه رغبته، فإسلامه هو السّبيلُ الذي لم يُسلم عليه أحدٌ غيره، وما سبيله في ذلك إلا كسبيل الأنبياء، ليعلم أن منزلتَه من النبي ﷺ كمنزلةِ هارون من موسى، وأنَّه وإن لم يكن نبيًّا، فقد كان في سبيل الأنبياء سالكاً، ولمنهاجهم متبّعاً، وكانت حاله كحال إبراهيم عَلَيْتُللاً، فإن أهل العلم ذكروا أنّه لما كان صغيراً جعلتُه أمّه في سَرَب لم يطّلع عليه أحد، فلمّا نشأ ودرَج وعقلَ قال لأمه: مَنْ ربِّي؟ قالت: أبوك، قال: فمن ربِّ أبي؟ فزبَرته ونهرتُه، إلى أن طلع من شقَّ السَّرَب، فرأى كوكباً، فقال: هذا ربّي، فلما أفل قال: لا أحبّ الآفلين، فلمّا رأى القمر بازغاً قال: هذا ربّي، فلما أفّل قال: لئن لم يهدني ربّي لأكوننَّ من القوم الضالّين، فلما رأى الشمس بازغةً قال: هذا ربّى هذا أكبر، فلما أفلتْ قال: يا قوم إني بريءٌ مما تشركون، إنّي وجهت وجهي للَّذِي فطر السموات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين، وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾ (٢)، وعلى هذا كان إسلام الصّديق الأكبر عُلَيْتُمْلِيرٌ ، لسنا نقول إنّه كان مساوياً له في الفضيلة، ولكن كان مقتدياً بطريقِهِ على مسا قسال الله تسعسالسي: ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾(٣). وأما اعتلال الجاحظ بأن له ظهراً كأبي طالب وردءًا كبني هاشم، فإنه يوجب عليه أنْ تكون مِحْنة أبي بكر وبلال وثوابهما وفضل إسلامهما أعظم مما لرسول الله عليه الله أبا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب: الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٧٥. (٣) سورة آل عمران، الآية: ٦٨.

طالب ظهره، وبني هاشم ردُؤُه، وحسبك جهلاً من معاند لم يستطع حطّ قدر عليّ عَلَيْتُلا إلا بحظه من قَدْر رسول الله ﷺ! ولم يكن أحدٌ أشد على رسول الله ﷺ من قراباته، الأذنى منهم فالأدنى، كأبي لهب عمه وامرأة أبي لهب، وهي أم جميل بنت حَرَّب بن أميَّة وإحدى أولاد عِبد مناف، ثم ما كان من عُقْبة بن أبي مُعَيط، وهو ابن عمه، وما كان من النَّضْر بن الحارث، وهو من بني عبد الدار بن قُصَيّ، وهو ابن عمه أيضاً، وغير هؤلاء ممن يطوف تعداده، وكلُّهم كان يطرحُ الأذى في طريقه، وينقل أخباره، ويرميه بالحجارة، ويرمي الكُّرش والفَرْث عليه، وكانوا يؤذّون عليًّا عَلَيَّتَا لِلْ كَأْذَاه، ويجتهدون في غمّه ويستهزؤن به، وما كان لأبي بكر قرابة تؤذيه كقرابة علي، ولما كان بين عليّ وبين النّبيّ عليٌّ من الاتحاد والإلف والاتفاق، أحجم المنافقون بالمدينة عن أذَى رسول الله عليه خوفاً من سيفه، ولأنَّه صاحب الدار والجيش، وأمره مطاع، وقوله نافذ، فخافوا على دمائهم، منه، فاتَّقَوْه، وأمسكوا عن إظهار بغضه، وأظهروا بغضَ عَلِيٌّ عَلَيْتُلِيرٌ وشنآنه، فقال رسول الله ﷺ في حقه في الخبر الّذي روي في جميع الصحاح: ﴿ لا يحبُّكُ إلا مؤمن، ولا يُبغِضكُ إلى منافقٌ اللهُ .

وقال كثير من أعلام الصحابة – كما رُوِيَ في الخبر المشهور بين المحدّثين: «ما كنا نعرِف المنافقين إلاّ ببغصِ عليّ ابن أبي طالب، (٢). وأين كان ظهر أبي طالب عن جعفر، وقد أزعجه الأذي عن وطنه، حتى هاجر إلى بلاد الحبشة وركب البحر، أيَتوهّم الجاحظ أن أبا طالب نصر علياً، وخذل جعفراً!

قال الجاحظ: ولأبي بكر فضيلة في إسلامه أنّه كان قبل إسلامه كثير الصّدق، عريضَ الجاه، ذا يسارِ وغِنِّي، يعظِّم لماله، ويُستفاد من رأيه، فخرج من عزَّ الغِنَى وكثرة الصدق إلى ذُلُّ الفاقة وعجز الوحدة، وهذا غير إسلام مَنْ لا حَرَاك به، ولا عزَّ له، تابع غير متبوع، لأنَّ مِنْ أشدّ ما يبتلَى الكريم به، السب بعد التحيّة، والضّرب بعد الهيبة، والعُسْر بعد اليسر. ثم كان أبو بكر دعيةً من دعاء الرّسول، وكان يتلوه في جميع أحواله، فكان الخوف إليه أشدّ، والمكروه نحوه أسرع، وكان مِمّن تحسُن مطالبته، ولا يستحيي من إدراك الثأر عنده، لنباهته، وبعد ذكره، والحدَث الصغير يزدري ويحتقر لصِغَر سنَّه وخمول ذكره.

إلى اخرجه الترمذي، كتاب: المناقب، باب: مناقب على (٣٧٣٦)، والنسائي، كتاب: الإيمان وشرائعه، باب: علامة الإيمان (٥٠١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مطولاً: الحاكم في «المستدرك» (٤٦٤٣)، والطبراني في «الأوسط» (٢١٢٥).

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أمَّا ما ذَكِرَ من كثرة المال والصدق، واستفاضة الذُّكْر وبعد الصِّيت وكِبَر السنِّ، فكلُّه عليه لا له، وذلك لأنه قد علِم أن من سيرة العرب وأخلاقها حفظً الصديق والوفاء بالذَّمام والتهيّب لذي الثّروة واحترام ذي السنّ العالية، وفي كلّ هذا ظُهْر شديد، وسنَد وثقة يعتمد عليها عند المحن، ولذلك كان المرء منهم إذا تمكّن من صديقه أبقى عليه، واستحيا منه، وكان ذلك سبباً لنجاتِه والعفو عنه، عَلَى أنَّ عليَّ بن أبي طالب عُلِيَّتُلِلا إنْ لم يكن شُهَرَه سنَّه، فقد شهره نسبه وموضعه من بني هاشم، وإن لم يستفِضْ ذكره بلقاء الرَّجال، وكثرة الأسفار استفاض بأبي طالب، فأنتم تعلمون أنه ليس تَيّم في بعد الصّيت كهاشم، ولا أبو قحافة كأبي طالب، وعلى حَسَب ذلك يعلُّو ذكر الفتي على ذي السنِّ ويبعد صيت الحدَث على الشيخ، ومعلومٌ أيضاً ِأنَّ علياً على أعناق المشركين أثقلُ، إذ كان هاشميًّا، وإن كان أبوه حاميَ رسول الله ﷺ، والمانعَ لحوزته، وعلىُّ هو الَّذِي فتح عَلَى العرب باب الخلاف، واستهان بهم، بما أظهر من الإسلام والصلاة، وخالف رهطه وعشيرته، وأطاع ابن عمُّه فيما لم يعرَف من قبلُ، ولا عهد له نظيرغ كما قال تعالى: ﴿ لِلنَّذِرَ فَوْمَا مَّاۤ أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَيفِلُونَ ﴾ (١). ثم كان بعدُ صاحبَ رسول الله ﷺ، ومشتكى حَزَنه، وأنيسه في خَلُوتِه، وجليسَه وأليفه في أيّامه كلُّها، وكلُّ هذا يوجب التحريضَ عليه، ومعاداة العرب له، ثم أنتمُ معاشرَ العثمانيَّة، تُثْبِتُون لأبي بكر فضيلةً بصحبة الرّسول ﷺ من مكة إلى يثرب، ودخوله معه في الغار، فقلتم: مرتبة شريفة وحالة جليلة، إذ كان شريكُه في الهجرة، وأنيسَه في الوحشة، فأين هذه من صُحْبة على عَلَيْتُ لِلهُ في خَلْوته، وحيث لا يجد أنيساً غيره، ليلَه ونهاره، أيام مُقامِه بمكّة يعبد الله معه سرًّا، ويتكلُّف له الحاجة جَهْراً، ويخدمه كالعبُّد يخدم مولاه، ويشفِقُ عليه ويحوطه، وكالولد يبرّ والده، ويعطف عليه. ولمّا سئلت عائشة مَنْ كان أحبّ النّاس إلى رسول الله ﷺ، قالت: آمًا مِن الرجال فعليّ، وأمّا من النِّساء ففاطمة (٢٠.

قال الجاحظ: وكان أبو بكر من المفتونين المعذّبين بمكة قبل الهجرة، فضربه نوفل ابن خويلد بابن العدّوية مرتين، حتى أدماه وشدّه مع طلحة بن عبيد الله في قَرن، وجعلهما في الهاجرة عمير بن عثمان بن مرة بن كعب بن سعد بن تيْم بن مرّة، ولذلك كانا يُدعيان القرينين، ولو لم يكن له غير ذلك لكان لحاقه عسيراً، وبلوغ منزلته شديداً، ولو كان يوماً واحداً لكان عظيماً، وعليّ بن أبي طالب رافِه وادع، ليس بمطلوب ولا طالب، وليس أنه لم يكن في طبعه

Ø)

PAR (171) PAR . (171)

@10 · @@~

<sup>(</sup>١) سورة يَس، الآية: ٦.

رًا) ذكره الجرجاني في اتاريخ جرجان؛ (١/ ٢١٣).

الشَّهامة والنَّجُدة، وفي غريزته البَسالة في الشَّجاعة، لكنه لم يكن قد تمّت أداته، ولا استكملت آلته، ورجال الطلب وأصحاب الثار يُغمصون ذا الحَدَاثة ويزدرون بذي الصِّبَا والغرارة، إلى أن يلحق بالرجال، ويخرج من طَبْع الأطفال.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أمّا القولُ فممكن والدعوى سهلة، سيّما على مثل الجاحظ، فإنّه ليس على لسانه من دينه وعَقْله رقيب، وهو من دَعْوَى الباطل غير بعيد، فمعناه نزر، وقوله لغو، ومطلبه سجع، وكلامه لعبٌ ولهو، يقول الشيء وخلافه، ويُحْسِنُ القول وضدّه، ليس له من نفسه واعظ ولا لدعواه حدٌّ قائم، وإلاّ فكيف تجاسر على القول بأنَّ علياً حينئذٍ لم يكن مطلوباً ولا طالباً، وقد بيّنا بالأخبار الصحيحة، والحديث المرفوع المسنَد أنه كان يوم أسلم بالغاً كاملاً منابذاً بلسانه وقلبه لمشركي قريش، ثقيلاً على قلوبهم، وهو المخصوص دون أبي بكر بالحِصَار في الشُّغب، وصاحب الخلُّوات برسول الله ﷺ في تلك الظلمات، المتجرّع لُغصص المرار من أبي لهب وأبي جهل وغيرهما، والمصطلِّي لكلُّ مكروه والشُّرِيك لنبيَّه في كلِّ أذى، قد نهض بالحِمْل الثَّقِيل، وبان بالأمر الجليل، ومَنِ الذي كان يخرج ليلاً من الشُّعْب على هيئة السارق، ويخفِي نفسه، ويضائل شخصه، حتى يأتيَ إلى مَنْ يبعثه إليه أبو طالب من كُبَراء قريش، كمطعِم بن عديّ وغيره، فيحمل لبني هاشم على ظهره أعدال الدقيق والقمح، وهو على أشدّ خوف من أعدائهم، كأبي جهل وغيره، لو ظفروا به لأراقوا دَمه. أعليٌّ كان يفعل ذلك أيّام الحصار في الشِّعب، أم أبو بكر؟ وقد ذكر هو عَلَيْمُا اللَّهُ حاله يومئذٍ، فقال في خطبة له مشهورة: فتعاقدوا ألاّ يعاملونا ولاّ يناكحونا، وأوقدت الحرب علينا نيرانَها، واضطرونا إلى جبل وَغْر، مؤمننا يرجُو الثواب، وكافَرنا يحامي عن الأصل، ولقد كانَتِ القبائلُ كلُّها اجتمعت عليهم، وقطعوا عنهم المارّة والميرة (٢٠)، فكانوا يتوقّعُون الموت جوعاً، صباحاً ومساءً، لا يرون وجهاً ولا فَرَجاً، قد اضمحلّ عزمهم، وانقطع رجاؤهم، فَمَنِ الذي خلص إليه مكروه تلك المحَن بَعد محمد ﷺ إلاَّ عليٌّ ﷺ وحدَه! وما عسى أن يقول الواصف والمطِنب في هذه الفضيلة، مِنْ تقصّي معانيها، وبلوغ غاية كُنْهها، وفضيلة الصابر عندها! ودامت هذه المحنة عليهم ثلاث سنين، حتى انفرجت عنهم بقصّة الصحيفة، والقصة مشهورة.

وكيف يستحسن الجاحظ لنفسه أن يقولَ في عليٌ عَلَيْ الله الله الهجرة كان وادعاً رافهاً لم يكن مطلوباً ولا طالباً، وهو صاحب الفِراش الّذِي فَذَى رسول الله عَلَيْ اللهِ بنفسه، ووقاه

A) 1969 \*\*\* 1969 · 1969

×

**⊕**√⊕ <sub>25</sub> ⊕√⊕

<sup>(</sup>١) المير: جَلَبُ الطعام. القاموس، مادة (مير).

(E) (E)

(F)

بمهجته، واحتمل السّيوف ورضّح الحجارة دونه. وهل ينتهي الواصف وإن أطنب، والمادح وإن أسهب، إلى الإبانة عن مقدار هذه الفضيلة، والإيضاح بمزيّة هذه الخصيصة!

فأمّا قوله: إنّ أبا بكرٍ عُذَّبَ بمكّة، فإنا لا نعلم أنّ العذاب كان واقعاً إلا بعبدٍ أو عسيفٍ، أو لمن لا عشيرة له تمنعه، فأنتم في أبي بكر بين أمرين: تارة تجعلونه دخيلاً ساقطاً، وهجيناً رذيلاً مستضعَفاً ذليلاً، وتارة تجعلونه رئيساً متَّبَعاً، وكبيراً مطاعاً، فاعتمِدوا على أحد القولين لنكلِّمكم بحسب ما تختارونه لأنفسكم. ولو كان الفضلُ في الفتنة والعذاب، لكان عمَّار وخَبَّابِ وبلال وكلِّ معذَّب بمكة أفضلَ من أبي بكر، لأنهم كانوا من العذاب في أكثر ممَّا كان فيه، ونزل فيهم من القرآن ما لم ينزل فيه، كقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُواْ﴾(١)، قالوا: نزلت في خبّاب وبلال، ونزل في عمّار قوله: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْكُرِهَ وَقَلْبُـهُمْ مُطْمَيِنَّ بِٱلْإِيمَانِ﴾(٢)، وكان رسول الله ﷺ يمرّ على عمّار وأبيه وأمّه، وهم يعذَّبون، يعذَّبهم بنو مخزوم لأنهم كانوا حلفاءهم، فيقول: «صبراً آل ياسر فإنّ موعدكم الجنة»(٣)، وكان بلال يقلُّب على الرَّمْضاء، وهو يقول: أحد أحد! وما سمعنا لأبي بكر في شيء من ذلك ذكراً، ولقد كان لعليٌّ عَلِيُّكُلِيٌّ عنده يد غرّاء، إن صحّ ما رويتموه في تعذيبه، لأنه قتل نوفلَ بن خويلد وعمير بن عثمان يوم بَدْر، ضرب نوفلاً فقطع ساقة، فقال: أذكِّرك الله والرحم! فقال: قد قطع الله كلّ رَحِم وصِهْر إلاّ مَنْ كان تابعاً لمحمّد، ثم ضربه أخرى ففاضت نفسُه، وصمد لعمير بن عثمان التميّم، فوجده يروم الهرب، وقد ارتجّ عليه المسلك، فضربه على شراسيفِ<sup>(٤)</sup> صدره، فصار نصفَه الأعلى بين رجليه، وليس أنّ أبا بكر لم يطلب بثأره منهما، ويجتهد، لكنّه لم يقدر عَلَى أن يفعل فعلَ عَلَى عَلَيْ عَلَيْتُلِلا ، فبان عليٌّ عَلَيْتُلِلا بفعله دونه .

قال الجاحظ: ولأبي بكر مراتبُ لا يشركه فيها عليَّ ولا غيره، وذلك قبلَ الهجرة فقد علم النّاس أن علياً عَلِيَّةٍ إنما ظهر فضلُه، وانتشر صيتُه، وامتحِن ولقِيَ المشاق منذ يوم بدر، وأنه إنما قاتل في الزّمان الذي استوفى فيه أهل الإسلام، وأهل الشرك، وطمِعوا في أن يكون الحرب بينهم سِجالاً، وأعلمهم الله تعالى أن العاقبة للمتقين، وأبو بكر كان قبل الهجرة معذّباً ومطروداً مشرَّداً، في الزمان الذي ليس بالإسلام وأهله نهوض ولا حرَكة، ولذلك قال أبو بكر في خلافته: طوبَى لمن مات في فأفأة الإسلام! يقول: في ضعفه.

(١) سورة النحل، الآية: ٤١. (٢) سورة النحل، الآية: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١٤٠)، وابن هشام في «السيرة النبوية» (٢/ ١٦٢).

 <sup>(</sup>٤) الشراسيف: جمع شرسوف: وهو غضروف معلق بكل ضلع مثل غضروف الكتف. اللسان، مادة (شرسف).

قال أبو جعفر رحمه الله: لا أَشُكُّ أنَّ الباطل خان أبا عثمان، والخطأ أقعده، والخذلان أصاره إلى الحَيْرَة، فما علم وعرف حتى قال ما قال، فزعم أن علياً عَلِيَّا إِلَّ قبل الهجرة لم يمتحن ولم يكابد المشاق، وأنه إنما قاسي مشاق التّكليف ومحَن الابتلاء منذ يوم بدر، ونسيَ الحصار في الشُّعب، وما مُنِي به منه، وأبو بكر وادع رافِهُ، يأكل ما يريد، ويجلس مع من يحبّ، مخلَّى سِربُه، طيّبة نفسه، ساكناً قلبه، وعليّ يقاسي الغَمَرات، ويكابد الأهوال، ويجوع ويظمأ، ويتوقّع القتل صباحاً ومساءً، لأنه كان هو المتوصّل المحتال في إحضار قوت زهيد من شيوخ قريش وعقلاتها سرًّا، ليقيم به رمَق رسول الله ﷺ وبني هاشم، وهم في الحِصار، ولا يأمن في كلّ وقتٍ مفاجأة أعداء رسول الله عَنْ الله الله الله القُتْل، كأبي جهل بن هشام وعُقْبة بن أبي مُعَيط، والوليد بن المغيرة، وعُتْبة بن ربيعة وغيرهم من فراعنة قريش وجبابرتها، ولقد كان يجيع نَفْسَه ويطعِم رسول الله ﷺ زاده، ويُظَمِّيء نَفْسَه ويسقيه ماءه، وهو كان المعلِّل له إذا مرض، والمؤنس له إذا استوحش، وأبو بكر بنجوة عن ذلك لا يمسّه مما يمسّهم ألم، ولم يلحقه ممّا يلحقهم مشقّة، ولا يعلم بشيء من أخبارهم وأحوالهم، إلاّ على سبيل الإجمال دون التفصيل، ثلاث سنين، محرّمة معاملتهم ومناكحتهم ومجالستهم، محبوسين محصورين ممنوعين من الخروج والتصرّف في أنفسهم، فكيف أهمل الجاحظ هذه الفضيلة، ونسيَ هذه الخَصِيصة، ولا نظير لها! ولكن لا يبالي الجاحظ بعد أن يُسوّغ لفظُه، وتنسق له خطابته، ما ضيّع من المعنى، ورجع عليه من الخطأ!

فأمّا قولُه: واعلموا أنّ العاقبة للمتقين، ففيه إشارة إلى معنى غامض قصده الجاحظ – يعني أن لا فضيلة لعليّ غلِين في الجهاد، لأنّ الرسول كان أعلمه أنه منصور، وأنّ العاقبة له – وهذا من دسائس الجاحظ وهَمَزاته ولمزاته، وليس بحقّ ما قاله، لأنّ رسول الله على أعلم أصحابه جملة أنّ العاقبة لهم، ولم يعلم واحداً منهم بعينه أنه لا يُقتل، لا علياً ولا غيره، وإن صحّ أنه كان أعلمه أنه لا يُقتل، فلم يعلمه أنه لا يقطع عضو من أعضائه، ولم يعلمه أنه لا يمسّه ألم الجراح في جسده، ولم يُعلمه أنه لا يناله الضرب الشديد. وعلى أنّ رسول الله على قد أعلم أصحابه قبل يوم بدر – وهو يومئذ بمكة – أنّ العاقبة لهم، كما أعلم أصحابه بعد الهجرة ذلك، فإن لم يكن لعليّ والمجاهدين فضيلة في الجهاد بعد الهجرة لإعلامه إياهم ذلك، فلا فضيلة فإن لم يكن لعليّ والمجاهدين فضيلة في الجهاد بعد الهجرة لإعلامه إياهم ذلك، فقد جاء في الخبر أنّه لأبي بكر وغيره في احتمال المشاق قبل الهجرة لإعلامه إيّاهم بذلك، فقد جاء في الخبر أنّه وعد أبا بكر وغيره في احتمال المشاق قبل الهجرة لإعلامه إيّاهم بذلك، فقد جاء في الخبر أنّه وعد أبا بكر قبل الهجرة بالنّضر، وأنّه قال له: أرسِلت إلى هؤلاء بالذّبح، وإن الله تعالى سيغنّمنا أموالَهم، ويملّكنا ديارهم، فالقول في الموضعين متساو ومتفق.

قال الجاحظ: وإنَّ بين المحنة في الدهر الذي صار فيه أصحاب النبي ﷺ مقرَّنين لأهل

3 · 9.4 · (14.) · 9.4 · 3 · 9.4

.

\$\$ · @¥@ .

୍କ

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: ما نَرَى الجاحظ احتج لكون أبي بكر أغلظهم وأشدهم محنة، إلا بقوله: لأنه أقام بمكة مدة مُقام الرسول الله على بها، وهذه الحجة لا تخص أبا بكر وحده، لأن علياً علياً علياً اقام معه هذه المدة، وكذلك طلحة وزيد وعبد الرحمن وبلال وخبّاب وغيرهم، وقد كان الواجب عليه أن يخص أبا بكر وحده بحجّة تدلّ على أنه كان أغلظ الجماعة، وأشدًهم مِحْنَة بعد رسول الله على الاحتجاج في نفسه فاسد.

ثم يقال له: ما بالك أهملت أمر مبيت علي علي الفراش بمكة ليلة الهجرة! هل نسيته أم تناسيته! فإنها المحنة العظيمة والفضيلة الشريفة التي متى امتحنها الناظر، وأجال فكره فيها، رأى تحتها فضائل متفرقة ومناقب متغايرة، وذلك أنه لما استقر الخبر عند المشركين أن رسول الله على مجميع على الخروج من بينهم للهجرة إلى غيرهم قصدوا إلى معالجته، وتعاقدوا على أن يبيتوه في فِرَاشه، وأن يضربُوه بأسياف كثيرة، بيد كل صاحب قبيلة من قريش سيف منها، ليضيع دمه بين الشعوب، ويتفرق بين القبائل، ولا يطلب بنو هاشم بدمه قبيلة واحدة بعينها من بطون قريش، وتحالفوا على تلك الليلة، واجتمعوا عليها، فلما علم رسول الله على ذلك من أمرهم، دعا أوثق الناس عنده، وأمثلهم في نفسِه، وأبذلهم في ذات الإله لمهجته، وأسرعهم إجابة إلى طاعته، فقال له: فإنّ قريشاً قد تحالفَتْ على أن تبيتني هذه الليلة، فامض إلى فراشي، ونَمْ في مضجعي، والتف في بُرْدِي الحضرمي ليروا أني لم أخرج،

(E)

<sup>(</sup>١) الأطام: الحصون المبنية باحجارة. اللسان، مادة (أطم).

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الأحاديث: ٩٢.

(E)

وإنّي خارج إن شاء الله، فمنعه أوّلاً من التحرّز وإعمال الحيلة، وصدّه عن الاستظهار لنفسه بنوع من أنواع المكايد والجهات التي يحتاط بها النّاس لنفوسهم، وألجأه إلى أن يعرّض نفسه لظّباتِ السّيوف الشّجيذة من أيدي أرباب الخنّق والغيظة، فأجاب إلى ذلك سامعاً مطِيعاً طيّبة بها نفسُه، ونام على فراشه صابراً محتسباً، واقياً له بمهجته، ينتظر القتل، ولا نعلم فوق بذل النفس درجة يلتمسها صابر، ولا يبلغها طالب، فوالجود بالنّفس أقصى غاية الجود،، ولولا أن رسول الله على علم أنه أهل لذلك، لَمَا أهلَه، ولو كان عنده نقصٌ في صبره أو في شجاعته أو في مناصحته لابن عمّه، واختير لذلك، لكان من اختاره في منقوضاً في رأيه، مضِرًا في اختياره، ولا يجوز أن يقول هذا أحد من أهل الإسلام، وكلّهم مجمعون على أنّ الرسول عمل عمل الصواب، وأحسن في الاختيار.

ثم في ذلك - إذا تأمله المتأمّل - وجوهٌ من الفَضْلِ:

منها أنه وإن كان عندَهُ في موضع الثّقة، فإنه غيرُ مأمونٍ عليه ألاّ يضبط السرّ فيفسد التدبير بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقيه إلى الأعداء.

ومنها أنّه وإن كان ضابطاً للسرّ وثقة عند من اختاره، فغيرُ مأمونٍ عليه الجُبْنُ عند مفاجأة المكروه، ومباشرة الأهوال، فيفرّ من الفراش، فيفطّنَ لموضع الحيلة، ويطلب رسول الله عَلَيْكُ فَيُظْفُر به.

ومنها أنّه وإن كان ثقةً ضابطاً للسرّ، شجاعاً نَجْداً، فلعلّه غير محتمل للمبيت على الفراش، لأنّ هذا أمرٌ خارج عن الشجاعة إن كان قد قامه مقام المكتُوف الممنوع، بل هو أشدُّ مشقة من المكتوف الممنوع، لأنّ المكتوف الممنوع يعلَم من نفسه أنّه لا سبيل له إلى الهرب، وهذا يجدُ السبيل إلى الهرب، وهذا يجدُ السبيل إلى الهرب وإلى الدّفع عن نفسه، ولا يهرُب ولا يدافع.

ومنها أنّه وإن كان ثقة عنده، ضابطاً للسرّ، شجاعاً محتملاً للمبيت على الفراش، فإنه غير مأمون أن يذهب صبرُه عند العقوبة الواقعة، والعذاب النازل بساحتِه، حتى يبوح بما عندَهُ، ويصير إلى الإقرار بما يعلمه، وهو أنه أخذ طريق كذا فيطلب فيُؤخذ، فلهذا قال علماء المسلمين: إنّ فضيلة علي علي الله الله الله لا نعلم أحداً من البشر نال مثلها، إلا ما كان من إسحاق وإبراهيم عن استسلامه للذّبح، ولولا أن الأنبياء لا يفضلُهم غيرهم لقلنا: إنّ محنة علي أعظمُ، لأنه قد روي أن إسحاق تلكاً أمرَه أن يضطجع، وبكى عَلَى نفسه، وقد كان أبوه يعلم أن عنده في ذلك وقفة، ولذلك قال له: ﴿ فَانظر مَاذَا تَرَعَتُ ﴾ (١)، وحال علي علي النبي النبي النبي النبي الله عنه ولا تعتم، ولا تعتم، ولا تغير لونُه ولا اضطربت أعضاؤه، ولقد كان أصحابُ النبي النبي

BVB · BVB · ( 1VY)· BVB · BVB · BVB

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٠٢).

Ð

**₩** 

يُشيرون عليه بالرَّاي المخالف لما كان أمر به، وتقدّم فيه، فيتركه ويعمل بما أشاروا به، كما جرى يوم الخندق في مصانعتِه الأحزاب بثلث تَمْر المدينة، فإنّهم أشاروا عليه بترك ذلك فتركه، وهذه كانت قاعدتُه معهم، وعادته بينهم، وقد كان لعليٍّ عَلَيْهِ أن يعتل بعلّة، وأن يقِف ويقول: يا رسول الله، أكون معك أحبيك من العدوّ، وأذبُ بسيفي عنك، فلست مستغياً في خروج عن مثلي، ونجعلُ عبداً من عيدنا في فراشك، قائماً مقامك، يتوهم القوم - برويته ناتماً في بُرْدِك - أنّك لم تخرج، ولم تفارق مركزك، فلم يقل ذلك، ولا تحبّس ولا توقّف، ولا تلعثم، وذلك لعلم كلِّ واحدٍ منهما صلّى الله عليه وآله أن أحداً لا يصبر على ثِقلِ هذه المحنة، ولا يتورّط هذه الهلكة، إلا مَنْ خَصِه الله تعالى بالصّبر على مشفّتها والفوزِ بفضيلتها، وله من جِنس ذلك أفعال كثيرة، كيوم دعا عمرو بن عبد ود المسلمين إلى المبارزة، فأحجم النّاس كلّهم عنه، لما علموا من بأسه وشدّته، ثم كرّر النهاء، فقام علي علي المبارزة، فقال: أنا أبرزُ إليه، فقال له وسر الله علي المراول الله علي المواساة في المواساة وهم يقصدون قتله، فقتلهم دونَه، حتى قال جبريل عليه : هيا محمّد إنّ هذه هي المواساة ، فقال: فإنه نقوم وأنا منه الله نقال فالله في المواساة وهم يقال ذاته مني وأنا منه، فقال جبريل عليه المحمّد إنّ هذه هي المواساة فيها نفسه شه تعالى لأطلنا وأسهبنا.

قال الجاحظ: فإن احتج محتج لعلي علي المبيت على الفراش، فبين الغار والفراش فَرْقُ واضع، لأنّ الغار وصحبة أبي بكر للنبي في قد نَطَق به القرآن، فصار كالصّلاة والزّكاة وغيرهما ممّا نطق به الكِتاب، وأمر علي علي النها ونومُه على الفراش، وإن كان ثابتاً صحيحاً، إلا أنه لم يذكّر في القرآن، وإنّما جاء مجيء الروايات والسّير، وهذا لا يوازن هذا ولا يكايله.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: هذا فرق غير مؤقّر، لأنه قد ثبتَ بالتواتُر حديث الفراش، فلا فرق بينه وبين ما ذكر في نصّ الكتاب، ولا يجحَدُه إلا مجنون أو غير مخالِط لأهل الملّة، أرأيت كونَ الصلواتِ خمساً، وكون زكاة النّعب ربعَ العشر، وكون خروج الربح ناقضاً للطهارة، وأمثال ذلك مما هو معلوم بالتواتُر حكمه؟ هل هو مخالف لما نصّ في الكتاب عليه من الأحكام! هذا ممّا لا يقوله رشيد ولا عاقل، على أن الله تعالى لم يذكر اسم أبي بكر في الكتاب، وإنما قال: ﴿إِذْ يَنتُولُ لِصَنجِهِ ﴾ (٣)، وإنما علمنا أنه أبو بكو بالخير وما ورد في السيرة، وقد قال أهل التفسير: إن قوله تعالى: ﴿وَيَمَكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ اللّهُ عِينَ ﴾ (٤) كناية عن

<sup>(</sup>١) أخرجه محمد هادي اليوسفي في موسوعة التاريخ الإسلامي: ٢/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩٤١).

 <sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٤٠.
 (٤) سورة الأنفال، الآية: ٣٠.

@**\**@ · @**\**@ ·

्ड . क्रि

) . @\@ .

(a)

9.49 · E.A

. ENE

**38** 

على على النه مكر بهم، وأول الآية: يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهِ خَيْرُ اللهَ يَعْلَى وَمِنامُ علي عَلَيْتِهِ على الفِراش، فلا فرق بين الموضعين في على بطون قريش، ومكرُ الله تعالى ومنامُ علي عَلَيْتِهِ على الفِراش، فلا فرق بين الموضعين في أنهما مذكوران كِناية لا تصريحاً. وقد روى المفسّرون كلّهم أن قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلنّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِفَكَة مُهْمُنَاتِ اللّهُ ﴾ أنزلت في علي علي عَلَيْ عَلَيْتُهِ لِيلةَ المبيت على الفِراش، فهذه مثل قوله تعالى: ﴿إِذْ يَكُولُ لِمُنْجِهِهِ﴾، لا فرق بينهما.

قال الجاحظ: وفرق آخر، وهو أنه لوكان مبيتُ عليٌ عَلَيْتُ على الفِراش، جاء مجيء كون أبي بكر في الغار، لم يكن له في ذلك كبير طاعة، لأنّ الناقلين نقلوا أنه صلّى الله عليه وآله قال له: «نَمْ فَلَنْ يَخُلُص إليك شيء تكرهه» (٣)، ولم ينقُلُ ناقل أنه قال لأبي بكر في صُحبته إياه وكونه معه في الغار مثل ذلك، ولا قال له: أنفِقُ وأعتِق، فإنك لن تفتقر، ولن يصلَ إليك مكروه.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: هذا هو الكذِب الصُّراح، والتحريف والإدخال في الرّواية ما ليس منها، والمعروف المنقول أنه على قال له: «اذْهَبْ فاضطجع في مضجعي، وتغَشّ ببرُدِي الحضرمي، فإنّ القوم سيفقدونني، ولا يشهدون مضجعي، فلعلّهم إذا رأوك يسكِنهم ذلك حتى يصبحوا، فإذا أصبحت فاغدُ في أداء أمانتي (أ)، ولم ينقل ما ذكره الجاحظ، وإنما ولّده أبو بكر الأصمّ، وأخذه الجاحظ، ولا أصل له، ولو كان هذا صحيحاً لم يصل إليه منهم مكروه، وقد وقع الاتفاق على أنه ضُرِب ورمي بالحجارة قبل أنْ يعلموا مَنْ هِو حتى تضوّر (٥)، وأنهم قالوا له: رأينا تضوّرك، فإنا كنا نرمي محمداً ولا يتضوّر، ولأن لفظة المكروه إن كان قالها إنما يراد بها القتّل، فهب أنه أمِن القتل، كيف يأمن من الضّرب والهوان، ومنْ أن ينقطع بعض أعضائه، وبأن سلمت نفسه! أليس الله تعالى قال لنبية: ﴿ بَلَغَ مَا أُنِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ وَإِن لَمْ يَعْمَلُكَ مِن النّاسِ ﴾ (١) ومع ذلك فقد كسرت رَباعيته وشجّ وجهه، وقمّل من المَّرب رَباعيته وشجّ وجهه،

**(E)** 

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٠٧.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في اتاريخه؛ (١/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه السيد جعفر مرتضى في الصحيح من السيرة: ٣٦/٤.

<sup>(</sup>٥) التضوّر: التلوح والصياح من وجع الضرب أو الجوع. اللسان، مادة (ضور).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

وأدمِيت ساقه، وذلك لأنها عصمة من القتل خاصّة، وكذلك المكروه الذي أومن علميٌّ عَلَيْكَالِهُ منه – وإن كان صحّ ذلك في الحديث – إنما هو مكروه القتل.

ثم يقال له: وأبو بكر لا فضيلة له أيضاً في كونه في الغار، لأنّ النبي النّه قال له: ﴿لَا عَمْنَ إِنَّ اللّهِ مَعَنَ أَلَهُ مَعَنَا ﴾ (١٠) ومَنْ يكن الله معه فهو آمن لا محالة من كلّ سوء، فكيف قلت: ولم ينقل ناقل أنه قال لأبي بكر في الغار مثل ذلك! فكلّ ما يجيب به عن هذا فهو جوابنا عمّا أورده، فنقول له: هذا ينقلبُ عليك في النبيّ في لأن الله تعالى وعده بظهور دينه، وعاقبة أمرِه، فيجب على قولك ألا يكونَ مثاباً عند الله تعالى على ما يحتمله من المكروه، ولا ما يصيبه من الأذى إذْ كان قد أيقنَ بالسّلامة والفتح في عِدَته.

قال الجاحظ: ومَنْ جحد كون أبي بكر صاحب رسول الله على فقد كَفَر، لأنه جَحَد نصّ الكتاب، ثم انظر إلى قوله تعالى: ﴿إِنَ آلَةَ مَعَنَا ﴾ من الفضيلة لأبي بكر، لأنه شريك رسول الله على في كون الله تعالى معه وإنزال السكينة، قال كثير من الناس: إنه في الآية مخصوص بأبي بكر، لأنه كان محتاجاً إلى السّكينة لما تداخله من رقة الطبع البشري، والنبي على كان غير محتاج إليها، لأنه يعلم أنه محروس من الله تعالى، فلا معنى لنزول السكينة عليه، وهذه فضيلة ثالثة لأبي بكر.

\*\* · @ @ · @ @ · @

**?** 👰 . 🚱

\*

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، الآية: ٧.

 <sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٤٠.

8

**&** 

(**3**)

وقوله: إنَّه مستغن عنها، ليس بصحيح ولا يستتغني أحد عن ألطاف الله وتوفيقه وتأييده وتثبيت قلبه، وقد قال الله تعالى في قصّة حُنين: ﴿وَمَهَافَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبُتُ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُنْدِيرِينَ ثُمَّ أَرْلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ.﴾(١).

وأما الصحبة فلا تدل إلاّ على المرافقة والاصطحاب لا غير، وقد يكون حيث لا إيمان، كما قال تعالى: ﴿قَالَ لَهُ مَهَاجِبُهُ وَهُوَ يُعَاوِرُهُ ۚ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ ﴾ (٢)، ونحن وإنْ كنّا نعتقد إخلاص أبي بكر وإيمانه الصّحيح السليم وفضيلته التّامة، إلاّ أنا لا نحتج له بمثل ما احتجّ به الجاحظ من الحجج الواهية، ولا نتعلَّق بما يجرُّ علينا دواهيَّ الشيعة ومطاعنها.

قال الجاحظ: وإن كان المبيتُ على الفراش فضيلة، فأين هي من فضائل أبي بكر أيام مكة، من عِتْق المعلَّبين وإنفاق المال وكثرة المستجيبين، مع فرق ما بين الطاعتيْن، لأنَّ طاعةً الشابّ الغرير والحدَّث الصغير الذي في عزّ صاحبه عزّه، ليست كطاعة الحلِيم الكبير الذي لا يرجع تسويدَ صاحبه إلى رهطه وعشيرته.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أمَّا كثرة المستجيبين، فالمفضل فيها راجع إلى المجيب لا إلى المجاب، على أنَّا قد علمنا أنَّ من استجاب لموسى عَلَيْتُلَةِ أكثر ممَّن استجاب لنوح عَلَيْتُلِةٍ ، وثواب نوح أكثر، لصبره على الأعداء، ومقاساة خلافهم وعَنَتهم. وأمّا إتفاق المال، فأين مِحْنَة الغَنِيّ من محنة الفقير! وأين يعتدل إسلام من أسلم وهو غنيّ، إن جاع أكل، وأن أعيا ركب، وإن عري لميس، قد وثق بيساره واستغنى بماله، واستعان على نوائب الدنيا بثروته، ممّن لا يجد قوتَ يومه، وإن وجد لم يستأثر به، فكان الفقرُ شعاره، وفي ذلك قيل: الفقر شعار المؤمن. وقال الله تعالى لموسى: «يا مُوسَى إذا رآيت الفقر مقبلاً، فقل: مرحباً بشعار الصالحين (٢٠)، وفي الحديث: «إن الفقراء يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بخِمسمائة عام،(٤)، وكان النبيّ عَلَيْكِ يقول: «اللهم احشرني في زمرة الفقراء»(٥)، ولذلك أرَسَل الله محمداً عَلَيْكِ فقيراً، وكان بالفقر سعيداً، فقاسي مِحْنة الفقر ومكابدة الجوع، حتى شدّ الحجر على بطنه، وحسبك بالفقر فضيلة في دبين الله لمن صبَر عليه، فإنك لا تجدُّ صاحبَ الدنيا يتمنَّاه، لأنه منافٍ لحال الدنيا وأهلها، وإنما هو شعار أهل الآخرة.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان: ٢٥، ٢٦. (٢) سورة الكهف، الآية: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (٤٤٦٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، كتاب: الزهد، باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل (٢٣٥٣)، وابن ماجه، كتاب: الزهد، باب: منزلة الفقراء (٤١٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (١/ ١٦٧).

وأما طاعةُ عليٌّ عَلِيَّكِيرٌ ، وكون الجاحظ زَعَم أنَّها كانت لأنَّ في عزَّ محمد عزَّه وعزَّ رهطه، بخلاف طاعة أبي بكر، فهذا يفتح عليه أن يكون جهاد حمزة كذلك، وجهاد عُبيدة بن الحارث، وهجرة جعفر إلى الحبشة، بل لعلّ محاماة المهاجرين من قُريش على رسول الله علي كانتُ لأنَّ في دولته دولتهم، وفي نصرته استجدادَ ملكِ لهم، وهذا يجرّ إلى الإلحاد، ويفتح باب

الزندقة، ويُفضي إلى الطعن في الإسلام والنبوة.

قال الجاحظ: وعلى أنّا لو نزلنا إلى ما يريدونه، جعلنا الفراش كالغارِ، وخلصت فضائل أبي بكر في غير ذلك عن معارض.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: قد بيّنا فضيلَة المبيت على الفراش على فضيلة الصُّحبة في الغار، بما هو واضح لمن أنصف، ونزيد ها هنا تأكيداً بما لم نذكره فيما تقدّم، فنقول: إنّ فضيلة المبيت على الفراش على الصُّحبة في الغار لوجهين:

أحدهما: أنَّ عليًّا عَلِيًّا عَلِيًّا قَدْ كَانَ أَنِسَ بِالنِّبِيِّ وَحَصَّلَ لَهُ بِمُصَاحِبَتُهُ قَدْيَما أَنسٌ عظيم، وإلف شديد، فلما فارقه عُدِم ذلك الأنس، وحصل به أبو بكر، فكان ما يجده عليٌّ عَلَيْتُلا من الوَحشة وألم الفرقة موجباً زيادة ثوابه، لأنَّ الثواب على قدر المشقَّة.

وثانيهما: أنَّ أبا بكر كان يؤثر الخروجَ من مكَّة، وقد كان خرج من قبل فرْداً، فازداد كراهية للمقام، فلما خرج مع رسول الله عليه وافق ذلك هوى قلبه، ومحبوبَ نفسه، فلم يكن له من الفضِيلة ما يوازي فضيلة مَن احتمل المشقّة العظيمة، وعرّض نفسه لوقع السيوف، ورأيه لرضّخ الحجارة، لأنَّه على قدر سهولة العبادة يكون نقصان الثواب.

قال الجاحظ: ثمَّ الذي لقي أبو بكر في مسجده الَّذي بناه على بابه في بني جُمَح، فقد كان بَنَى مسجداً يصلي فيه، ويدعو النّاس إلى الإسلام، وكان له صوّت رقيق، ووجه عتيقٌ، وكان إذا قرأ بكي، فيقف عليه المارّة من الرجال والنساء والصبيان والعَبيد، فلمّا أوذِيَ في الله، ومُنِع من ذلك المسجد، استأذَن رسول الله عليه في الهجرة فأذن له، فأقبل يريد المدينة، فتلقّاه الكناني، فعقد له جواراً، وقال: والله لا أدَّعُ مثلك يخرج من مكة، فرجع إليها وعاد لصنيعه في المسجد، فمشت قريش إلى جاره الكناني، وأجلبوا عليه، فقال له: دع المسجد وادخل بيتَك، واصنع فيه ما بدا لك.

**(3)** 

**€** 

100 h

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: كيف كانت بنو جُمَح تؤذي عثمان بن مَظعون وتضربه، وهو فيهم ذو سَطُوة وقُذْر، وتترك أبا بكر يبني مسجداً يفعل فيه ما ذكرتم، وأنتم الَّذِين رويتم عن ابن مسعود أنه قال: «ما صلَّينا ظاهرِين حتَّى أسلم عمر بن الخطاب؛، والذي تذكرونه من بناء المسجد كان قبل إسلام عمر، فكيف هذا!

وأما ما ذكرتم من رقة صوته وعَتَاق وجهه، فكيف يكون ذلك وقد روى الواقديّ وغيره أنّ عائشة رأتُ رجلاً من العرب خفيفَ العارضيْن، معروقُ الخدّين، غائر العينين، أجْنأ (١٠ لا يمسك إزاره، فقالت: ما رأيت أشبَه بأبي بكر من هذا؟ فلا نراها دلَّت على شيء من الجمال ني صفته!

قال الجاحظ: وحيث ردّ أبو بكر جوارَ الكنانيّ، وقال: لا أريد جاراً سوى الله، لقيّ من الأذى والذلُّ والاستخفاف والضَّرْب ما بلغكم، وهذا موجود في جميع السِّيَر، وكان آخر ما لقيَ هو وأهله في أمر الغار، وقد طلبته قريش وجعلتْ فيه مائة بعير، كما جعلت في النبيّ ﷺ، فلقي أبو جهل أسماءَ بنت بكر، فسألها فكتمتُه، فلطَمها حتى رَمَتْ قَرْطاً كان في أذنها .

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: هذا الكلام وهُجُر السّكران سواء، في تقارب المخرّج، واضطراب المعنى، وذلك أنَّ قريشاً لم تقدِر على أذى النبيِّ ﷺ، وأبو طالب حَيِّ يمنعه، فلما مات طلبته لتقتله، فخرج تارةً إلى بني عامر، وتارة إلى ثقِيف، وتارة إلى بني شيبان، ولم يكن يتجاسر على المقام بمكَّة إلا مستتراً، حتى آجره مطعِم بن عديّ، ثم خرج إلى المدينة، فبذلتْ فيه مائة بعير لشدّة حَنَقِها عليه حين فاتَها، فلم تقدر عليه، فما بالها بذلك في أبي بكر مائة بعير أخرى، وقد كان ردّ الجوار، وبقي بينهم فرْداً لا ناصر له ولا دافع عنده، يصنعون به ما يريدون! إمّا أن يكونوا أجهلَ البريّة كلّا أو يكون العثمانية أكذبَ جيلٍ في الأرض وأوقحه وجهاً! فهذا مما لم يذكر في سيرة ولا رُوِي في أثرٍ، ولا سمع به بَشَر، ولا سبق الجاحظُ به أحد!

قال الجاحظ: ثمّ الذي كَان من دعائه إلى الإسلام وحسن احتجاجِه، حتى أسلم على يديه طلحة والزبير وسعد وعثمان وعبد الرحمن، لأنه ساعة أسلُّم دعا إلى الله وإلى رسوله.

<sup>(</sup>١) الجنأ: ميل في الظهر، وقيل: في العنق. اللسان، مادة (جنأ).

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: ما أعجب هذا القول، إذ تدّعي العثمانية لأبي بكر الرّفق في الدّعاء وحسن الاحتجاج، وقد أسلم ومعه في منزله ابنُه عبد الرحمن، فما قدر أن يُدخله في الإسلام طوعاً برفقه ولطف احتجاجه، ولا كَرْهاً بقطع النفقة عنه وإدخال المكروه عليه، ولا كَان لأبي بكر عند ابنه عبد الرحمن من القَدْر ما يطيعه فيما يأمره به، ويدعوه إليه، كما روي أنَّ أبا طالب فقد النبي ﷺ يوماً ، وكَان يخاف عليه من قريش أن يغتالُوه، فخرج ومعه ابنه جعفر يطلّبان النبيّ ﷺ، فوجده قائماً في بعض شِعاب مكة يصلّي، وعليٌّ عَلَيْتُللِّهُ مَعَه عن يمينه، فلما رآهما أبو طالب، قال لجعفر: تقدّم وصِلْ جناح ابن عمّك، فقام جعفر عن يسار محمد ﷺ، فلما صاروا ثلاثة تقدّم رسول الله عليه وتأخّر الأخَوَان، فبكى أبو طالب، وقال:

عند مُلِمُ الخطوب والنّوب إِنَّ عَلَيُّ ال وجعف رأ تُعقيب لا تخذُلاً وانصرا ابنَ عمَّكما أخي لأمسي من بينهم وأبي والله لا أخسذُلُ السنَّسبسيّ وَلا يسخذُله من بَسنيّ ذو حَسب

فتذكُر الرواة أنَّ جعفراً أسلم منذ ذلك اليوم، لأنَّ أباه أمره بذلك وأطاع أمره، وأبو بكر لم يقدر على إدخال ابنه عبد الرحمن في الإسلام حتى أقام بمكّة على كفره ثلاث عشرة سنة، وخرج يوم أُحُد في عسكر المشركين ينادي: أنا عبد الرحمن بن عَتِيق، هل من مبارز؟ ثم مكث بعد ذلك على كُفّره، حتى أسلم عام الفتح، وهو اليوم الذي دخلتْ فيه قريش في الإِسلام طوعاً وكرهاً، ولم يجد أحدُّ منها إلى ترك ذلك سبيلاً! وأين كَان رفْق أبي بكر وحسن احتجاجه عند أبيه أبي قُحافة وهما في دار واحدة! هلاّ رفَق به ودعاه إلى الإسلام فأسلم! وقد علمتم أنه بقيَ على الكُفْر إلى يوم الفتح، فأحضره ابنُه عند النبي ﷺ وهو شيخ كبير رأسه كالثَّغامة (١٠)، فنفر رسول الله ﷺ منه، وقالَ: غيّرُوا هذا، فخضبوه، ثم جاؤوا به مرة أخرى، فأسلم (٢٠). وكان أبو قحافة فقيراً مدقِعا سيّء الحال، وأبو بكر عندهم كان مثريا فائض المال، فلم يمكنه استمالتُه إلى الإِسلام بالنّفقة والإِحسان، وقد كانت امرأة أبي بكر أمّ عبد الله ابنه – واسمها نملة بنت عبد العُزّى بن أسعد بن عبد بن ودّ العامرية – لم تسِلم، وأقامت على شركها بمكّة، وهاجر أبو بكر وهي كافرة، فلمّا نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ﴾<sup>(٣)</sup>، فطلقها أبو بكر، فمن عجز عن ابنه وأبيه وامرأته فهو عن غيرهم من الغرماء أعجز، ومن لم يقبل منه أبوه وابنه وامرأته

<sup>(</sup>١) الثغامة: نبت أبيض الثمر والزهر يشبُّهُ بياض الشيب به. اللسان، مادة (ثغم).

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه مسلم، كتاب: اللباس والزينة، باب: استحباب خضاب الشيب (٢١٠٢)، والنسائي، كتاب: الزينة، باب: النهي عن الخضاب بالسواد (٥٠٧٦)، وأبو داود، كتاب: الترجل باب: في الخضاب (٤٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.

لا برفق واحتجاج، ولا خوفاً من قطع النفقة عنهم، وإدخال المكروه عليهم فغيرهم أقلَّ قبولاً منه، وأكثر خلافاً عليه!

قال الجاحظ: وقالت أسماء بنت أبي بكر: ما عرفتُ أبي إلا وهو يَدِين بالدين، ولقد رجع إلينا يوم أسلَم، فدعانا إلى الإسلام، فما رِمْنا حتى أسلمنا، وأسلم أكثرُ جلسائه، ولذلك قالوا: مَنْ أسلم بدعاء أبي بكر أكثرُ ممّن أسلم بالسيف، ولم يذهبوا في ذلك إلى العدد، بل عنوا الكثرة في القدر، لأنه أسلم على يديه خمسةٌ من أهل الشُّورى، كلهم يصلُح للخلافة، وهم أكفاء علي علي المناس.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أخبرونا مَنْ هذا الَّذي أسلم ذلك اليوم من أهل بيت أبي بكر؟ إذا كانت امرأته لم تسلِّمُ وابنُه عبد الرحمن لم يسلِّم، وأبو قحافة لم يسلم، وأخته أمَّ فَرُوة لم تسلِم، وعائشة لم تكن قد ولدَتْ في ذلك الوقت، لأنها وُلدت بعد مبعث النبي على بخمس سنين، ومحمد بن أبي بكر ولِدَ بعد مَبْعَث رسول الله ﷺ بثلاث وعشرين سنة، لأنه ولد في حَجّة الوداع، وأسماء بنت أبي بكر الّتي قد رَوَى الجاحظ هذا الخبر عتها كانت يوم بُعث رسول الله ﷺ بنتَ أربع سنين - وفي روايةٍ مَنْ يقول: بنت سنتين - فمن الذي أسلم من أهل بيته يوم أسلَم! نعوذ بالله من الجهل والكذب والمكابرة! وكيف أسلَم سَعْدٌ والزُّبير وعبد الرحمن بدعاء أبي بكر وليسوا من رهطه ولا من أثْرَابِه ولا من جُلْسائه، ولا كانت بينهم قبل ذلك صداقة متقدّمة، ولا أنس وَكِيد! وكيف ترك أبو بكر عُتْبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، لم يدخلهما في الإسلام برفقه وحسن دعائه، وقد زعمتم أنّهما كانًا يجلسان إليه لعلمه وطريف حديثه! وما باله لم يدخل جبير بن مطعِم في الإِسلام، وقد ذكرتم أنه أدّبه وخَرّجه، ومنه أخذ جُبَير العلم بأنساب قريش ومآثرها! فكيف عَجَز عن هؤلاء الذين عَدَدْناهم، وهم منه بالحال التي وصفنا، ودعا من لم يكن بينه وبينه أنَّس ولا معرفة، إلا معرفة عيان! وكيف لم يقبل منه عمر بن الخطاب، وقد كان شكلُه، وأقربَ النّاس شبهاً به في أغلب أخلاقه! ولئن رجعتم إلى الإنصاف لتعلمن أنَّ هؤلاء لم يكن إسلامُهم إلاَّ بدعاء الرسول الله علي الهم، وعلى يديه أسلموا، ولو فكرتم في حسن التأتي في الدعاء، لَيصحَّن لأبي طالب في ذلك على شِرْكه أضعاف ما ذكرتموه لأبي بكر، لأنكم رويتم أن أبا طالب قال لعليُّ عَلَيْتِهِ: يا بنيِّ الزمَّه، فإنه لن يدعوَك إلا إلى خير، وقال لجعفر: صِلْ جناحَ ابن عمّك، فأسلم بقوله، ولأجله أصفق(١) بنو عبد مناف على نُصرة رسول الله علي بمكة من بني مخزوم، وبني سَهْم، وبني جُمَح،

**(3)** 

۸·) بهران ا

<sup>(</sup>١) أي أطبقوا: القاموس، مادة (صفق).

ولأجله صَبَر بنو هاشم على الحِصار في الشّعب، وبدعائه وإقباله عَلَى محمد ﷺ أسلمت امرأتُه فاطمة بنت أسَد، فهو أحسن رِفْقاً، وأيمن نَقِيبَةً (١) من أبي بكر وغيره، وإنَّما منعه عن الإسلام أنْ ثبت أنه لم يسلِّم إلا تقيَّة، وأبو بكر لم يكن له إلا ابنٌ واحد، وهو عبد الرحمن، فلم يمكنُه أن يدخله في الإسلام، ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الإسلام أن يجعله كبعض مشركي قريش في قلَّة الأذَى لرسول الله ﷺ، وفيه أنزل: ﴿وَالَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَفِّ لَكُمَّا أَنَعِدَانِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدَ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَبَّلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَغُولُ مَا هَلَآ إِلَّا أَسَعِلِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ﴾(٢)، وإنما يعرَف حسن رِفْق الرجل وتأتّيه بأن يصلح أوّلاً أمرَ بيته وأهله، ثم يدعو الأقرب فالأقرب، فإنّ رسول الله عليه الله للما بُعِث كان أوّل مَنْ دعا زوجته خديجة، ثم مكفوله وابن عمّه علياً عُلِيُّنَالِةً، ثم مولاه زيداً، ثم أمّ أيمن خادمته، فهل رأيتم أحداً ممّن كان يأوِي إلى والرَّفق في الدَّعاء! هذا ورسول الله مُقِلُّ، وهو من جمَّلة عيال خديجة حينَ بعثه الله تعالَى، وأبو بكر عندكم كان مُوسِراً، وكان أبوه مقتّراً، وكذلك ابنه وامرأته أمّ عبد الله، والموسر في فِطْرة العقول أولى أن يتبع من المقتّر، وإنما حُسْن التأتّي والرّفق في الدّعاء ما صنعه مُصْعب بن عمير لسعد بن مُعاذ لما دعاء، وما صنع سعد بن مُعاذ ببني عبد الأشهل لما دعاهم وما صنع بُريدة بن الحصيب بأسلم لمّا دعاهم، قالوا: أسلم بدعائه ثمانون بيتاً من قومه، وأسلم بنو عبد الأشهل بدعاء سَعْدٍ في يوم واحد، وأمّا من لم يسلم ابنه ولا امرأته، ولا أبوه ولا أختُه بدعائه فهيهات أن يوصفَ ويذكر بالرفق في الدعاء وحسن التأتيّ والأناءة!

قال الجاحظ: ثم أعتق أبو بكر بعد ذلك جماعةً من المعذّبين في الله، وهم ستّ رقاب، منهم بلال، وعامر بن فُهيرة، وزِنّيرة النّهدية، وابنتها. ومرّ بجارية يعذّبها عمر بن الخطاب فابتاعها منه، وأعتقها، وأعتق أبا عيسى فأنزل الله فيه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّىٰ ١ وَمَدَّنَ بِالْمُسْنَىٰ ١ فَمَنْيَتِرُهُ لِلْبُسْرَىٰ ١ أَنْ أَعْلَىٰ وَأَنْقَىٰ ١ إِلَى آخر السورة.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أمّا بلال وعامر بن فُهَيرة، فإنّما أعتقهما رسول الله على الله وى ذلك الواقديّ وابن إسحاق وغيرهما، وأمّا باقي مواليهم الأربعة، فإن سامحناكم في دعواكم لم يبلغ ثمنهم في تلك الحال لشدّة بغض مواليهم لهم إلا مائة درهم أو نحوها، فأيّ فخر في هذا! وأما الآية فإنّ ابن عباس قال في تفسيرها: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّيْنَ ﴿ وَمَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَي مَسْيَرُهُ لِلْبِسْرَىٰ ﴿ وَمَدَّقَ بِالْحُسْنَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُعود.

<sup>(</sup>١) النقيبة: النفس، وقيل: الخليقة. اللسان، مادة (نقب).

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف، الآية: ١٧. ﴿٣) التاث: أبطأ. اللسان، مادة (لوث).

<sup>(</sup>٤) سورة الليل، الآيات: ٥، ٧.

وقال غيرُه: نزلت في مُضْعَب بن عمير.

قال الجاحظ: وقد علمتم ما صنّع أبو بكر في مالِه، وكان ماله أربعين ألف درهم، فأنفقه في نوائب الإسلام وحقوقه، ولم يكن خفيف الظّهر، قليل العيال والنَّسُل، فيكون فاقد جميع اليسارين، بل كان ذا بنين وبنات وزوجة وخدم وحشم، ويعول والديه وما ولدا، ولم يكن النبي علي قبل ذلك عنده مشهوراً، فيخاف العار في ترك مواساته، فكان إنفاقه على الوجه الذي لا نجد في غاية الفضل مثله، ولقد قال النبي علي : «ما نفعني مالٌ كما نفعني مال أبي بكر» (١).

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله، أخبِرونا على أيّ نوائب الإسلام أنفق هذا المال، وفي أي وجه وضعه؟ فإنه ليس بجائز أن يخفي ذلك ويدرُس حتى يفوتَ حِفظه، وينسى ذكره، وأنتم فلم تقفُوا على شيء أكثر من عِتْقه بزعمكم ستّ رقاب لعلها لا يبلغ ثمنها في ذلك العصر مائة درهم. وكيف يدّعي له الإنفاق الجليل، وقد باع من رسول الله ﷺ بعيريْن عند خروجه إلى يثرب، وأخذ منه الثمن في مثل تلك الحال، وروى ذلك جميع المحدّثين، وقد رويتم أيضاً أنّه كان حيث كان بالمدينة غنيًّا موسراً، ورويتم عن عائشة أنَّها قالت: هاجر أبو بكر وعنده عشرة آلاف درهم، وقبلتم إن الله تبعمالي أنسزل فسيه: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضِّلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أَوْلِي ٱلْفَرْيَكُ أَ﴾ (٢٠)، قلتم: هي في أبي بكر ومِسْطح بن أثاثة، فأين الفقر الذي زعمتم أنه أنفق حتى تخلل بالعباءة! ورويتم أنَّ لله تعالى في سمائه ملائكة قد تخلُّلوا بالعَباءة. وأنَّ النبي ﷺ رآهم ليلة الإسراء، فسأل جبرائيل عنهم فقال: هؤلاء ملائكة تأسُّوا بأبي بكر بن أبي قَحافة صديقك في الأرض، فإنه سينفق عليك ماله، حتى يخّلل عباءه في عنقه، وأنتم أيضاً رويتم أن الله تعالى لما أنزل آية النجوى، فقال: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى غَنوَنكُر صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُورٌ . . . ﴾(٣)، الآية لم يعمل بها إلاّ علي بن أبي طالب وحدَه(٢)، مع إقراركم بفقره وقلّة ذات يده، وأبو بكر في الحال التي ذكرنا من السُّعة أمسك عن مناجاته، فعاتب الله المؤمنين في ذلك، فقال: ﴿ مَأَشَفَقُتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ بَدَى خَتَوَيْكُرْ صَدَقَاتُ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ أَ﴾ (٥)، فجعله سبحانه ذنباً يتوب عليهم منه، وهو إمساكهم عن تقديم الصّدقة، فكيف سخَتْ نفسُه بإِنفاق أربعين ألفاً، وأمسك عن مُناجاة الرّسول، وإنما كان يحتاج فيها إلى إخراج درهمين!

(٢) سورة النور، الآية: ٢٢. (٣) سورة المجادلة، الآية: ١٢.

BOB · BOB · (1AY) BOB · 15 · BOB · BOB.

(A)

· @@

्र<sup>†</sup> । १

& .

· (4)

. 906

. @**\**®

(B) (B)

.

. کار

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي بكر (٣٦٦١)، وابن ماجه، كتاب: المقدمة، باب: فضل أبي بكر الصديق (٩٤)، وأحمد في «مسنده» (٧٣٩٧).

 <sup>(</sup>٤) أنظر مسند أبي يعلى: ١/ ٣٢٢ رقم ٤٠٠، وصحيح ابن حبان: ٣٩٠/١٥. وتفسير الطبري: ٢٨/
 ٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة، الآية: ١٣.

(P) (P)

وأما ما ذُكر من كثرة عياله ونفقته عليهم، فليس في ذلك دليل على تفضيله، لأن نفقَته على على على على على على على ع عياله واجبة، مع أن أرباب السِّيرة ذكروا أنّه لم يكن ينفِقُ على أبيه شيئًا، وأنّه كان أجيراً لابن جُدُعان على مائدته يطرد عنها الذّبان.

\_\_\_\_\_

قال الجاحظ: وقد تعلمون ما كان يلقى أصحاب النبي على بيظن مكة من المشركين، وحسن صنيع كثير منهم، كصنيع حمزة حين ضرب أبا جهل بقوسِه ففلَق هامَته، وأبو جهل يومئذٍ سيّد البطحاء ورئيس الكُفْر، وأمنع أهل مكة، وقد عرفتم أنّ الزُّبير سلّ سيفَه، واستقبل به المشركين، لمّا أرجِفَ أنّ محمداً على قد قبّل، وأن عمر بن الخطاب قال حين أسلم: لا يُعبَد الله سرًا بعد اليوم، وأنّ سعداً ضرب بعض المشركين بلخي جمل، فأراق دمّه، فكلُّ هذه الفضائل لم يكن لعليّ بن أبي طالب فيها ناقة ولا جمل، وقد قال الله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِى مِنكُر الفضائل لم يكن لعليّ بن أبي طالب فيها ناقة ولا جمل، وقد قال الله تعالى: ﴿لا يَسْتَوِى مِنكُم مَنْ أَنفق مِن فَبْلِ ٱلفَتْح، ومن لَدُنْ مَبْعَث النّبي على مَنْ أَنفق بعد الفتح، فما ظنّكم بمَنْ أَنفق من قبل الهجرة، ومن لَدُنْ مَبْعَث النّبي عَلَيْ إلى الهجرة وإلى بعد الهجرة.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: إنّنا لا ننكِرُ فَضْلَ الصّحابة وسوابقهم، ولسنا كالإمامية النين يحملهم الهوى على جَحْد الأمور المعلومة، ولكنّنا ننكر تفضيلَ أحدٍ من الصّحابة على عليّ بن أبي طالب، ولسنا ننكِرُ غير ذلك، وننكر تعصّب الجاحظ للعثمانية، وقصدُه إلى فضائل هذا الرجل ومناقبه بالردّ والإبطال. وأمّا حَمْزة فهو عندنا ذو فضلٍ عظيم، ومقام جليل، وهو سيّد الشهداء الذين استشهدوا على عهدِ رسول الله عليّ الله منظير منكر، وكذلك الزّبير وسعد، وليس فيما ذكر ما يقتضي كونَ عليّ عليه مفضولاً لهم أو لغيرهم، إلا قوله: هوكل هذه الفضائل لم يكن لعلي عليه فيها ناقة ولا جَمَل، فإنّ هذا من التعصّب البارد، والحيف الفاحش، وقد قدّمنا من آثار عليّ عليه قبل الهجرة وماله إذ ذاك من المناقب والخصائص، ما هو أفضلُ وأعظم وأشرف من جميع ما ذكر لهؤلاء، على أنّ أرباب السّيرة يقولون: إنّ الشّجة الّي شُجّها سعد، وإنّ السيف الذي سلّه الزبير، هو الذي جلب الحِصّار في يقولون: إنّ الشّجة الّي شبّعها سعد، وإنّ السيف الذي سيّر جعفراً وأصحابه إلى الحبشة، وسلّ السيف في الوقت الذي لم يؤمر المسلمون فيه بسلّ السيف غير جائز، قال تعالى: ﴿ أَلَرُ ثَرُ إِلَى السيف في الوقت الذي لم يؤمر المسلمون فيه بسلّ السيف غير جائز، قال تعالى: ﴿ أَلَرُ لَهُ إِلَا اللهِ في الوقت الذي لم يؤمر المسلمون فيه بسلّ السيف غير جائز، قال تعالى: ﴿ أَلَرُ ثَرَ إِلَا السيف في الوقت الذي لم يؤمر المسلمون فيه بسلّ السيف غير جائز، قال تعالى: ﴿ أَلَرُ ثَرَ إِلَا السيف في الوقت الذي لم يؤمر المسلمون فيه بسلّ السيف غير جائز، قال تعالى: ﴿ أَلَرُ ثَرَ إِلَى السيف غير جائز، قال تعالى: ﴿ أَلَرُ ثَرَ إِلَى الْعَلْمُ الْمُ السيف غير جائز، قال تعالى: ﴿ أَلَرُ لَهُ اللّهُ اللّه العَلْمُ اللّه المُعْمِ اللّه المُعْمَدُ اللّه المُعْمَلُ اللّه المُعْمَدُ المُعْمَدُ اللّه المُعْمَدُ السيفُ اللّه المُعْمَدُ اللّه المُعْمَدُ اللّه المُعْمَدُ اللّه المُعْمَدُ المُعْمَدُ المُع

VI - 37 - 19VI - 19VI - 11XY) - 19VI - 35 - 19VI -

١) سورة الحديد، الآية: ١٠.

**6** 

**E** 

(A)

(F)

سورة النساء، الآية: ٧٧.

(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٧٤.

ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُتُمْ كُفُّوٓا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا ٱلزُّكُوٰهَ فَلَنَّا كُذِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشَيَةِ ٱللَّهِ﴾(١)، فتبيّن أنّ التكليف له أوقات، فمنها وقت لا يصلح فيه سلّ السيّف، ومنها وقت يصلُّح فيه ويجب، فأما قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنْ أَنفَقَ﴾(٢)، فقد ذكرنا ما عندنا من دعواهم لأبي بكر إنفاقَ المال. وأيضاً فإنَّ الله تعالى لم يذكر إنفاق المال مفرداً، وإنَّما قرن به القتال، ولم يكن أبو بكر صاحب قتال وحَرْب، فلا تشمله الآية، وكان عليَّ ﷺ صاحبَ قتال وإنفاق قبل الفَتْح، أما قتاله فمعلومٌ بالضرورة، وأمّا إنفاقه فقد كان على حَسَب حاله وفقره، وهو الذي أطعم الطعام على حَبِّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً، وأنزلت فيه وفي زوجته وابنيه سورةٌ كاملة من القرآن، وهو الّذي ملك أربعة دراهم فأخرج منها دِرْهماً سرًّا ودرهماً علانية ليلاً، ثم أخرج منها في النهار درهماً علانية، فأنزل فيه قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ٱمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَـَارِ سِـرًا وَعَلَانِيكَةً﴾ (٣)، وهو الذي قدم بين يدي نجواه صدقة دون المسلمين كافّة، وهو الذي تصدق بخاتمه وهو راكع، فأنزل الله فيه: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزُّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ﴾ (٢٠).

قال الجاحظ: والحجّة العظمى للقائلين بتفضيل عليٌّ عَلَيْ اللَّقِران، وخوضُه الحربُ، وليس له في ذلك كبير فضيلة، لأنَّ كثرة القتل والمشي بالسيف إلى الأقران، لو كان من أشدّ المحن وأعظم الفضائل، وكان دليلاً على الرياسة والتقدّم، لوجب أن يكون للزّبير وأبي دُجَانة ومحمّد بن مسلمة، وابن عَفْراء، والبَرَاء بن مالك من الفَضْل ما ليس لرسول الله عليه الأنه لم يقتل بيده إلا رجلاً واحداً ولم يحضر الحرب يوم بدر، ولا خالط الصفوف. وإنما معتزلاً عنهم في العريش ومعه أبو بكر، وأنت ترى الرجل الشجاع قد يقتل الأقران، ويجندِل الأبطال، وفوقه من العسكر مَنْ لا يقتل ولا يبارز، وهو الرئيس أو ذو الرأي، والمستشير في الحرب، لأنَّ للرّؤساء من الاكتراث والاهتمام وشَغْل البال والعناية والتفقّد ما ليس لغيرهم، ولأن الرئيس هو المخصوص بالمطالبة، وعليه مدارُ الأمور، وبه يستبصر المقاتل، ويستنصر، وباسمه ينهزم العدوّ، ولو لم يكن له إلا أنَّ الجيش لو ثبت وفرّ هُو لم يغن ثبوت الجيش كلُّه، وكانت النَّبْرة عليه، ولو ضيّع القوم جميعاً وحفظ هو لانتصر وكانت الدولة له، ولهذا لا يضاف النّصر والهزيمة إلا إليه، ففضل أبي بكر بمقامه في العريش مع رسول الله يوم بدر أعظمُ من جهاد عليٌّ عَلَيْتُللاً ذلك اليوم، وقتله أبطال قريش.

(٢) سورة الحديد، الآية: ١٠.

(٤) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

· 🚱 · 🙉 · (118

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: لقد أعطِي أبو عثمان مقوَلاً، وحُرِم معقولاً، إن كان يقول هذا على اعتقاد وجدً، ولم يذهب به مذهب اللعب والهزل، أو على طريق التَّفاصح والتَّشادق وإظهار القوّة، والسلاطة وذلاَقة اللسان وحدّة الخاطر والقوّة على جِدال الخصوم، ألم يعلم أبو عثمان أنَّ رسول الله عليه كانَ أشجَع البَشر، وأنَّه خاضَ الحرُوب، وثبت في المواقف التي طاشتُ فيها الألباب، وبلغت القلوب الحناجر، فمنها يوم أُحُد، ووقوفه بعد أن فرّ المسلمون بأجمعهم، ولم يبق معه إلا أربعة: عليّ، والزُّبير، وطلَّحة، وأبو دُجانة، فقاتل ورمي بالنَّبْل حتى فنيَتْ نبلَه، وانكسرت سِيّةُ(١) قوسِه، وانقطع وَتَرُه، فأمر عُكّاشة بن مِحْصن أن يوتِرَها، فقال: يا رسول الله: لا يبلغ الوتَر، فقال: أوتر ما بلغ. قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحقّ أوترت حتى بلغ، وطويت منه شبراً على سِيّة القوس، ثم أخذها فما زال يرمِيهم، حتى نظرت إلى قوسه قد تحطّمت. وبارز أبيّ بن خلف، فقال له أصحابُه: إن شئتَ عطف عليه بعضُنا! فأبي، وتناولَ الحربة من الحارث بن الصُّمَّة ثم انتقضَ بأصحابه، كما ينتقِض البعير، قالوا: فتطايرُنا عنه تطايُر الشَّعارير<sup>(٢)</sup>، فطعنه بالحرُّبة، فجعل يخورُ كما يخور الثور، ولو لم يدلُّ على ثباتِه حين انهزم أصحابه وتركوه إلا قوله تعالى: ﴿إِذْ نُسْعِدُونَ وَلَا تَكَانُونَكَ عَلَىٰٓ أَحَكِّ وَالرَّسُولُـــ يَدْعُوكُمْ فِي ٱخْرَىٰكُمْ ﴾(٣)، فكونُه عَلِيَئَلِا في أخراهم وهم يصعدون ولا يلوون، هاربين، دليل على أنّه ثبت ولم يفرّ، وثبت يوم حُنَين في تسعة من أهلِه ورهطه الأدنّين، وقد فرُّ المسلمون كلُّهم والنَّفر التُّسعة محدقون به: العباس آخذ بحكُّمة بغلتِه، وعليّ بين يديه مصلِّت سيفه، والباقون حول بغلة رسول الله عليه يَمْنةً ويَسْرة، وقد انهزم المهاجرون والأنصار، وكلَّما فرُّوا أقدم هُو ﷺ وصمَّم مستقدماً، يلقَى السيوف والنَّبال بنحرِه وصدره، ثم أخذ كفًّا من البَطْحاء، وحَصبَ المشركين، وقال: شاهت الوجوه! والخبر المشهور عن على عَلَيْتُلا، وهو أشجع البَشَر: «كنَّا إذا اشتد البأس، وحَمِي الوطيسُ اتقينا برسول الله ﷺ وَلَذْنَا به، (٤).

فكيف يقول الجاحظ: إنه ما خاص الحرب، ولا خالط الصَّفوف! وأي فِرْية أعظمُ من فِرْية مَنْ نسب رسول الله على الإحجام واعتزال الحرب! ثم أي مناسبة بين أبي بكر ورسول الله على هذا المعنى ليقيسه وينسبه إلى رسول الله على صاحب الجيش والدعوة، ورئيس الإسلام والملّة، والملّحوظ بين أصحابه وأعدائه بالسيّادة، وإليه الإيماء والإشارة، وهو الذي أحنق قريشاً والعرب، وورى أكبادهم بالبراءة من آلهتهم، وعيب دينهم وتضليل أسلافهم،

<sup>(</sup>١) سية القوس: طرف قابها، وقيل: رأسها. اللسان، مادة (سيمي).

<sup>(</sup>٢) الشعارير: لعبة للصبيان، القاموس، مادة (شعر).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره الأثير في «النهاية» (١/ ٨٩)، مادة (بأس).

**E** 

(F)

ثم وترهم فيما بعدُ بقتل رؤسائهم وأكابرهم! وحقّ لمثله إذا تنحّى عن الحرب واعتزلها أن يتنحّى ويعتزل، لأنّ ذلك شأن الملوك والرؤساء، إذا كان الجيش منوطاً بهم وببقائهم، فمتى هلك الملك هلك الجيش، ومتَى سلم الملك أمكن أن يبقى عليه ملكَه، وإن عَطِب جيشُه فإنه يستجدُّ جيشاً آخر، ولذلك نهى الحكماء أن يباشر الملك الحرب بنفسه، وخطَّأوا الإسكندر لما بارز قوسراً ملك الهند، ونسبوه إلى مجانبة الحِكْمة ومفارقة الصواب والحرُّم، فليقلُّ لنا الجاحظ: أيُّ مدخل لأبي بكر في هذا المعنى؟ ومَن الذي كان يعرفه من أعداء الإسلام ليقصده بالقتل؟ وهل هو إلا واحدٌ من عُرْض المهاجرين، حُكْمه حكم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وغيرهما! بل كان عثمانَ أكثر منه صيتاً، وأشرفَ منه مركباً، والعيون إليه أطمح، والعدوّ إليه أحنَق وأكلب، ولو قتل أبو بكر في بعض تلك المعارك، هَلُ كان يؤثر قتله في الإسلام ضَعْفاً، أو يحدث فيه وهُناً! أو يخاف على الملَّة لو قتل أبو بكر في بعض تلك الحروب أن تندرس وتعفّى آثارُها، وينطمس منارها! ليقول الجاحظ إن أبا بكر كان حكمه حكم رسول الله ﷺ في مجانبة الحروب واعتزالها، نعوذ بالله من الخذلان! وقد علم العقلاء كلُّهم ممن له بالسِّير معرفة، وبالآثار والأخبار ممارسة، حال حروب رسول الله ﷺ كيف كانت، وحاله عَلَيْتُلَلِهُ فيها كيف كان، ووقوفه حيث وقف، وحربه حيث حارب، وجلوسه في العريش يوم جَلَس، وإنَّ وقوفه ﷺ وقوف رياسة وتدبير، ووقوف ظهر وسنَد، يتعرَّف أمور أصحابه، ويحرس صغيرَهم وكبيرهم بوقوفه من ورائهم، وتخلُّفه عن التقدُّم في أوائلهم، لأنهم متى علموا أنه في أخراهم اطمأنتُ قلوبهم، ولم تتعلَّق بأمره نفوسهم، فيشتغلوا بالاهتمام به عن عدوّهم، ولا يكون لهم فئة يلجاؤون إليها، وظهر يرجعون إليه، ويعلمون أنه متى كان خلفهم تفقّد أمورهم، وعلم مواقفهم، وآوي كلّ إنسان مكانه في الحماية والنكاية وعند المنازلة في الكرّ والحملة، فكان وقوفُه حيث وقف أصلحَ لأمرهم، وأحمى وأحرس لبيُضتهم(١١)، ولأنه المطلوب من بينهم، إذ هو مدبّر أمورهم، ووالي جماعتهم، ألا تروّن أنّ موقف صاحب اللّواء موقف شريفٌ، وأنّ صلاح الحرب في وقوفه، وأن فضيلته في ترك التقدّم في أكثر حالاته، فللرئيس حالات:

الأولى: حالة يتخلُّف ويقف آخر ليكون سنداً وقوَّة، وردءاً وعدَّة، وَليتولَّى تدبير الحرب، ويعرف مواضع الخلل.

والحالة الثانية: يتقدّم فيها في وسط الصفّ ليقوي الضعيف، ويشجّع الناكص.

وحالة ثالثة: وهي إذا اصطدم الفيُّلقان، وتكافَحَ السَّيْفان، اعتمد ما تقتضيه الحال من

DO ( 117). DO .

<sup>(</sup>١) البيضة: أصل القوم ومجتمعهم، اللسان مادة (بيض).

(A)

· الوقوف حيث يستصلح، أو من مباشرة الحرب بنفسه، فإنها آخر المنازل، وفيها تظهر شجاعة الشُّجَاع النَّجْد، وفَسَالَة الجبان المموّه.

فأين مقام الرّئاسة العظمى لرسول الله ﷺ! وأين منزلة أبي بكر ليسوِّيَ بين المنزلتين، ويناسب بين الحالتين!

ولو كان أبو بكر شريكاً لرسول الله في الرّسالة، وممنوحاً من الله بفضيلة النبوة، وكانت قُريش والعرب تطلبه كما تطلب محمّداً في ، وكا يدبّر من أمر الإسلام وتَسْرِيب العساكر وتجهيز السَّرَايا، وقتل الأعداء، ما يدبّره محمّد في ، لكان للجاحظ أن يقول ذلك، فأمّا وحاله حاله، وهو أضعف المسلمين جناناً، وأقلهم عند العرب ترةً، لم يَرْم قطُّ بَسهم، ولا سلّ سيفاً، ولا أراق دماً، وهو أحد الأتباع، غير مشهور ولا معروف، ولا طالب ولا مطلوب، فكيف يجوز أن يجعل مقامه ومنزلته مقام رسول الله في ومنزلته! ولقد خرج ابنه عبدُ الرحمن مع المشركين يوم أحد فرآه أبو بكر، فقام مغيظاً عليه، فسلّ من السّيف مقدار أصبع، يريد البروز إليه، فقال له رسول الله في : "يا أبا بكر، شمْ سيفك وأمْتِعْنا بنفسك" (١)، ولم يقل له: "وامتعنا بنفسك" إلا لعلمه بأنّه ليس أهلاً للحرب وملاقاة الرجال، وأنّه لو بارز لقُتل.

وكيف يقول الجاحظ: لا فضيلة لمباشرة الحرب، ولقاء الأقران، وقتْل أبطال الشرك! وهل قامت عُمُد الإسلام إلا على ذلك! وهل ثبت الدِّينُ واستقر إلا بذلك! أتراه لم يسمع قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُ م بُنْيَنُ مَرْصُوصٌ ﴾ (٢) والمحبة من الله تعالى هي إرادة الثواب، فكلُّ مَنْ كان أشد ثبوتاً في هذا الصف، وأعظم قتالاً، كان أحب إلى الله، ومعنى الأفضل هو الأكثر ثواباً فعلي عَلَيْظِيدٍ إذاً هو أحبُ المسلمين إلى الله، لأنه أثبتُهم قدماً في الصف المرصوص، لم يفر قط بإجماع الأمة، ولا بارزه قرن إلا قتله.

أتراه لم يسمع قول الله تعالى: ﴿ وَفَغَلَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِينَ عَلَى الْفَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ (٣) ، وقوله: ﴿ إِنَّ اللّهُ الْمُحَافِينِ عَلَى الْفَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ (٣) ، وقوله: ﴿ إِنَّ اللّهُ الْمُحَنَّةُ بُقَلِيلُونَ فِي سَكِيلِ اللّهِ فَيَقَلُلُونَ وَيُقْلَلُونَ وَعَلَا الْمَبِيلِ اللّهِ فَيَقَلُلُونَ وَيُقَلَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي اللّهِ اللّهِ فَيَقَلُلُونَ وَلَقَلَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَلا يَعْلَيْهُ ﴿ وَقَالَ اللّهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا لَكُ مُلّالًا وَلا نَعْمَتُ وَلا مَعْمَدَةٌ فِي سَكِيلِ اللّهِ وَلا يَطُونُ مَوْطِئًا وَلا نَعْمَتُ وَلا مَعْمَدَةٌ فِي سَكِيلِ اللّهِ وَلا يَطُونُ مَوْطَنًا وَلا نَعْمَتُ وَلا مَعْمَدَةً فِي سَكِيلِ اللّهِ وَلا يَعَلَى مَوْلِكُ مَوْلًا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلا يَعَلَى اللّهِ وَلا يَعَلَى اللّهِ وَلا يَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا يَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلا يَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا يَعَلَى اللّهُ وَلا يَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

**6** 

(F)

<sup>(</sup>١) ذكره المحب الطبري في «الرياض النضرة» (٢/٢٦).

ينيج (٢) سورة الصف، الآية: ٤. (٣) سورة النساء، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآية: ١١١. (٥) سورة التوبة، الآية: ١١١.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، الآية: ١٢٠.

نمواقف النّاس في الجهاد على أحوال، وبعضهم في ذلك أفضلُ من بعض، فمن دَلَف إلى الأقران، واستقبل السُّيُوف والأسِنّة، كان أثقلَ على أكتاف الأعداء، لشدّة نِكايته فيهم، ممّن وقف في المعركة، وأعان ولم يُقْدِم، وكذلك مَنْ وقف في المعركة، وأعان ولم يُقْدِم، إلاّ أنه بحيث تنالُه السهام والنّبل أعظم غَنَاء، وأفضل ممّن وقف حيث لا يناله ذلك، ولو كان الضّعِيف والجبال يستحقّان الرياسة بقلّة بَسُط الكفّ وترك الحرب، وأنّ ذلك يشاكل فِعْلَ النبيّ عَنْهُ الكان أوفر النّاس حظّا في الرياسة، وأشدهم لها استحقاقاً حسّان بن ثابت، وإن بَعَل فضلُ علي علي علي علي هذا على القياس فضلُ أبي بكر في الإنفاق، لأنّ رسول الله عنه كان أقلّهم مالاً!

وأنت إذا تأمّلُتَ أمرَ العرب وقريش، ونظرت السّير، وقرأت الأخبار، عرفت أنها كانت تطلب محمّداً على وتقصِدُ قَصْده، وترُوم قتلَه، فإن أعجزها وفاتها طلبت عليًا عليه ، وأرادت قتله، لأنه كان أشبَههم بالرّسول حالاً، وأقربهم منه قرباً، وأشدَّهم عنه دفعاً، وأنهم متى قصدُوا عليًا فقتلوه أضعفوا أمرَ محمّد على وكسروا شوكته، إذ كان أعلى مَنْ ينصرُ في البأس والقوة والشجاعة والنّجدة والإقدام والبسالة. ألا ترى إلى قول عُنْبة بن ربيعة يوم بدر، وقد خرج هو وأخوه شَيْبة وابنه الوليد بن عتبة، فأخرج إليه الرّسولُ نفراً من الأنصار، فاستنسبوهم فانتسبوا لهم، فقالوا: ارجعوا إلى قومكم ثم نادوا: يا محمّد أخرِج إلينا أكفاءنا من قومِنا، فقال النبي على المؤد، قُمْ يا عبن قومُوا يا بني هاشم، فانصرُوا حقّكم الذي أتاكم الله على باطل هؤلاء، قُمْ يا عليّ، قم يا حمزة، قمْ يا عبيدة (۱).

ألاً ترى ما جعلتُ هند بنت عتبة لمن قتله يوم أحد، لأنه اشترك هو وحمزة في قتل أبيها يوم بدر، ألم تسمع قولَ هند ترثى أهلها:

مَا كَانَ عَنْ عُنْبِهَ لِي مِنْ صَبْرِ أَبِي وعـمّـي وشقِيق صَـدْري أَبِي وعـمّـي وشقِيق صَـدْري أَخِي الخِي الله الخِي الله الخِي الله الخِي الله الخي الله المؤلف المؤلفة المؤلف

وقال جُبير بن مطعِم لوحشيّ مولاه يوم أخد: إن قتلْت محمّداً فأنت حرَّ، وإن قتلت عليًّا فأنت حرِّ، وإن قتلت عليًّا فأنت حرِّ، فقال: أمّا محمد فسيمنعه أصحابه، وأما عليَّ فرجلٌ حذِر كثير الالتفات في الحرب، ولكنّي سأقتل حمزة، فقعد له وَزَرقه (٢) بالحرُبة فقتله.

ولما قلنا من مقاربة حال عليّ عَلِينَا في هذا الباب لحالِ رسول الله ﷺ ومُناسبتها إيّاها

8

**6** 

VA · BAB · (144) · BAB · BAB · BAB · BAB · BAB

(**6**)(48)

4

. **B**.B.

**ENER** E

(B)(B)

11.0

. (D)

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه رقم: ٢٦٦٥.

<sup>(</sup>٢) زُرَقه: رماه. القاموس، مادة (زرق).

ما وجدناه في السُّيَر والأخبار، من إشفاق رسول الله ﷺ وحذرِه عليه، ودعائه له بالحفَّظ والسلامة، قال ﷺ يوم الخندق، وقد برز عليّ إلى عمرو، ورفع يديه إلى السماء بمحضر من أصحابه: «اللهمّ إنك أخذتَ منّي حمزة بوم أحُد، وعُبيدة يوم بدر، فاحفظ اليوم عليٌّ عليًّا»(١) ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ﴾ (٢)، ولذلك ضنّ به عن مبارزة عمرو حين دعا عمرو النَّاس إلى نفسه مراراً، في كلُّها يحجمون ويُقدِم عليّ، فيسأل الإذنَ له في البِراز حتَّى قال له رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّه عمرو!،، فقال: ﴿وأنا عليَّا، فأدناه وقبِّله بعمامته، وخرج معه خطواتٍ كالمودّع له، القلِق لحاله، المنتظر لما يكون منه، ثم لم يزل صلّى الله عليه وآله رافعاً يديّه إلى السّماء، مستقبلاً لها بوجهه، والمسلمون صُموتٌ حولُه، كأنَّما على رؤوسهم الطّير، حتى ثارت الغَبَرة، وسمعِوا التّكبير من تحتها، فعلموا أنّ علياً قتلَ عمراً، فكبّر رسول الله ﷺ وكبّر المسلمون تكبيرةً سمعها مَنْ وراء الخندق من عساكر المشركين، ولذلك قال حُذَيفة بن اليمان:

وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَكَفَى آللَهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾(١)، قال: بعليّ بن أبي طالب<sup>(ه)</sup>.

لو قَسمِت فضيلة عليّ عَلَيْتُ اللهُ بقتل عمرو يوم الخندق بَيْن المسلمين بأجمعهم لوسعتهم (٣).

قال الجاحظ: عَلَى أنِّ مشي الشَّجاع بالسيف إلى الأقران، ليس على ما توهِّمه من لا يعلم باطن الأمر، لأنّ معه في حال مشيه إلى الأقران بالسيف أموراً أخرى لا يبصرُها النَّاس، وإنَّما يقضون على ظاهر ما يرون من إقدامه وشجاعته، فربّما كان سبب ذلك الهوَج، وربما كان الغرارةَ والحَداثة، وربّما كان الإحراج والحميّة، وربما كان لمحبّة النفخ والأحدوثة، وربما كان طباعاً كطباع القاسي والرحيم والسخيّ والبخيل.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: فيقال للجاحظ: فعلى أيَّها كان مشِّي عليِّ بن أبي طالب إلى الأقران بالسيف؟ فأيّما قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله، وإن كان مشيُّه ليس على وجهٍ ممّا ذكرت، وإنّما كان على وجه النُّصرة والقَصْد إلى المسابقة إلى ثواب الآخرة،

**(A)** 

<sup>(</sup>١) أخرجه الأميني في الغدير: ٧/٢١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الأميني في الغدير: ٧/٢١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، الآية: ٢٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر الغدير: ٧/ ٢١٢، والدر المنثور: ٥/ ١٩٢.

والجهاد في سبيل الله، وإعزاز الدِّين، كنتَ بجميع ما قلت معانداً، وعن سبيل الإنصاف خارجاً، وفي إمام المسلمين طاعناً، وإن تطرّق مثلُ هذا الوهم على عليّ عَلاِّيُّةٌ ليتَطرّقنّ مثله على أعيان المهاجرين والأنصار أرباب الجهاد والقتال، الذين نصرُوا رسول الله ﷺ بأنفسِهم ووقؤه بمُهَجِهِم، وفدوُّه بأبنائهم وآبائهم، فلعلُّ ذلك كان لعلُّة من العلل المذكورة، وفي ذلك الطُّغُنُّ في الدين، وفي جماعة المسلمين.

وَلُو جَازَ أَنْ يَتُوهُم هَذَا فَي عَلَيَّ غَلِيَّتُكُمْ وَفَي غَيْرَه، لَمَا قَالَ رَسُولَ اللَّه ﷺ حكاية عن الله تعالى لأهل بدر: «أَعْمَلُوا مَا شِنتُم فَقَدْ غفرتُ لَكُمْ،(١)، ولا قال لعليٌّ ﷺ: «برز الإيمان كلُّه إلى الشرك كله (٢٠)، ولا قال: ﴿أُوجَبِ طَلْحَةُ (٢٠).

وقد علمنا ضرورةً من دين رسول الله ﷺ تعظيمه لعليّ عَلَيْتُ تُعظيماً دينياً، لأجل جهاده ونُصرته، فالطاعن في رسول الله عظي، إذ زعم أنه قد يمكن أن يكونَ جهاده لا لوجه الله تعالى، بل لأمر آخر من الأمور التي عدَّدها، وبعثه على التفوَّه بها إغواءُ الشيطان وكيدُه، والإفراط في عَدَاوَة مَن أمر الله بمحبَّته، وَنهى عن بغضه وَعداوَته.

أترى رسول الله ﷺ خفِيَ عليه من أمر عليٌّ عَلِيَّةٍ ما لاح للجاحظ والعثمانيّة، فمدحه وهو غير مستحقّ للمدح!

قال الجاحظ: فصاحبُ النفسُ المختارة المعتدلة يكون قتالُه طاعة، وفراره معصية، لأنّ نفسه معتدلِة، كالميزان في استقامة لسانه وكفّتيُّه، فإذا لم يكن كذلك كان إقدامُه طباعاً، وفراره

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: فيقال له: فلعلّ إنفاق أبي بكر على ما تزعم أربعينَ ألف درهم لا ثوابَ له، لأنَّ نفسَه ربَّما تكون غير معتدلة، لأنَّه يكون مطبوعاً علَى الجود والسَّخاء، ولعلّ خروجه مع النبي ﷺ يوم الهجرة إلى الغار لا ثوابَ له فيه، لأن أسبابه كانتُ له مهيّجة، ودواعيه غالبة، محبّة الخروج، وبغض المقام، ولعلّ رسول الله عليه في دعائه إلى الإسلام وإكبابه على الصَّلُوات الخمس في جوف الليل، وتدبيره أمرَ الأمَّة لا ثواب له فيه، لأنَّه قد تكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب: الجهاد والسير، باب: الجاسوس (٣٠٠٧)، ومسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أهل بدر وقصة حاطب (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر ينابيع المودة: ١/ ٢٨١، والطرائف لابن طاووس: ٣٥ رقم ٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الدرع (١٦٩٢)، وأحمد في (1271).

**(4)** 

نفسه غير معتدلة، بل يكون في طباعه الرياسة وحبُّها، والعبادة والالتذاذ بها، ولقد كنّا نعجَب من مذهب أبي عثمان أنّ المعارف ضرورة، وأنَّها تقعُ طباعاً، وفي قوله بالتولّد وحركة الحجر بالطَّبْع! حتى رأينا من قوله ما هو أعجب منه، فزعم أنه ربما يكون جهادُ عليّ عَلِيَّةٍ وقتْلُه المشركين لا ثوابَ له فيه، لأنه فعله طَبْعاً، وهذا أطرف من قوله في المعرفة وفي التولّد.

قال الجاحظ: وَوجه آخر أنَّ علياً لو كان كما يزعمُ شيعتُه، ما كان له بقتل الأقران كبير فضيلة، ولا عظيم طاعة، لأنه قد رويَ عن النبي في أنّه قال له: «ستقاتل بعدي النّاكِثِين والقاسِطين والمارقينِ»(١)، فإذا كان قد وعده بالبقاء بعده فقد وثِق بالسّلامة من الأقران، وعلم أنه منصور عليهم وقاتلهم، فعَلى هذا يكون جهاد طلحة والزبير أعظمَ طاعةً منه.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: هذا راجع على الجاحِظ في النبيّ على الأنّ الله تعالى قال له: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ (٢) ، فلم يكن له في جهاده كبير طاعة ، وكثير طاعة ، وكثير من الناس يروي عنه على : «اقتدوا بالّذين من بعدي أبي بكر وعمر ، (٣) فوجب أن يبطل جهادهما ، وقد قال للزبير: «ستقاتل عليًا ، وأنت ظالم له ، (٤) ، فأشعره بذلك أنّه لا يموت في حياة رسول الله على ، وقال في الكتاب العزيز لطلحة : ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُوَذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزُورَ عَمُ مِن بَعْدِو ، قالوا: نزلت في طلحة ، فأعلمه بذلك أنه يبقى بعده ، فوجب ألا يكون لهما كبير ثواب في الجهاد ، والذي صحّ عندنا من الخبر وهو قوله : «ستقاتل بعدي الناكثين» أنه قال لمّا وضعت الحرب أوزارها ، ودخل النّاس في دين الله أفواجاً ، ووضعت الجزية ، ودانت العرب قاطبة .

قال الجاحظ: ثم قصد النّاصرون لعليّ، والقائلون بتفضيله إلى الأقران الّذين قتلهم فأطروهم وغلوًا فيهم، وليسوا هناك! فمنهم عمرو بن عبدود تركتموه أشجع من عامر بن الطفيل

. (2)

Ð.

) · (E)(E)

9

(3) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) · (4) ·

\* i \* **3** 

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.
 (۲) سورة المائدة، الآیة: ۲۷.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي، كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي بكر وعمر كليهما (٣٦٦٢)، وأحمد في
 «مسنده» (٢٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

يوم الخندق ويبكيه:

(∰)

وعتبة بن الحارث وبسطام بن قيس، وقد سمعنا بأحاديث حُروب الفجار وما كان بين قريش ودَوْس وحِلْف الفُضُول، فما سمعتُ لعمرو بن عبدودٌ ذكراً في ذلك.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أمرُ عمرو بن عبدوَدّ أشهر وأكثر من أن يُحتجّ له، فلنُتلمّح كتب المغازي والسِّيَر، ولينظر ما رثتُه به شعراء قريش لما قتل، فمن ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في مغازيه، قال: وقال مُسافع بن عبد مناف بن زهرة بن حُذَافة بن جُمَح يبكي عمرو بن عبد الله بن عبدود حين قتلَه عليّ بن أبي طالب عَلَيْتَا إلى مبارزة لما جزع المذاد أي قطع الخندق.

عسمروبن عبيدكان أول فارس جَزَع السذاد وكان فارس مُلَيّل سمحُ الخلائِق ماجِدُ ذو مِرَّة يبغي القتالَ بشكّة لم يَنْكُلِ ولقد علمتم حينَ ولوا عنكُمُ أنّ ابن عبد منهمُ لم يَعْجل حتَّى تكنَّفَهُ الكُماة وكلُّهُمْ يبغِي القتال له وليس بمؤتّل بجنوبِ سَلْع غير نِكُسِ أَمْيلِ بجنوب سَلْع ليته لم ينزلِ فخرأ ولو لاقيت مثل المغضل لاقى حمام الموت لم يتَحلَّحل فَشِلاً وليس لَدَى الحروب بزُمَّل

ولقد تكنفت الفوارسُ فارساً سال النّزال هناك فارس غالب فاذهب عليٌّ ما ظفرتَ بمثِلها نفسي الفداء لفارس من غالب أعني اللذي جَزَع المذاد ولم يكن وقال هُبيرة بن أبي وهب المخزوميّ، يعتذر من فراره عن عليّ بن أي طالب، وتركه عمراً

> لعمرُك ما وليت ظهري محمّداً ولكنّنى قلّبت أمري فلم أجِدُ وقفتُ فلمّا لم أجد لي مقدّماً ثُنَى عِطفَه عَنْ قِرْنهِ حين لم يَجِد فَلاَ تَبْعَدُنْ يَا عَمْرُو حيًّا وهالكأ ولا تبعدن يا عمرو حيّا وهالكاً فمن لطراد الخيل تُقْدَعُ بالقَنَا هنالك لوكان ابن عمرو لزارها كفتك على لن ترى مثل موقف فما ظفرت كفّاك يوماً بمثلها وقال هُبيرة بن أبي وهب أيضاً ، يرثي عَمْراً ويبكيه :

وأصحابه جُبناً ولا خيفة القتل لسيفي غَنَاءً إِنْ وقفتُ ولا نَبْلِي صدرت كضرغام معزلز إلى شِبل مجالاً وكان الحزم والرأي من فِعْلِي فقد مِتّ محمودَ الثُّنّا ماجِدَ الفعل فقد كنت في حرب العِدَا مُرهَف النَّصْل وللبذل يومأ عند قرقرة البُزْلِ وَفَرِّجَهَا عنهم فتي غير ما وغل وقفت على شِلْو المقدّم كالفحل أمنت بها ما عشت من زلّة النّغل كفارسها عمرو، إذا ناب نائبُ علي، وإن الموت لا شك طالب

على، وإن الموت لا شك طالب لفارسُها إذ خام عنه الكتائب بيثرب، لا زالت هناك المصائب وللخير يوماً لا محالة جالب

كيف العُبُور وليتَه لم ينظُرِ ولقد وجدت جيادنا لم تُقصَرِ ضَرَبوك ضَرْباً غير ضرب الحسَّرِ يا عَمرُو أو لجسيم أمرٍ مُنْكرِ

**₹** 

ومخزوم وتَسِنَهُ ما نُسقِبُ لُكُ كَانَ جبينَهُ سيف صقيلً كَانَ جبينَه سيف صقيلً تعطاوله الأسنَّة والنُّصُولُ تكشَفَتِ المقانِبُ والخُيُولُ جُرازاً لا أفسلُ ولا نَسكُسولُ على عَفْراء، لا بَعِدَ القتيلُ على عَفْراء، لا بَعِدَ القتيلُ

لقد علمت عُلياً لؤيّ بنِ غالبٍ وفارسها عمرو إذا ما يسوقه عسية يدعوه علي وإنه فيا لهف نفسي، إنَّ عَمْراً لكائن فيا لهف نفسي، إنَّ عَمْراً لكائن لقد أحرز العَلْيا علي بقتله وقال حسان بن ثابت الأنصاري يذكر عمراً: أمسى الفتى عمرو بن عبد ناظراً ولقد وجدت سيوفنا مشهورة ولقد لقيت غداة بدرٍ عُطبة ولقد لقيت غداة بدرٍ عُطبة أصبحت لا تُدْعَى ليومِ عظيمة وقال حسان أيضاً:

لقد شَقِیَتُ بنو جُمَح بنِ عمرو وعمرو کالحسام فتی قریش فتی من نسل عامر آریحی فتی دعاه الفارس المقدام لَمّا آبو حسن فقنعه حُسَاماً فغادره مکبا مُسلحباً مُسلحباً (۱) فهذه الأشعار فيه بل بعض ما قبل فيه.

وأمّا الآثار والأخبار، فموجودة في كتب السّيَر وأيام الفرسان ووقائعهم، وليس أحدٌ من أرباب هذا العلم يذكر عمراً إِلا قال: كان فارسَ قريش وشُجاعها، وإنما قال له حسان: ولـقـد لـقـيـتَ غَـدَاة بـدرٍ عـصـبـة

لأنّه شهد مع المشركين بذراً، وقتل قوماً من المسلمين. ثم فرّ مع مَنْ فرّ، ولحق بمكّة، وهو الذي كان قال وعاهد الله عند الكعبة ألا يدعوه أحدّ إلى واحدة من ثلاث إلا أجابه. وآثاره في أيام الفِجار مشهورة تنطِق بها كتُب الأيّام والوقائع، ولكنه لم يذكر مع الفرسان الثلاثة وهم: عُتْبة وبِسطام وعامر، لأنهم كانوا أصحابَ غاراتٍ ونَهْب، وأهلَ بادية، وقريش أهل مدينة وساكنو مَدر وحجر، لا يرؤن الغارات، ولا ينهبون غيرَهم من العرب، وهم مقتصرون على المقام ببلدتهم وحماية حَرَمهم، فلذلك لم يشتهر اسمه كاشتهار هؤلاء.

<sup>(</sup>١) مسلحباً: ممتداً. اللسان، مادة (سلحب).

(A)

ويقال له: إذا كان عمرو كما تذكُر ليس هناك، فما باله لما جَزَع الخندق في ستّة فرسان هو ﴿ أَحَدُهم، فصار مع أصحاب النبي على أرض واحدة، وهم ثلاثة آلاف، ودعاهم إلى البراز مراراً لم ينتدب أحدّ منهم للخورج إليه، ولا سمح منهم أحدّ بنفسه، حتى وبّخهم وقَرَّعهم، وناداهم: ألستم تزعمون أنَّه مَن قُتل منَّا فإلى النار، ومَن قتِل منكم فإلى الجنة! أفلا يشتاقُ أحدُكم إلى أنَّ يذهب إلى الجنة، أو يقدُّم عدوَّه إلى النار فجبنوا كلُّهم ونَكلوا، وملَكهم الرّعب والوهل، فإمّا أن يكون هذا أشجع الناس كما قيل عنه، أو يكون المسلمون كلّهم أجبن العرب وأذلَهم وأفشَلهم! وقد روى النّاس كلهم الشعر الذي أنشده لمّا نكل القوم بجمعهم عنه، وأنَّه جال بفرسه واستدار وذهب يَمنْة، ثم ذهب يَسْرة، ثم وقف تُجاه القوم، فقال:

ولسقد بسحمت من السندا ، بجمعهم: هل من مبارزً! ووقسفستُ إذْ جَسبُسن السمسيِّع وقسفة السقِرْن السمسنساجيزُ وكسسذاك أنسسي لسسم أزل إن السسجاعة في الفَتي فلما برز إليه عليٌّ أجابه، فقال له:

مستسرعا ندو الهدزاجز والسجود من خيسر الخرائز

> لا تسعسجسلسنّ فسقد أتسا إنــــــي لأرجـــــو أن أقِــــــ مسن ضسربة تسفسني ويَسبِّس

كُ مجيب صوتِك غير عاجزُ يسرنجسو السغسداة نسجساة فسايسز يم عليك نائحة الجنائز لقسى ذكسرُها عسند السهسزاهِ ز

ولعمري لقد سبق الجاحظ بما قاله بعضُ جُهّال الأنصاري، لمّا رجع رسول الله من بدر، وقال فتى من الأنصار شهد معه بدراً: إن قتلْنا إلاّ عجائز صُلْعاً! فقال له النبي ﷺ: «لا تقل

قال الجاحظ: وقد أكثروا في الوليد بن عُتْبة بن ربيعة قتيله يوم بدر، وما علمنا الوليد حضر حرُّباً قطُّ قبْلها، ولا ذكر فيها.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: كلُّ مَنْ دوّن أخبارَ قريش وآثار رجالِها، وصف الوليد بالشَّجَاعة والبَسالة، وكان مع شجاعته أنَّه يصارع الفتيان فيصرعُهم، وليس لأنه لم يشهد حَرْباً

(١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٧/ ٨٦).

قبلها ما يجب أن يكون بطلاً شجاعاً، فإنَّ علياً عَلِيًّا لله يشهدُ قبل بدرٍ حرباً، وقد رأى الناس

قال الجاحظ: وقد ثبت أبو بكر مع النبي علي يوم أحُد، كما ثبت علي، فلا فخرَ لأحدهما على صاحبه في ذلك اليوم.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أمَّا ثباتُه يومَ أُحُد: فأكثر المؤرِّخين وأربابُ السُّيَر ينكِرُونه، وجمهورهم يروِي أنَّه لم يبقَ مع النبيِّ ﷺ إلا عليٌّ وطلحة والزبير، وأبو دُجَانة، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ولهم خامسٌ وهو عبد الله بن مسعود، ومنهم مَنْ أثبت سادساً، وهو المقداد بن عمرو، وروى يحيى بن سلمة بن كُهَيل قال: قلت لأبي: كم ثبتَ مع رسول الله عَلَمْهُ اللَّهِ الله يوم أحُد؟ فقال: اثنان، قلت: مَنْ هُمَا؟ قال: عليٌّ وأبو دُجانة.

وهب أنَّ أبا بكر ثبت يوم أحُد كما يدّعيه الجاحظ، أيجوز له أن يقول: ثبت كما ثبت عليّ، فلا فخر لأحدهما على الآخر، وهو يعلم آثار عليٌّ عَلَيْتُلا ذلك اليوم، وأنَّه قتل أصحاب الأولية من بني عبد الدَّار، منهم طلحة بن أبي طلحة، الَّذي رأى رسول الله ﷺ في منامِه أنه مردِفٌ كبشاً، فأوّله وقال: كبش الكتيبة نقتلُه. فلما قتله عليّ عَلِيَّةٍ مبارزةً - وهو أول قتيل قتل من المشركين ذلك اليوم - كبّر رسول الله عليه ، وقال: «هذا كبش الكتيبة» (١).

وما كان منه من المحاماة عن رسول الله عني وقد فرَّ الناس وأسلموه، فتصمد له كتيبة من قريش، فيقول: «يا عليّ، اكفني هذه»(٢) فيحمل عليها فيهزمها، ويقتل عميدُها، حتى سمع المسلمون والمشركون صوتاً من قبَل السَّمَاء.

> لا سَــــــــف إلا ذو الــــفـــقـــا وحتّى قال النبي ﷺ عن جبرائيل ما قال.

أتكون هذه آثاره وأفعاله، ثم يقول الجاحظ: لا فخر لأحدهما على صاحبه! ﴿ رَبُّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَمَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَلْيْحِينَ ﴾ (٣).

قال الجاحظ: ولأبي بكر في ذلك اليوم مقام مشهور، خرج ابنه عبد الرحمن فارساً مكفِّراً في الحديد، يسأل المبارزة، ويقول: أنا عبدُ الرحمن بن عتيق! فنهض إليه أبو بكر يَسْعَى بسيفه، فقال له النبي ﷺ: «شمّ سيفَك وارجع إلى مكانك، ومتّعناً بنفسك، (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٤١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢٠/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية: ٨٩.

**E** 

**B** 

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: ما كان أغناك يا أبا عثمان عن ذكر هذا المقام المشهور لأبي بكر، فإنَّه لو تسمعُه الإمامية لأضافته إلى ما عندها من المثالب، لأنَّ قول النبي ﷺ: «ارجع» دليل على أنَّه لا يحتمِل مبارزة أحدٍ، لأنه إذا لم يحتمل مبارزة ابنه، وأنت تعلم حنوّ الابن على الأب وتبجيله له، وإشفاقه عليه وكفّه عنه، لم يحتمل مبارزة الغريب الأجنبي.

وقوله له: «ومتِّعنا بنفسك»، إيذان له بأنَّه كان يقتَلُ لو خرج، ورسول الله كان أعرفَ به من الجاحظ، فأين حالُ هذا الرّجل من حال الرجل الذي صَلِيَ بالحرب، ومشى إلى السيف بالسيف، فقتَل السادَة والقادَة والفَرسان والرَّجَّالَة!

قال الجاحظ: على أن أبا بكر - وإن لم تكن آثاره في الحرب كآثار غيره - فقد بذل الجهَد، وفعل ما يستطيعه وتبلغه قوّته، وإذا بذل المجهودَ فلا حال أشرف من حاله.

قال شيخنا أبو جعفر رحمه الله: أما قوله إنّه بذل الجهد، فقد صدق، وأما قوله: «لا حال أشرف من حاله،، فخطأ، لأنَّ حال من بلغت قوته فأعملها في قتل المشركين أشرفُ من حال من نَقَصَتْ قوّته عن بلوغ الغاية، ألا تَرَى أن حال الرجل أشرفُ في الجهاد من حال المرأة، وحال البالغ الأيِّد أشرف من حال الصبيّ الضعيف!

فهذه جملة ما ذكره الشيخ أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي رحمه الله في نقض العثمانية، اقتصرنا عليها ها هنا، وسنعود فيما بعد إلى ذكر جملة أخرى من كلامه، إذا اقتضت الحال ذكره.

٢٢ – ومن كلام له ﷺ قاله لعبد الله بن عباس، وقد جاءهُ برسالةٍ من عثمانَ، وهو محصورٌ يسالهُ فيها الخروجَ إلى مالِهِ بينبُع، ليقلُّ هتف الناسِ باسمهِ للخلافةِ، بعد أن كان سأله مثل ذلك من قبل

**الأصل:** فقال عَلَيْتُلِمْ: يَابُنَ عَبَّاسٍ، مَا يُرِيدُ عُثْمَانُ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَنِي جَمَلاً نَاضِحاً بِالْغَرْبِ، أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ! بَعَثَ إِلَيَّ أَنْ أَخْرُجَ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَيَّ أَنْ اقْدَمَ، ثُمَّ هُوَ ٱلآنَ يَبْعَثُ إِلَيَّ أَنْ أَخْرُجَ! وَٱللهَ لَقَدْ دَفَعْتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ آثِماً .

الشرح: ينبُع على «يفعلُ» مثل يحلُم ويحكم: اسم موضع، كان فيه نخلّ لعليّ بن أبي طالب عَلَيْتُهُمْ ، وينبُع الآن بلد صغير من أعمال المدينة .

وهتْف الناس باسمه: نداؤهم ودعاؤهم، وأصله الصوت، يقال: هَتَف الحمامُ يهتفِ هَتْفًا، وهَتَف زيد بعمرو هُتافاً، أي صاح به، وقوس هتّافة وهَتْفَى، أي ذات صوت.

والناضح: البعير يُستَقى عليه، وقال معاوية لقيس بن سعد – وقد دخل عليه في رَهْطٍ من الأنصار -: ما فعلت نواضحكم! يهزأ به، فقال: أنصبناها في طلب أبيك يوم بدر. والغرُّب: الدلو العظيمة.

قوله: «أقبلُ وأدبر»، أي يقول لي ذلك، كما يقال: للناضح، وقد صرّح العبّاس بن مِرْداس بهذه الألفاظ فقال:

أرَاكَ إذا أصبحت للقوم ناضحاً يقال له بالغرب أدبر وأقبل قوله: «لقد دفعتُ عنه حتى خشيتُ أن أكونَ آثماً»، يحتمل أن يريدَ بالغتُ واجتهدت في الدِّفاع عنه، حتى خشيت أن أكون آثماً في كثرة مبالغتي واجتهادي في ذلك، وإنَّه لا يستحقُّ الدفاع عنه لجرائمه وأحداثه، وهذا تأويل مَنْ ينحرِف عن عثمان، ويحتمل أن يريد: لقد دفعتُ عنه حتى كدت أن ألقِيَ نفسي في الهلكة، وأن يقتلني النَّاس الذين ثاروا به، فخِفْتُ الإثم في تغريري بنفسي وتوريطها في تلك الورّطة العظيمة، ويحتمل أن يريد: لقد جاهدت الناس دونُه ودفعتهم عنه، حتى خشيت أن أكونَ آثماً بما نلتُ منهم من الضّرب بالسُّوط، والدفع باليد، والأعانة بالقول، أي فعلت من ذلك أكثرَ مما يحب.

### وصية العباس لعلي عَلَيْتُلا قبل موته

قرأتُ في كتاب صنّفه أبو حَيَّان التوحيديّ في تقريظ الجاحظ، قال: نقلت من خَطّ الصُّوليّ: قال الجاحظ: إنَّ العبَّاس بن عبد المطلب أوصَى عليّ بن أبي طالب عُلاَيُّكُلاٍّ في عِلْته الَّتي مات فيها، فقال: أي بنيِّ إني مُشْفِ (١) على الظّعن عن الدُّنيا إلى الله، الذي فاقتي إلى عفوه وتجوُّزه أكثر من حاجتي إلى ما أنصحك فيه، وأشير عليك به، ولكنَّ العِرْق نَبُوض، والرّحم عَرُوض، وإذا قضيتُ حقّ العمومة، فلا أبالي بعدُ إنّ هذا الرجل - يعني عثمان - قد جاءني مراراً بحديثك، وناظرني ملايناً ومخاشناً في أمرك، ولم أجِدْ عليك إلا مثل ما أجد منك عليه، ولا رأيتُ منه لك إلا مثل ما أجدُ منك له، ولُّستَ تؤتَّى من قلَّة علم، ولكن من قلَّة ﴿ قَبُول، ومع هذا كلَّه فالرأي الَّذي أودعك به أن تمسِك عنه لسانَك ويدك، وهمْزَك وغمْزَك، فإنَّه لا يبدؤك ما لم تبدأه، ولا يجيبُك عمّا لم يبلغه، وأنت المتجنّي وهو المتأنّي، وأنت العائب وهو الصامت. فإن قلت: كيف هذا وقد جلَس مجلساً أنا به أحقّ، فقد قاربتَ! ولكنّ ذاك بما كسبتْ يداك، ونكَصَ عنه عَقِباك، لأنَّك بالأمْس الأدنى، هرولْت إليه تظنَّ أنَّهم يُحَلُّون جيدَك، ﴿ وَ

**(F)** 

(S)

· 300 · 300 · (19V )· 300 · 36 · 300 · 300 · 300 ·

<sup>(</sup>١) مشف: يقال أشفى على الهلاك: أشرف عليه. اللسان، مادة (شفي).

€¥

ويختّمون أصبعَك، ويطنون عَقِبك، ويرؤن الرُّشْد بك، ويقولون: لا بدّ لنا منك، ولا معدّل لنا عنك، وكان هذا من هفواتِك الكُبر، وهناتِك التي ليس لك منها عذر، والآن بعد ماثللت عرشك بيدك، ونبذْتَ رأي عَمّك في البيداء يتدّهدَه (۱) في السّافياء، خذ بأحزم ممّا يتوضّح به وجهُ الأمر، لا تشارِ هذا الرجل ولا تمارِه، ولا يبلغنّه عنك ما يُحنِقه عليك، فإنه إنْ كاشفَك أصاب أنصاراً، وإن كاشفته لم تَرَ إلا ضراراً، ولم تستلج إلا عثاراً، واعرِف مَن هو بالشام له، ومن هاهنا حوله من يطيع أمرَه، ويمتثل قوله، لا تغترِرْ بناس يُطِيفون بك، ويدّعون الحنوّ عليك والحبّ لك، فإنهم بين مولّى جاهل، وصاحبٍ متمنّ، وجليس يرعى العين ويبتدر المحضّر، ولو ظنّ النّاس بك ما تظنّ بنفسك لكان الأمر لك، والزّمام في يدك، ولكنْ هذا حديث يوم مرّض رسول الله على فات، ثم حَرُم الكلام فيه حين مات، فعليك الآن بالعُزوف عن شيء عرّضك له رسول الله على ممنوع تَعِب، فعلى ذلك فقد أوصيتُ عبدَ الله بطاعتك، وبعثتُه على متابعتك، وأوجَرْته محبّتَك، ووجدت عنده من ذلك ظنّي به لك، لا تويّز قوسَك إلا بعد الثقّة بها، وإذا أعجبتك فانظر إلى سيَتِها (٢)، ثم لا تفوّق إلا بعد العلم ولا تغرق في النزع إلا لتصيب الرميّة، وانظر لا تطرف يمينك عينك، ولا تَجنِ شمالُك شينك، ودّغني بآياتٍ من آخر سورة الكهف، وقم إذا بدا لك.

قلت: النّاس يستجسنُون رأيَ العباس لعليّ عَيْنَ في ألاّ يدخل في أصحاب الشورى وأمّا أنا فإنّي استحسنه إن قصد به معنّى، ولا أستحسنه إن قصد به معنّى آخر، وذلك لأنّه إن أجرى به إلى زُهده في بهذا الرأي إلى ترفّعه عليهم، وعلّو قدره عن أن يكون مماثلاً لهم، أو أجرى به إلى زُهده في الإمارة، ورغبته عن الولاية، فكلّ هذا رأى حسنٌ وصواب، وإن كان منزّعه في ذلك إلى أنّك إن تركت الدخول معهم، وانفردت بنفسك في دارك، أو خرجت عن المدينة إلى بعض أموالك، فإنّهم يطلبونك، ويضربون إليك آباط الإبل، حتى يولُّوك الخلافة، وهذا هو الظاهر من كلامه، فليس هذا الرأي عندي بمستحسن، لأنّه لو فعل ذلك لولّوا عثمان أو واحداً منهم غيره، ولم يكن عندهم من الرغبة فيه عَيْنَا ما يبعثهم على طلبه، بل كان تأخّره عنهم قرّة أعينهم، وواقعاً بإيثارهم، فإنّ قريشاً كلّها كانت تُبغضه أشدّ البغض، ولو عمّر عمر نوح، وتوصل إلى الخلافة بجميع أنواع التوصّل، كالزهد فيها تارة، والمناشدة بفضائله تارة، وبما وتوصل إلى الخلافة بجميع أنواع التوصّل، كالزهد فيها تارة، والمناشدة بفضائله تارة، وبما فعله في ابتداء الأمر من إخراج زوجته وأطفاله ليلاً إلى بيوت الأنصار، وبما اعتمده إذ ذاك من تخلّفه في بيته، وإظهار أنّه قد انعكف على جمع القرآن، وبسائر أنواع الحيّل فيها، لم تحصل له تخلّفه في بيته، وإظهار أنّه قد انعكف على جمع القرآن، وبسائر أنواع الحيّل فيها، لم تحصل له

<sup>(</sup>١) يتدهده: يتدحرج. القاموس، مادة (دهده).

<sup>(</sup>٢) سية القوس: طرف قابها، وقيل: رأسها. اللسان، مادة (سيي).

إلاَّ بتجريد السيف، كما فعل في آخر الأمر، ولست ألوم العربُ، لاسيَّما قريشاً في بغضها له، وانحرافها عنه، فإنه وترها، وسفك دماءها، وكشفُ القناع في منابذتها، ونفوس العرب وأكبادها كما تعلم وليس الإسلام بمانع من بقاء الأحقاد في النَّفوس، كما نشاهده اليوم عياناً، والنَّاس كالناس الأول، والطبائع واحدة، فأحسب أنَّك كنت من سنتيْن أو ثلاث جاهليًّا أو من بعض الروم، وقد قتَل واحدٌ من المسلمين ابنك أو أخاك، ثم أسلمت، أكان إسلامُك يُذهب عنك ما تجدُه من بغض ذلك القاتل وشنآنه؟ كلاً . إنَّ ذلك لغيرُ ذاهب، هذا إذا كان الإِسلام صحيحاً، والعقيدة محقّقة، لا كإسلام كثير من العرب، فبعضهم تقليداً، وبعضهم للطمع والكسُّب، وبعضهم خوفاً من السّيف، وبعضهم على طريق الحميَّة والانتصار، أو لعداوة قوم آخرين من أضداد الإسلام وأعدائه.

واعلم أنَّ كلِّ دم أراقه رسول الله ﷺ بسيف عليٌّ عَلِيُّن وبسيف غيره، فإن العرب بعد وفاته عَلِيُّن عصبت تلك الدماء بعليّ بن أبي طالب عَلِيُّن وحده، لأنه لم يكن في رهطه مَنْ يستحقّ في شرعهم وسنتهم وعادتهم أن يعصب به تلك الدماء إلا بعليّ وحده، وهذه عادة العرب إذا قُتل منها قتلى طالبتُ بتلك الدماء القاتل، فإن مات، أو تعذّرت عليها مطالبتُه، طالبت بها أمثَل النّاس من أهله.

لما قتل قوم من بني تميم أخاً لعمرو بن هند، قال بعض أعدائه يحرُّض عمراً عليهم: السمرء لَـم يُسخسلَـق صُسبَسارَه (١) مَــنُ مــبــلــغُ عــمــراً بــان وحــــــوادثُ الأيّـــــام لا يَبْقَى لها إلا الحجارة هــا إنّ عــخـزَة أمــه بالسفح أسفل من أوارة حَسَيْسَه (٢) وقسد سَسلَبُسوا إزارَهُ تـــــفـــى الـــريــاح كـــشــــ ف السقوم أمشل من زُرارة لا أرَى في السقوم أمشل من زُرَارة فأمره أن يقتل زُرارة بن عُدَس رئيس بني تميم، ولم يكن قاتلاً أخا الملك ولا حاضراً قَتْله. ومَنْ نظر في أيَّام العرب ووقائعها ومَقاتِلها عرف ما ذكرناه.

سألت النقيبَ أبا جعفر يحيى بن أبي زيد رحمه الله، فقلت له: إنَّى لأعجبُ من علَى عَلَيْتَالِلاً كيف بَقِيَ تلك المدّة الطويلة بعد رسول الله ﷺ، وكيف ما اغتيلَ وفُتِك به في جَوْف منزله، مع تلظّى الأكباد عليه!

**€** 

<sup>(</sup>١) الصُّبارة: الحجارة، وقيل: الحجارة المُلس. اللسان، مادة (صبر).

<sup>(</sup>٢) الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، وهو من لدن السرة إلى المتن، اللسان، مادة

(A)

**E** 

فقال: لولا أنَّه أرغم أنفه بالتُّراب، ووضع خَدَّه في حضيض الأرض لقتل، ولكنه أخمل انفسه، واشتغل بالعبادة والصّلاة والنَّظر في القرآن، وخرج عن ذلك الزيّ الأوّل، وذلك الشّعار ونسيّ السيف، وصار كالفاتك يتُوب ويصير سائحاً في الأرض، أو راهباً في الجبال، ولما أطاع القوم الَّذين ولُّوا الأمر، وصار أذَّل لهم من الحذاء، تركوه وسكتوا عنه، ولم تكن العرب لتقدُّم عليه إلاَّ بمواطأةٍ من متولِّي الأمر، وباطنٍ في السرِّ منه، فلمَّا لم يكن لولاة الأمر باعثُ وادع إلى قتله وَقَع الإمساك عنه، ولولا ذلك لقُتلَ، ثم أجّل بعد معقل حصين.

فقلت له: أحق ما يقال في حديث خالد؟ فقال: إن قوماً من العلَويّة يذكرون ذلك.

ثم قال: وقد روي أنَّ رجلاً جاء إلى زفر بن الهُذِّيل، صاحب أبي حنيفة، فسأله عمّا يقول أبو حنيفة في جواز الخروج من الصَّلاة بأمرٍ غير التّسليم، نحو الكلام والفعل الكثير أو الحدَث! فقال: إنّه جائز، قد قال أبو بكر في تشهّده ما قال، فقال الرجل: وما الّذي قاله أبو الحدَث! كان الله أبو المرافق الله أبو المرافق المؤال المرجل: وما الّذي قاله أبو المرافق المؤال المرافق الم بكر؟ قال: لا عليك، فأعاد عليه السؤال ثانيةً وثالثةً، فقال: أخرجوه أخرجوه، قد كنت أحدَّث أنَّه من أصحاب أبي الخطاب.

قلت له: فما الذي تقوله أنت! قال: أنا أستبعدُ ذلك وإن روتُه الإماميّة.

ثم قال: أمّا خالدٌ فلا أستبعد منه الإقدام عليه بشجاعته في نفسِه، ولبغضه إيّاه، ولكنِّي أستبعده من أبي بكر، فإن كان ذا ورع، ولم يكن ليجمع بين أخذ الخلافة ومنع فَدَك، وإغضاب فاطمة وقَتْل عليٌّ عَلَيْتَكِلام ، حاش لله من ذلك! فقلت له: أكان خالدٌ يقدِرُ على قتله؟ قال: نعم، ولم لا يقدر على ذلك، والسيف في عنقه، وعليّ أعزَلُ غافل عَمّا يراد به، قد قتله ابن ملجم غيلةً ، وخالد أشجعُ من ابن ملجم (١٠٠]

فسألتُه عمّا ترويه الإمامية في ذلك، كيف ألفاظه؟ فضحك وقال:

كم عالم بالشيء وهو يسائلُ

ثم قال: دعنا من هذا، ما الذي تحفظُ في هذا المعنى؟ قلت: قول أبي الطيّب: نَحْنُ أَذْرَى وَقَدْ سَأَلْنَا بِنَجْدٍ الطويلُ طريفَنَا أَم يَسطُولُ وكسيرٌ مِن السُوالِ اشتياقٌ وكشيرٌ من ردَّهِ تعليلًا

فاستحسن ذلك، وقال: لمن عَجُزُ البيت الذي استشهدتَ به؟ قلت: لمحمد بن هانيء المغربي، وأوله:

في كل يوم استزيد تجارِباً كم عالم بالشِّيء وهو يسائل!

(١) أنظر إرشاد القلوب: ٣٧٨/٢. والإيضاح لابن شاذان: ٨٠. والإستغاثة: ١٩.

WE DE (Y.) DE DE DE

فبارك عليّ مراراً، ثم قال: نترك الآن هذا ونتمم ما كنّا فيه، وكنت أقرأ عليه في ذلك الوقت «جمهرة النسب» لابن الكلبيّ، فعدنا إلى القراءة، وعدَلْنَا عن الخوض عما كان اعترض الحديث فيه .

# ٧٤٠ - ومن كلام له عَلَيْتُلِدُ اقتص فيه ذكر ما كان منه بعد هجرة النبي ﷺ ثم لحاقه به

الأصل: فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ مَأْخَذَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَأَطَأُ ذِكْرَهُ حَتَّى انْتَهَبْتُ إِلَى العَرْج. في كلام طويل. قَالَ الرَّضِيُّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: ﴿فَأَطَأُ ذِكْرَهُ ۗ ، مِنَ الْكَلاَمِ الَّذِي رُمِيَ بِهِ إِلَى غَايَتِي الإِيجَازِ وَالْفَصَاحَةِ، أَرَادَ أَنِّي كُنْتُ أَغَظّي خَبَرهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ مِنْ خُرُوجِي إلى أن انتهَيْتُ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعُ، فَكَنَى عَنْ ذَلِكَ بِهَذِهِ الْعَجِيبَةِ.

الشرح: العَرْج: منزل بين مكّة والمدينة، إليه ينسب العَرْجيّ الشاعر، وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس.

قال محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي»: لم يُعلِمُ رسول الله عَلَيْ أحداً من المسلمين ما كان عزم عليه من الهِجْرة إلاّ عليّ بن أبي طالب وأبا بكرِ بن أبي قحافة، أمّا عليّ، فإنّ رسول الله ﷺ أخبرَه بخروجه، وأمره أن يبيتَ على فراشه، يُخادِع المشركين عنه ليروًا أنه لم يبرخ فلا يطلبوه، حتى تبعُد المسافة بينهم وبينه، وأنْ يتخلّف بعده بمكّة حتّى يؤدّيَ عن رسول الله ﷺ الودائع التِي عنده للناس، وكان رسول الله ﷺ استودَعه رجالٌ من مكَّة ودائعَ لهم، لما يعرفونه من أمانته، وأما أبو بكر فخرج معه.

وسألتُ النَّقِيبِ أبا جعفر يحيى بن أبي زيد الحسنيّ، رحمه الله فقلت: إذا كانتْ قَريش قد محصت رأيها، وألقى إبليس - كما رُوي - ذلك الرأي، وهو أن يضربوه بأسيافٍ من أيدي جماعة من بُطون مختلفة، ليضيع دمُه في بُطُون قريش فلا تطلبه بنو عبد مناف، فلماذا انتظروا به تلك الليلة الصّبح! فإنّ الرواية جاءت بأنّهم كانوا تسوّروا الدّار، فعاينوا فيها شخصاً مسجّى بالبُرْد الحضْرميّ الأخضر، فلم يشكُّوا أنّه هو، فرصدوه إلى أن أصبحوا، فوجدوه عليًّا. وهذا طريفٌ، لأنّهم كانوا قد أجمعوا على قتله تلك الليلة، فما بالهم لم يقتلوا ذلك الشخص المسجّى، وانتظارهم به النهار دليل على أنّهم لم يكونوا أرادوا قتله تلك الليلة!

فقال في الجواب: لقد كانوا همُّوا من النَّهار بقتله تلك الليلة، وكان إجماعهم على ذلك،

· 1948 · 14.1 )· 1948 ·

وعزمُهم في حَقَّنه من بني عبد مناف، لأنَّ الذين محّصوا هذا الرأي واتفقوا عليه: النضّر بن الحارث من بني عبد الدّار، وأبو البخَّتَريّ بن هشام، وحكيم بن حزام، وزَمْعة بن الأسود بن المطلب، هؤلاء الثلاثة من بني أسد بن عبد العُزَّى، وأبو جهل بن هشام، وأخوه الحارث، وخالد بن الوليد بن المغيرة، هؤلاء الثلاثة من بني مخزوم، ونبيه ومنبّه ابنا الحجّاج، وعمرو بن العاص، هؤلاء الثلاثة من بني سَهْم، وأميّة بن خلَف وأخوه أبيّ بن خلَف، هذان من بني جُمَح، فنَما هذا الخبرُ من اللَّيْل إلى عُتْبة بن ربيعة بن عبد شمس، فلقيَ منهم قوماً، فنهاهم عنه، وقال: إنَّ بني عبد مناف لا تمسِك عَنْ دمِه، ولكن صفَّدُوه في الحديد، واحبسوه في دارٍ من دوركم، وتربُّصُوا به أن يصيبَه من الموت ما أصاب أمثالَه من الشعراء. وكان عتْبة بن ربيعة سيّد بني عبد شمس ورئيسهم، وهم من بني عبد مناف، وبنو عمّ الرجل ورهطُه، فأحجم أبو جهل وأصحابُه تلك الليلة عن قَتْله إحجاماً، ثم تسوَّروا عليه، وهم يظنُّونه في الدَّار، فلما رأوا إنساناً مسجَّى بالبُرْد الأخضر الحضرميّ لم يشكُّو أنه هُوَ، وائتمروا في قتله، فكان أبو جهل يذمُرهم (١) عليه فيهمُّون ثم يحجمون. ثم قال بعضهم لبعض: ارمُوا بالحجارة، فرموه، فجعل عليٌّ يتضوّر منها، ويتقلّب تأوُّهاً خفيفاً، فلم يزالوا كذلك في إقدام عليه وإحجام عنه، لما يريده الله تعالى من سلامته ونجاته، حتّى أصبح وهو وقيذٌ (٢) من رَمْي الحجارة، ولو لم يخرج رسول الله عليه المدينة، وأقام بينهم بمَكّة، ولم يقتلوه تلك الليلة، لقَتلوه في الليلة التي تلِيها، وإنَّ شبّت الحرب بينهم وبين عبد مناف، فإنَّ أبا جهل لم يكنُّ بالَّذي ليمسِك عن قتله، وكان فاقدَ البصيرة، شديدَ العزُّم على الولوغ في دمه!

إنّهما لم يعلَما ذلك تلك الليلة، وإنّما عرفاه من بعد، ولقد قال رسول الله ﷺ يوم بدر، لمّا رأى عتبةً وما كان منه: «إن يكُنّ في القوم خيرٌ ففي صاحب الجمل الأحمر»<sup>(٣)</sup>.

ولو قدّرنا أن علياً عُلِيَّتُلِا علم ما قال لهم عُتْبة لم يُسقط ذلك فضيلتُه في المبيت، لأنه لم يكن على ثقةٍ من أنهم يقبلون قول عُتْبة، بل كان ظنُّ الهلاك والقتل أغلَب.

وأما حالُ عليٌّ عَلِيتُهِ، فلمّا أدَّى الودائع، خرج بعد ثلاثٍ من هجرة النبي ﷺ، فجاء إلى المدينة راجلاً قد تورَّمَتْ قَدَماه، فصادف(١) رسول الله ﷺ نازلاً بقُباء على كُلْثوم بن الهذم،

<sup>(</sup>١) يذمرهم: يحضهم. اللسان، مادة (دمر).

<sup>(</sup>٢) الوقيذ: البطيء الثقيل، أو الشديد المرض. اللسان، مادة (وقذ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (١/١٦٣).

<sup>(</sup>٤) لم يكن الأمر محض مصادفة بل النبي أقام بقباء منتظراً علياً عَلَيْتُمْ إِذْ كما روي في بحار الأنوار:

فنزل معه في منزله. وكان أبو بكر نازلاً بقُباء أيضاً في منزل حبيب بن يساف، ثم خرج رسول الله عليه وهُما معه من قُباء، حتى نزل بالمدينة على أبي أيّوب خالد بن يزيد الأنصاريّ، وابتنى المسجد.

# ٢٤١ – ومن خطبة له عَلَيْ في المسارعة إلى العمل

الأصل: فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ فِي نَفَسِ ٱلْبَقَاءِ، وَٱلصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ، وَٱلتَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ، وَالمُدْبِر يُدْعَى، وَالمُسِيءُ يُرْجَى، قَبْلَ أَنْ يَخْمُدَ ٱلْعَمَلُ، وَيَنْقَطِعَ المَهَلُ، وَتَنْقَضِيَ ٱلْمُدَّةُ، وَيُسَدَّ بَابُ ٱلتَّوْبَةِ، وَتَصْعَدَ الْمَلَاثِكَةُ، فَأَخَذَ ٱمْرُكُر مِن نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، وَأَخَذَ مِنْ حَيِّ لِمَيَّتٍ، وَمِنْ فَانٍ لِبَاقٍ، وَمِنْ ذَاهِبٍ لِدَائِمٍ، ٱمْرُكُلُ خَافَ ٱللهُ، وَهُوَ مُعَمَّرٌ إِلَى أَجَلِهِ، وَمَنْظُورٌ إِلَى عَمَلِهِ، ٱمْرُكُلُ أَلْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا، وَزَمَّهَا بِزِمَامِهَا، فَأَمْسكَهَا بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِي ٱلله، وَقَادَهَا بِزِمَامِهَا إِلَى طَاعَةِ ٱلله.

الشرح: في نفَس البقاء، بفتح الفاء، أي في سعته، تقول: أنت في نَفَسِ من أمرك، أي في سَعَة. والصحف منشورة، أي وأنتم بعد أحياء، لأنَّه لا تطوى صحيفة الإنسان إلاَّ إذا مات. والتوبة مبسوطة لكم غير مقبوضة عنكم، ولا مردودة عليكم إن فعلتم، كما تردّ على الإنسان توبته إذا

والمدبِر يدعَى، أي مَنْ يدبِر منكم، ويولِّي عن الخير يُدعَى إليه، وينَادي: يا فلان أقبل على ما يُصلِحك! والمسيء يُرجَى، أي يرجَى عوده وإقلاعه.

قبل أن يجمد العمل، استعارة مليحة، لأنَّ الميت يجمد عمله ويقف، ويروي: «يخمد» بالخاء، من خمدت النار، والأول أحسن. وينقطع المهَل، أي العمر الذي أمهلتم فيه. وتصعد الملائكة، لأنَّ الإِنسان عند موته تصعد حفَّظته إلى السماء، لأنه لم يبق لهم شغل في الأرض.

قوله: «فأخذ امرؤ» ماضٍ يقوم مقام الأمر، وقد تقدّم شرحُ ذلك، والمعنى أنّ مَنْ يصوم ويصلِّي فإنَّما يأخذ بعض قوّة نفسه مما يلقَى من المشقة. لنفسه أي عُدّة وذخيرة لنفسه يوم القيامة، وكذلك مَنْ يتصدَّق، فإنه يأخذ من ماله، وهو جار مجرى نفسه لنفسه.

وأخذ من حيّ لميت، أي من حال الحياة لحال الموت، ولو قال: من ميت لحيّ، كان جيِّداً أيضاً، لأنَّ الحيّ في الدِّنيا ليس بحيّ على الحقيقة، وإنَّما الحياة حياة الآخرة، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانَّ﴾(١). وروي: «أمسكها بلجامها» بغير فاء.

(١) سورة العنكبوت، الآية: ٦٤.

909 · (7.7) · 809 · 35 · 809 · 600 ·

# ٢٤٢ – ومن خطبة له عَلِيَّة في شأن الحكمين وذم أهل الشام

الأصل: جُفَاةٌ طَغَامٌ، عَبِيدٌ أَفْزَامٌ، جُمِعُوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ، وَتُلُقُّطُوا مِنْ كُلِّ شَوْبٍ، مِمَّنْ يَنْبَغِي أَنْ يُفَقَّهَ وَيُؤَدَّبَ، وَيُعَلِّمُ وَيُدَرَّبَ، وَيُولِّى عَلَيْهِ، وَيُؤخِّذَ عَلَى يَدَيْهِ، لَيْسُوا مِنَ المهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ، وَلاَ مِنَ ٱلَّذِينَ تَبَوَّؤُوا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ.

أَلاَ وَإِنَّ القومَ ٱلْحَتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَقْرَبَ ٱلْقَوْمِ مِمَّا يُحبُّونَ، وَإِنَّكُمْ ٱلْحَتَرْثُمْ لِأَنْفُسِكُمْ أَقْرَبَ ٱلْقَوْمِ مِمَّا تَكْرَهُونَ. وَإِنَّمَا عَهْدُكُمْ بِعَبْدِ ٱلله بْنِ قَيْسٍ، بِالْأَمْسِ يَقُولُ: إِنَّهَا فِثْنَةٌ فَقَطَعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَشِيمُوا سُيُوفَكُمْ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً فَقَدْ أَخْطَأَ بِمَسِيرِهِ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِ، وَإِنْ كَانَ كَاذِباً ﴿ فَقَدْ لَزِمَتْهُ ٱلتَّهْمَةُ.

فَادْفَعُوا فِي صَدْرِ عَمْرِو بنِ ٱلْعَاصِ بِعَبْدِ ٱلله بْنِ ٱلْعَبَّاسِ، وَخُذُوا مَهلَ ٱلأَيَّامِ، وَحُوطُوا قَواصِيَ ٱلْإِسْلاَمِ. أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى بِلاَدِكُمْ تُغْزَى، وَإِلَى صَفَاتِكُمْ تُرْمَى!

الشرح: جفاة: جمع جافي، أي هم أعراب ألجلاف. والطّغام: أوغاد الناس، الواحد والجمع فيه سواء. ويقال للأشرار واللئام: عبيد، وإن كانوا أحراراً.

والأقزام، بالزاي: رُذال وسِفْلتهم، والمسموع قَزَم، الذكر والأنثى والواحد والجمع فيه سواء، لأنه في معنى المصدر، قال الشاعر:

وهُمْ إذا الخيل جالُوا في كتائبها فوارسُ النخيل لا مِيلٌ ولا قَرَهُ ولكنه عَلَيْكُلِيرٌ قال: «أقزام» ليوازن بها قوله: «طغام»، وقد روي: «قِزَام»، وهي رواية جيدة، وقد نطقت العرب هذه اللفظة وقال الشاعر:

أحسَنُوا أمّهمُ من عَبْدِهِمُ تلك أفعال القِزام الوكعة(١) وجُمعوا من كلّ أوب، أيْ من كلّ ناحية. وتُلقُّطُوا من كلُّ شوب أي من فِرقٍ مختلطة.

ثم وصف جهلهم وبعدَهم عن العِلْم والدّين، فقال: ممّن ينبغي أن يفقّه ويؤدّب، أي يعلّم الفقه والأدب، ويدرّب، أي يعوّد اعتماد الأفعال الحسَنة والأخلاق الجميلة.

ويولَّى عليه، أي لا يستحقُّون أن يولُّوا أمراً، بل ينبغي أن يحجَر عليهم كما يحجر على الصبيّ والسّفيه لعدم رُشْده. وروي: «ويولَى عليه»، بالتّخفيف. ويؤخذ على يديه، أي يمنع من التصرّف.

(۱) الوكع: ركوب الإبهام على السبابة من الرجل. اللسان، مادة (وكع). (۱) الوكع: ركوب الإبهام على السبابة من الرجل. اللسان، مادة (وكع). (۱) الوكع: ركوب الإبهام على السبابة من الرجل. اللسان، مادة (وكع). (۱) الوكع: ركوب الإبهام على السبابة من الرجل. اللسان، مادة (وكع).

قوله عَلِينَا إلى الذين تبوؤوا الدّار والإيمان، ظاهر اللفظ يشعر بأن الأقسام ثلاثة وليست إلا اثنين، لأن الَّذين تبوؤوا الدّار والإيمان الأنصار، ولكنه عَلَيْنَا كرر ذكرهم تأكيداً، وأيضاً فإن لفظة «الأنصار» واقعة على كلِّ مَنْ كان من الأوس والخزرج، الذين أسلَمُوا على عهدِ رسول الله ﷺ، والذين تبوؤوا الدار والأيمان في الآية، قوم مخصوصون منهم، وهم أهل الإخلاص والإيمان التّام فصار ذكرُ الخاصّ بعد العام، كذكره تعالى جبريل وميكائيل، ثم قال: ﴿ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ (١٦)، وهما من الملائكة. ومعنى قوله: «تبوؤوا الدار والإيمان» سكنوهما، وإن كان الإيمان لا يسكن كما تسكن المنازل، لكنّهم لما ثبتوا عليه، واطمأنّوا سمّاه منزلاً لهم ومتبوّأ، ويجوز أن يكون مثل قوله:

وَرَأَيْتُ زَوجَكِ فِي الْوَغِي مُنْفَقَلُداً سَيْفاً وَرُمْحَا

ثم ذكر عَلَيْتُلَا أَنَّ أَهِلِ الشَّامِ اختارُوا لأنفسهم أقربَ القوم مما يحبُّونه، وهو عمرو بن العاص، وكرّر لفظة «القوم»، وكان الأصل أن يقول: ألا وإنّ القومَ اختاروا لأنفسهم أقربَهم مما يحبُّون، فأخرجه مخرج قول الله تعالى: ﴿وَانَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلعُمْدُودِ ﴾ (٢). والذي يحبُّه أهل الشام هو الانتصار على أهلِ العراقِ والظُّفُر بهم، وكان عمرو بن العاص أقربَهم إلى بلوغ ذلك، والوصول إليه بمكَّره وحيلته وخدائِعه.

والقوم في قوله ثانياً: «أقربُ القوم»، بمعنى النّاس كأنّه قال: واخترتم لأنفسكم أقربَ الناس، ممّا تكرهونه، وهو أبو موسى الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس، والذي يكرهه أهلُ العراق هو ما يحبّه أهل الشام، وهو خذلان عسكر العراق وانكسارهم، واستيلاء أهل الشام عليهم، وكان أبو موسى أقرَب النَّاس إلى وقوع ذلك، وهكذا وقع لَبلهِه وغفَّلته وفساد رأيه، وبغضه عليًا ﷺ من قبل.

ثم قال: أنتم بالأمس، يعني في واقعة الجمل، قد سمعتم أبا موسى ينهى أهل الكوفة عن نُصْرَتي، ويقول لهم: هذه هي الفتنة التي وعدنا بها، فقطّعوا أوتار قِسيُّكم. وشيموا سيوفكم، أي أغمدوها فإن كان صادقاً فما باله سَار إليّ، وصار معي في الصفّ، وحضر حرب صِفْين، وكثَّر سواد أهل العراق وإن لم يحارب، ولم يسلُّ السيف، فإنَّ مَنْ حَضر في إحدى الجهتين وإن لم يحارب كمن حارب، وإن كان كاذباً فيما رواه من خَبَر الفتنة فقد لزمتُه التُّهم وقُبُّح الاختلاف إليه في الحكومة، وهذا يؤكُّد صحة إحدى الروايتين في أمر أبي موسى، فإنه قد اختلفت الرواية: هل حضر حرب صِفِّين مع أهل العراق أم لا؟ فمن قال: حضر، قال: حضر ولم يحارب، وما طلبه اليمانيّون من أصحاب عليٌّ عَلَيَّتِ للله ليجعلوه حَكماً كالأشعث بن قيس

(١) المعابل: جمع مِعبلة، وهي نصل طويل عريض. اللسان، مادة (عبل).

وغيره إلا وهو حاضِرٌ معهم في الصفّ، ولم يكن منهم على مسافة، ولو كان على مسافة لما طلبوه، ولكان لهم فيمن حضر غَناء عنه، ولو كان على مسافة لَمَا وافق علي عَلِيَّ على تحكيمه، ولا كان عليٌّ عَلَيْتُلا ممّن يحكّم من لم يحضر معه.

وقال الأكثرون: إنَّه كان معتزلاً للحرب بعيداً عن أهل العراق وأهل الشام.

فإن قلت: فلم لا يحمَلُ قوله ﷺ: ﴿فإن كان صادقاً فقد أخطأ بسيره غير مستكرَهِ على مسيره إلى أمير المؤمنين عُلاِئتُلاً وأهل العراق حيث طلبوه وليفوضوا إليه أمرَ الحُكومة؟

قلت: لو حمَّلنَا كلامَه ﷺ على هذا لم يكن لازماً لأبي موسى، وكان الجواب عنه هيِّناً، وذلك لأنَّ أبا موسى يقول: إنما أنكرت الحربُ وما سرت لأحارب ولا لأشهد الحرب، ولا أغرِي بالحرُّب، وإنما سرتُ للإصلاح بين النَّاس، وإطفاء ثائرة الفتنة، فليس يناقض ذلك ما رويتُه ﴿ ﴿ عَنَ الرَّسُولُ مَنْ خَبِّرِ الْفَتَّنَةُ، وَلَا مَا قَلْتُهُ فَيَ الْكُوفَةُ فَي وَاقْعَةُ الْجَمَلُ: ﴿ قَطْعُوا أُوتَارُ قِسِيْكُمْ ﴾ .

قوله عَلَيْتُنْ : "قادفعوا في صدر عمرو بن العاص بعبد الله بن العباس"، يقال لمن يرام كفّه عن أمر يتطاول له: ادفع في صدره، وذلك لأنَّ من يقدم على أمر ببدنه فيدفع دافع في صدره حقيقة، فإنه يردّه أو يكاد، فنقِل ذلك إلى الدفع المعنويّ.

قوله عَلَيْتُمَالِدٌ : "وخذوا مَهَل الأيّام"، أي اغتنموا سَعَة الوقت. وخذوه مناهَبَةً قبل أن يضيق بكم أو يفوت.

قوله ﷺ: ﴿وحوطوا قواصِيَ الإسلامِ﴾: ما بَعُدَ من الأطراف والنواحي.

ثم قال لهم: «ألا ترون إلى بلادِكم تُغْزَى!»، هذا يدلُّ عَلَى أن هذه الخطبة بعد انقضاء أمرِ التحكيم، لأن معاوية بعد أن تمّ عَلَى أبي موسى من الخديعة ما تمّ استعجل أمرَه، وبع السرايا إلى أعمال أمير المؤمنين على عَلِيُّ اللهِ .

وتقول: قد رمى فلان صَفاة فلان، إذا دهاه بداهية، قال الشاعر:

والسَّنَّغُسرُ يُسوتسر قسوسَسه يرمي صَفاتك بالمعابلُ (١) وأصل ذلك الصخرة الملساء، لا يؤثّر فيها السهام ولا يرميها الرامي، إلا بعد أن نَبَلَ غيرها، يقول: قد بلغت غاراتُ أهل الشام حدودَ الكوفة التي هي دار الملك وسرير الخلافة، وذلك لا يكون إلا بعد الإثخان في غيرها من الأطراف.

· PAR (T.7) PAR · PAR ·

### نسب أبي موسى الأشعري

ونحن نذكر نسب أبي موسى وشيئاً من سيرته وحاله نقلاً من كتاب «الاستيعاب» لابن عبد البر المحدّث، ونتبع ذلك بما نقلناه من غير الكتاب المذكور. قال ابن عبد البر:

هو عبد الله بن قيس بن سلّيم بن حضارة بن حَرْب بن عامر بن عَنز بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجيه بن الجماهر بن الأشعر، وهو نَبْت بن أدد بن زيد بن يشجُب بن عريب بن كَهْلان بن سَبّاً بن يشجُب بن يعرب بن قحطان. وأمّه امرأة من عَكَ، أسلمت وماتت بالمدينة، واختلف في أنَّه هلٍ هو من مهاجِرة الحبشة أم لا؟ والصحيح أنَّه ليس منهم، ولكنه أسلَّم ثم رجع إلى بلاد قومه، فِلم يزل بها حتى قدم هو وناس من الأشعريّين على رسول الله عليه ، فوافق قدومُهم قدومَ أهل السفينتين جعفر بن أبي طالب وأصحابه من أرض الحبشة، فوافَوًا رسول الله ﷺ بخيبر، فظنّ قومٌ أنّ أبا موسى قدِم من الحبشة مع جعفر.

وقيل إنه لم يهاجر إلى الحبشة، وإنّما أقبل في سفينة مع قوم من الأشعرييّن، فرمت الريح سفينَتهم إلى أرض الحبشة، وخرجوا منها مع جعفر وأصحابه، فكان قدومهم معاً، فظنّ قومٌ أنه كان من مهاجرة الحبشة.

قال: وولاً. رسول الله عليه من مَخاليف اليمن زَبِيد، وولاً ه عمر البصرة، لمّا عزل المغيرة عنها، فلم يزل عليها إلى صدر من خلافة عثمان فعزله عثمان عنها، وولاً ها عيدَ الله بن عامر بن كُريز، فنزل أبو موسى الكوفة حينئذٍ، وسكنها، فلمّا كره أهلُ الكوفة سعيد بن العاص ودفعوه عنها، ولَوْا أبا موسى، وكتبوا إلى عثمان يسألونه أن يولَيُه، فأقرَّه على الكوفة، فلما قتل عثمان عزله عليَّ عَلَيْتُلِلَّهُ عنها، فلم يزل واجداً لذلك على عليٌّ عَلَيْتُللَّهُ، حتى جاء منه ما قال حذيفة فيه، نقد روى خُذَيفة قيه كلاماً كرهت ذكرَه والله يغفر له.

قلت: الكلام الذي أشار إليه أبو عمر بن عبد البرّ ولم يذكره قوله فيه، وقد ذكره عنده بالدّين، أما أنتم فتقولون ذلك، وأمّا أنا فأشهد أنّه عدوّ لله ولرسوله، وحرّب لهما في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللُّعنة ولهم سوء الدار. وكان حذيفة عارفاً بالمنافقين، أسرّ إليه رسول الله عليه أمرَهم، وأعلمه أسماءهم.

وروي أن عماراً سئل عن أبي موسى، فقال: لقد سمعتُ فيه من حُذَّيفة قولاً عظيماً، سمعته يقول: صاحب البُرْنس الأسود، ثم كلَّح كُلُوحاً علمت منه أنَّه كان ليلة العقبة بين ذلك الرهط.

وروي عن سويد بن غفلة: قال: كنت مع أبي موسى على شاطىء الفرات في خلافة عثمان، فروي لي خبراً عن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عنه عنه يقول: ﴿إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْحَتْلُفُوا، على عنول الاختلاف بينهم، حتى بعثوا حُكمين ضالّين ضلاّ وأضلًا مَن اتبعهما، ولا ينفكَ أمراً وهي على عنوا حُكمين ضالّين ضلاّ وأضلًا مَن اتبعهما، ولا ينفكَ أمراً وهي عنوا حُكمين ضالّين ضلاّ وأضلًا مَن اتبعهما، ولا ينفكَ أمراً وهي عنوا حَكمين ضالّين ضلاً وأضلًا مَن اتبعهما، ولا ينفكَ أمراً وهي عنوا حَكمين ضالّين ضلاً وأضلًا مَن اتبعهما، ولا ينفكَ أمراً وهي عنوا حَكمين ضالّين ضلاً وأضلًا مَن اتبعهما، ولا ينفكَ أمراً وهي عنوا حَكمين ضالّين ضلاً وأضلًا مَن اتبعهما، ولا ينفكَ أمراً وهي المنافقة المرا وهي عنوا حَكمين ضالّين ضلاً وأضلًا مَن اتبعهما، ولا ينفكَ أمراً وهي المنافقة المرا وهي عنوا حَكمين ضالّين ضلاً وأضلًا مَن اتبعهما، ولا ينفكَ أمراً وهي المنافقة المرا وهي المنافقة المنافقة

(P)(S)

**(4)** 

متّی حتی یبعثوا حکَمین یَضلاّن ویُضلاّن من تبعهماه<sup>(۱)</sup>، فقالت له: احذر یا أبا موسی أن تکون أحدُهما! قال: فخلع قميصه، وقال: أبرأ إلى الله من ذلك، كما أبرأ من قميصي هذا.

فأما ما تعتقده المعتزلة فيه، فأنا أذكر ما قاله أبو محمد بن متّويه في كتاب «الكفاية» قال

أما أبو موسى فإنه عظم جُرِّمه بما فعله، وأدِّى ذلك إلى الضّرر الذي لم يخف حالُه، وكان عليٌّ عَلَيْتُهِ لِللَّهُ عليه وعلى غيره، فيقول: اللهمّ العنْ معاوية أولاً وعَمْراً ثانياً، وأبا الأعور السُّلميِّ ثالثاً، وأبا موسى الأشعريِّ رابعاً (٢).

روي عنه عَلَيْتُنْهِ : أنه كان يقول في أبي موسى : صبغ بالعلم صبغاً وسلخ منه سلخاً (٣). قال: وأبو موسى هو الذي روى عن النبيّ عليه أنه قال: كان في بني إسرائيل حكمان ضالان، وسيكون في أمتّي حكمان ضالان، ضالً من اتبعهما. وأنه قيل له: ألا يجوز أن تكون أحدهما؟ فقال: لا - أو كلاماً، ما هذا معناه - فلمّا بُلِيَ به، قيل فيه: البلاء موكّل بالمنطق، ولم يثبت في توبته ما ثبت في توبة غيره، وإن كان الشيخ أبو عليّ قد ذكر في آخر كتاب الحكَمين أنه جاء إلى أمير المؤمنين عَلَيْتُلا في مرض الحسن بن عليّ، فقال له: أجنتنا عائداً أم شامتاً؟ فقال بل عائداً، وحدّث بحديث في فضل العيادة (٢٠).

قال ابن متويه: وهذه أمارة ضعيفة في توبته.

انتهى كلام ابن متويه، وذكرته لك لتعلم أنه عند المعتزلة من أرباب الكبائر، وحكمه حكم أمثاله ممن واقع كبيرة ومات عليها .

قال أبو عمر بن عبد البرّ: واختلف في تاريخ موته، فقيل: سنة اثنتين وأربعين، وقيل: سنة أربع وأربعين، وقيل سنة خمسين، وقيل: سنة اثنتين وخمسين.

واختلف في قبره، فقيل: مات بمكّة ودفن بها، وقيل مات بالكوفة ودفن بها.

(١) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ٦/ ٢٤١.

(٢) أنظر الإيضاح لابن شاذان: ٦٤، والغدير: ١٣١/١٢١، وكتاب صفين لنصر: ٣٠٢ – ٦٣٦.

(٣) أخرجه الثقفي في الغارات: ١٧٨/١ بلفظ: صبغ بالعلم صبغة ثم خرج منه.

(٤) أخرجه أحمد في مسنده: ١/ ٨١، وأخرجه أبو يعلى في مسنده رقم: ٣٦٢.

TO BOB . (Y.V). BOB . . . . BOB . BOB - BOB - BOB .

# ٢٤٣ – ومن خطبة له عَلِيَة يذكر فيها آل محمد عَلَيْ

الأصل: هُمْ عَيْشُ ٱلْعِلم، وَمَوْت ٱلْجَهْلِ، يخبركُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ، وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، وَصَمْتُهُمْ عَنْ حُكْمِ مَنْطِقِهِمْ. لاَ يُخَالِفُونَ ٱلْحَقَّ، وَلاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَهُمْ وَعَائِمُ ٱلْإِسْلاَمِ، وَوَلاَئْجُ الاغْتِصَامِ، بِهِمْ عَادَ ٱلْحَقُّ إِلَى نِصَابِهِ، وَٱنْزَاحَ ٱلْبَاطِلُ عَنْ مَقَامِهِ، وَآنْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِنِهِ، عَقَلُوا الدُّينَ عَقْلَ وعَايَةٍ وَرِعَايةٍ، لاَ عَقْلَ سَمَاعٍ ورواية، فَإِن رُوَاةَ ٱلْعِلْمِ كَثِير، وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ.

الشرح: يقول: بهم يحيا العلم ويموت الجهل، فسمّاهم حياة ذاك، وموت هذا، نظراً إلى السببيّة، يدلّكم حلمهم وصفحهم عن الذنوب على علمهم وفضائلهم، ويدلّكُمُ ما ظهر منهم من الأفعال الحسنة على ما بطن من إخلاصهم، ويدلّكم صمتهم وسكوتُهم عَمَّا لا يعنيهم، عن حكمة منطقهم.

ويروي: «ويدلُّكم صمتُهم على منطقهم»، وليس في هذه الرواية لفظة «حكم».

لا يخالفون الحقّ: لا يعدلون عنه، ولا يختلفون فيه كما يختلف غيرهم من الفرق وأرباب المذاهب، فمنهم من له في المسألة قولان وأكثر، ومنهم من يقول قولاً ثم يرجع عنه، ومنهم من يرى في أصول الدين رأياً ثم ينفيه ويتركه.

ودعائم الإسلام: أركانه.

والولائج: جمع وَلِيجة، وهي الموضع يدخل إليه ويستَتر فيه، ويعتصم به.

وعاد الحق إلى نصابه: رجع إلى مستقرّه وموضعه: وانزاح الباطل: زال. وانقطع لسانه: قطعت حجّته.

عقلوا الدين عقل رعاية، أي عرفوا الدين وعلموه معرفة من وعى الشيء وفهمه وأتقنه. ووعاية، أي وعوا الدين وحفظوه وحاطوه، ليس كما يعقله غيرهم عن سماع ورواية، فإن من يروي العلم ويسنده إلى الرجال ويأخذه من أفواه الناس كثير، ومن يحفظ العلم حفظ فهم وإذراك، أصالة لا تقليداً قليل.

تم الجزء الثالث عشر من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ويليه الجزء الرابع عشر

77 - 19/13 · 19/13 · (Y.4) · 19/13 · 19/13

· @@

. 69

. (3)

8 (8) E

. ⊕ ⊛

(<u>3</u>)

(A)

**E** 

(A)

₩

4

.

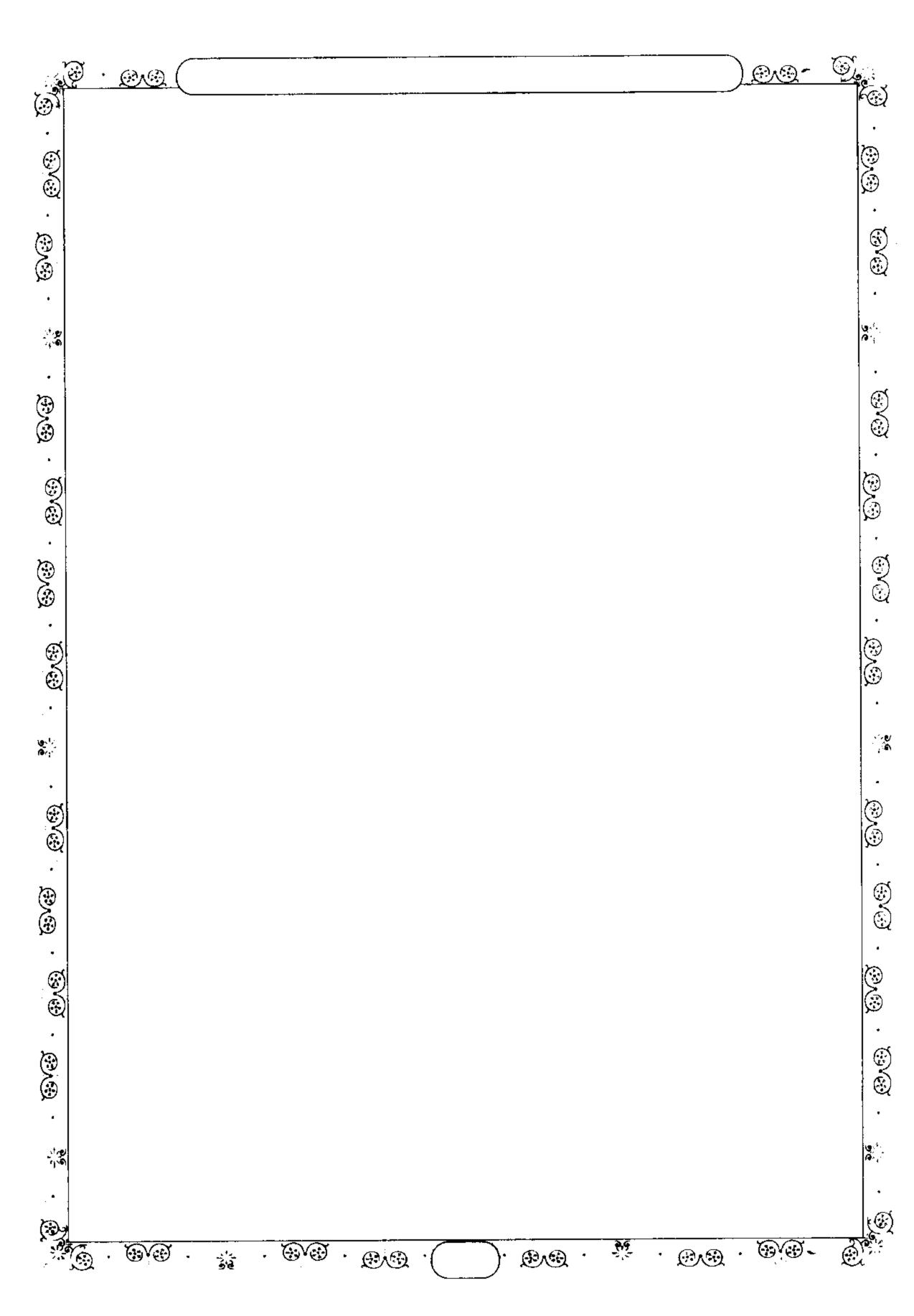



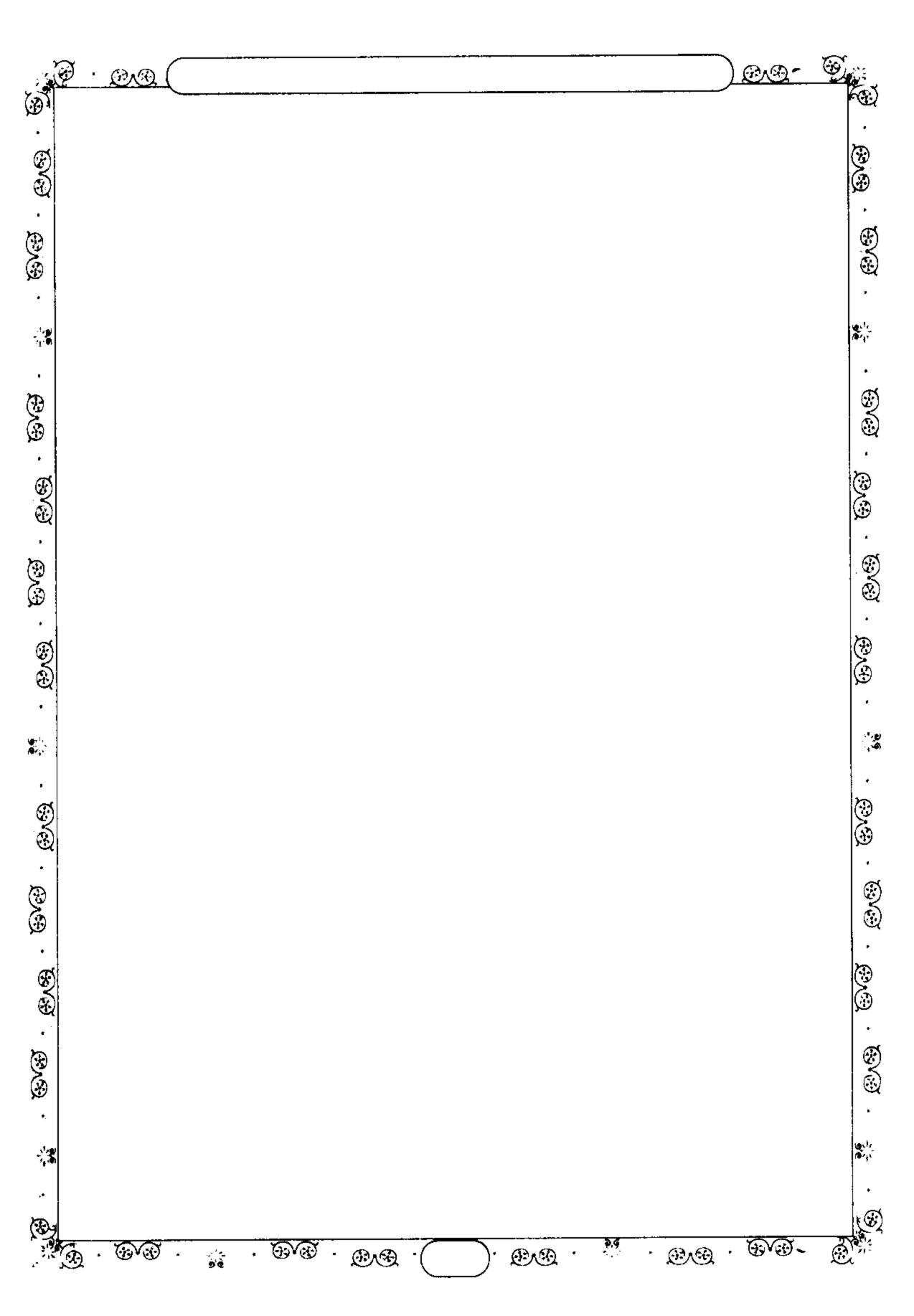

(F) (E)

# بنسم الله التغني التحسير

## باب الكتب والرسائل

الأصل: باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين عَلَيْتَلَمْ ورسائله إلى أعدائه وأولياء بلاده، ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عماله ووصاياه لأهل وأصحابه.

الشعرح: لمّا فَرَغ من إبراد المختار من خطّب أمير المؤمنين عَلِينَا وكلامه الجاري مَجْرَى الخُطب من المواعظ والزواجر، شرع في إبراد باب من مختار كلامه عَلِينَا ، وهو ما كان جارياً مَجْرَى الرّسائل والكُتب، ويدخل في ذلك العهود والوصايا . وقد أورد في هذا الباب ما هو بالباب الأوّل أشبَه، نحو كلامه عَلِينَا للسُريح القاضي لمّا اشترى داراً، وكلامه لشريح بن هاني لمّا جعله على مقدّمته إلى الشام.

وسمي ما يكتب للولاة عهداً اشتقاقاً من قولهم: عهدت إلى فلان، أي أوصيته.

# ۱ – من كتاب له ﷺ إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة

الأصل: مِنْ عَبْدِ ٱللهُ عَلِيَّ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ ٱلكُوفَةِ، جَبْهَةِ ٱلْأَنْصَارِ وَسَنَامِ ٱلْعَرَبِ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى أَهْدِ اللهُؤْمِنِينَ إِلَى أَهْلِ ٱلكُوفَةِ، جَبْهَةِ ٱلْأَنْصَارِ وَسَنَامِ ٱلْعَرَبِ. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّى أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى بَكُونَ سَمْعُهُ كَعِبَانِهِ.

إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْهِ، فَكُنْتُ رَجُلاً مِنَ المُهَاجِرِينَ أُكْثِرُ ٱسْتِعْتَابَهُ. وَأُقِلُّ عِنَابَهُ، كَانَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهما فِيهِ ٱلْوَجِيفُ، وَأَرْفَقُ حِدَائِهِمَا ٱلْعَنِيفُ. وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ أَهْوَنُ سَيْرِهما فِيهِ ٱلْوَجِيفُ، وَأَرْفَقُ حِدَائِهِمَا ٱلْعَنِيفُ. وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَطْبٍ، فَأَتِيحَ لَهُ قَوْمٌ قَتَلُوهُ، وَبَايَعَنِي ٱلنَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرَهِينَ، وَلاَ مُجْبَرِينَ، بَلْ طَائِعِينَ مُخَيَّرِينَ. مُخْبَرِينَ، بَلْ طَائِعِينَ مُخْبَرِينَ.

وَٱعْلَمُوا أَنَّ دَارَ ٱلْهِجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَقَلَعُوا بِهَا، وَجَاشَتْ جَيْشَ ٱلْمِرْجَلِ، وَقَامَتِ ٱلْفِئْنَةُ عَلَى ٱلْقُطْبِ، فَأَسْرِعُوا إِلَى أَمِيرِكُمْ، وَبَادِرُوا جِهَادَ عَدُوّكُمْ. إِنْ شَاءَ ٱلله.

*⊕*∕⊕ · ⊕∕⊕ -

<u>, 7 · 0.0 (</u>

الشرح: قوله: «جبهة الأنصار»، يمكن أن يربد جماعة الأنصار، فإنّ الجبهة في اللغة الجماعة ويمكن أن يريد به سادة الأنصار وأشرافهم، لأنّ جبهة الإنسان أعلَى أعضائه، وليس يريد بالأنصار هاهنا بني قَيْلة، بل الأنصار هاهنا الأعوان.

قوله عَلِينًا : "وسَنام العرب"، أي أهل الرفعة والعلوّ منهم؛ لأنّ السنام أعلى أعضاء

قوله عَلَيْتُلَا : ﴿ أَكْثِرُ استعتابِهِ وأقلُّ عتابِهِ ﴾ الاستعتاب: طلب العُتْبَى، وهي الرّضا، قال: كنت أكثر طلبَ رضاه، وأقل عتابه وتعنيفه على الأمور، وأمّا طلحة والزبير فكانا شديديْن عليه.

والوجيف: سير سريع، وهذا مَثَلٌ للمشمرين في الطعن عليه، حتى إنَّ السّير السريع أبطأ ما يسيران في أمره، والحُداء العنيف أرفق ما يحرّضان به عليه. ودار الهجرة: المدينة.

وقوله: «قد قلعت بأهلها وقلعوا بها»، الباء هاهنا زائدة في أحد الموضعين، وهو الأول، وبمعنى «من» في الثاني، يقول: فارقت أهلها وفارقوها، ومنه قولهم: «هذا منزل قُلْعة» أي ليس بمستوطن. وجاشت: اضطربت. والمِرْجل: القِدْر.

ومن لطيف الكلام قوله عُلِيَّتُلِيرٌ : "فكنتُ رجلاً من المهاجرين"، فإن في ذلك من التخلُّص والتبرّي ما لا يخفي على المتأمّل، ألا ترى أنه لم يبق عليه في ذلك حجّة لطاعن، حيث كان قد جعل نفسه كواحدٍ من عُرْض المهاجرين، الذين بنفرٍ يسير منهم انعقدت خلافة أبي بكر، وهم أهل الحلّ والعقد، وإنما كان الإجماع حجّةً لدخولهم فيه.

ومن لطيف الكلام أيضاً قوله: "فأتِيحَ له قوم قتلوه"، ولم يقل: "أتاح الله له قوماً"، ولا قال: «أتاحَ له الشيطان قوماً»، وجعل الأمر مبهماً.

وقد ذكر أنَّ خط الرضيّ رحمه الله "مستكرِهين" بكسر الراء، والفتح أحسن وأصوب، وإن كان قد جاء: استكرهتُ الشيء بمعنى كرهته.

وقال الراونديّ: المراد بدار الهجرة هاهنا الكوفة التي هاجر أمير المؤمنين عَلَيْتُلا إليها، وليس بصحيح، بل المراد المدينة، وسياق الكلام يقتضي ذلك، ولأنَّه كان حين كتب هذا الكتاب إلى أهل الكوفة بعيداً عنهم، فكيف يكتب إليهم يخبرهم عن أنفسهم.

## الإمام على عَلِي الله البصرة

وروى محمّد بن إسحاق عن عمّه عبد الرحمن بن يسار القرشي، قال: لمّا نزل عليّ عَلَيْمُ اللَّهِ الرّبَذَة متوجّهاً إلى البصرة بعث إلى الكوفة محمّد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصديق، وكتب إليهم هذا الكتاب، وزاد في آخره:

· 1000 · 1000 · 111 )· 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 ·

فحسبي بكم إخواناً، وللدين أنصاراً، فـ﴿ انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَــَالًا وَجَنِهِدُوا بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١٠ .

وروى أبو مِخْنف، قال: حدّثني الصَّفْعب، قال: سمعتُ عبد الله بن جُنادة يحدّث أنّ عليًّا عَلِيًّا لِللَّهِ لَمَّا نزل الرَّبذَة بعث هاشم بن عُتْبة بن أبي وقّاص إلى أبي موسى الأشعريّ، وهو الأمير يومئذٍ على الكوفة، لينفِر إليه النَّاس، وكتب إليه معه:

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس. أمّا بعد، فإنّي قد بعثت إليك هاشم بن عُتْبة لتُشْخِص إليّ مَنْ قَبِلك من المسلمين ليتوجُّهُوا إلى قوم نكثوا بيعتي، وقتلوا شيعتي، وأحدثوا في الإسلام هذا الحدّث العظيم، فاشخَص بالنّاس إليّ معه حين يقدم عليك، فإني لم أولَك المصر الَّذِيَ أنت فيه، ولم أقرَّك عليه إلاَّ لتكون من أعواني على الحقّ، وأنصاري على مذا الأمر، والسّلام. ﴿

فأما رواية محمد بن إسحاق فإنه قال: لمّا قدِم محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكُر الكوفة، استنفرا النَّاس، فدخل قومٌ منهم على أبي موسى ليلاً، فقالوا له: أشِرْ علينا برأيك في الخروج مَعَ هذين الرجلين إلى علميّ عَلَيْتُمْ ﴿ ، فقال: أمّا سبيلُ الآخرة فالزموا بيوتكم، وأمّا سبيلُ الدُّنيا فاشخصوا معهما. فمنع بذلك أهلَ الكوفة من الخروج. وبلغ ذلك المحمدين، فأغلظا لأبي موسى، فقال أبو موسى: والله إن بيعة عثمان لفي عنق عليّ وعنقِي وأعناقكما، ولو أردنا قتالاً ما كنَّا لنبدأ بأحدٍ قبل قتَلة عثمان. فخرجا من عنده، فلحقا بعليَّ عَلَيْتَالِمْ، فأخبراه الخبر.

وأمّا رواية أبي مِخْنف، فإنه قال: إنّ هاشم بن عُتْبة لمّا قدِم الكوفة، دعا أبو موسى السَّائبَ بن مالك الأشعريّ، فاستشاره، فقال: اتَّبع ما كتب به إليك. فأبى ذلك، وحبس الكتاب، وبعث إلى هاشم يتوعدّه ويخوّفه.

قال السائب: فأتيتُ هاشماً فأخبرتُه برأي أبي موسى، فكتب إلى عليٌّ غَلِيَّتَالِمُ : لعبد الله علي أمير المؤمنين من هاشم بن عُتْبة. أما بعدُ يا أميرَ المؤمنين، فإني قدمت بكتابك على امرىء مُشاقّ بعيد الوُدّ، ظاهر الغلّ والشنآن، فتهددني بالسجن، وخوّفني بالقتل، وقد كتبتُ إليك هذا الكتاب مع المحلّ بن خليفة، أخي طيّئ، وهو من شيعتك وأنصارك، وعنده علمُ ما قبلَنا، فاسأله عمّا بدا لك، واكتب إليّ برأيك والسلام.

قال: فلما قدم المحلّ بكتاب هاشم على عليّ عَلَيْتُ إِلى سلّم عليه، ثم قال: الحمدُ لله الّذِي أدّى الحقّ إلى أهله، ووضعه موضعه، فكرهَ ذلك قوم قد والله كرهوا نبوَّة محمّد عَلَيْكُ ، ثم بارزوه وجاهدوه، فردّ الله عليهم كيدُهم في نحورهم، وجعل دائرة السُّوء عليهم. والله يا أميرَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٤١.

المؤمنين لنجاهدنُّهم معك في كلِّ موطن، حفظاً لرسول الله ﷺ في أهل بيته، إذ صاروا أعداءً

فرحّب به عليّ عَلَيْتُلِلاً، وقال له خيراً، ثم أجلسه إلى جانبه، وقرأ كتاب هاشم، وسأله عن النَّاس وعن أبي موسى، فقال: والله يا أميرَ المؤمنين، ما أثقُ به ولا آمَنه على خلافك، إن وجد مَنْ يساعده على ذلك. فقال عليٌّ عَلَيْتُلا : والله ما كان عندي بمؤتمَن ولا ناصح، ولقد أردت عَزْله فأتاني الأشتر، فسألني أن أقرّه، وذكر أنّ أهل الكوفة به راضون فأقررتُه'<sup>(١)</sup>.

وروى أبو مِخْنَف، قال: وبعث عليٌّ ﷺ من الرَّبَذة بعد وصول المحلّ بن خليفة، أخي طيّئ، عبدَ الله بن عباس ومحمدَ بن أبي بكر إلى أبي موسى، وكتب معهما :

من عبد الله على أمير المؤمين إلى عبد الله بن قيس، أمّا بعد يا بن الحائك، يا عاض أيْرِ أبيه، فوالله إني كنت لأرى أن بُعْدك من هذا الأمر الذي لم يجعلك الله له أهلاً، ولا جعل لك فيه نصيباً ، سيمنعك من ردّ أمري والانتزاء (٢٠) عليّ . وقد بعثت إليك ابنَ عباس وابنَ أبي بكر فخَّلهما والمُصر وأهلُه، واعتزل عملنا مذؤوماً مدحوراً. فإن فعلت وإلاَّ فإنِّي قد أمرتُهما أن ينابذاك على سواء، إنَّ الله لا يهدي كيدَ الخائنين. فإذا ظهرا عليك قطَّعاك إرْباً إرْباً، والسلام على مَنْ شكر النعمة، ووفَّى بالبيْعَة، وعمِل برجاء العاقبة.

قال أبو مِخْنَف: فلمّا أبطأ ابنُ عبّاس وابنُ أبي بكر عن عليٌّ عَلِيٌّ ﴿ ولم يدرِ ما صنعا ، رحل عن الرَّبذة إلى ذي قارٍ فنزلها، فلمّا نزل ذا قارٍ، بعث إلى الكوفة الحسنَ ابنَه عَلَيْتَالِا وعمّارَ بن ياسر وزيد بن صُوحان وقيسَ بن سعد بن عُبادة، ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة، فأقبلوا حتى كانوا بالقادسيَّة، فتلقَّاهم النَّاس، فلما دخلوا الكوفة قرؤوا كتاب عليّ، وهو من عبد الله على أمير المؤمنين، إلى مَنْ بالكوفة من المسلمين:

أمَّا بعدُ، فإني خرجت مخرجي هذا، إمَّا ظالماً، وإمَّا مظلوماً، وإما باغياً، وإما مبغيًّا عليّ، فأنشد الله رجلاً بلغه كتابي هذا إلاّ نَفَر إليّ، فإن كنتُ مظلوماً أعانني، وإن كنت ظالماً استعتبني. والسلام.

قال أبو مخنف: فحدَّثني موسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلِّي، عن أبيه، قال: أقبلنا مع الحسن وعَمّار بن ياسر من ذي قار، حتى نزلنا القادسيّة، فنزل الحسن وعمّار، ونزلنا معهما،

 $\langle \mathfrak{D} \rangle$ 

<sup>(</sup>١) أمالي المفيد: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) التوثب علي، القاموس المحيط، مادة (نزو).

فاحتَبي عَمَّارٌ بحمائل سيفه، ثم جعل يسأل الناس عن أهل الكوفة وعن حالهم، ثم سمعتُه ﴿ يَقُولُ: مَا تَرَكَتُ فِي نَفْسِي حَزَّةً أَهُمَّ إِلَيِّ مِنَ أَلاَّ نَكُونَ نَبِشْنَا عَثْمَانَ مِن قبره، ثم أحرقناه بالنار.

قال: فلمّا دخلَ الحسن وعمّار الكُوفة، اجتمع إليهما النّاس، فقام الحسن، فاستنفر النَّاس، فحمِد الله وصلَّى على رسوله، ثم قال: أيُّها الناس، إنَّا جئنا ندعوكم إلى الله وإلى كتابه وسنَّة رسوله، وإلى أفقه مَنْ تفقُّه من المسلمين، وأعدل مَنْ تعدَّلُون، وأفضِل من تفضَّلُون، وأَوْفَى مَنْ تبايعون، مَنْ لم يَعِبْه القرآن، ولم تُجَهِّلُه السُّنَّة ولم تقعد به السابقة، إلى مَنْ قرّبه الله تعالى إلى رسوله قرابتين: قرابة الدين وقرابة الرَّحم، إلى مَنْ سبق النَّاس إلى كلِّ مأثَرة، إلى مَنْ كفي الله به رسوله والنّاس متخاذلون، فقرب منه وهم متباعدون، وصلّى معه وهم مشركون، وقاتل معه وهم منهزمَون، وبارز معه وهم محجِمون، وصدّقه وهم يكذّبون. إلى مَنْ لم تُرَدّ له رواية ولا تُكافأ له سابقة، وهو يسألكم النّصر، ويدعوكم إلى الحقّ، ويأمركم بالمسير إليه، لتوازروه وتنصروه على قوم نكثوا بيعتُه، وقتلوا أهْلُ الصلاح من أصحابه، ومثَّلوا بعمَّاله، وانتهبوا بيت ماله. فاشخصوا إليه رحمكم الله، فمروا بالمعروف وانهَوًا عن المنكر، واحضُروا بما يحضر به الصالحون.

قال أبو مخنف: حدثني جابر بن يزيد، قال: حدثني تميم بن حذيم الناجي، قال: قدم علينا الحسنُ بن عليٌّ عُلِيُّتُلا وعمَّار بن ياسر، يستنفران النَّاس إلى عليٌّ عَلَيَّتُلا ، ومعهما كتابه، فلما فرغا من قراءة كتابه، قام الحسن - وهو فتَّى حَدَث، والله إني لأرثي له من حداثة سنَّه وصعوبة مقامه - فرماه النَّاسُ بأبصارهم وهم يقولون: اللهمّ سدَّد منطق ابن بنت نبيُّنا! فوضع يده على عمود يتساند إليه، وكان عليلاً من شكوى به، فقال: الحمدُ لله العزيز الجبّار، الواحد القهّار، الكبير المتعال، ﴿مَوَآةٌ مِنكُر مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِأَلَيْـلِ وَسَارِبُّ بِٱلنَّهَارِ﴾(١). أحمَدُه على حسن البلاء، وتظاهر النّعماء، وعلى ما أحببنا وكرهنا من شدّة ورخاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، امتنّ علينا بنبوته، واختصّه برسالته، وأنزل عليه وحيَه، واصطفاه على جميع خَلْقِه، وأرسله إلى الإنس والجنّ، حين عُبِدت الأوثان وأطيع الشيطان، وجُجِد الرحمن، فصلّى الله عليه وعلى وآله وجزاه أفضل ما جزى المسلمين. أمّا بعد فإني لا أقول لكم إلاّ مَا تعرفون، إن أميرَ المؤمنين عليّ بن أبي طالب - أرشدَ الله أمرَه، وأعزّ نصره - بعثني إليكم يدعوكم إلى الصواب، وإلى العمل بالكتاب، والجهاد في سبيل الله، وإن كان في عاجل ذلك ما تكرهون، فإنَّ في آجله ما تحبُّون إن شاء الله. ولقد علمتم أنَّ عليًّا صلَّى مع رسول الله ﷺ وحدَه، وإنه يومَ صَدَّق به لفي

عاشرة من سنّه، ثم شهد مع رسول الله عليه جميعَ مشاهده. وكان من اجتهاده في مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره الحسنة في الإسلام ما قد بلغكم، ولم يزل رسول الله عليه واضياً عنه، حتى غمّضه بيدِه وغسله وحده، والملائكة أعوانه، والفضل ابن عمّه ينقل إليه الماء، ثم أدخله حفرته، وأوصاه بقضاء ديُّنه وعِدَاته، وغير ذلك من أموره، كلّ ذلك من منّ الله عليه. ثم والله ما دعا إلى نفسه، ولقد تداكُّ الناس عليه تداكُّ الإبل الهِيم عند ورُودها، فبايعوه طائعين، ثم نكث منهم ناكثون بلا حدَثِ أحدَثه، ولا خلافٍ أتاه حسداً له وبغياً عليه. فعليكم عباد الله بتقوى الله وطاعتِه، والجدّ والصبر والاستعانة بالله والخفوف إلى ما دعاكم إليه أمير المؤمنين. عَصَمنا الله وإيّاكم بما عصم به أولياءه وأهل طاعته، وألهمنا وإيّاكم تقواه، وأعاننا وإيّاكم على جهاد أعدائه. وأستغفر الله العظيم لي ولكم.

ثم مضى إلى الرُّحبة، فهيًّا منزلاً لأبيه أمير المؤمنين.

قال جابر: فقلت لتميم: كيف أطاق هذا الغلام ما قد قصصتُه من كلامه؟ فقال: وَلمَا سقط عَنِّي من قوله أكثر، ولقد حفظت بعض ما سمعت(١٠).

قال: ولمَّا نزل عليُّ عَلَيْتُمْ إِذَا قارِ كتبت عائشة إلى حفصة بنت عمر: أمَّا بعد، فإني أخبرك أن عليًّا قد نزل ذا قارٍ، وأقام بها مرعوباً خائفاً لما بلغه من عُدَّتنا وجماعتنا، فهو بمنزلة الأشقر، إن تقدم عُقِر، وإن تأخّر نُحرِ، فدعت حفصة جواريَ لها يتغنّين ويضربن بالدّفوف، فأمرتهنّ أن يقلن في غنائهنّ: ما الخبر ما الخبر، عليّ في السفر، كالفرس الأشقر إن تقدم عُقِر، وإن تأخّر نَحِر.

وجعلتْ بناتُ الطُّلَقاء يدخلْن على حفْصة، ويجتمعن لسماع ذلك الغناءِ.

فبلغ أمّ كُلثوم بنت عليّ عَلَيْتُمْلِان ، فلبست جلابيبها ، ودَخلت عليهنّ في نسوة متنكّرات، ثم أسفرتْ عن وجهِها، فلمّا عرفتها حَفْصة خجلت، واسترجعت فقالت أم كلثوم: لئن تظاهرتُما عليه منذُ اليوم، لقد تظاهرتما على أخيه من قبل، فأنزل الله فيكما ما أنزل!

فقالت حَفْصة: كفي رحمك الله! وأمرَتْ بالكتاب فمزِّق، واستغفرت الله(٢).

قال أبو مِخْنف: روى هذا جرير بن يزيد، عن الحكم، ورواه الحسن بن دينار، عن الحسن البصريّ.

<sup>(</sup>١) أنظر بحار الأنوار للمجلسي: ٣٢/ ٨٩ رقم ٦١.

<sup>(</sup>٢) أنظر مواقف الشيعة: ٢/ ٢٣٨.

وذكر الواقديّ مثل ذلك، وذكر المدائنيّ أيضاً مثله، قال: فقال سهلُ بن حُنَيف في ذلك هذه الأشعار:

فما للنساء وما للسباب! لكِ الحيرُ من هَتْك ذاك الحِجَابِ يُعَرّفها الذُّنْبَ نَبْعُ الكِلاب إلى أن أتسانا كستاب لها مشوم، فيا قبع ذاك الكتاب!

عَـذُرْنَا الرِّجَال بحرْبِ الرِّجالِ أمَا حسبُنا ما أتينا به! ومخرجها اليوم مِنْ بيتِها

قال: فحدَّثنا الكلبيّ، عن أبي صالح أنَّ علياً عَليَّكُلا ، لمَّا نزل ذا قارٍ في قلَّة من عسكره، صعِد الزُّبير مِنْبَر البصرة، فقال: ألا ألف فارس أسير بهم إلى عليّ، فأبيَّته بياتاً، وأصبِّحه صباحاً، قبل أن يأتِيَه المدد! فلم يجبه أحدٌ، فنزل واجماً، وقال: هذه والله الفتنة التي كُنّا نحدَّث بها! فقال له بعض مواليه: رحمك الله يا أبا عبد الله! تسمّيها فتنة ثم نقاتل فيها! فقال: ويحك! والله إنا لنُبصر ثمّ لا نُصبِر. فاسترجع المولَى ثم خرج في اللَّيل فارًّا إلى عليٌّ عَلَيْتَالِة فأخبره، فقال: اللهم عليك به!

قال أبو مِخْنف: ولمّا فرغ الحسن بن عليّ عَلَيْتَلَلا من خُطبته، قام بعده عمّار، فحمِد الله وأثنَى عليه، وصلَّى على رسوله، ثم قال: أيُّها النَّاس، أخو نبيَّكم وابن عمَّه يستنفركم لنصر دين الله، وقد بلاكم الله بحقّ دينكم، وحرمة أمّكم، فحقّ دينكم أوجبُ، وحرمته أعظم. أيها الناس، عليكم بإمام لا يؤدُّب، وفقيه لا يعلُّم، وصاحب بأس لا ينكِل، وذي سابقة في الإسلام ليست لأحد، وإنَّكم لو قد حضرتموه بيّن لكم أمرَكم إن شاء الله.

قال: فلمّا سمع موسى خطبة الحسَن وعمّار، قام فصعِد المنبر، وقال: الحمدُ لله الّذي أكرَمنا بمحمّد، فجمعنا بعد الفُرْقة، وجعلنا إخواناً متحابيّن بعد العدواة، وحرّمَ علينا دماءنا وأموالنا، قال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ﴾(١). وقال تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُـلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا﴾(٢). فاتّقوا الله عباد الله، وضعوا أسلحتَكم، وكفُّوا عن قتال إخوانكم.

أمّا بعد يا أهلَ الكوفة، إن تطيعوا الله بادياً، وتطيعوني ثانياً، تكونوا جُرثومةً من جراثيم العرب، يأوِي إليكم المضطر، ويأمَنُ فيكم الخائف. إنَّ علياً إنَّما يستنفِركم لجهاد أمَّكم عائشة وطلحة والزُّبير حواريّ رسول الله ومَنْ معهم من المسلمين، وأنا أعلم بهذه الفِتَن أنّها إذا أقبلت شُبّهت، وإذا أدبرت أسفرت، إنّي أخاف عليكم أن يلتقي غارَّان منكم فيقتتلا ثم يتركا

(B)

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٩٣.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٨٨.

**E** 

كالأحلاس الملقاء بنجوةٍ من الأرض. ثم يبقى رجُرجة من النّاس، لا يأمُرُون بالمعروف، ولا ينهؤن عن منكر. إنها قد جاءتكم فتنة كافرةٌ لا يدرّى من أين تؤتّى! تترك الحليم حيران! كأنّى أسمعُ رسول الله على بالأمس يذكر الفِتَن، فيقول: «أنت فيها نائماً خيرٌ منك قاعداً، وأنت فيها جالساً خير منك قائماً، وأنت فيها قائماً خيرٌ منك ساعياً»(١). فثلموا سيوفكم وقصفوا(١) رماحكم، وانْصِلوا سهامكم، وقطّعوا أوتاركم، وخلُوا قريشاً ترتُقُ فَتقها، وترأبُ صَدْعها، فإن فعلتُ فلأنفسها ما فعلت، وإن أبت فعلى أنفسِها ما جَنَتْ، سمنُها في أديمها. استنصحوني ولا تعصوني، يتبيّن لكم رشدُكم، ويَصْلَى هذه الفتنة مَنْ جناها.

فقام إليه عمّار بن ياسر، فقال: أنت سمعتَ رسول الله على يقول ذلك! قال: نعم هذه يدي بما قلت، فقال: إن كنت صادقاً فإنّما عَنَاك بذلك وحدك، واتّخذ عليك الحجّة، فالزم بيتَك ولا تدخلن في الفتنة، أما إنّي أشهدُ أن رسول الله على أمر عليًا بقتال الناكثين، وسمّى له فيهم مَنْ سمّى، وأمره بقتال القاسطين، وإن شئت لأقيمن لك شهوداً يشهدونَ أنّ رسول الله على إنّما نهاك وحدك، وحدّرك من الدخول في الفتنة. ثم قال له: أعطني يدَك على ما سمعت. فمدّ إليه يده، فقال له عمّار: غلب الله مَنْ غالبه وجاهده! ثم جذبه فنزل عن المنبر.

وروى محمد بن جرير الطبري في «التاريخ» قال: لما أتى عليًا عَلِيمًا الخبرُ وهو بالمدينة بأمْرِ عائشة وطلحة والزبير، وأنّهم قد توجّهوا نحو العراق، خرج يُبادر، وهو يرجو أن يدرِكهم ويردّهم، فلمّا انتهى إلى الرَّبَذة أتاه عنهم أنّهم قد أمعنوا، فأقام بالرَّبَذة أيّاماً، وأتاه عنهم أنّهم يريدون البَضرة، فسُرّ بذلك، وقال: إنّ أهل الكوفة أشدُّ لي حُبًا، وفيهم رؤساء العرب وأعلامهم. فكتب إليهم: إنّي قد اخترتكم على الأمصار، وإني بالأثر.

قال أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله: كتب عليَّ غَلِيَّا لِلْ من الرَّبَذَة إلى أهل الكوفة: أما بعد، فإني قد اخترتُكم، وآثرت النَّزول بين أظهركم، لما أعرف من مودّتكم وحبّكم لله ورسوله، فمن جاءني ونصرني فقد أجاب الحقّ، وقضى الذي عليه.

قال أبو جعفر: فأوّلُ مَنْ بعثه عليٌّ عَلِيَتُلا من الرَّبذة إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر ، فجاء أهلُ الكوفة إلى أبي موسى، وهو الأمير عليهم ليستشيروه في الخروج إلى عليّ بن أبي طالب عَلِيَتِلا ، فقال لهم: أمّا سبيلُ الآخرة فأنْ تقعدُوا، وأمّا سبيلُ الدنيا فأن تخرجُوا.

909 · 177 )· 1809 ·

- (CAC)

**®**€

. (**∀** 

<sup>(</sup>١) ذكر نحوه المتقي الهندي في اكنز العمال (٣١٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) كسّروها. القاموس المحيط، مادة (قصف).

وبلغ المحمدين قولُ أبي موسى الأشعريّ، فأتياه وأغلظا له، فأغلظ لهما، وقال: لا يحلّ لك القتال مع عليّ حتىٰ لا يبقى أحد من قتلة عثمان إلاّ قتل حيث كان.

وقالت أخت عليّ بن عديّ، من بني عبد العُزّى بن عبد شمس، وكان أخوها عليّ بن عديّ من شيعة عليٌ ﷺ، وفي جملة عسكره:

# لاهم فاعقِرْ بعليّ جَمَلَهُ ولا تبارِكُ في بعيرٍ حَمَلُهُ أَلا علي بعيرٍ حَمَلُهُ أَلاً علي بن عديّ ليس لَهُ ألاً علي بن عديّ ليس لَهُ

قال أبو جعفر: ثم أجمع علي على المسير من الرَّبذة إلى البصرة، فقام إليه رفاعة بن رافع، فقال: يا أميرَ المؤمنين، أي شيء تريد؟ وأين تذهب بنا؟ قال: أمّا الذي نريد وننوي فإصلاح، إن قبلوا منّا وأجابوا إليه، قال، فإن لم يقبلوا، قال: ندعوهم ونعطيهم من الحقّ ما نرجو أن يرضَوًا به، قال: فإن لم يرضوا! قال: نَدَعُهم ما تركونا: قال: فإن لم يتركونا، قال: نمتنع منهم، قال: فنعُم إذا.

وقام الحجّاج بن غَزِيَّة الأنصاريّ، فقال: والله يا أميرَ المؤمنين لأرضينَّك بالفعل، كما أرضيتَني منذ اليوم بالقول. ثم قال:

دَرَاكِسها دَرَاكِسها قَبْلَ السَفَوْتُ وانفرْ بنا واسمُ بِنَا نحوَ الصَّوتُ لا وألتْ نفسي إن خفت الموتُ

ولله لننصرنَ الله عزّ وجلّ كما سمّانا أنصاراً.

قال أبو جعفر رحمه الله: وسار علي علي الله نحو البَصْرة، ورايتُه مع ابنه محمّد بن الحنفيّة، وعلى ميمنته عبدُ الله بن عباس، وعلى ميسرته عُمَر بن أبي سَلمة، وعلي عليه في القلْب على ناقة حَمْراء، يقودُ فرساً كُمَيْتاً. فتلقّاه بِفَيدٍ غلامٌ من بني سعد بن ثعلبة، يدعى مُرّة، فقال: مَنْ هؤلاء؟ قيل: هذا أمير المؤمنين، فقال: سَفرةٌ قانية، فيها دماء من نفوس فانية. فسمعها علي عليه فدعاه، فقال: ما اسمُك؟ قال: مُرّة، قال أمرً الله عيشك! أكاهن سائر اليوم؟ قال: بل عائف، فخلّى سبيله. ونزل بَفيْد فأتَتْه أسدٌ وطيّئ، فعرضوا عليه أنفسهم، فقال: الزموا قراركم، ففي المهاجرين كفاية.

وقدِم رجلٌ من الكوفة فَيْداً، فأتى علياً عَلِيَكُ ، فقال له: من الرّجل؟ قال: عامر بن مطرّف، قال: الليثي؟ قال: الشيْبَانيّ، قال: أخبرْني عمّا وراءك؟ قال: إن أردت الصّلح فأبو موسى حاصبُك، وإن أردت القتال فأبو موسى ليس لك بصاحب. فقال عَلِيَكُ : ما أريد إلاّ الصلح إلاّ أن يُردّ علينا.

قال أبو جعفر: وقدم عليه عثمان بن حُنَيف، وقد نتف طلحة والزبير شعرَ رأسه ولحيتَه وحاجبيّه، فقال: أصبت خيراً وأجراً. وحاجبيّه، وحاجب

. **BAB** .

. (S.)

· (%)

. WW

· **(A)** 

(4) (4) (4) (4) (4)

ثم قال: أيَّها النَّاس، إنَّ طلحة والزُّبَير بايعاني، ثم نكثاني بيعتي، وألَّبا عليّ النَّاس، ومن العجَب انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما عليّ، والله إنّهما ليعلمان أنّي لستُ بدونهما. اللهمّ فاحلُل ما عقَدا، ولا تبرم ما قد أخكما في أنفسهما، وأرِهما المساءة فيما قد عملا.

قال أبو جعفر: وعاد محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر إلى علي على المقياه وقد انتهى إلى ذي قار، فأخبراه الخبر، فقال علي على العبد الله بن العباس: اذهب أنت إلى الكوفة، فادعُ أبا موسى إلى الطاعة، وحَذّره من العصيان والخلاف، واستنفر النّاس. فذهب عبد الله بن عباس حتى قدِم الكوفة، فلقي أبا موسى، واجتمع الرؤساء من أهل الكوفة. فقام أبو موسى فخطبهم، وقال: إنّ أصحاب رسول الله على صحبُوه في مواطن كثيرة، فهم أعلم بالله ممن لم يصحبُه، وإنّ لكم علي حقًا، وأنا مؤدّيه إليكم، أمر ألا تستخفّوا بسلطان الله، وألا تجترئوا على الله أن تأخذوا كلّ مَنْ قدم عليكم من أهل المدينة في هذا الأمر، فتردُّوه إلى المدينة، حتى على الله أن تأخذوا كلّ مَنْ قدم عليكم من أهل المدينة في هذا الأمر، فتردُّوه إلى المدينة، حتى تجتمع الأمّة على إمام ترتضي به، إنها فتنة صَمّاء، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الراكب، فكونوا جُرثومة من جراثيم العرب، أغمِدوا سيوفكم، وأنصلوا أسنّتكم، واقطعوا أوتار قسيّكم، حتى يلتثم هذا الأمر، وتنجلي هذه الفتنة.

قال أبو جعفر رحمه الله: فرجع ابنُ عبّاس إلى عليٌ عليه ، فأخبره، فدعا الحسن ابنه عليه وعمّار بن ياسر، وأرسلهما إلى الكوفة، فلمّا قدماها كان أوّل مَنْ أتاهما مسروق بن الأجدّع، فسلّم عليهما، وأقبل على عمّار، فقال: يا أبا اليقظان، علام قتلتم أمير المؤمنين؟ قال: على شتم أعراضنا، وضرّب أبشارنا. قال: فوالله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لكان خيراً للصابرين. ثم خرج أبو موسى فلقي الحسن على فضمّه إليه، وقال لعمّار: أيا أبا اليقظان، أغدون فيمَنْ غَدًا على أمير المؤمنين، وأحللت نفسك مع الفُجّار؟ قال: لم أنها أبا اليقظان، أغدون فيمَنْ غَدًا على أمير المؤمنين بوأحللت نفسك مع الفُجّار؟ قال: لم عنّا، فوالله ما أردنا إلا الإصلاح، وما مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء، قال أبو موسى: عنّا، فوالله ما أردنا إلا الإصلاح، وما مثل أمير المؤمنين يخاف على شيء، قال أبو موسى: فعنت بأبي وأمّي! ولكنّ المستشار مؤتمن، سمعت رسول الله على يقول: «ستكونُ فتنةً . . . " وذكر تمام الحديث. فغضب عمار وساءه ذلك، وقال: أيّها الناس، إنّما قال رسول الله على ذلك له خاصّة، وقام رجلٌ من بني تميم فقال لعمّار: اسكت أيّها العبد! أنت أمسِ مع الغوغاء، وتسافِه أميرنا اليوم! وثار زيد بن صُوحان وطَبَقته، فانتصروا لعمّار، وجعل أبو موسى يكفُّ النّاس ويردعُهم عن الفتنة. ثم انطلق حتى صعِد المنبر، وأقبل زيد بن صُوحان ألمنبر، وأقبل زيد بن صُوحان ألمنبر، وأقبل زيد بن صُوحان أبو موسى يكفُّ النّاس ويردعُهم عن الفتنة. ثم انطلق حتى صعِد المنبر، وأقبل زيد بن صُوحان

(١) تقدم تخريجه.

TO BOR (TTT) BOR . TO BOR . TO

they per

(B)

. (3)

9VB

**ENE** .

**(F)** 

· •

ومعه كتاب من عائشة إليه خاصة، وكتاب منها إلى أهل الكوفة عامّة، تثبّطهم عن نُصرة على،

(3)

وتأمرهم بلزوم الأرض، وقال: أيُّها الناس، انظروا إلى هذه، أمِرَتْ أن تَقَرَّ في بيتها، وأمِرنا نحن أن نقاتِل، حتى لا تكون فتنة، فأمرتُنا بما أمِرتُ به، وركبت ما أمِرْنا به، فقام إليه شُبَث بن رِبْعيّ. فقال له: وما أنت وذاك أيها العُمانيّ الأحمق! سرَقْتَ أمس بجَلُولاء فقطَعكَ الله، وتسبّ أم المؤمنين! فقام زيد، وشال يدُّه المقطوعة وأومأ بيده إلى أبي موسى وهو على المِنْبر، وقال له: يا عبدَ الله بن قَيْس، أترة الفرات عن أمواجهِ! دَعْ عنك ما لست تدرك، ثم قرأ: ﴿الَّمَ إِنَّ ۖ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُثَرِّكُوٓاً أَن يَقُولُوٓا ءَامَنَكا﴾(١) الأيتين، ثم نادى: سيرُوا إلى أمير المؤمنين وصراط سيّد المرسلين، وانفِرُوا إليه أجمعين. وقام الحسن بن عليٌّ عَلَيْتُلاِّ، فقال: أيُّها الناس، أجيبوا دعوةً إمامكم، وسيرُوا إلى إخوانكم، فإنه سيوجد لهذا الأمر مَنْ ينفر إليه، والله لأن يليَه أولُوا النّهي

وقام عبد خير فقال: يا أبا موسى، أخبِرني عن هذين الرجلين، ألم يبايعا علياً! قال: بلَى، قال: أفأحدَث عليّ حدثاً يحلّ به نقض بيعته؟ قال: لا أدري، قال: لادَرَيت ولا أتيت! إذا كنت لا تدري فنحن تاركوك حتى تدري. أخبرني: هل تعلم أحداً خارجاً عن هذه الفرق الأربع: عليّ بظهر الكوفة، وطلحة والزبير بالبصرة، ومعاوية بالشام، وفرقة رابعة بالحجاز قعود لا يجبي بهم فَيْء، ولا يقاتُل بهم عدو! فقال أبو موسى: أولئك خيرُ الناس، قال عبد خير: اسكت يا أبا موسى، فقد غلب عليك غشك.

أمثلُ في العاجلة، وخيرٌ في العاقبة، فأجيبوا دعوتُنا، وأعينونًا على أمرنا، أصلحكم الله!

قال أبو جعفر: وأتت الأخبار عليًّا عَلِيًّا الله باختلاف الناس بالكوفة، فقال للأشتر: أنت شفعتَ في أبي موسى أن أقِرّه على الكوفة، فاذهب فأصلِحْ ما أفسدتَ، فقام الأشتر، فشخص نحو الكوفة، فأقبل حتى دخلُها والناس في المسجد الأعظم، فجعل لا يمرّ بقبيلة إلاّ دعاهم، وقال: اتَّبِعوني إلى القصر، حتى وصل القصر، فاقتحمه وأبو موسى يومئذٍ يخطب النَّاس على المنبر، ويثبُّطهم، وعمار يخاطبه، والحسن ﷺ يقول: اعتزلْ عملنا وتنحُّ عن منبرنا، لا أمّ

قال أبو جعفر: فروى أبو مَرْيم الثَّقَفيّ، قال: والله إنّي لفي المسجدِ يومئذ[ إذْ دخل علينا غِلمان أبي موسى يشتدّون ويبادِرُون أبا موسى: أيُّها الأمير، هذا الأشتر قد جاء، فدخل القصر، فضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى من المِنْبُر، وجاء حتى دخل القصر، فصاح به الأشتر: أخرُج من قصرنا لا أمّ لك، أخرج الله نفسَك! فوالله إنَّك لمن المنافقين قديماً. قال:

<sup>🚱 (</sup>١) سورة العنكبوت، الأيتان: ١، ٢.

أَجُلُني هذه العشيّة، قال: قد أجّلتك، ولا تبيتنّ في القصر الليلة. ودخل النَّاسُ ينتهبون متاع ﴿ أَبِي مُوسَى، فَمَنْعُهُمُ الْأَشْتُر، وقال: إن قد أخرجتُه وعزلتُه عنكم. فكفّ الناس حينئذِ عنه.

قال أبو جعفر: فروى الشعبيّ، عن أبي الطُّفيل، قال: قال عليٌّ عَلَيُّكُ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ ال اثنا عشر ألف رجل ورجُل واحد، فوالله لقعدت على نَجَفَة ذي قار، فأحصيتهم واحداً واحداً، فما زادوا رجلاً، ولا نقصوا رجلاً".

### نبذة من حياة عائشة ونسبها

وينبغي أن نذكر في هذا الموضع طرفاً من نَسب عائشة وأخبارها، وما يقوله أصحابنا المتكلّمون فيها، جرياً على عادتنا في ذكر مثل ذلك كلّما مررنا بذكر أحد من الصحابة.

أمَّا نسبُها، فإنها ابنةُ أبي بكر، وقد ذكرنا نسبه فيما تقدم، وأمُّها أم رُومان ابنة عامر بن عُوَيمر بن عبد شمس بن عتّاب بن أذينة بن سُبيع بن دُهمان بن الحارث بن تميم بن مالك بن كنانة. تزوجها رسول الله عليه بمكة قبل الهجرة بسنتين - وقيل بثلاث - وهي بنت ست سنين وقيل بنت سبع سنين - وبنَى عليها بالمدينة وهي بنت تسع، لم يختلفوا في ذلك.

وكانت تذكر لجبير بن مطعِم وتسميَّ له، وورد في الأخبار الصَّحيحة أن رسول الله عليه أرِيَ عائشة في المنام في سَرَقةِ حرير (٢)، متوفّى خديجة رضي الله عنها، فقال: إن يكن هذا من عند الله يُمْضِهِ، فتزوّجها بعد موت خديجة بثلاث سنين، وتزوّجها في شوال، وأعرس بها ﴿ بِالْمَدَيْنَةُ فِي شُوالَ، عَلَى رأس ثمانية عشر شهراً من مهاجَره إلى المدينة.

وقال ابن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب»: كانت عائشة تحبّ أن تدخُل النّساءُ من أهلها وأحبّتها في شوال على أزواجهنّ، وتقول: هلّ كان في نسائه أحظَى عندَه مني وقد نكحَني وبنى عليّ في شوال<sup>(٣)</sup>!

قلت: قرىء هذا الكلام على بعض الناس، فقال: كيف رأت الحال بينها وبين أحمائها وأهل بيت زوجها(١)!

(١) أنظر تاريخ الطبري: ٣/ ١٣ ٥ بعثة علي من ذي قار ابنه الحسن وعمار.

(E)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: نكاح الأبكار (٥٠٧٨)، ومسلم في افضائل الصحابة، (۲٤٣٨)، وأحمد في المسنده؛ (٢٤٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) آخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٨٨٢).

وروى أبو عمر بن عبد البرّ، في الكتاب المذكور: أنَّ رسول الله ﷺ تُوفِّيَ عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة، فكان سنَّها معه تسع سنين، ولم ينكح بِكُراً غيرها، واستأذنتُ رسول الله ﷺ في الكُنية، فقال لها: اكتَنِي بابنك عبد الله بن الزُّبير - يعني ابن أختها - فكانت كنيتُها أم عبد الله، وكانت فقيهةً عالمة بالفرائض والشعر والطب.

وروي أنَّ النبي عَنْ الله ، قال: "فضلُ عائشة على النِّساء كفضل الثّريد على الطعام "(١)، إِنَّ وأصحابنا يحملون لفظة النِّساء في هذا الخبر على زوجاته، لأنَّ فاطمة ﷺ عندهم أفضلُ منها، لقوله ﷺ: «إنّها سيّدة نساء العالمين» (٢٠).

وقذِفت بصفوان بن المعطّل السُّلَمِيّ في سنة ستّ، منصَرف رسول الله ﷺ من غزاة بني المصطلق – وكانت معه ح فقال فيها أهل الإفك ما قالوا، ونزل القرآن ببراءتها .

وقوم من الشيعة زعموا أنَّ الآيات التي في سورة النور لم تنزل فيها، وإنما أنزلت في ماريّة القبطيّة، وما قذفت به مع الأسود القبطيُّ. وجَحْدهم لإنزال ذلك في عائشة جَحْدٌ لما يعلم ضرورة من الأخبار المتواترة. ثم كان من أمرها وأمر حفصة وما جرى لهما مع رسول الله ﷺ في الأمر الذي أسرّه على إحداهما ما قد نطق الكتاب العزيز به. واعتزل رسول الله علي نساءه كلهن، واعتزلهما معهنَّ ثم صالحهنَّ، وطلَّق حفصة ثم راجعها، وجرت بين عائشة وفاطمة إبلاغات، وحديث يُوغر الصُّدور، فتولَّد بين عائشة وبين عليَّ عَلَيْتُلا نوع ضغينة، وانضمَّ إلى ذلك إشارته على رسول الله ﷺ في قصّة الإفك بضرب الجارية وتقريرها وقوله: ﴿إِنَّ النَّسَاءُ كَثَيَّرُ ۗ .

ثم جرى حديث صلاة أبي بكر بالناس، فتزعم الشّيعة أنَّ رسول الله عَلَيْ لم يأمر بذلك، وأنَّه إنما صلى بالناس عن أمر عائشة ابنته، وأنَّ رسول الله ﷺ خرج متحامِلاً وهو مثقَل، ﴿ فَنَحَّاهُ عَنَ الْمُحْرَابِ. وزعم معظم المحدّثين أن ذلك كان عن أمر رسول الله ﷺ وقوله، ثم ختلفوا، فمنهم من قال: نحّاه وصلَّى هُوَ بالناس، ومنهم من قال: بل ائتمَّ بأبي بكر كسائر الناس، ومنهم من قال: كان الناس يصلُّون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلِّي بصلاة رسول الله ﷺ (٣).

<sup>﴿ (</sup>١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكُا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ... ﴾ (٣٤١١)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب: فضائل خديجة (٢٤٣١)، والترمذي في الأطعمة، باب: ما جاء في فضل الثريد (١٨٣٤)، والنسائي في عشرة النساء، باب: حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض (٣٩٤٧)، وابن ماجه في الأطعمة، باب: فضل الثريد (٣٢٨٠).

<sup>﴾ ﴿</sup> ٢) أخرجه الحاكم في "مستدركه" (٣/ ١٧٠)، ونحوه الديلمي في الفردوس (٣/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى: ٣/ ٨٠، باب ما روي في صلاة المأموم قائماً، وعبد الرزاق في المصنف رقم ٤٠٧٦. 

ثم كان منها في أمر عثمان، وتضريب الناس عليه، ما قد ذكرناه في مواضعه، ثم تلا ذلك يوم الجمل.

واختلف المتكلمون في حالها وحال مَنْ حضر واقعة الجمل، فقالت الإماميّة: كَفَر أصحابُ الجمل كلُّهم، الرؤساء والأتباع. وقال قوم من الحشِويّة والعامّة: اجتهدوا فلا إثم عليهم، ولا نحكم بخطئهم ولا خطأ عليّ عَلَيْتُلِلْ وأصحابه.

وقال قوم من هؤلاء: بل نقول: أصحاب الجمل أخطؤوا، ولكنه خطأ مغفور، وكخطأ المجتهد في بعض مسائل الفروع عند مَنْ قال بالأشبه، وإلى هذا القول يذهب أكثر الأشعرية.

وقال أصحابنا المعتزلة: كلّ أهلِ الجمل هالكون إلاّ مَنْ ثبتت توبته منهم، قالوا: وعائشة ممّن ثبتت توبتها، وكذلك طلحة والزبير، أمّا عائشة فإنها اعترفت لعليّ عَلِينه يوم الجمل بالخطأ، وسألته العفوّ، وقد تواترت الرواية عنها بإظهار الندم، وأنها كانت تقول: ليته كان لي من رسول الله عليه بنون عشرة، كلّهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - وثكلتُهم - ولم يكن يومُ الجمل! وأنّها كانت تقول: ليتني مِتّ قبل يوم الجمل، وأنّها كانت إذا ذكرت ذلك اليوم تبكي حتى تبلّ خمارها. وأمّا الزبير فرجع عن الحرب معترفاً بالخطأ لمّا أذكره علي عليه الفريقين أنت؟ قال: من أصحابِ أميرِ المؤمنين، قال: أقعِدْني، فأقعده، فقال: امدُد يدَك أبايعُك لأمير المؤمنين، فبايعه.

وقال: شيوخنا: ليس لقائل أن يقول: ما يروي من أخبار الآحاد بتوبتهم لا يعارض ما علم قطعاً من معصيتهم. قالوا: لأنّ التوبة إنما يحكم بها للمكلّف على غالب الظنّ في جميع المواضع، لا على القطع، ألا ترى أنا نجوّز أن يكون من أظهر التوبة منافقاً وكاذباً، فبان أن المرجع في قبولها في كلّ موضع إنما هو إلى الظنّ، فجاز أن يعارض ما علم من معصيتهم بما يظنّ من توبتهم.

## ٢ - ومن كتاب له عَلَيْ إليهم بعد فتح البصرة

الأصل: وَجَزَاكُمُ ٱلله مِنْ أَهْلِ مِصْرٍ عَن أَهْلِ بَيْتِ نَبِيْكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْزِي ٱلْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ، وَالشَّاكِرِينَ لِنِعْمَتِهِ، فَقَدْ سَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، وَدُعِيتُمْ فَأَجَبْتُمْ.

. 6

9 · 60

**A** · **A** 

) )

. D

₩.A.

. (4)

•

**9** 

.

الشرح: موضع قوله: «من أهل مصر» نصب على التمييز، ويجوز أن يكون حالاً .

فإن قلت: كيف يكون تمييزاً وتقديره: وجزاكم الله متمدّنين أحسن ما يجزي المطيع، والتمييز لا يكون إلا جامداً، وهذا مشتق!

قلت: إنهم أجازوا كونَ التمييز مشتقاً في نحو قولهم: "ما أنت جارةً"، وقولهم: "يا سيّداً ما أنت من سيّد».

وما يجوز أن تكون مصدرية، أي أحسن جزاء العاملين، ويجوز أن تكون بمعنى الذي، ويكون قد حذف العائد إلى الموصول، وتقديره أحسن الذي يجزي به العاملين.

## ٣ - ومن كتاب له عليه كتبه لشريح بن الحارث قاضيه

الأصل: رُوِيَ أَنَّ شُرَبْحَ بن الحَارِث قَاضِيَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَم ٱشْتَرَى عَلَى عَهْدِهِ داراً بِثَمَانِينَ دِينَاراً، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَاسْتَدْعَى شُرَيْحاً، وَقَالَ لَهُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ ٱبْتَعْتَ دَاراً بِثَمَانِينَ دِينَاراً، وَكَتَبْتَ لَهَا كِتَاباً، وَأَشْهَدْتَ فِيهِ شُهُوداً. فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ المُغْضَب، ثُمَّ قَالَ لَهُ:

يَا شُرَيْحُ، أَمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لاَ يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ، وَلاَ يَسْأَلُكَ عَنْ بَيِّنَتِك، حَتَّى يُخْرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصاً ، وَيُسْلِمَكَ إِلَى قَبْرِكَ خَالِصاً . فَانْظُرْ يَا شُرَيْحُ لاَ تَكُون ٱبْتَعْتَ هَذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ، أَوْ نَقَدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرٍ حَلاَلِكَ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ ٱلدُّنْيَا وَدَارَ ٱلآخِرَةِ.

أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَتَيْتَنِي عِنْدَ شِرَائِكَ مَا ٱشْتَرَيْتَ، لَكَتَبْتُ لَكَ كِتَاباً عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ، فَلَمْ تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّارِ بِالدِّرْهَم فما فَوْقُ، والنسخَةُ هَذِهِ:

«هَذَا مَا ٱشْتَرَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ، مِنْ مَيِّتٍ قَدْ أَزْعِجَ لِلرَّحِيلِ. ٱشْتَرى مِنْهُ دَاراً مِنْ دَارِ ٱلْغُرُورِ، مِنْ جَانِبِ ٱلْفَانِينَ، وَخِطَّةِ ٱلْهَالِكِين. وَتَجْمَعُ هَذِهِ الدَّارَ حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ: ٱلْحَدُّ الأوَّلُ يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْأَفَاتِ، وَٱلْحَدُّ الثَّانِي يَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي المُصِيبَاتِ، وَٱلْحَدُّ الثَّالِثُ يَنْتَهِي إِلَى ٱلْهَوَى المُرْدِي، وَٱلْحَدُّ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيْطَانِ المُغْوِي. وَفِيهِ يُشْرَعُ بَابُ هَذِهِ الدَّارِ. ٱشْتَرَى هَذَا المُغْتَرُّ بِالْأُمَلِ، مِنْ هَذَا المُزْعَجِ بِالْأَجَلِ هَذِهِ ٱلدَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنْ عِزُّ ٱلْقَنَاعَةِ، وَالدُّخُولِ فِي ذُلِّ الطَّلَبِ وَالضَّرَاعَةِ، فَمَا أَدْرَكَ هَذَا المُشْتَرِي فِيمَا ٱشْتَرَى مِنْ دَرَكٍ. فَعَلَى مُبَلِّبِلِ أَجْسَامٍ المُلُوكِ، وَسَالِبِ نُفُوسِ ٱلْجَبَابِرَةِ، وَمُزِيلِ مُلْكِ ٱلْفَرَاعِنَةِ، مِثْلِ كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَتُبَّع وَحِمْيَرَ، وَمَنْ جَمَعَ ٱلْمَالَ عَلَى ٱلْمَالِ فَأَكْثَرَ، وَمَنْ بَنَى وَشَيَّدَ، وَزَخْرَفَ وَنَجَّدَ، وَٱدَّخَرَ وَأَعْتَقُذَ، وَنَظَرَ

**(E)** 

**\$**;

) )

. (A)

13

. (E)

. 1908 1908

. **E** 

> . প্র

· @\&

(A)

. ∴ بِزَغْمِهِ لِلْوَلَدِ - إِشْخَاصُهُمْ جَمِيعاً إِلَى مَوْقِفِ ٱلْعَرْضِ وَٱلْحِسَابِ، وَمَوْضِعِ النَّوَابِ وَٱلْعِقَابِ، وَمَوْضِعِ النَّوَابِ وَٱلْعِقَابِ، وَقَعَ الأَمْرُ بِفَصْلِ ٱلْقَضَاءِ، ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ﴾(١).

شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ ٱلْعَقْلُ إِذَا خَرَجَ مَنْ أُسرِ ٱلْهَوَى، وَسَلِمَ مِنْ عَلاَئِقِ ٱلدُّنْيَا».

الشرح: هو شُرَيح بن الحارث بن المنتجع بن معاوية بن جَهْم بن ثَوْر بن عُفير بن عديّ بن الشرح: الحارث بن مُرّة بن أُدَد الكنديّ، وقيل إنه حَليفٌ لكِنْدة من بني الرائش.

وقال ابنُ الكلبيّ: ليس اسم أبيه الحارث، وإنّما هو شريح بن معاوية بن ثُوّر.

وقال قوم: هو شُرَيح بن هانيء.

وقال قوم: هو شريح بن شَرَاحيل. والصحيح أنّه شُرَيح بن الحارث، ويكنى أبا أميّة. استعمله عمر بن الخطاب على القضاء بالكوفة، فلم يزل قاضياً ستّين سنة، لم يتعطّل فيها إلا ثلاث سنين في فِتْنة ابن الزّبير، امتنع فيها من القضاء، ثم استعفى الحجاج من العمل فأعفاه، فلزم منزله إلى أن مات، وعُمّر عمراً طويلاً، قيل: إنه عاش مائة سنة وثمانياً وستين، وقيل مائة سنة، وتوفّي سنة سبع وثمانين.

وكان خَفيف الرّوح، مَزّاحاً، فقدم إليه رجلان، فأقرّ أحدهما بما ادّعى به خصمه، وهو لا يعلم فقضى عليه، فقال لشُرَيْح: مَنْ شهد عندك بهذا؟ قال: ابن أخت خالك.

وقيل: إنه جاءته امرأته تبكي وتتظلّم على خَصْمها، فما رقّ لها حتى قال له إنسان كان بحضرته: ألا تنظرُ أيّها القاضي إلى بكائها! فقال: إنّ إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون.

وأقرّ على عَلَيْتَالِلاً شُرَيحاً على القضاء: مع مخالفته له في مسائل كثيرة من الفقه مذكورة في تب الفقهاء.

واستأذنه شُرَيح وغيره من قُضاة عثمان في القضاة أوّل ما وقعت الفُرْقة، َفقال: اقضوا كما كنتم تَقْضُون حتى تكون للنّاس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي.

وسخط عليَّ عَلَيْتُهِ مرَّة عليه فطرده عن الكوفة ولم يعزله عن القضاء، وأمره بالمقام ببانقيا – وكانت قرية قريبة من الكوفة أكثر ساكنها اليهود – فأقام بها مدَّة، حتى رضي عنه وأعاده إلى الكوفة.

وقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب»: أدرك شُريح الجاهليّة، ولا يعدّ من الصحابة، بل من التابعين، وكان شاعراً محسناً، وكان سِناطاً لا شعر في وجهه.

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ٧٨.

٠ ا

. (9)

9 · 6

3. Sold . Sold .

) (

•

. €

. (\*)

> (3) (3)

.

....

قوله على الله الله الله الله الكين، بكسر الخاء، وهي الأرض التي يختطها الإنسان، أي يُعْلِم عليها علامة بالخط ليعمرها، ومنه خطط الكوفة والبصرة.

وزخرف البناء، أي ذهب جدرانه بالزّخرف، وهو الذهب.

ونجدّ: فرش المنزل بالوسائد، والنّجّاد الذي يعالج الفرش والوسائد ويخيطهما، والتنجيد: التزيين بذلك، ويجوز أن يريد بقوله: «نجد» رفع وعلا، من النّجد، وهو المرتفع من الأرض.

واعتقد: جعل لنفسه عُقدة كالضيّغة أو الذّخيرة من المال الصامت.

«وإشخاصهم» مرفوع بالابتداء وخبره الُجار المجرور المقدّم، وهو قوله: «فعلى مبلبل أجسام الملوك». وموضع الاستحسان من هذا الفصل – وإن كان كله حسناً – أمران:

أحدُهما: أنّه عَلِيَهِ نظر إليه نظر مغضَب، إنكاراً لابتياعه داراً بثمانين ديناراً، وهذا يدلّ على زهد شديدٍ في الدنيا واستكثار للقليل منها، ونسبه هذا المشتري إلى الإسراف، وخوف من أن يكون ابتاعها بمال حرام.

الثاني: أنه أملى عليه كتاباً زهديًا وعظياً، مماثلاً لكتب الشُروط التي تكتب في ابتياع الأملاك، فإنهم يكتبون: «هذا ما اشترى فلان من فلان، اشترى منه داراً من شارع كذا وخطة كذا، ويجمع هذه الدار حدود أربعة، فحدّ منها ينتهي إلى دار فلان، وحدّ آخر ينتهي إلى ملك فلان، وحدّ آخر ينتهي إلى ما كان يعرف بفلان، وهو الآن معروف بفلان، وحدّ آخر ينتهي إلى كذا. ومنه شروع باب هذه الدار، وطريقها: «اشترى هذا المشتري المذكور من البائع المذكور من جميع الدار المذكورة بثمن مبلغه كذا وكذا ديناراً، أو درهماً، فما أدرك المشتري المذكور من درك فمرجوع به على من يُوجب الشرع الرجوع به عليه». ثم تكتب الشهود في أخر الكتاب. شهد فلان ابن فلان بذلك، وشهد فلان ابن فلان به أيضاً، وهذا يدلُّ على أنّ الشروط المكتوبة الآن قد كانت في زمن الصحابة تكتبت مثلها أو نحوها، إلا أنّا ما سمعنا عن أحد منهم أنه نقل صيغة الشرط الفقهي إلى معنى آخر كما قد نظمه هو غين ، ولا غرو فما زال سباقاً إلى العجائب والغرائب!

فإِن قلت: لم جعل الشيطان المغوي في الحدّ الرابع؟

قلت: ليقول: وفيه يشرع باب هذه الدار، لأنه إذا كان الحدّ إليه ينتهي كان أسهل لدخوله إليها ودخول أتباعه وأوليائه من أهل الشيطنة والضلال.

VO · BAB · (YY4)· BAB · A · BAB · BAB · BAB ·

# ٤ - ومن كتاب له كتبه عَلَيْكِ إلى بعض أمراء جيشه

الأصل: فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ ٱلطَّاعِةِ، فَذَاكَ ٱلَّذِي نُحِبُّ، وَإِنْ تَوَافَتِ ٱلْأُمُورُ بِالْقَوْم إِلَى ٱلشَّقَاقِ وَٱلعِصْيَانِ فَانْهَدْ بِمَنْ أَطَاعَك إِلَى مَن عَصَاكَ، وَاسْتَغْنِ بِمَنِ ٱنْقَادَ مَعَك، عَمَّنْ تَقَاعَسَ عَنْكَ، فَإِنَّ المُتَكَارِهَ مَغِيبُهُ خَيْرٌ منْ مَشْهَدِه، وَقُعُودُهُ أَغْنَى مِنْ نُهُوضِهِ.

**الشرح:** انْهدَ: أي انهض. وتقاعس، أي أبطأ وتأخر.

والمتكارِه: الذي يخرج إلى الجهاد من غير نيّة وبصيرة، وإنما يخرج كارهاً مرتاباً، ومثل قوله عَلَيْتُهِ: ﴿ فَإِنَّ المتكارِه مغيبه خير من مشهده، وقعوده أغنى من نهوضه، قوله تعالى: ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَـالًا﴾(١).

ه - ومن كتاب له عَلَيْ إلى الأشعث بن قيس، وهو عامل أذربيجان

الأصل: وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُغْمَةٍ، وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَانَةٌ، وَأَنْتَ مُسْتَرعَى لَمَنْ فَوْقَكَ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ، وَلاَ تُخَاطِرَ إلاّ بِوَثِيقَةٍ، وَفِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ ٱلله تعالَى، وَأَنْتَ مِنَ خُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَيَّ، وَلَعَلِّي أَلاَّ أَكُونَ شَرَّ وُلاَتِكَ لَكَ. وَٱلسَّلاَمُ.

الشرح: قد ذكرنا نسب أشعث بن قيس فيما تقدم.

وأذربيجان: اسم أعجميٌّ غير مصروف، الألف مقصورة، والذال ساكنة. قال حبيب: وأذرَبيبجَانَ احتيالٌ، بعدما

قُرَى أَذْرَبيجانَ المسالحُ والجالُ تَذَكُّرتُهَا وَهُناً وقد حال دونها

<sup>(</sup>٢) البيت المعرس الذي له عرس وهو الحائط يجعل بين حائطي البيت لا يبلغ به أقصاه. اللسان، مادة (عرس).

والنّسبة إليه أذْرِيّ بسكون الذال، هكذا القياس، ولكن المرويّ عن أبي بكر في الكلام الذي قاله عند موته: ﴿ولتألُّمُنَّ النُّومَ على الصُّوف الأُذَرِيِّ ، بفتح الذال.

والطُّعمة بضم الطاء المهملة: المأكلة، ويقال: فلان خبيث الطُّعمة، أي رديء الكسب. والطُّعمة بالكسر لهيئة التطعُّم، يقول: إِنَّ عملُك لم يسوِّغه الشرع والوالي من قِبَلي إياه، ولا جعله لك أكلاً، ولكنه أمانة في يدك وعنقك للمسلمين، وفوقك سلطان أنتَ له رعيّة فليس لك أن تفتاتَ في الرعيّة الذين تحت يدك، يقال: افتاتَ فلان على فلان، إذا فعل بغير إِذِنه ما سبيلُه أن يستأذنُه فيه، وأصلَه من الفَوْت وهو السَّبْق، كأنَّه سبقه إلى ذلك الأمر.

وقوله: "ولا تخاطرُ إلاّ بوثيقةٍ"، أي لا تُقدِم على أمرٍ مَخوفٍ فيما يتعلّق بالمال الذي تتولاّه إِلا بعد أن تتوثّق لنفسك، يقال: أخذ فلان بالوثيقة في أمره، أي احتاط.

ثم قال له: «ولعلِّي لا أكون شرَّ ولاتِك»، وهو كلام يطيِّب به نفسَه ويسكِّن به جأشَه؛ لأنَّ في أوّل الكلام إيحاشاً له، إذ كانت ألفاظه تدلّ على أنّه لم يره أميناً على المال، فاستدرك ذلك بالكلمة الأخيرة، أي ربّما تحمد خلافتي وولايتي عليك، وتصادف منّي إحساناً إليك، أي عسى ألاّ يكون شكرُك لعثمان ومَنْ قبله أكثرَ من شكرك لي، وهذا من باب وعدك الخفيّ، ﴿ وتسمّيه العرب المَلَث.

وأول هذا الكتاب: "من عبد الله عليّ أميرِ المؤمنين إلى الأشعث بن قيس. أمّا بعدُ، فلولا هَنات وهَنات كانت منك، كنت المقدّم في هذا الأمر قبل الناس، ولعلّ أمراً كان يحمل بعضه بعضاً إنَّ اتَّقيت الله عزَّ وجلَّ، وقد كان من بيعة الناس إيّاي ما قد علمت، وكان من أمر طلحة والزبير ما قد بلغكُ، فخرجت إليهما، فأبلغت في الدّعاء، وأحسنت في البقيّة، وإن عملك ليس ﴿ لَكَ بَطْعُمَةً . . . »، إلى آخر الكلام، وهذا الكتاب كتبه إلى الأشعث بن قيس بعد انقضاء الجمل.

# ٦ - ومن كتاب له عَلِيَهِ إلى معاوية

الأصل: إِنَّهُ بَايَعَنِي ٱلْقَوْمُ الَّذِين بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، وَلاَ لِلْغَاثِبِ أَنْ يَرُدَّ، وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ، فَإِن ٱلْجُتَمَعُوا عَلَى رَجُلِ وَسَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لله رِضاً ، فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنِ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتْبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ، وَوَلاَّهُ أَلله مَا تَوَلَّى.

وَلَعَمْرِي يَا مُعَاوِيَةُ، لِئِنْ نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ، لَتَجِدَنِّي أَبْرَأَ النَّاسِ مِنْ دَم عُثْمَانَ، ﴿ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ، إِلاَّ أَنْ تَتَجَنَّى، فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ! وَالسَّلاَمُ.

· 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600

الشرح: قد تقدّم ذكرُ هذا الكلام في أثناء اقتصاص مراسلة أمير المؤمنين عَلِيَّةٍ معاويةً بجرير بن عبد الله البَجَليّ، وقد ذكره أرباب السّيرة كلّهم، وأورده شيوخنا المتكلّمون في كتبهم احتجاجاً على صحة الاختيار، وكونه طريقاً إلى الإمامة، وأول الكتاب:

«أما بعد، فإن بيعتي بالمدينة لزمتُك وأنت بالشام؛ لأنه بايعني القومُ الَّذين بايعوا . . . » إلى آخر الفصل.

والمشهور المرويّ: "فإن خرج من أمرهم خارجٌ بطعن أو رغبة"، أي رغبة عن ذلك الإمام الذي وقع الاختيار له.

والمرويّ بعد قوله: «ولاّه الله بعد ما تولَّى»، «وأصلاه جهنَّمَ وساءت مصيراً»، وإنَّ طلحةً والزُّبَيرَ بايعاني ثم نقَضًا بَيْعتي، فكان نقضُهما كرِدّتهما، فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحقُّ وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل فيما دخلَ فيه المسلمون، فإنَّ أحبَّ الأمور إليّ فيك العافية، إلاّ أن تتعرّض للبلاء، فإن تعرّضْتَ له قاتلتك، واستعنت بالله عليك، وقد أكثرتَ في قتلة عثمان، فادخل فيما دخل النَّاسُ فيه، ثم حاكم القوم إليّ أحمِلُك وإيَّاهم على كتاب الله، فأمّا تلك الَّتِي تريدها فخذعة الصبيّ عن اللّبن، ولعمري يا معاوية إن نظرت بعقلك. . . ، ا إلى

وبعده: «واعلم أنَّك من الطُّلقاء الذين لا تحلُّ لهم الخلافة، ولا تعترض بهم الشوري، وقد أرسلتُ جريرَ بن عبد الله البَجَليّ، وهو من أهل الإيمان والهجرة، فبايع ولا قوة إلا بالله».

واعلم أن هذا الفصلَ دالّ بصريحه على كون الاختيار طريقاً إلى الإمامة كما يذكره أصحابنا المتكلِّمون؛ لأنه احتجّ على معاوية ببيعة أهل الحلّ والعَقْد له، ولم يراع في ذلك إجماعَ المسلمين كلُّهم، وقياسه على بيعة أهل الحلُّ والعقد لأبي بكر، فإنه ما رُوعِي فيها إجماع المسلمين؛ لأنَّ سعد بن عُبادة لم يبايغ، ولا أحدٌ من أهل بيته وولده، ولأنَّ عليًّا وبني هاشم ومَنِ انضوَى إليهم لم يبايعوا في مبدأ الأمر، وامتنعوا، ولم يتوقّف المسلمون في تصحيح إمامة أبي بكر وتنفيذ أحكامه على بيعتهم، وهذا دليل على صحة الاختيار وكونه طريقاً إلى الإمامة، وأنه لا يقدح في إمامته عَلَيْتُم امتناعُ معاوية من البيعة وأهل الشام، فأما الإماميَّة فتحملُ هذا الكتابَ منه عَلَيْتُلا على التقيّة، وتقول: إنه ما كان يمكنه أن يصرّح لمعاوية في مكتوبه بباطن الحال، ويقول له: أنا منصوص عليّ من رسول الله عليه ، ومعهود إلى المسلمين أن أكون خليفة فيهم بلا فصل، فيكون في ذلك طعن على الأئمة المتقدّمين، وتفسد حاله مع الذين بايعوه من أهل المدينة، وهذا القول من الإماميّة دعوى لو عضّدُها دليل لوجب أن يقال بها، ويُصار إليها، ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون إليه من الأصول التي تسوقهم إلى حَمْلِ هذا الكلام

فأما قوله عَلَيْتُكِلا: ﴿وقد أكثرتَ في قَتَلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه المسلمون، ثم حاكم القوم إليّ أحملك وإيّاهم على كتاب الله»، فيجب أن يذكر في شرحه ما يقول المتكلّمون في هذه الواقعة.

قال أصحابنا المعتزلة رحمهم الله: هذا الكلام حقّ وصواب؛ لأن أولياء الدّم يجب أن يبايعوا الإمام ويدخلوا تحت طاعته، ثم يرفعوا خصومهم إليه، فإنْ حَكَم بالحقّ استديمت إمامته، وإن حادَ عن الحق انقضت خلافته، وأولياءُ عثمان الذين هم بنُوه لم يبايعوا الله عليًّا غَلِيُّكُ ، ولا دَخَلُوا تحت طاعته ثُمّ، وكذلك معاويةً ابنُ عمّ عثمان لم يبايْع ولا أطاع، فمطالبتهم له بأن يقتِصّ لهم من قاتلي عثمان قبل بيعتهم إياه وطاعتهم له ظلم منهم وعدوان.

فإن قلت: هب أنَّ القصاص من قتلة عثمان موقوفٌ على ما ذكره عَلَيْتُلاِثُ ، أما كان يجبُ عليه لا من طريق القصاص أن ينهي عن المنكر! وأنتم تذهبون إلى أنَّ النَّهي عن المنكر واجب على مَنْ هُو سُوقة، فكيف على الإمام الأعظم!

قُلت: هذا غير وارد هاهنا؛ لأنَّ النهي عن المنكر إنَّما يجب قبل وقوع المنكِّر، لكيلا يقع، فإذا وقع المنكر، فأيّ نهي يكونُ عنه! وقد نهى عليّ عَلِيُّ إلله أهلَ مصر وغيرَهم عن قتل عثمان قبل قتلِه مراراً، ونابذهم بيده ولسانه وبأولاده فلم يغنِ شيئاً، وتفاقم الأمر حتى قُتِل، ولا يجب بعد القتل إلا القصاص، فإذا امتنع أولياءُ الدم من طاعة الإمام لم يجبُ عليه أن يقتصُّ من القاتلين؛ لأنَّ القصاص حقَّهم، وقد سقط ببغيهم على الإمام وخروجهم عن طاعته. وقد قلنا نحن فيما تقدّم: إنَّ القصاص إنَّما يجب على مَنْ باشر القتل، والذين باشروا قتل عثمان قَتِلوا يوم قتل عثمان في دار عثمان، والذين كان معاوية يطالبُهم بدم عثمان لم يباشروا القتل، وإنّما كثَّروا السُّواد وحَصَروا عثمان في الدار، وأجلبوا عليه وشتموه وتوعَّدوه، ومنهم مَنْ تسوَّر عليه داره ولم ينزل إليه، ومنهم مَنْ نزل فحضر محضر قتله ولم يشرك فيه، وكلّ هؤلاء لا يجب عليهم القصاص في الشرع.

#### ارسال علي عَلِيَّ إِلَى معاوية

وقد ذكرنا فيما تقدّم شرحَ حال جرير بن عبد الله البَجَليّ في إرسال عليٌّ عَلِيَّا إيّاه إلى معاوية مستقصى. وذَكَرَ الزُبير بن بكّار في «الموفقيات»(١) أنّ علياً عَلَيْتَالِمُ لما بعث جريراً إلى معاوية، خرج وهو لا يرى أحداً قد سبقه إليه، قال: فقدمت على معاوية فوجدتُه يخطب النّاس وهو حوله يبكون حول قيمص عثمان وهو معلَّق على رُمح مخضوب بالدّم، وعليه أصابع زوجته 🔐

, · 000 · 200 · (144 )· 200 · 3. · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 0

<sup>(</sup>١) الموفقيات: كتاب في الحديث للزبير بن بكار الأسدي المتوفى سنة ( ٢٥٦هـ).

نائلة بنت الفَرافصة مقطوعة، فدفعت إليه كتاب عليّ عُلاِّتُلاٍّ، وكان معي في الطريق رجلُ يسير بسيري، ويقيم بمقامي، فمَثُل بين يديه في تلك الحال وأنشده:

إنّ بني عمّك عبد المطلب هم قتلُوا شيخَكُمُ غيرَ كَذِبْ وأنت أولى الناس بالوقب فشِب

وقد ذكرنا تمامَ هذه الأبيات فيما تقدم.

قال ثم دفع إليه كتاباً من الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعِيط، وهو أخو عثمان لأمّه، كتبه مع هذا ﴿ الرجل من الكوفة سراً أوله:

مُعَاوِيَ إِنَّ المُلكَ قد جُبَّ غَارِبُهُ

الأبيات التي ذكرنا فيما تقدم.

قال: فقال لي معاوية: أقمْ فإنّ الناس قد نفروا عند قتل عثمان حتى يسكنُوا. فأقمت أربعة أشهر، ثم جاءه كتاب آخر من الوليد بن عُقبة، أوّله:

ألا أبلِغ معاوية بسنَ حَرْب فإنَّكَ مِن أَخِي تُقةٍ مُلِيمُ قَطْعتَ الدُّهرَ كالسَّدِم المعنَّى تُهَدُّر في دمسسقَ ولا تُسرِيهمُ وإنَّاك والسكتاب إلى على كذاب غية وقد حَالِم الأديسمُ فلوكنتَ القتيلَ وكان حيًّا ليشمر لا ألف ولا سَوومُ

قال: فلمّا جاءه هذا الكتاب وصل بين طُومارين أبيضين، ثم طواهما وكتب عنوانهما. «من معاوية بن أبي سفيان إلى عليّ بن أبي طالب».

ودفعهما إليّ، لا أعلم ما فيهما، ولا أظنّهما إلا جواباً، وبعث معي رجلاً من بني عَبْس لا آدري ما معه، فخرجنا حتى قدمنا إلى الكوفة، واجتمع النّاس في المسجد، لا يشكّون أنَّها بيعة أهل الشام، فلما فتح عليّ عَلَيْتُلاِّ الكتاب لم يجد شيئاً، وقام العبسيّ، فقال: مَنْ هاهنا من أحياءُ قيس، وأخصّ من قيس غطفان، وأخصّ من غَطْفان عَبْساً؟ إني أحلف بالله لقد تركت تحت قميص عثمان أكثرَ من خمسين ألف شيخ خاضبِي لحاهم بدموع أعينهم، متعاقدين متحالفين، ليقتُلن قَتَلَته في البرّ والبحر، وإِني أحلف بالله ليقتحمنُّها عليكم ابنُ أبي سفيان بأكثر من أربعين ألفاً من خِصْيان الخيل، فما ظنَّكم بعد بما فيها من الفُحول. ثم دفع إلى عليَّ ﷺ كتاباً من معاوية ففتحه فوجد فيه.

وفسيه اجمتداغ للانسوف أصبيل أتباني أمرٌ فيه للنفس غَمّةً مصاب أمير المعومنين وَهَدّةً تكادُ لها صُمَّ البحسالِ تَرولُ وقد ذكرنا هذا الشعر فيما تقدّم.

148). @v@

## ٧ - ومن كتاب له عَلَيْ إليه أيضاً

الْأَصَلُ: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَتْنِي مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ، وَرِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ، نَمَّقْتَها بِضَلاَلِكَ، وَأَمْضَيْتَها بِسُوءِ رَأْيِكَ. وَكِتَابُ امْرِيءٍ لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهْدِيهِ، وَلاَ قَائِدٌ يُرْشِدُهُ، قَدْ دَعَاهُ ٱلْهَوَى فأجابه، وَقَادَهُ الضَّلاَلُ فَاتَّبَعَهُ، فَهَجَرَ لاَغِطاً، وَضَلَّ خَابِطاً.

الشرح: موعظة موصّلة، أي مجموعة الألفاظ من هاهنا وهاهنا، وذلك عيب في الكتابة والخطاَبة، وإنما الكاتب من يرتجل فيقول قولاً فصلاً، أو يَروِي فيأتي بالبديع المستحسَن، وهو في الحالَين كليهما يُنفِق من كِيسه، ولا يستعير كلامَ غيره.

والرسالة المحبّرة: المزيّنة الألفاظ، كأنه عُلاِّئيِّلاً يشير إلى أنه قد كان يظهر عليها أثر التكلّف والتصنّع. والتّنميق: التزيين أيضاً. وهَجَرَ الرّجل، أي هَذَى، ومنه قوله تعالى في أحد التفسيرين: ﴿إِنَّ قَوْمِي أَتَّخَذُواْ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا﴾(١). واللّاغط: ذو اللغط، وهو الصوت

وخَبَط البعير فهو خابط، إذا مشى ضالاً فخبط بيذيه كلُّ ما يَلْقاه، لا يتوقَّى شيتاً.

وهذا الكتاب كتبه عليٌّ ﷺ جواباً عن كتاب كتبه معاويةً إليه في أثناء حرب صِفْينَ بل في أواخرها، وكان كتاب معاوية:

«من عبد الله معاوية بن أبي سفيان إلى عليّ بن أبي طالب، أما بعد، فإنّ الله تعالى يقول في حَسَمَ كَسَسَابِـهُ: ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكَ لَهِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَخْبَطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَيرِينَ ﴾(٢)، وإنى أحذَرك الله أن تحبط عملك وسابقتك بشق عصا هذه الأمّة وتفريق جماعتها، فاتق الله واذكر موقف القيامة، وأقلع عمّا أسرفتَ فيه من الخوض في دماء المسلمين، وإنّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لو تمالاً أهلُ صَنْعاء وعَدَن على قتل رجل واحد من المسلمين الأكبّهم الله على مناخرهم في النار "(")، فكيف يكون حال من قتل أعلام المسلمين وسادات المهاجرين، بلهَ ما طَحنتُ رَحَا حرِبه من أهل القرآن، وذي العبادة والإيمان، من شيخ كبير، وشابٌّ غَرير، كلُّهم بالله تعالى مؤمن، وله مخلص، وبرسوله مقرّ عارف! فإن كنتَ أبا حسن إنما تحارب على الإمْرة والخلافة، فَلَعَمْرِي لو صحّت خلافتك

٨

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، الآية: ٣٠. (٢) سورة الزمر، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) رواه المجلسي في بحار الأنوار: ٣٣/ ٨١، والأميني في الغدير: ١٠/ ٣٥٧.

(E) (C)

لكنتَ قريباً من أن تعذَّر في حرب المسلمين، ولكنَّها ما صحّت لك، أنَّى بصحّتها وأهلُ الشام لم يدخلوا فيها، ولم يرتضوا بها! وخف الله وسَطَواتِه، واتَّق بأسَه، ونَكاله، وأغمِدْ سيفك عن الناس، فقد والله أكلتُهم الحرب، فلم يَبقَ منهم إلا كالثِّمد في قَرارة الغَدِير. والله المستعان»:

فكتب على عَلَيْتُهُ إليه جواباً عن كتابه.

من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان: ﴿أُمَّا بعد فقد أتتُّنِي منك موعظةٌ موصّلة، ورسالة محبّرة، نمقّتها بضلالك، وأمضيتَها بسوء رأيك، وكتاب امرىء ليس له بَصَرّ يَهديه، ولا قائد يُرشده، دعاه الهوى فأجابه، وقاده الضلال فاتّبعه، فَهجَر لاغِطأ، وضلّ خابطاً، فأمّا أمرُك لي بالتقوى فأرجو أن أكونَ من أهلها، وأستعيذ بالله من أن أكونَ من الّذين إذا أمِرُوا بِهَا أَخَذَتُهُم العزَّة بالإثم. وأمَّا تحذيرُكُ إيَّاي أن يحبَط عملي وسابقتِي في الإسلام، فَلَعمري لو كنتُ الباغيَ عليك، لكان لك أن تحذَّرُني ذلك، ولكنِّي وجدت الله تعالى يقول: ﴿فَقَائِلُواْ اَلَّتِي نَبْغِي حَقَّى تَفِيَّءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ اللَّهِ﴾(١)، فنظرنا إلى الفئتين، أما الفئة الباغية فوجدناها الفئة التي أنت فيها، لأن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام، وكما لزمتْ يزيد أخاك بيعةُ عمر وهو أمير لأبي بكر على الشام، وكما لزمتُ يزيد أخاك بيعةً عمر وهو أمير لأبي بكر على الشام. وأمّا شق عصا هذه الأمّة، فأنا أحقّ أن أنهاك عنه. فأمّا تخويفُك لي من قَتْل أهل البغي، فإن رسول الله عليه المرني بقتالهم وقَتْلِهم، وقال الإصحابه: «إنّ فيكم مَنْ يقاتل عَلَى تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله "(٢)، وأشار إليّ وأنا أوْلَى من اتَّبع أمره.

وأما قولك: إنَّ بيعتي لم تصحِّ لأن أهل الشام لم يدخلوا فيها! كيف وإنما هي بيعة واحدة، تلزم الحاضر والغائب، لا يُثَنِّي فيها النظر، ولا يستأنف فيها الخيار، الخارج منها طاعنٌ، والمرَوِّي فيها مُداهن. فاربَعْ على ظَلْعِك، وانزعْ سِربالَ غَيِّك، واترك ما لا جَدَوَى له عليك، فليس لك عندي إلاّ السيف، حتى تفيء إلى أمر الله صاغراً، وتدخل في البيعة راغماً. والسلام».

الأصل: ومن هذا الكتاب: لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ لاَ يُثَنَّى فِيهَا ٱلنَّظَرُ، وَلاَ يُسْتَأْنَفُ فِيهَا ٱلْخَيَارُ، آلْخَارِجُ مِنْهَا طَاعِنٌ، وَالْمُرَوِّي فِيهَا مُدَاهِنٌ.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدركه (٤٦٢١).

الشرح: لا يثنَّى فيها النظر، أي لا يعاود ولا يراجع ثانية. ولا يستأنف فيها الخيار: ليس بعد عقدها خيار لمن عقدها ولا لغيرهم؛ لأنها تلزم غيرالعاقدين كما تلزم العاقدين، فيسقط الخيار فيها، الخارج منها طاعن على الأمّة؛ لأنهم أجمعوا على أن الاختيار طريق الإمامة.

والمروّي فيها مداهن، أي الذي يرتني ويبطىء عن الطاعة ويفكّر، وأصله من الرويّة. والمداهن: المنافق.

# ۸ – ومن كتاب له عليه إلى جرير بن عبد الله البَجَليّ لما أرسله إلى معاوية

الْأَصَلُ: أَمَّا بَغْدُ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِل مُعَاوِيَةً عَلَى ٱلْفَصْلِ، وَخُذُهُ بِالْأَمْرِ ٱلْجَزْمِ، ثُمَّ خَيْرُهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجْلِيَةٍ، أَوْ سِلْمٍ مُخْزِيَةٍ، فَإِن ٱلْحَتَارَ ٱلْحَرْبَ فَانْبِذْ إِلَيْهِ، وَإِن ٱلْحَتَارَ ٱلسُّلْمَ فَخُذْ بَيْعَتَهُ. وَٱلسَّلاَمُ.

الشرح: قد تقدّم ذكر نسب جرير بن عبد الله البَجَليّ.

وقوله عَلَيْتَهِ : «فاحمل معاوية على الفَصْل»، أي لا تتركه متلكَّناً متردَّداً، يُطْمِعُك تارة ويؤيسك أخرى، بل احمله على أمر فَيْصَلِّ، إمّا البّيْعة، أو أن يأذَن بالحرب.

وكذلك قوله: «وخذه بالأمر الجزم»، أي الأمر المقطوع به، لا تكنّ ممنّ يُقدِّم رِجُلاّ ويؤخّر أخرى، وأصل الجزّم القطع.

وحرب مُجْلِيَة : تُجْلِي المقهورين فيها عن ديارهم، أي تُخرِجهم.

وسِلْم مخزية، أي فاضحة، وإنما جعلها مخزية لأن معاوية امتنع أولاً من البَيْعة، فإذا دخل في السُّلْم فإنما يدخل فيها بالبيعة، وإذا بايع بعد الامتناع، فقد دخل تحت الهَضْم ورَضيَ الله عن المسلم عرضه يداخل فيه الله عن المؤري المنظوري ال

قوله (فانبِذ إليه) من قوله تعالى: ﴿فَأَنِّذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٌ﴾(١) وأصله العهد والهدنة وعقد الحِلف يكون بين الرجلين أو بين القبيلتين، ثم يبدو لهما في ذلك فينتقلان إلى الحرب فينبذ أحدُهما إلى الآخر عهده، كأنه كتاب مكتوب بينهما قد نبذه أحدُهما يوم الحرب وأبطله، فاستعير ذلك للمجاهرة بالعداوة والمكاشفة، ونسخ شريعة السلام السابقة بالحرب المعاقبة لها .

(١) سورة الأنفال، الآية: ٨٥.

**(E)** 

₩ · @@ · ®®~

## ٩ – ومن كتاب له عليه الى معاوية

الأصل: فَأَرَادَ قَوْمُنَا قَتْلَ نَبِيْنَا، وَٱجْتِيَاحَ أَصْلِنَا، وَهَمُّوا بِنَا ٱلْهُمُومَ، وَفَعَلُوا بِنَا ٱلْأَفَاعِيلَ، وَمَنَعُونَا ٱلْعَذْبَ، وَأَحْلَسُونَا ٱلْخَوْفَ، وَٱصْطَرُّونَا إِلَى جَبَلٍ وَغْرٍ، وَأَوْقَدُوا لَنَا نَارَ

**(4)** 

€) (€)

فَعَزَمَ ٱلله لَنَا عَلَى ٱلذَّبِّ عَنْ حَوْزَتِهِ، وَٱلرَّمْي مِنْ وَرَاءِ حَوْمَتِهِ، مُؤْمِنُنَا يَبْغِي بِذَلِك ٱلأَجْرَ، وَكَافِرُنَا يُحَامِي عَنِ ٱلْأَصْلِ، وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ قُرَيْشِ خِلْقٌ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ بِحِلْفٍ يَمْنَعُهُ، أَوْ عَشِيرَةٍ تَقُومُ دُونَهُ، فَهُوَ مِنَ ٱلْقَتْلِ بِمَكَانِ أَمْنِ.

وَكَانَ رَسُولُ ٱلله صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَآلِهِ إِذَا ٱحْمَرَّ ٱلْبَاسُ، وَأَحْجَمَ النَّاسُ، قَدَّمَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَوَقَى بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السُّيُوفِ وَالْأَسِنَّةِ، فَقُتِلَ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ يَوْمَ بَذْرٍ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أَحُدٍ، وَقُتِلَ جَعْفَرٌ يَوْمَ مُؤْتَةً، وَأَرَادَ مَنْ لَوْ شِغْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهَادَةِ، وَلَكِنَّ آجَالَهُمْ عُجُلَتْ، وَمَنِيَّتُهُ أَخِّرَتْ.

فَيَا عَجَبَا لِلدَّهْرِ! إِذْ صِرْتُ يُقْرَنُ بِي مَنْ لَمْ يَسْعَ بِقَدَمِي، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ كَسَابِقَتِي الَّتِي لاَ يُدْلِي أَحَدٌ بِمِثْلِهَا، إِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ مُدَّعِ مَا لاَ أَعْرِفُهُ، وَلاَ أَظُنُّ ٱلله يَعْرِفُهُ. وَٱلْحَمْدُ لله عَلَى كُلِّ

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنْ دَفْعِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ إِلَيْكَ، فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي هَذَا ٱلْأَمْرِ، فَلَمْ أَرَهُ يَسَعُنِي دَفْعُهُمْ إِلَيْكَ وَلاَ إِلَى غَيْرِكَ، وَلَعَمْرِي لَئِنْ لَمْ تَنْزِعْ عَنْ غَيُّكَ وَشِقَاقِكَ، لَتَعْرِفَنَّهُمْ عَنْ قَلِيلٍ يَطْلُبُونَكَ، لاَ يُكَلِّفُونَكَ طَلَبَهُمْ فِي بَرِّ وَلاَ بَحْرٍ، وَلاَ جَبَلِ وَلاَ سَهْلِ، إِلاَّ أَنَّهُ طَلَبٌ يَسُوءُكَ وجْدَانُه، وَزَوْرٌ لاَ يَسُرُّكَ لُقْيَانُهُ وَالسَّلاَمُ لِأَهْلِهِ

الشرح: قوله عَلِينَهِ: «فأراد قومنا»، يعني قريشاً.

والاجتياح: الاستئصال، ومنه الجائحة وهي السُّنَة، أو الفتنة التي تجتاح المال أو

قوله: «ومنعونا العذب»، أي العيش العذب. لا أنَّهم منعوهم الماء العَذَب، على أنه قد نقل أنّهم منعوا أيام الحصار في شِعْب بني هاشم من الماء العذب. وسنذكر ذلك. .

قوله: «وأحلسونا الخوف»، أي ألزموناه. والحِلْس: كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير.

· 144) · 144) · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 · 1646 ·

وأحلاس البيوت: ما يُبسَط تحت حُرِّ الثياب، وفي الحديث: فكن حِلْس بيتك،(١١)، أي لا

تخالط النَّاس واعتزلُ عنهم، فلما كان الحِلْس ملازماً ظهرَ البعير، وأحلاس البيوت ملازمة

قوله: ﴿وَاصْطُرُونَا إِلَى جَبُلُ وَعُرُّ ، مَثَلُ ضَرَّبُه عَلَيْتُكُمْ لَخَشُونَة مُقَامِهِم وَشَظَف منزلهم، أي

والرمي عنها: المناضلة والمحاماة، ويروى: «والرمي من وراء حرمته»، والضمير في

وقال الراوندي: «وهمُّوا بنا الهمومَ»، أي همُّوا نزول الهمّ بنا، فحذف المضاف وأقام

المضاف إليه مقامه. وليس ما قاله بجيّد بل «الهموم» منصوب هاهنا على المصدر، أي همّوا بنا

هموماً كثيرة، وهمُّوا بنا أي أرادوا نهبَنا، كقوله تعالى: ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾(٢)، على تفسير أصحابنا،

وإنما أدخل لام التعريف في الهموم، أي هموا بنا تلك الهموم التي تعرفونها، فأتي باللام

ليكون أعظم وأكبر في الصدور من تنكيرها، أي تلك الهموم معروفة مشهورة بين الناس لتكرّر

يقالَ ذلك في غير الضرر والأذي، ومنه قول أميّة بن خلَف لعبد الرحمن بن عوف وهو يذكر

قوله: «يحامي عن الأصل»، أي يدافع عن محمد ويذبُّ عنه حميّةً ومحافظة على النسب.

واحمرّ البأس، كلمة مستعارة، أي اشتدّت الحرب حتى احمرّت الأرض من الدم، فجعل

وقوله: «وفعلوا بنا الأفاعيل»، يقال لمن أثروا آثاراً منكرة: فعلوا بنا الأفاعيل، وقلّ أن

احوزته ا واحومته راجع إلى النبي الله وقد سبق ذكره، وهو قوله: النبينا ويروى

كانت حالنا فيه كحال من اضطر إلى ركوب جبل وَعْر، ويجوز أن يكون حقيقة لا مثلاً؛ لأن

قوله: «فعزم الله لنا»، أي قضى الله لنا، ووفقّنا لذلك، وجعلنا عازمين عليه.

لها، قال: «وأحلسونا الخوف»، أي جعلوه لنا كالْجِلس الملازم.

الشَّعب الذي حصروهم فيه مَضِيق بين جبلين.

وحومة الماء والرمل: معظمه.

والحؤزة: الناحية، وحوزة الملك: بَيْضته.

عزم المشركين في أوقات كثيرة مختلفة على الإيقاع.

حمزة بن عبد المطلب يوم بدر: «ذاك الَّذي فعل بنا الأفاعيل».

قوله: ﴿خِلُو مَمَا نَحَنَ فَيهِ﴾، أي خالٍ والحِلْف: العهد.

البأس هو الأحمر مجازاً، كقولهم: الموت الأحمر.

(١) ذكره المتقي الهندي في اكنز العمال (١٥١٦٣).

«والرّميّا».

🖭 (٢) سورة يوسف، الأية: ٢٤.

**(4)** 

**(B)** 

(B)

قوله: ﴿وَأَحْجُمُ النَّاسِ ، أَي كَفُّوا عَنَ الْحَرَبِ وَجَبُنُوا عَنَ الْإِقْدَامَ، يَقَالَ: حَجَمَت فلاناً عن كذا أحجُمه بالضمّع فأحجم هُوَ، وهذه اللفظة من النوادر، كقولهم: «كببته فأكبّ».

ويوم مؤتة بالهمز، ومؤتة: أرض معروفة.

وقوله: ﴿وَأَرَادَ مَنْ لُو شُنْتُ لَذَكُرَتُ اسْمُهُۥ يَعْنِي بِهُ نَفْسُهُ.

قوله: «إذ صرتُ يقرَنُ بي مَنْ لم يَسْعَ بقدمي» إشارة إلى معاوية في الظّاهر، وإلى مَنْ تقدّم عليه من الخلفاء في الباطن، والدليل عليه قوله: «التي لا يُذلِي أحد بمثلها»، فأطلق القول إطلاقاً عامًا مستغرقاً لكلّ الناس أجمعين.

ثم قال: «إلا أنْ يدّعِي مدّع ما لا أعرفه، ولا أظن الله يعرفه»، أي كلّ من ادّعى خلاف ما ذكرته فهو كاذب؛ لأنه لو كان صادقاً لكان عليّ عَلَيْتُلاِّ يعرفه لا محالة، فإذا قال عن نفسه: إنَّ كل دعوة تخالف ما ذكرت فإنّي لا أعرف صحّتها، فمعناه أنها باطلة.

وقوله: «ولا أظنّ الله يعرفه»، فالظنّ هاهنا بمعنى العلم، كقوله تعالى: ﴿وَرَءَا ٱلْمُجَرِّمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُواْ أَنَّهُم مُواقِعُوهَا﴾(١)، وأخرج هذه الكلمة مخرج قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنْنَبِتُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾(٢)، وليس المراد سلّب العلم بل العلم بالسلب، كذلك ليس مراده عَلَيْتُهِ سَلَبَ الظِّن الذي هو بمعنى العلم، بل ظن السلب، أي علم السلب، أي وأعلم أن الله سبحانه يعرف انتفاءه، وكلّ ما يعلم الله انتفاءه فليس بثابت.

وقال الراونديّ: قوله عَلَيْتُلِمُمُ: «ولا أظنّ الله يعرفه»، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَز ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّنبِينَ ﴾ (٢٠).

والله يعلم كلُّ شيء قبل وجوده، وإنما معناه: حتَّى نعلم جهادهم موجوداً، وليست هذه الكلمة من الآية بسبيل لتجعل مثالاً لها، ولكنّ الراونديّ يتكلّم بكلّ ما يخطر له من غير أن يميز ما يقول.

وتقول: أَدْلَى فلان بحجَّته، أي احتجِّ بها، وفلان مُدْلٍ برَحمِه، أي مَتَّ بها. وأَذْلَى بماله إلى الحاكم: دفعه إليه ليجعله وسيلة إلى قضاء حاجته منه، فأمَّا الشَّفاعة فلا يقال فيها: «أدليت»، ولكن «دلوت بفلان» أي استشفعت به، وقال عمر لمّا استسقَى بالعباس رحمه الله: «اللهمّ إنا نتقرّب إِليك بعمّ نبيّك وقفيّة آبائه، وكُبْر رجاله، دلوْنا به إليك مستشفعين».

قوله عَلَيْتُنْكِذَ : "فلم أره يسعُني" أي لم أرَ أنه يحلّ لي دفعهم إليك. والضمير في "أرَهُ" ضمير الشأن والقصّة، و«أره» من الرأي لا من الرؤية، كقولك: لم أرّ الرّأي الفلاني.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية: ٣١.

ونزع فلان عن كذا، أي فارقه وتركه، ينزع بالكسر، والغيّ: الجهل والضلال.

والشَّقاق: الخلاف.

الوجُّدان: مصدر وجدت كذا، أي أصبته. والزُّور: الزائر.

واللَّقيان: مصدر لقيت، تقول: لقيته لقاءً ولقياناً.

ثم قال: «والسلام لأهله» لم يستجز في الدين أن يقول له: «والسلام عليك» لأنّه عنده فاسق لا يجوز إكرامه، فقال: «والسلام لأهله»، أي على أهله.

ويجب أن نتكلّم في هذا الفصل في مواضع:

منها ذكر ما جاء في السيرة من إجلاب قريش على رسول الله ﷺ وبني هاشم وحَصْرهم في الشعب.

ومنها: الكلام في المؤمنين والكافرين من بني هاشم الّذين كانوا في الشُّعْب محصورين معه ﷺ مَنْ هم. ومنها: شرح قصّة بدر. ومنها: شرح غزاة أُحُد. ومنها: شرح غزاة مُؤتة.

#### قريش وبنو هاشم

فأما الكلام في الفصل الأول فنذكر منه ما ذكره محمد بن إسحاق بن يُسار في كتاب «السيرة» والمغازي، فإنه كتاب معتمد عند أصحاب الحديث والمؤرّخين، ومصنّفه شيخ الناس

قال محمد بن إسحاق رحمه الله: لم يسبق عليًّا عَلِيًّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ورسالة محمد عَلَيًّا عَلِيًّا يخرج ومعه عليّ مستخفين من الناس، فيصلّيَان الصلواتِ في بعض شِعاب مكة، فإذا أمسيا رَجِعًا فمكثا بذلك ما شاء الله أن يمكثا، لا ثالث لهما. ثم إنّ أبا طالب عَثَر عليهما يوماً وهما يصلّيان، فقال لمحمد عليه: يابن أخي، ما هذا الذي تفعله! فقال: «أيْ عمّ، هذا دين الله ودين ملائكته ورسله، ودين أبينا إبراهيم - أو كما قال عَلِيَّا الله به رسولاً إلى العباد، وأنت أي عمُّ أحقُّ من بذلتُ له النصيحة، ودعوته إلى الهدى، وأحقَّ مَنْ أجابني إليه، وأعانني عليه». أو كما قال. فقال أبو طالب: إني لا أستطيع يابن أخي أنْ أفارق ديني ودين آباني وما كانوا عليه، ولكن والله لا يخلُّص إليك شيء تكرهه ما بقيتُ. فزعموا أنه قال لعلي: أي بني، ما هذا الذي تصنع؟ قال: يا أبتاه، آمنتُ بالله ورسوله وصدّقتُه فيما جاء به، وصلّيتُ إليه، واتبعت قول نبيّه. فزعموا أنّه قال له: أما إنه لا يدعوك – أو لن يدعوَك – إلاّ إلى خير، فالزمه.

قال ابن إسحاق: ثم أسلَم زيدُ بن حارثة مولَى رسول الله عليه الله أوَّلَ مَنْ أسلَم، وصلَى معه بعد عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُنْلِهُ .

ثم أسلم أبو بكر بن أبي قُحافة، فكان ثالثاً لهما، ثم أسلم عثمان بن عفان، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن، وسعد بن وقّاص، فصاروا ثمانية، فهم الثمانية الذين سَبقوا النّاس إلى الإسلام بمكّة، ثم أسلم بعد هؤلاء الثمانية أبو عبيدة بن الجرّاح وأبو سلمة بن عبد الأسد وأرقم بن أبي أرقم، ثم انتشر الإسلام بمكّة، وفشا ذكره، وتحدّث النّاس به، وأمر الله رسوله أن يصدّع بما أمر به، فكانت مدّة إخفاء رسول الله علي نفسه وشأنه إلى أن أمر بإظهار الدين ثلاث سنين – فيما بلغني.

قال محمد بن إسحاق: ولم تكن قريش تنكر أمرَه حينئذ كلّ الإنكار، حتى ذكر آلهتهم وعابَها، فأعظموا ذلك وأنكروه، وأجمعوا على عداوته وخلافه، وحدب عليه عمّه أبو طالب فمنعه، وقام دونه حتى مضى مظهراً لأمر الله لا يردّه عنه شيء. قال: فلما رأت قريش محاماة أبي طالب عنه وقيامَه دونه، وامتناعَه من أن يسلمه، مشى إليه رجالٌ من أشراف قريش، منهم عُتبة بن ربيعة، وشيبة أخوه، وأبو سفيان بن حَرْب، وأبو البختري بن هشام، والأسود بن المعلب، والوليد بن المُغيرة، وأبو جهل عمرو بن هشام، والعاص بن وائل، ونبيه ومنّبه ابنا المحجاج، وأمثالهم من رؤساء قريش. فقالوا: يا أبا طالب، إنّ ابنَ أخيك قد سبّ آلهتنا، وعاب ديننا، وسفّه أحلامنا، وضلّل آراءنا، فإمّا أنْ تكفّه عنّا، وإمّا أن تُخلّي بيننا وبينه. فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاً، وردّهم ردًّا جميلاً، فانصرفوا عنه.

ومضى رسول الله على على ما هو عليه، يظهرُ دينَ الله، ويدعو إليه، ثم شرَّق الأمرُ بينه وبينهم، تباعداً وتضاغنا، حتى أكثرت قريش ذكرَ رسول الله على بينها، وتذامروا فيه، وحضَّ بعضُهم بعضاً عليه، فمشوّا إلى أبي طالب مرة ثانية، فقالوا: يا أبا طالب، إنّ لك سنًا وشرَفا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهَ عنّا، وإنا والله لا نصبر على شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وعيب آلهتنا، فإمّا أن تكفّه عنّا أو ننازله وإيّاك حتى يهلك أحدُ الفريقين. ثم انصرفوا، فعظم على أبي طالب فراقُ قومه وعداوتهم، ولم تطِب نفسه بإسلام ابن أخيه وخذلانه، فبعث إليه فقال: يابنَ أخي، إنّ قومك قد جاؤوني، فقالوا لي كذا وكذا - للّذي وخذلانه، فبعث إليه فقال: يابنَ أخي، إنّ قومك قد خاؤوني، فقالوا لي كذا وكذا - للّذي قلوا - فأبق علي وعلى نفسِك، ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطبقه. قال: فظنَّ رسول الله الله قد بدا لعمّه فيه بَداء، وأنّه خاذله ومسلِمه، وأنّه قد ضعف عن نصرته والقيام دونه، فقال: يا عمّ، والله لو وضعوا الشّمس في يميني والقمر في شِمالي على أنْ أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلِك. ثم استعبر باكياً وقام، فلما ولّى ناداه أبو طالب: أقبل يابن أخي، فأقبَل راجعاً، فقال له: اذهب يابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبداً.

قال ابن إسحاق: وقال أبو طالب يذكر ما أجمعت عليه فريش من حَرَّبه لَــَّ، قـ م بنصر محمد عليه :

. 👀 🗸

(E) (E)

( 737 ).

PAR (YEY

والله لن يَصِلُوا إليك بجمعهم فانفُذ لأمرك ما عليك مخافةً ودعوتنيي وزعمت أتك ناصحى وعرضت دينا قدعلمت بأنه لولا السملامَة أو حذاري سُبّة

حتى أوسد في الشراب دفينا وابسر وقبر بنذاك منبه عبيونا ولقد صدقت وكنت قبل أمينا من خير أديان البرية دينا لوجدتني سمحأ بذاك مبينا

قال محمد بن إسحاق: ثم إنّ قريشاً حين عرفت أنّ أبا طالب قد أبي خِذلان رسول الله ﷺ وإسلامه إليهم ورأوًا إجماعه على مفارقتهم وعداوتهم، مشوًا إليه بعُمارة بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ - وكان أجمل فتّي في قريش - فقالوا له: يا أبا طالب، هذا عُمارة بن الوليد، أَبهي فتَّى في قُرَيش وأجمله، فخذه إليك، فاتخذه ولداً فهو لك، وأسلم لنا هذا ابن أخيك الذي قد خالف دينَك ودين آبائك، وفرّق جماعة قومك لنقتله، فإنّما هو رجلٌ برجل. فقال أبو طالب! والله ما أنصفتُوني! تعطوني ابنَكم أعذُوه لكم، وأعطيكم ابني تقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبداً. فقال له المطعِم بن عديّ بن نوفل - وكان له صديقاً مصافِياً - والله يا أبا طالب ما أراك تريدُ أن تقبل من قومك شيئاً! لعمري قد جهدوا في التخلص ممّا تكره وأراك لا تُنصفهم! فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني ولا أنصفْتني، ولكنَّك قد أجمعت على خذلاني ومظاهرة القوم عليّ! فاصنع ما بدا لك!

قال: فعند ذلك تنابذ القوم وصارت الأحقاد، ونادى بعضهم بعضاً، وتذامروا بينهم على مَن في القبائل من المسلمين الذين اتبعوا محمداً عَلَيْكُ . فوثبت كلّ قبيلة عَلَى منْ فيها منهم، يعذبُونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنعَ الله رسوله منهم بعمّه أبي طالب، وقام في بني هاشم وبني عبد المطلب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع، فدعاهم إلى ما هو عليه من مُنْع رسول الله عَلَيْكُ ، والقيام دونه، فاجتمعوا إليه، وقاموا معه، وأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الدَّفاع عن رسول الله على ذلك، فكان من أبي لهب، فإنه لم يجتمع معهم على ذلك، فكان أبو طالب يرسل إليه الأشعار، ويناشده النصر، منها القطعة التي أولها:

حديث عن أبسي لَهَبِ أَسَانِيا وكانَسف مُ عسلسى ذَاكُهُم رجالُ ومنها القطعة التي أولها :

منك الغوائل بعد شيب المكبر أظننت عَنّي قد خذلت وغالني ومنها القطعة التي أولها :

عُــذراً ومـا إن قــلــتَ مِــن عُــذر تستعرض الأقوام توسعهم قال محمد بن إسحاق: فلم يؤثّر عن أبي لهب خير قطّ إلا ما يروي أنَّ أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، لمّا وثب عليه قومه ليعذَّبوه ويفتنوه عن الإسلام هرب منهم، فاستجار بأبي 10 · 600 · ,. · 600 · 600 · (727)· 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 6

طالب، وأمّ أبي طالب مخزومية، وهي أمّ عبد الله والد رسول الله على فأجاره، فمشى إليه رجالٌ من بني مخزوم وقالوا له: يا أبا طالب، هَبكَ منعتَ منّا ابنَ أخيك محمّداً، فمالك ولصاحبنا تمنعه منّا! قال: إنّه استجاربي وهو ابن أختي، وإن أنا لم أمنع ابنَ أختي لم أمنع ابنَ أخي، فارتفعت أصواتهم وأصواته، فقام أبو لهب ولم ينصر أبا طالب قبلها ولا بعدها، فقال: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ، لا تزالون تتوثّبون عليه في جواره من بين قومه! أمّا والله لتنتهن عنه أو لنقومن معه فيما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. فقالوا: بل ننصرف عمّا تكره أيا أبا عُتبة. فقاموا فانصرفوا، وكان وليًا لهم ومعيناً على رسول الله على وأبي طالب، فاتقوه وخافوا أن تحمله الحميّة على الإسلام، فطمع فيه أبو طالب حيث سمعه قال ما قال، وأمّل أن يقوم معه في نُصرة رسول الله على ، فقال يحرّضه على ذلك:

وإنّ امراً أبو عُتَيب عَمْهُ ولا تقبلن الدّهر ما عشت خطّة ولا تقبلن الدّهر ما عشت خطّة أقول له وأين مِنْهُ نصيحتي وولّ سبيل العجز غيرك منهم وحارب فإنّ الحرب نصف ولن تَرى كذبتم وبيت الله نُبزًا محمداً وقال يخاطب أبا لهب أيضاً:

عَجِبتُ لحلمٍ يا بن شيبة عازبٍ يقولون شايع مَنْ أراد محمّداً أضاميم (٢) إما حاسد ذو خيانة فلا تبركبن الدهر منه ذِمامة ولا تتركنه ما حييتَ لمعظم ينذودُ العدا عن ذروةِ هاشميّة فيأن له قُربى لديكَ قبريبة ولكنّه من هاشمٍ ذي صميمها وزاحمُ جميع الناس عنه وكن له

لَفِي مَعْزِلِ من أن يُسام المظالِمَا تُسبّ بها إمّا هبطت المواسمَا أبا عُشبَة ثبّت سوادَك قائما فإنّك لم تخلق على العجز لازما أخا الحرب يُعطي الخسف حتى يُسَالما ولمّا تروا يوماً من الشعب قائما (١)

وأحسلام أقسوام لسديك سِسخَافِ

الطلم وقُعم في أمرِه بسخلافِ

وإما قريب عنك غير مصاف
وأنت امروَّ من خير عبد مناف
وكن رَجُلاً ذا نجدةِ وَعَفافِ
إلاَ فُهُم في النّاس خير ُ إلافِ
وليس بذي حِلْفِ ولا بمُضافِ
إلى أبحر فوق البُحور طوافِ
وزيراً على الأعداء غير مُجافِ

<sup>(</sup>١) نُبْرَى محمداً: نسلب كما في السيرة النبوية لابن هشام (٢/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) الأضاميم: جماعات الخيل. استعير هنا لجماعات المشركين. القاموس، مادة (ضمم).

وإن غضبت منه قريشٌ فقل لها وما بالكم تَغْشَوْنَ منه ظُلاَمَةً فما قومُنا بالقوم يخشَون ظلمنا ولكننا أهل الحفائظ والنهى

بنى عمنا ما قومُكُمْ بضعافِ وما بال أحقاد هناك خوافي وما نحن فيما ساءهم بخفاف وعنز ببطحاء المشاعر واف

قال محمد بن إسحاق: فلمّا طال البلاء على المسلمين والفتنة والعذاب، وارتدّ كثير عن الدين باللسان لا بالقلب، كانوا إذا عذَّبوهم يقولون: نشهد أنَّ هذا الله، وأن الَّلات والعُزّى هي الألهة، فإذا خلوًا عنهم عادوا إلى الإسلام، فحبسوهم وأوثقوهم بالقِدّ. وجعلوهم في حرّ الشَّمس على الصَّخْر والصَّفا، وامتدَّت أيَّام الشقاء عليهم ولم يَصِلوا إلى محمَّد ﷺ لقيام أبي طالب دونه، فأجمعت قريش على أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم صحيفةً يتعاقدون فيها ألأ يناكحوهم ولا يبايعوهم، ولا يجالسوهم، فكتبوها وعلَّقوها في جوف الكعبة تأكيداً على أنفسهم، وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ. فلما فعلوا ذلك انحازت هاشم والمطّلب، فدخلوا كلّهم مع أبي طالب في الشُّعب، فاجتمعوا إليه، وخرج منهم أبو لهب إلى قريش فظاهرها على قومه.

قال محمد بن إسحاق: فضاق الأمر ببني هاشم وعدموا القوت، إلاَّ ما كان يحمل إليهم سرًا وخفية، وهو شيء قليل لا يُمْسِك أرماقهم، وأخافتُهم قريش، فلم يكن يظهر منهم أحدٌ، ولا يدخل إليهم أحد، وذلك أشدّ ما لقِيَ رسول الله ﷺ وأهل بيته بمكة.

قال محمد بن إسحاق: فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا ألاّ يصل إليهم شيء إلا القليل سرًّا ممّن يريد صلَّتهم من قريش، وقد كان أبو جهل بن هشام لقي حَكِيم بن حزام بن نُحويلد بن أسَد بن عبد العُزّى، معه غلام يحمل قمحاً يريد به عمّته خديجة بنت خويلد - وهي عند رسول الله محاصَرة في الشُّعب – فتعلَّق به، وقال: أتحمل الطِّعام إلى بني هاشم! والله لا تبرح أنت وطعامُك حتى أفضحك بمكة! فجاءه أبو البختريّ العاص بن هشام بن الحارث بن أسَد بن عبد العُزّى، فقال: ما لك وله! قال: إنه يحمل الطعام إلى بني هاشم، فقال أبو البختريّ: يا هذا، إنّ طعاماً كان لعمته عنده بعثت إليه فيه، أفتمنعه أن يأتيهَا بطعامها! خلّ سبيل الرّجل، فأبى أبو جهل حتى نال كلِّ منهما مِنْ صاحبه، فأخذ له أبو البختريّ لَحْيَ بعيرِ فضربه به فشجّه ووطئه وطأ شديداً.

فانصرف وهو يكره أنَّ يعلم رسول الله علي وبنو هاشم بذلك، فيشتموا، فلما أراد الله تعالى من إبطال الصَّحِيفة، والفَرَج عن بني هاشم من الضّيق والأزّل الذي كانوا فيه، قام هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤيّ في ذلك ﴿ أَحَسَنَ قَيَامٌ، وَذَلَكَ أَنَّ أَبَاهُ عَمَرُو بِنَ الْحَارِثُ كَانَ أَخَاً لَنَضْلَةً بِنَ هَاشُمُ بِنَ عَبِدَ مِنَافَ بِنَ قَصَيّ

 $2 \cdot 000 \cdot 100 \cdot 000 \cdot$ 

**(1)** 

من أمه، فكان هشام بن عمرو يحسب لذلك واصلاً ببني هاشم، وكان ذا شرفٍ في قومه بني عامر بن لؤي، فكان يأتي بالبعير ليلاً وقد أوْقره طعاماً، وبنو هاشم وبنو المظلب في الشُّعب، حتى إذا أقبل به فم الشُّعب فمنع بخطامه من رأسه، ثم يضربه علَى جَنْبه، فيدخل الشُّعب عليهم ثم يأتي به مرّة أخرى، وقد أوقره تمرآ، فيصنع به مثل ذلك.

ثم أنَّه مشى إلى زُهير بن أبي أميَّة بن المغيرة المخزوميّ، فقال: يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وتلبس الثيّاب، وتنكح النّساء، وأخوالك حيث قد علمت لا يبتاعون ولا يبتاع منهم، ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، ولا يواصلون ولا يزارون! أما إنّي أحلف لو كان أخواك أبو الحكم بن هشام ودعوتُه إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك أبداً. قال: ويحكُّ يا هشام! فماذا أصنع! إنّما أنا رجلٌ واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمتُ في نقض هذه الصحيفة القاطعة. قال: قد وجدت رجلاً، قال: مَنْ هو؟ قال: أنا، قال زهير: ابغنا ثالثاً، فذهب إلى المطعِم بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف، فقال له: يا مطعِم، أرضِيت أن يهلك بطنان من عبد مناف جوعاً وجَهْداً وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من هذا لتجدن قريشاً إلى مساءتكم في غيره سريعة. قال: ويحك! ماذا أصنع! إنما أنا رجل واحد، قال قد وجدتُ ثانياً، قال: مَنْ هو؟ قال: أنا، قال: ابغني ثالثاً، قال: قد وجدت، قال: مَنْ هو؟ قال: زهير بن أميّة، قال أنا، قال: ابغنا رابعاً.

فذهب إلى أبي البختريّ بن هشام، فقال له نحو ما قال للمطعِم، قال: وهل مِنْ أحدٍ يعين على هذا؟ قال: نعم وذكرهم، قال: فابغنا خامساً، فمضى إلى زَمْعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى فكلِّمه، فقال: وهل يعين على ذلك من أحد؟ قال: نعم، ثم سمَّى له القوم، فاتَّعدُوا خَطْم الحَجُون ليلاً بأعلى مكة، فأجمعوا أمرهم، وتعاقدوا على القيام في الصَّحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير: أنا أبدؤكم وأكون أولكم يتكلّم، فلمّا أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أميّة، عليه حلّة له. فطاف بالبيت سبعاً، ثم أقبل على الناس، فقال: يا أهل مكَّة، أنأكل الطعام، ونشرب الشراب، ونلبس الثياب وبنو هاشم هَلَكي! والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة!

وكان أبو جهل في ناحية المسجد، فقال: كذبت والله لا تشقّ! فقال زمعة بن الأسود لأبي جهل: والله أنتَ أكذب، ما رضينا والله بها حين كُتِبتْ. فقال أبو البختريّ معه: صدق والله زُمْعة، لا نرضى بها ولا نقرّ بما كتب فيها! فقال المطعِم بن عديّ: صَدَقا والله، وكذب مَنْ قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها وممّا كتب فيها. وقال هشام بن عمرو مثل قولهم، فقال أبو جهل: هذا أمر قضِيَ بليل، وقام معطِم بن عديّ إلى الصحيفة فحطّها وشقّها، فوجد الأرَضة قد أكلتُها، إلا ما كان من "باسمك اللهم" قالوا: وأمّا كاتبها منصور بن عكرمة فشلّت يده فيما يذكرون. فلمّا مزّقت الصحيفة خرج بنو هاشم من حصار الشُّعب.

· 000 · 200 · (787) · 200 · 36 · 200 · 600 · 200

قال محمد بن إسحاق: فلم يزل أبو طالب ثابتاً صابراً مستمرًّا على نصر رسول الله عَلَيْكُ وحمايته والقيام دونه، حتى مات في أوّل السنة الحادية العشرة من مبعث رسول الله عليه الله فطمعت فيه قريش حينئذ، ونالت منه، فخرج عن مكّة خائفاً يطلُب أحياء العرب، يعرض عليهم نفسَه، فلم يزل كذلك حتى دخل مكة في جوار المطعِم بن عديّ، ثم كان من أمره مع الخزرج ما كان ليلة العقبة (١٠).

قال: ومن شعر أبي طالب الذي يذكر فيه رسول الله ﷺ وقيامه دونه:

أرقبتَ وقد تُمصوّبَتِ السُّبُحومُ لظلم عشيرة ظلموا وعقوا هم انتهكوا المحارم من أخيهم وراموا خطة جوراً وظُلْمَا لتخرج هاشمأ فتكوذ منها فمهلأ قومنا لاتركبونا فيندم بعضكم ويذِلُّ بعضٌ أرادوا قستسل أحسمك زاعسوسيه وَدُونَ مُسحَمَدِ مسنّسا نسديٌّ

وبت ولا تسالمك الهموم وغب عقوقهم لهم وخيم وكل فعالهم دنسس ذميه وبعضُ النقول ذو جَنَفٍ مُلِيبُمُ بلاقع بطن مكة فالخطيم بمظلمة لها خَطْبٌ جَسِيمُ! وليس بمفلح أبدأ ظلوم وليس بقتله منهم زَعِيمُ هم العرنين والعُضُوُ الصَّحِيمُ

ومن ذلك قوله:

وقسالسوا لأحسمد أنست أمسرُوّ وإن كسان أحسم أد قسد جساء أحسم ف إنَّا ومَن خَعَجُ مِنْ رَاكِبِ تنالون أحمد أو تصطلوا وتسغسترفوا بسيان أبسياتي كحسم تراهن من بين ضافِي السّبيب عليها صناديد أمِنْ مَاشِم

خَلُونُ الحديثِ، ضَعيفُ السَّبَبْ بصدق ولم يأتيهم بالكذب وكمعسسة مسكسة ذات السخسجُسبُ ظُبَاةَ الرَّمَاحِ وحَدَّ الْقُضُبُ صُدورَ العوالِي وخَيْلاً شُرُبُ قصيس الحِزَام طويل اللَّبَبّ هـ مُ الأنجبُون مع المنتجبُ

وروى عبد الله بن مسعود، قال: لمَّا فرغ رسول الله ﷺ من قَتْلَى بدر، وأمر بطرحِهِم في الْقَلِيب، جعل يتذكّر من شعر أبي طالب بيتاً فلا يحضرهُ، فقال له أبو بكر: لعلَّه قولُه يا رسول الله:

(۱) انظر مناقب أهل البيت عليميلي لحيدر الشيرواني: ۸۰. مناقب أهل البيت عليميلي لحيدر الشيرواني: ۸۰. مناقب أهل البيت عليميلي لحيدر الشيرواني: ۸۰.

لتلتبسن أسيافنا بالأماثل لقد التبست. ومن شعر أبي طالب قوله:

بسحق وما تغني رسالة مرسل وإخواننا من عبد شمس ونوفل وأمسرا غَسويًسا مسن غُسواةٍ وَجُسهًسل أقرت نواصِي حاشم بالتذلل بمكّة، والبيتِ العتيقِ المُقَبّل صوارمَ تَفْرِي كُلُّ عُضُو ومفصِل بخيل تمام، أو بآخر مُغجِل على رَبوةٍ في رأس عَنْقَاء عَيْطَل(١) عَسرانسيسن كسعب آخرٌ بَسعْدَ أوّلِ فرُوموا بما جَمَّعتُمُ نَقُلَ يَذَبُل وذي مَيْعةٍ نَهْدِ المراكِل هَيْكُل وعضب كإيماض الغَمَامة مِفْصَل

فُسُرٌّ بَظْفُرُهِ بِالْبَيْتِ، وقال: إي لعمر الله، ألا أبسلغا عَنْي لُويًا رِسَالةً بني عَمِّنَا الأَذْنَيْنِ فيما يخصُّهُمْ أظاهرتُمُ قوماً علينا سَفَاهَةً يقولون لو أنَّا قَتَلْنَا مُحَمَّداً كذبتم ورب الهذي تدمى نحوره تنالونَهُ، أو تصطلوا دونَ نَيْلِهِ فمهلأ ولمما تنتج الحرب بكرها وتلقؤا بيع الأبطحين محمدآ وتأوي إليه هاشم، إن هاشما فإن كنتم ترجون قتل محمد فإنا سنحميه بكل طمرة وكل رُدَيْنِسِي ظِلماء كسعوبُه

وتنأوي إليه هاشم، إنّ هاشما

وإنَّا لَعِمِمُ اللهِ إِنْ جَلَّ جَلَّا لَهِ اللهِ اللهِ إِنْ جَلَّا جَلَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

قلت: كان صديقنا عليّ بن يحيى البطريق رحمه الله، يقول: لولا خاصّ النبوَّة وسرّها لما كان مثلُ أبي طالب - وهو شيخ قريش ورئيسُها وذو شرفها - يمدح ابنَ أخيه محمداً، وهو شَابٌ قَدْ رُبِّيَ فَي حِجْرِهُ وَهُو يُتَيِمُهُ وَمَكَفُولُهُ ، وَجَارٍ مُجْرَى أُولَادِهُ بِمثل قوله: وتلقوا ربيغ الأبطحين محمدأ

على رَبُوةٍ في رأسِ عَنْقاء عَيْظلِ عرانين كسعب آخرٌ بسعدَ أوّلِ

يْمَالُ السِتامَى عِصْمَةٌ للأرَامِل

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يُطِيف به الهُلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل فإِن هذا الأسلوب من الشعر لا يمدح به التابع والذُّنَابي من الناس، وإنما هو من مديح الملوك والعظماء، فإذا تصوّرت أنه شعر أبي طالب، ذاك الشيخ المبجّل العظيم في محمد عليه المعلم ، وهو شَابُّ مستجير به، معتصم بظلُّه من قريش، قد ربَّاه في حِجْره غُلاماً، وعلى عاتقه طفلاً، وبين يديه

(١) العيطل: الطويلة العنق في حسن جسم، القاموس، مادة (عطل).

· 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 ·

شابًا، يأكل من زاده، ويأوي إلى داره، علمت موضع خاصّيّة النبوّة وسرّها، وأن أمره كان ﴿ عظيماً ، وأنَّ الله تعالى أوقع في القلوب والأنفس له منزلة رفيعة ومكاناً جليلاً .

وقرأت في «أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب» رحمه الله(١)، قال: كان أبو طالب إذا رأى رسول الله عَلَيْكُ أَحِياناً يبكِي ويقول: إذا رأيتُه ذكرت أخي، وكان عبد الله أخاه لأبويُّه، وكان شديد الحُبّ والحنوّ عليه، وكذلك كان عبدُ المطلب شديدُ الحبّ له، وكان أبو طالب كثيراً ما يخاف على رسول الله عليه البيات إذا عرف مضجعه، يقيمُه ليلاً من منامه، ويُضجِع ابنَه عليًّا مكانه، فقال له عليٌّ ليلة: يا أبت، إنِّي مقتول، فقال له:

> اصبرن يا بُنيّ فالصبر أحجى قىدرالله والسبالاء شديسد لفِذَاءِ الأغرُّ ذي الحسَب الشَّا إن تصبك المنون فالنبل تُبري فأجاب عليٌّ ﷺ، فقال له:

أتأمرني بالصّبر في نصر أحمد ولكنني أحببتُ أن تَرَى نَصْرَتِي سأسعَى لوجه الله في نَصْرِ أحمدٍ

كل حنى منصيره لنشغرب لفداء الحبيب وابن الحبيب قب والباع والكريم النجيب فمصيبٌ منها، وغيرُ مصيبِ آخذ من مَذَاقِها بنصيب

ووالله ما قلت الذي قلت جازعا وتعلم أني لم أزلُ لك طائعًا نبتي الهُدَى المحمود طِفْلاً ويَافِعَا

الفصل الثاني: في تفسير قوله عُلِيَّا ﴿ مؤمننا يبغي بذلك الأجر، وكافرنا يحامي عن الأصل، ومن أسلم من قريش خلوٌ ممّا نحن فيه لحلف يمنعه، أو عشيرة تقوم دونه فهم من القتل بمكان أمن، فنقول: إنَّ بني هاشم لما خُصِروا في الشُّعب بعد أن مَنَعُوا رسول الله ﷺ من قُريش، كانوا صِنْفين: مسلمين وكفاراً، فكان عليٌّ ﷺ وحمزة بن عبد المطلب مسلمين.

واختلف في جعفر بن أبي طالب: هل حُصِر في الشُّعب معهم أم لا؟ فقيل: حُصِر في الشُّعب معهم، وقيل: بل كان قد هاجر إلى الحبشة، ولم يشهد حِصَار الشُّعب، وهذا هو القول الأصح. وكان من المسلمين المحصورين في الشّعب مع بني هاشم عُبيدة بن الحارث بن المطّلب بن عبد مناف، وهو وإن لم يكن من بني هاشم إلاّ أنّه يجري مجراهم؛ لأن بني المطّلب وبني هاشم كانوا يدأ واحدة، لم يفترقوا في جاهليّة ولا إسلام.

(٥) سورة القصص، الآية: ٥٦.

وكان العبّاس رحمه الله في حِصَار الشّعب معهم إلاّ أنَّه كان على دين قومه، وكذلك عَقِيل بن أبي طالب، وطالب بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطّلب، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وابنه الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب - وكان شديداً على رسول الله عليه الله يُبغضه ويَهْجوه بالأشعار، إلا أنه كان لا يرضى بقتله، ولا يقارّ قريشاً في دمه، محافظة على النسب - وكان سَيّد المحصورين في الشّعب ورئيسهم وشيخهم أبو طالب بن عبد المطلب، وهو الكافل والمحامي.

واختلف الناس في إيمان أبي طالب، فقالت الإمامية وأكثر الزّيدية: ما مات إلاّ مسلماً. وقال بعض شيوخنا المعتزلة بذلك، منهم الشيخ أبو القاسم البلخيّ وأبو جعفر الإسكافيّ وغيرهما .

وقال أكثر الناس من أهل الحديث والعامّة من شيوخنا البصريين وغيرهم: مات على دين قومه ويروُون في ذلك حديثاً مشهوراً، أنّ رسول الله ﷺ قال له عند موته: ﴿قُلْ يَا عُمَّ كُلُّمةٌ أشهد لك بها غداً عند الله تعالى»(١)، فقال: لولا أن تقول العرب: إنّ أبا طالب جَزع عند الموت لأقررت بها عينَك. ﴿

وروي أنّه قال: أنا على دين الأشياخ (٢).

وقيل إِنَّه قال: أنا على دين عبد المطلب(٢). وقيل غير ذلك.

وروى كثير من المحدّثين أنّ قوله تعالى: ﴿مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَمُتُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَجِيدِ ۞ وَمَا كَانَ ٱلسيغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَسِهِ إِلَّا عَن مَّوْعِـدَةِ وَعَدَهَـآ إِبَّـاهُ فَلَمَّا بَكِّنَ لَهُۥ أَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ﴾(٤) الآيـة، أنـزلـت فـي أبـي طالب، لأنَّ رسول الله استغفر له بعد موته.

وروَوْا أَنَّ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَتَكَ﴾ (٥) نزلت في أبي طالب.

<sup>﴿ (</sup>١) أخرج البخاري في كتاب: الجنائز، باب: إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله (١٣٦٠)، ومسلم، في كتاب: الإيمان، باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. (٢٤)، والنسائي، كتاب: الجنائز، باب: النهي عن الاستغفار للمشركين (٢٠٣٥).

<sup>(</sup>۲) أنظر تفسير ابن كثير: ٣١. (٣) أنظر أنساب الأشراف للبلاذري: ٢٤، وبحار الأنوار: ٣٥/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، الآيتان: ١١٣، ١١٤.

ورووًا أنَّ علياً عَلِينًا جاء إلى رسول الله عَلَيْكَ بعد موت أبي طالب، فقال له: إنَّ عمك الضال قد قَضَى، فما الّذي تأمرني فيه؟

واحتجُوا بأنه لم يَنْقُل أحدٌ عنه أنّه رآه يصلّي، والصلاة هي المفرِّقة بين المسلم والكافر(١٠)، وأنّ علياً وجعفراً لم يأخذا من تركته شيئاً، ورووا عن النبيّ ﷺ أنه قال «إنّ الله قد وعدني بتخفيف عذابه لِمَا صنَع في حقّي، وإنّه في ضخضاح من نار»<sup>(٢)</sup>.

ورووا عنه أيضاً أنَّه قيل له: لو استغفرتَ لأبيك وأمَّك! فقال: «لو استغفرتَ لهما لاستغفرتُ لأبي طالب، فإنه صنع إليّ ما لم يصنعا، وإنّ عبد الله وآمنة وأبا طالب جمراتٌ من

فأما الّذين زعموا أنه كان مسلماً، فقد روَوْا خلاف ذلك، وأسندوا خبراً إلى أمير المؤمنين عَلِين الله منه على الله عليه الله عليه الله علي عبرائيل: إن الله مشفّعك في ستّة: بطنٍ حملتُك، آمنة بنت وهب، وصُلْب أنزلك، عبد الله بن عبد المطلب، وحِجْر كَفُلك، أبي طالب، وبيتٍ آواك، عبد المطلب، وأخ كان لك في الجاهلية - قيل: يا رسولَ الله، وما كان فعله؟ قال: كان سخيًا يطعم الطعام، ويجود بالنّوال - وثدِّي أرضعتُك، حليمة بنت أبي

قلت: سألتُ النَّقيب أبا جعفر يحيى بن أبي زيد عن هذا الخبر، وقد قرأتُه عليه: هل كان لرسول الله ﷺ أخِّ من أبيه أو من أمَّه أو منهما في الجاهليَّة، فقال: لا، إنما يعني أخاً له في المودّة والصحبة، قلت له: فمن هو؟ قال: لا أدري.

قالوا: وقد نقل النّاس كافّة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «نُقِلْنا من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكيّة»(٥). فوجب بهذا أن يكون آباؤه كلّهم منزَّهين عن الشُّرُك، لأنهم لو كانوا عبَدة أصنام لما كانوا طاهرين.

(A)

E)

<sup>(</sup>١) سيأتي الجواب من المصنف عن ذلك.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري نحوه، كتاب: المناقب، باب: قصة أبي طالب (٣٨٨٣)، ومسلم، في كتاب: الإيمان، باب: شفاعة النبي لأبي طالب (٢٠٩)، وأحمد، كتاب: مسند بني هاشم، باب: حديث العباس (١٧٦٦).

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب أبو طالب حامي الرسول للعسكري: ٢٠٥، ذكر نحوه ابن حجر في السان الميزان؛

<sup>(</sup>٥) رواه المجلسي في بحار الأنوار: ٢٥٦/٣٥.

قالوا: وأمَّا ما ذكر في القرآن من إبراهيم وأبيه آزر، وكونه كان ضالاً مشركاً، فلا يقدح في مذهبنا؛ لأنَّ آزر كان عمَّم إبراهيم، فأما أبوه فتارخ بن ناحور، وسُمِّيَ العمُّ أبا، كما قـال: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا نَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآبِكَ﴾(١)، ثم عدّ فيهم إسماعيل وليس من آبائه، ولكنّه عمّه.

قلت: وهذا الاحتجَاج عندي ضعيف؛ لأن المراد من قوله عليه النُقِلْنا من الأصلاب الطّاهرة إلى الأرحام الزكيّة، تنزيه آبائه وأجداده وأمهاته عن السّفاح لا غير، هذا مقتضى سياقة الكلام؛ لأنَّ العرب كان يعيبُ بعضها بعضاً باختلاط المياه واشتباه الأنساب ونكاح الشبهة.

وقولهم: لو كانوا عبَدة أصنام لما كانوا طاهرين، يقال لهم: لم قلتم: إنهم لو كانوا عبَدة أصنام لما كانوا طاهري الأصلاب! فإنه لا منافاةً بين طهارة الأصلاب وعبادة الصنم، ألا تَرَى أنَّه لو أراد ما زعموه لما ذكر الأصلاب والأرحام، بل جعل عوَضها العقائد. واعتذارُهم عن إبراهيم وأبيه يقدح في قولهم في أبي طالب؛ لأنه لم يكن أبا محمد ﷺ، بل كان عمّه، فإذا جاز عنهم أن يكون العمّ - وهو آزر - مشركاً كما قد اقترحوه في تأويلهم، لم يكن لهم حُجّة من هذا الوجه على إسلام أبي طالب.

واحتجُوا في إسلام الآباء بما روي عن جعفر بن محمد عَلَيْتَا أنه قال: يبعث الله عبدَ المطلُّب يوم القِيامة وعليه سِيما الأنبياء وبهاء الملوك.

وروي أنَّ العبَّاس بن عبد المطلب قال لرسول الله عليه المدينة: يا رسولَ الله، ما ترجو لأبي طالب؟ فقال: «أرجو له كلّ خير من الله عزّ وجلّ»(٢).

وروي أنَّ رجلاً من رجال الشِّيعة، وهو أبانَ بن محمود كتب إلى عليّ بن موسى الرَّضا عَلَيْتُلا : جُعلتُ فداك! إني قد شككتُ في إسلام أبي طالب! فكتب إليه: ﴿وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَنَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَاً ﴾(٣) الآيـة، وبـعـدهـا إنـك إن لـم تـقـرّ بإيمان أبي طالب كان مصيرُك إلى النار(١٠).

وقد روي عن عليّ بن محمد الباقر عَلِيَّةٍ أنه سئل عمّا يقوله الناس: إنّ أبا طالب في ضَخْضاح من نار، فقال: لو وضع إيمان أبي طالب في كفّة ميزان وإيمان هذا الخلق في الكفة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) رواه المجلسي في البحار: ٣٥/ ١٥٦، وأنظر كتاب إيمان أبي طالب للشيخ المفيد: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر بحار الأنوار: ٣٥/ ١١٠، والغدير: ٧/ ٣٨١.

. Q

. DO

<u>ن</u> ا

. @Ve

الأخرى لرجح إيمانه. ثم قال: ألم تعلموا أنّ أمير المؤمنين علياً عَلَيْظِيدٌ كان يأمر أن يحَجّ عن عبد الله وأبيه أبي طالب في حياته، ثم أوصى في وصيته بالحجّ عنهم (١)!

وروي أنّ أبا بكر جاء بأبي قُحافة إلى النبيِّ ﷺ عامَ الفتح يقوده، وهو شيخ كبير أعمى، فقال رسول الله: ألا تركت الشيئخ حتى نأتَيه! فقال: أردتُ يا رسول الله أن يأجره الله! أما والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحاً بإسلام عمّك أبي طالب منّي بإسلام أبي، ألتمس بذلك أبي قُرّة عينك، فقال: صدقت (٢).

ورويَ أنّ عليّ بن الحسين عَلَيْتُلِمْ سئِل عن هذا، فقال: واعجبا! إن الله تعالى نَهَى رسوله أن يقرّ مسلمة على نكاح كافر، وقد كانت فاطمة بنت أسد من السَّابقات إلى الإسلام، ولم تزل تحت أبي طالب حتى مات (٣).

ويَروِي قوم من الزيدية أنّ أبا طالب أسند المحدِّثون عنه حديثاً ينتهي إلى أبي رافع مولى رسول الله ﷺ، قال: سمعتُ أبا طالب يقول بمكة: حدَّثني محمد بن أخي أنّ ربّه بعثه بصلة الرّحم، وأن يعبدُه وحده لا يعبد معه غيره، ومحمد عندي الصادق الأمين (٤).

وقال قوم: إن قولَ النبي عليه إنا وكافلُ اليتيم كهاتين في الجنة الله عنى به أبا طالب (٦).

وقالت الإماميّة: إن ما يرويه العامّة من أنّ علياً عَلِياً عَلِياً المِعفراً لم يأخذا من تركة أبي طالب شيئاً حديث موضوع، ومذهب أهلِ البيت بخلاف ذلك، فإن المسلِم عندهم يرثُ الكافر، ولا يرثُ الكافرُ المسلم، ولو كان أعلى درجة منه في النسب.

قالوا: وقوله ﷺ: «لا توارث بين أهل ملّتين» (٧)، نقول بموجبه، لأنّ التوارث تفاعل،

**(F)** 

<sup>(</sup>١) أنظر مناقب أهل البيت للمولى حيدر الشيرواني: ٥١.

<sup>(</sup>٢) أنظر بحار الانوار: ٣٥/ ١١٤، وكتاب أبو طالب حامي الرسول للعسكري: ١٨١.

<sup>(</sup>٣) رواه النعماني في شرح الأخبار: ٣/ ٢٢١، والأميني في الغدير: ٧/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الكراجكي في كنز الفوائد: ٨١، وابن حجر في الإصابة: ٧/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في رحمة اليتيم (١٩١٨)، وأبو داود، كتاب: الأدب، باب: من ضم اليتيم (٥١٥٠)، وأحمد، كتاب: باقي مسند الأنصار، باب: حديث أبي مالك (٢٢٣١٣).

<sup>(</sup>٦) رواه علي بن يونس في الصراط المستقيم: ١/ ٣٣٦.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي، كتاب: الفرائض، باب: لا يتوارث أهل ملتين (٢١٠٨)، وأبو داود، كتاب: الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكافر (٢٩١١)، وابن ماجه، كتاب: الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام (٢٧٣١)، بلفظ: لا يتوارث أهل ملتين.

ولا تفاعل عندنا في ميراثهما، واللفظ يستدعِي الطّرَفين، كالتضارب لا يكون إِلاّ من اثنين، تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ فَوْمَا بُوْمِنُونَ مِاللَّهِ وَالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ بُوَآذُونَ مَنْ حَآذَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۗ أَ﴾ (١) الآية (٢).

قالوا: وقد اشتهر واستفاض الحديث وهو قوله ﷺ لعَقِيل: ﴿أَمَا أَحَبُّكُ حُبِّينَ: حَبًّا لَكُ وحبًّا لحبٌ أبي طالب فإنه كان يحبّك الله .

قالوا: وخطبة النَّكاح مشهورة، خطبها أبو طالب عند نِكاح محمد ﷺ خديجة، وهي قوله: «الحمدُ لله الّذي جَعلنَا من ذرّية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلداً حراماً وبيتاً محجوجاً، وجعلَنا الحكّام على الناس. ثم إنّ محمدً بن عبد الله أخِي مَنْ لا يوازَن به فتّى من قريش إلا رجَح عليه برًّا وفضلاً، وحزماً وعقلاً، ورأياً ونُبُلاً، وإن كان في المال قُلُّ فإنما المال ظلّ زائل، وعاريّةٌ مسترجَعة، وله في خديجة بنت خُوَيلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصَّدَاق فعليّ، وله والله بعدُ نبأ شائع وخطب جليل».

قالوا: أفتراه يعلَم نبأه الشّائع وخطبه الجليل، ثم يعانده ويكذُّبه، وهو من أولى الألباب! هذا غير سائغ في العقول.

قالوا: وقد روي عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عَلِينَا أن رسول الله عَلَيْهِ قال: "إنّ أصحابَ الكهف أسرُّوا الإيمان، وأظهروا الكفر فأتاهم الله أجرَهم مرتين، وإنَّ أبا طالب أسرّ الإيمان، وأظهر الشرك، فآتاه الله أجره مرتين ١٤٠٠.

وفي الحديث المشهور: إنّ جبرائيل عَلَيَّا إِلَّا عَالَ لَهُ لَيْلَةً مَاتَ أَبُو طَالَبَ: "اخرج منها فقد | مات ناصرُك<sup>ه(ه)</sup>.

قالوا: وأما حديث الضّحضاح من النار، فإنما يرويه النّاس كلُّهم عن رجل واحد، وهو المغيرة بن شعبة، وبغضه لبني هاشم وعلى الخصوص لعليّ غَلَيْتُللاً مشهور مُعلوم، وقصته وفسقه آمر غير خاف<sup>(٦)</sup>.

(307)

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية: ٢٢. (٢) أنظر بحار الأنوارُ: ٣٥/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» (٦٤٦٤)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٧٣)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (١٨٣٤)، وابن سعد في «الطبقات (٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الحر العاملي في الوسائل: ١٦/ ٢٣١ رقم ٢١٤٣٨، والراوندي في الخرائج: ٣/ ١٠٧٨.

<sup>(</sup>٥) رواه جملي من الحفاظ أنظر ينبابيع المودة للقندوزي: ١/ ٤٥٥، والبحار: ٣٨/ ٢٩٣، والصراط المستقيم: ١/٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١٥٨/٣٥.

بكر بن أبي قُحافة، أنَّ أبا طالب ما مات حتى قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والخبر

مشهور أنَّ أبا طالب عند الموت قال كلاماً خفِيًّا، فأصغى إليه أخوه العباس، ثم رفع رأسه إلى

رسول الله ﷺ فقال: يابن أخي، والله لقد قالها عمُّك، ولكنه ضعف عن أن يبلغك صوته (١٠).

وروي عن عليٌّ عَلَيْ الله قال: ما مات أبو طالب حتَّى أعطى رسول الله عَلَيْ من نفسه

قالوا: وأشعار أبي طالب تدلّ على أنه كان مسلماً، ولا فرق بين الكلام المنظوم والمنثور

ضِرابٌ وطعنٌ بالوشيج المقوم

ولم تختضب سمرُ العوالي من الدّم

جَمَاجمَ تُلقَى الحطيم وزمزم

حليلاً ، ويُغشى محرّمٌ بعد محرّم

وغشيانكم في أمركم كل مأثم

وأمر أتى مِنْ عند ذي العرش قَيّم

إذا كان في قوم فليس بمسلّم (٣)

لؤيًا وخُصًا من لؤيِّ بني كعب

رسولاً كموسى خُط في أوّل الكتب

ولاحيف فيمن خصه الله بالحبّ

يكون لكم يومأ كراغية السَّقْب

ويصبحَ من لم يجن ذنباً كذي ذنب

أواصبرنا بعد المودة والقرب

إذا تضمنا إقرار بالإسلام، ألا ترى أنّ يهوديًّا لو توسط جماعة من المسلمين، وأنشد شعراً قد

ارتجله ونظمه يتضمّن الإقرار بنبوّة محمد عليه الكنّا نحكم بإسلامه كما لو قال: أشهد أن

وقالوا: وقد رُويَ بأسانيد كثيرة بعضها عن العباس بن عبد المطلب، وبعضها عن أبي

(E)

ومن شعر أبي طالب في أمر الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم:

محمداً رسول الله ﷺ! فمن تلك الأشعار قوله:

يُسرجُ ون منّا خُطّة دون نيلِها

يرجُون أن نسخَى بقتل محمّد

كذبتم وبيتِ الله حتى تُفلُقوا

وتُقطّع أرحامٌ وتُنسى حليلةٌ

على ما مضى من مقتكم وعقوقكم

وظلم نبيِّ جاء يدعُو إلى الهدى

فلأتحسبونا مُسلِميه فمثِلُه

ألاً أبلغًا عنّى على ذاتِ بينها

ألم تعلمُوا أنّا وجذْنا محمّداً

وأنّ عليه في العباد محبّة

وأنَّ اللَّذِي رَفَّشْتُمُ في كتابكم

أفيقوا أفيقوا قبل أن تُحفّر الزُّبَي

ولا تتبعوا أمر الغواة وتقطعوا

(E)

وتستجلبوا خربأ عَوَاناً وربّما فلسنا وبيت الله نُسلِم أحمدا

تستنيئم أن تقسلوه وإنسا وإنَّسكَمُ والله لا تسقَّستُ لم ونَسهُ زعمتم بأتا مسلمون محمدأ من القوم مفضالٌ أبِيِّ على العِدَا أمينٌ حبيبٌ في العباد مسومٌ يَرَى الناسُ برهاناً عليه وهيبةً نبيٌّ أتاه الوخي من عند ربّه ومن ذلك قوله - وقد غضب لعثمان بن مظعون الجُمحيّ، حين عذّبته قريش ونالت منه:

> أمِنْ تـذكّبر دهـر غـيـر مـأمـونِ أَمْ مِسنُ تــذكُّــر أقــوام ذوِي ســفــهِ ألا يسرون – أذلّ الله جَسمْسعَسهُسمُ ونمنع الضَّيْم مَنْ يبغِي مَضَامَنَنا ومُرْهفاتٍ كأنّ المِلْحَ خَالَطها حتى تُعتر رجالٌ لا حلوم لها أو تؤمنوا بكتابٍ مُنْزَلٍ عَجبٍ

ولمتا تبن مِنّا ومنكم سوالف بمعترَكِ ضَيْف ترى قِصَد القَنا كأنّ مجال الخيل في حَجَراته ألبيس أبونها ههاشه شد أزرة ولسنا نمل الحرب حتى تملنا ولكننا أهل الحفايظ والنهي ومن ذلك قوله: فلا تُسفِهوا أحلامَكُم في محمّدٍ

ولا تُشبعوا أمرَ الغُواة الأشائم أمانيتكم هذي كأحلام نائم ولما تروا قطف اللحي والجماجم ولسمها نسقهاذف دونه ونسزاحهم تمكّن في الفرعين من آل هاشم بخاتم رُبٌ قاهرٍ في الخواتم وما جاهلٌ في قومه مثلُ عالم ومن قال لا يتقرع بنها سنَّ نادم

أمرّ على مَنْ ذَاقَهُ حَلَبُ الحرْب

لِعَزّاء من عَض الزّمان ولا كرب

وأيد أتِرَّت بالمهنَّدة الشَّهب

به والضباعَ العُرْجَ تعكِف كالشّرب

وغمغمة الأبطال معركة الحرب

وأوصى بنيه بالطّعان وبالضرب!

ولا نشتكي ممّا ينوب من النُّكُب

إذا طار أرواح الكُماة من الرُّعب

أصبحت مكتئبا تبكي كمحزون يغشؤن بالظّلم مَنْ يدَعو إلى الدّين أنّا غضبنا لعثمان بن مَظْعُونِ بكل مظرد في الكف مسنون يُشْفَى بها الدّاءُ من هام المجانين بعد الصّعوبة بالإسماح واللّين عَلَى نبيِّ كموسَى أو كذِي النّونِ

قالوا: وقد جاء في الخبر أنَّ أبا جهل بن هشام جاء مرَّة إلى رسول الله ﷺ وهو ساجد وبيده حَجَر يريد أن يَرْضَخ به رأسَه، فلصق الحُجرُ بكفّه فلم يستطع ما أراد، فقال أبو طالب في ناك من جملة أبيات:

· 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 ·

عن الغَيّ من بعض ذا المنطق بروائس في داركم تهلسي المسود وعساد ومساذًا بَسقِسي!

أفيقوا بني عَمّنا وانتهوا وإلاّ فــــائـــــي إذاً خــــائــــف كها ذاق مَنْ كان من قَبْلِكم

عجائب في الحَجَر المُلصَقِ إلى الصابر المسادق المتَّقِي عبلي دَغْمَهِ السخائين الأحسقِ

وأعبجب مسن ذاك فسي أمسركسم بكنت النذي قنام من جنينيه فائبسته الله فسي كسفّه

قالوا: وقد اشتهر عن عبد الله المأمون رحمه الله أنّه كان يقول: أسلم أبو طالب والله

ببييض تبلالأ كسلمع البكروق نبصرتُ الرَّسولَ رسولَ المليكِ حماية حام عليه شفيق أذَبُ وأحسب رسولَ الإلسهِ دبيبَ البِكار حذار الفَنِيقِ(١) كـما زَارَ لـيـثُ بـغِـيـلِ مـضـيـقِ ولسكسن أزيسر لسهسم سسامسيساً

قالوا: وقد جاء في السّيرَة، وذكره أكثر المؤرخين، أنّ عمرو بن العاص لمّا خرج إلى بلاد الحبشة ليكِيد جعفرَ بن أبي طالب وأصحابَه عند النجاشي، قال:

وما البينُ منّي بمستنكر أريددُ السنّبجاشيّ في جَعْفَرِ أقبيم بها نخوة الأصغر بما اسطعت في الغَيْب والمحضر وعهن عهائه السلات في قبوله ولولاً رضها السلات له تسمطر

تقول ابنتِي: أين أين الرحيلُ؟ فقلت: دعيني فإنّي امرز وُ لأكــوَيــه عــنــده كــيّــة ولن أنشني عن بَسني هاشم وإنسي الأشسنَسى قسريسش لسه وإن كسان كسالسذَهسب الأحسسر

قالوا: فكان عمرو يُسمى الشانيء ابن الشانيء، لأن أباه كان إذا مرّ عليه رسول الله عليه يَّ بَمَكَةً يَقُولُ لَهُ: وَاللهُ إِنِّي لأَشْنُوكُ، وَفِيهِ أَنْزُلُ: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴾ (٢). قالوا: فكتب أبو طالب إلى النجاشيّ شعراً يحرِّضه فيه على إكرام جعفر وأصحابه والإعراض عمّا يقوله عمرو فيه وفيهم، من جملته:

وعسمرو وأعداءُ النّبي الأقساربُ! ألا ليتَ شعرِي كيف في الناس جعفرٌ

BOB (YOV) BOB · BOB · BOB - BOB

<sup>(</sup>١) الفنيق: الفحل المكرم لا يؤذي لكرامته على أهله ولا يركب. القاموس المحيط، مادة (فنق).

<sup>(</sup>٢) سورة الكوثر، الآية: ٣.

**(A)** 

**(4)** 

وهل نال إحسانُ النجاشيّ جعفراً وأصحابه، أمْ عاق عن ذاك شاغبُ! في أبيات كثيرة.

قالوا: وروي عن عليّ عَلَيْتُ أنه قال: قال لي أبي: يا بنيّ الزم ابن عَمَّك، فإنك تسلم به من كلّ بأس عاجل وآجل، ثم قال لي:

إنّ الوثيقة في لزوم محمد فاشدُدْ بصحبتِهِ على أَيْدِيكا(١) ومن شعره المناسب لهذا المعنى قوله:

عسند مسلسم الزّمانِ والسُّوبِ أخسي الأمّسي مسن بسينسهم وأبسي يسخذله مسن بسنسيّ ذو حَسسَب إن عملياً وجعفراً ثقتي لا تخذلا وانصرا ابنَ عمكما والله لا أخسذل السنسبيق ولا

قالوا: وقد جاءت الرّواية أنّ أبا طالب لمّا مات جاء عليّ عَلَيْ إلى رسول الله عَلَيْ ، فَاذَنه بموته، فتوجّع عظيماً وحزن شديداً، ثم قال له: امض فتولّ غسله، فإذا رفعته على سريره فأعلمني، ففعل، فاعترضه رسول الله على وهو محمول على رؤوس الرّجال، فقال: وصلنْك رُحم يا عمّ، وجُزيت خيراً! فلقد رُبّيت وكَفَلْت صغيراً، ونصرت وآزرت كبيراً، ثم تبعه إلى حفرته، فوقف عليه، فقال: أما والله لأستغفرن لك ولأشفعن فيك شفاعة يعجب لها الثقلان (٢).

قالوا: والمسلم لا يجوز أن يتولّى غسل الكافر، ولا يجوز للنبيّ أن يرقّ لكافر، ولا أن يدعوَ له بخير، ولا أن يعدَه بالاستغفار والشفاعة، وإنما تولّى عليُّ عَلَيْظِ غسله؛ لأن طالباً وعَقِيلاً لم يكونا أسلما بعد، وكان جعفر بالحبشة، ولم تكُنُ صلاة الجنائز شُرعت بعد، ولا صلى رسول الله علي على خديجة، وإنما كان تشييعٌ ورقّةٌ ودعاء.

قالوا: ومن شعر أبي طالب يخاطب أخاه حمزة، وكان يكنى أبا يعلَى:

وكن مظهراً للدين وفّقت صابرًا بصدق وعزم لا تكن حَمْزُ كافرا فكن لرسول الله في الله ناصرًا جهاراً وقل ما كان أحمد ساحرا فصبراً أبا يعلَى على دينِ أحمدٍ وحُظ من أتى بالحق من عند ربه فقد سرّني إذ قلت إنك مؤمنٌ وبادٍ قريشاً بالذي قد أتيته

DO (YOA) DO BO

**(3)** 

@\@

**(A)** 

(B)(B)

**®** 

ी **तु**क्ष (दर्ग **क** 

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٥/ ١٢٠ ح ٦٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره بما معناه: ٢/ ٤٠٩ وأخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٥/ ١٦٣.

(F)

قالوا: ومن شعره المشهور:

قَــرُمُ أعــرُ مــسودُ دُ(١) أنهت الهنبي محمد طابسوا وطاب السمسولسد المستوديسن أكسارم عمرو الخفضة الأوحد نسعسم الأرومسة أصسلسهسا ن وعييش مكة أنكد هـشم الرّبيكة في الجفا فيها المخبيزة تُشُرّدُ فسجرت بسذلسك سُسنَسةً ولنا السقاية للحجيج بها يُماثُ العُنجدُ(٢)

عرفاتسها والمسسجد وأنا الشُّبَاع العِربدُ (٢) فيها نحيع أسود أسددُ السعسريسن تَسوَقَّسدُ فسمى السقسؤل لا تستسريسد

والمسمأزمسان ومساحسوت أنَّسى تُسخَسامُ ولسم أمُستُ وبسطاح مستخسة لا بسرى وبسنسو أبسيسك كسأتسهسم وليقيد عيهدتك صيادقيا ما زلت تنطق بالصّوا بوأنست طِهما أمردُ

قالوا: ومن شعره المشهور أيضاً قوله يخاطب محمداً، ويسكِّن جأشه، ويأمره بإظهار

الدعوة:

أيد تبصولُ ولا سَلْق بالصوات لا يستنعننك من حقّ تقوم به ودون نفسك نفسي في الملمّاتِ فإن كفّ كفى إن بليت بهم ومن ذلك قوله، ويقال إنها لطالب بن أبي طالب:

وفيضله هاشم العسزة مكان النسعائه والسنسرة رسول الإلب عسلسي فستسرة (٤)

إذا قسيسل مُسن خسيسرُ هسذا السورى أناف لسعسبد مسنساف أبّ لقد حل مجدبني هاشم وخيير بسنسي هماشم أحممد ومن ذلك قوله:

(١) القَرْم: السيد المعظم. اللسان، مادة (قرم).

(۲) العُنجد: الزبيب. اللسان، مادة (عنجد).

(٣) العِرْبِدُ: الشديد، وقيل: الحية الخبيثة. اللسان، مادة (عربد).

﴿ إِنَّ اخْرَجِهُ نَجُمُ الدِّينَ الْعُسْكُرِي فِي أَبُو طَالُبُ حَامِي الرَّسُولُ: ٤٠.

· BAB (YOA) BAB · BAB · BAB · BAB ·

فأكرمُ خلق الله في النّاس أحمدُ فذُو العرش محمود وهذا محمّد

لمقد أكرم الله النبيُّ محمداً وشق له مِن اسمه ليُجُلُّه وقوله أيضاً، وقد يروي لعلي ﷺ:

ياشاهداله عليَّ فاشهدِ أنِّي على دين النبيّ أحمدِ مَنْ ضلّ في الدين فإني مهتدِ(١)

قالوا: فكلّ هذه الأشعار قد جاءت مجيء التواتر؛ لأنه إن لم تكن آحادها متواترة، فمجموعها يدلُّ على أمر واحد مشترك، وهو تصديق محمد صلَّى الله عليه وآله، ومجموعها متواتر، كما أنَّ كلِّ واحدة من قتلات عليٌّ عَلَيْتُما الفرسان منقولة آحاداً، ومجموعها متواتر، يفيدنا العلم الضّروريّ بشجاعته، وكذلك القول فيما رُوِي من سخاء حاتم، وحلَّم الأحنف ومعاوية، وذكاء إياس وخلاعة أبي نواس، وغير ذلك، قالوا: واتركوا هذا كلَّه جانباً، ما قولكم في القصيدة اللّامية التي شهرتها كشهرة «قفا نبك» وإن جاز الشكّ فيها أوفى شيء من آبياتها، جاز الشك في «قفا نبك» وفي بعض أبياتها، ونحن نذكر منها هاهنا قطعة وهي قوله:

ومنْ ملحق في الدّين ما لم نحاولِ وكتما نطاعن دونه ونتناضل ونَلْفُهُ عن أبنائنا والحلائل من الطّعن فعل الأنكب المتحامل نهوض الرَّوايا تحت ذات الصَّلاصل لتلتبسن أسيافنا بالأماثل أخِي ثقةٍ عند الحفيظة باسل(٢) يحوط الذمار غير نخس مواكل يمال اليتامى عضمة للأرامل فهم عنده في تعمة وفواضِل ووزّان صدق وزه غسيسر عسائسل لَذْيَنا، ولا يعبا بقول الأباطل!

أعُوذ بربّ البينت من كلّ طاعن علينا بسوء أو يلوح بباطل ومن فاجر يغتابُنا بمغيبةٍ كَذَّبْتُم وبيتِ الله يُبْزَى محمدٌ ونستسسره حستني ننصرع دونته وحتى نىرى دا الرّدع يىركىب رَدْعَـهُ وينهض قومٌ في الحديد إليكمُ وإنَّا وبسيست الله مَسنُ جَسدٌ جسدُنسا بكل فتى مثل الشهاب سَمَيْدَع وما تَرْك قوم لا أبالك سَيّداً وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يَـلُوذُ بِـه الـهُـلاكُ مِـن آل هـاشـم وميزان صِدْقِ لا يخيس شَعيرةً ألم تعلموا أن ابننا لا مكذب

**(3)** 

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٥٣/٣٣.

<sup>(</sup>٢) السَّمَيْدُعُ: الكريم السيد الجميل الجسيم الموطأ الأكتاف، وقيل: هو الشجاع. اللسان، مادة

[t∰)

لعمري لقد كلفت وجدأ بأحمد وجُدتُ بنفسِي دونه فحميتُه فلازال للتنيا جمالاً لأهلها وأيده ربّ السعسساد بسنسصسره

وأحببته حب الحبيب المواصِل ودافعت عنه بالذرى والكواهل وشَيْناً لمن عادى وزين المحافِل وأظهر ديناً حقّه غير باطل(١٠)

وورد في السيرة والمغازي أنّ عتبة بن ربيعة أو شيبة لمّا قطع رجُل عبيدة بن الحارث بن المطلب يوم بدر أشبل عليه عليّ وحمزة فاستنقذاه منه وخبطا عتبة بسيفيهما حتى قتلاه، واحتملا صاحبهمًا من المعركة إلى العريش، فألقياه بين يديُّ رسول الله ﷺ، وإنَّ مخ ساقه

ليسيل، فقال: يا رسول الله، لو كان أبو طالب حيًّا لعلم أنَّه قد صدق في قوله:

كَذبتم وبيتِ الله نُخلي محمداً ولمّا نطاعِن دُونَه ونُنَاضِل وننذهل عن أبنائنا والحلائل وننصره حبتى ننصرع حوله

فقالوا: إن رسول الله عليها استغفر له ولأبي طالب يومئذٍ، وبلغ عبيدة مع النبي عليها إلى الصَّفْراء فمات فدفن بها(٢٠).

قالوا: وقد روي أنَّ أعرابيًّا جاء إلى رسول الله عليه الله علم جَدُّب، فقال: أتيناك يا رسول الله ولم يبق لنا صبيٌّ يرتضع، ولا شارف يجترّ ثم أنشده:

أتيناك والعذراء تَدْمَى لبانها وقد شغلت أمّ الرضيع عن الطُّفُل سوى الحنظل العامِيِّ والعِلْهِز الفَسْل<sup>(٣)</sup>

وألقى بكفيَّهِ الفتي لاستكانة من الجوع حتى ما يُمرُّ ولا يُخلِي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا وليه سنا إلا إله الهاك فرارُنا وأين فِرارُ النَّاس إلا إلى الرسل!

فقام النبيّ ﷺ يجرّ رداءه، حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً، مريئاً هينتاً، مريعاً سَجًّا سجالاً، غدقاً طبقاً قاطباً دائماً، درًّا تحيى به الأرض، وتنبت به الزرع، وتدرّ به الضّرع، واجعله سقياً نافعاً عاجلاً غير رائث». فوالله، ماردّ رسول الله ﷺ يَدُه إلى نحره حتى ألقت السَّمَاء أرُّواقها، وجاء الناس يضجُّون: الغرق الغرق

· 60/69 · 1/2 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 · 1/20 ·

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: ٣/ ٧٤، وذكره ابن كثير في السيرة النبوية: ١/ ٤٩١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ۲۵۸/۳۸.

<sup>(</sup>٣) العِلْهِز: طعام من الدُّم والوبر كان يتخذ في المجاعة. القاموس، مادة (علهز).

3

8

**(4)** 

يا رسول الله! فقال: «اللهم حوّالينا ولا علينا»(١)، فانجاب السَّحَاب عن المدينة حتى استدارَ 🥞 حولها كالإكليل.

فضحك رسول الله حتى بدت نواجذُه، ثم قال: «لله درُّ أبي طالب! لو كان حيًّا لقرّت عينه. مَنْ يُنشِدنا قوله،؟ فقام علميّ فقال: يا رسولَ الله، لعلك أردت:

## وأبيض يُستَسقَى الغمامُ بوجهه

قال: «أجلْ»، فأنشده أبياتاً من هذه القصيدة، ورسول الله يستغفر لأبي طالب على المنبر(٢)، ثم قام رجل من كنانة فأنشده:

سُقِينًا بوجهِ النَّبيِّ المَطَرُ إلىه، وأشخص منه البصر أو أقسصَو حستى رَأْيُسنا الدّرر أغساتَ به الله عُسلُسيَسا مُسضَرَ أبسبو طسالسب ذُو رُواءٍ غُسرَرُ فسهدذا السعسيان وذاك السخبر وَمَنْ يَسَكُفُ رِاللهُ يَسَلُمَ ٱلْمَعِيدَ لك الحمدُ والحمدُ ممّن شَكَرْ دعـــا الله خـــالـــقَـــه دعـــوةً فَـمَا كَانَ إلاّ كـما ساعـةٍ دِفَاقُ الْعَزَالِي وَجِمَ البِعاق فكان كسما قاليه عَسمُه بسه يُسسّر الله صَلوبُ السغلمام فسمن يَشْكُر الله يَسلُقَ السمزيدَ

فقال رسول الله: ﴿إِنْ يَكُنَّ شَاعِرُ أَحْسَنَ فَقَدُ أَحْسَنَتَ ﴾ (٣).

قالوا: وإنَّما لم يظهِر أبو طالب الإسلامَ ويجاهر به؛ لأنه لو أظهره لم يتهيَّأ له من نُصْرة النبيّ ﷺ ما تهيّأ له، وكان كواحدٍ من المسلمين الّذين اتّبعوه، نحو أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف، وغيرهما ممّن أسلم، ولم يتمكّن من نُصْرته والقيام دونه حنيئذٍ، وإنّما تمكّن أبو طالب من المحاماة عنه بالثبات في الظاهر على دين قريش وإن أبطن الإسلام، كما لو أنَّ إنساناً كان يُبْطِن التشيّع مثلاً، وهو في بلد من بلاد الكرَّامية، وله في ذلك البلد وَجاهة وقدَم، وهو يُظهر مذهبَ الكرّامية، ويحفظَ ناموسه بينهم بذلك، وكان في ذلك البلد نفرٌ يسير من الشُّيعة لا يزالون يُنالون بالأذى والضَّرر من أهل ذلك البلد ورؤسائه، فإنَّه ما دام قادراً على إظهار مذهب أهل البلد، يكون أشدُّ تمكَّنا من المدافعة والمحاماة عن أولئك النَّفر، فلو أظهر ما يجوز من التشيّع، وكاشف أهل البلد بذلك، صار حكمُه حكم واحد من أولئك النَّفر، ولحقه من الأذى والضَّرر ما يلحقهم، ولم يتمكّن من الدفاع أحياناً عنهم كما كان أولاً .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٦٤)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده: ٢/ ٩٢، وأخرجه البخاري في صحيحه: ٢/ ١٥ بما معناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢/ ٦٥).

قلت: فأمَّا أنا فإنَّ الحال ملتبسةٌ عندي، والأخبار متعارضة، والله أعلم بحقيقة حاله كيف

الشهادة في الجانبين معاً، إنما هي على إثبات، ولكنه إثبات متضادً.

وبمثل هذا يجاب على مَنْ يقول من الشيعة: روايتنا في إسلامه أرجح؛ لأنا نروِي حكماً

إيجابياً ونشهد على إثبات، وخصومنا يشهدون على النَّفي، ولا شهادة على النفي، وذلك أن

وصنّف بعض الطالبيين في هذا العصر كتاباً في إسلام أبي طالب، وبعثه إليّ، وسألني أن أكتب عليه بخطَّى نظماً أو نثراً، أشهد فيه بصحّة ذلك، وبوثاقة الأدلّة عليه، فتحرّجت أن أحكم بذلك حكماً قاطعاً، لما عندي من التوقّف فيه، ولم أستجز أنَّ أقعدَ عن تعظيم أبي طالب، فإنِّي أعلم أنه لولاه لما قامت للإسلام دِعامة. وأعلم أنَّ حقَّه واجب عل كلِّ مسلم في الدنيا إلى أن تقوم الساعة، فكتبت على ظاهر المجلّد:

ويقف في صدري رسالة النفس الزكية إلى المنصور، وقوله فيها: فأنا ابنُ خير الأخيار، وأنا ابن شرّ الأشرار، وأنا ابن سيّد أهل الجنّة، وأنا ابن سيّد أهل النار.

فإنَّ هذه شهادة منه على أبي طالب بالكُفْر، وهو ابنه وغير متُّهم عليه، وعهده قريب من عهد النّبيّ ﷺ، لم يطل الزمان فيكون الخبر مفتعلاً.

وجملة الأمر أنه قد رُوِي في إسلامه أخبار كثيرة، وروي في موته على دين قومه أخبار كثيرة، فتعارَض الجرُّح والتَّعديل، فكانَ كتعارض البيّنتين عند الحاكم، وذلك يقتضي التوقُّف، فأنا في أمره من المُتوقَّفين.

فأمّا الصّلاة وكونه لم يُنقل عنه أنه صلَّى، فيجوز أن يكون لأنَّ الصلاة لم تكن بعد قد فرضت، وإنما كانت نفَّلاً غير واجب، فمن شاء صلَّى، ومن شاء ترك، ولم تفرض إلاَّ بالمدينة. ويمكن أنَّ يقول أصحابُ الحديث: إذا تعارض الجرح والتعديل كما قد أشرتم إليه، فالترجيح عند أصحاب أصولِ الفقه لجانب الجرح؛ لأن الجارح قد اطّلع على زيادة لم يطلع عليها المعدُّل.

ولخصومهم أن يجيبوا عن هذا فنقول: إنَّ هذا إنما يقال ويذكر في أصول الفقه في طعن مفصّل في مقابلة تعديل مجمل، مثاله أن يروِيَ شُعبةُ مثلاً حديثاً عن رجل، فهو بروايته عنه قد وثَّقه، ويكفى في توثيقه له أن يكون مستور الحال، ظاهرُه العدالة، فيطعن فيه الدَّارقطني مثلاً بأن يقول: كان مدلَّساً، أو كان يرتكب الذَّنب الفلانيّ، فيكون قد طعن طعناً مفصّلاً في مقابلة تعديل مجمل، وفيما نحن فيه وبصدده الرّوايتان متعارضتان تفصيلاً لا إجمالاً؛ لأن هؤلاء يروَون أنه تلفظ بكلمَتِي الشهادة عند الموت، وهؤلاء يروُون أنه قال عند الموت: أنا على دين

امًا

لما مُثَل الدّين شَخْصاً فقامًا وهذا بيشَربَ جس الحِماما وأودَى فكان علي تسماما قضى فلما قضى ما قضاه وأبقى شماما ولله ذا للمسعالي خستاما جمهولٌ لَغَا أو بصيرٌ تعامَى حِمَنْ ظنّ ضوء النهار الظلاما(۱)

ولَـوْلاَ أبـوطالـبِ وابـنُـهُ لما مُثَل الدّين فَـذَاك بـمـكَـة آوى وحـامَـى وهـذا بيشَربَ عَـ تَك فَـلُ عبـدُ مـناف بـأمـر وأودَى فـكان عفقل في تُبيرِ مضى بعدما قضى ما قضاه فـلـكـه ذا فـاتحاً لـلـهـدى وله ذا لـلـمـعـ وما ضَرَّ مـجـدَ أبـي طالب جمهولٌ لَغَا أو وما ضَرَّ مـجـدَ أبـي طالب حمهولٌ لَغَا أو وما كـمـا لا يـضـر إيـاة الـصبا حِمَنْ ظنّ ضوء الله فوقة من التعظيم والإجلال، ولم أجزم بأمر عندي فيه وقفة .

## في غزوة بدر

الفصل الثالث: في شرح القصّة في غزاة بدر، ونحن نذكر ذلك من كتاب «المغازي» لمحمد بن عمر الواقدي، ونذكر ما عساه زاده محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي»، وما زاده أحمد بن يحيى بن جابر البلاذُري في «تاريخ الأشراف».

قال الواقديّ: بلغ رسول الله على آن عِيرَ قريشٍ قد فصَلت من مكّة تريد الشام، وقد جمعت قريش فيها أموالها، فندب لها أصحابه، وخرج يعترضُها على رأس ستة عشر شهراً من مهاجَرِه عَيْنَ ، فخرج في خمسين ومائة - ويقال في مائتين - فلم يلق العِير، وفائته ذاهبة إلى الشام. . . وهذه غزاة ذي العُشَيرة، رجع منها إلى المدينة فلم يلق حرباً، فلما تحيّن انصراف العِير من الشام قافلة ندب أصحابه لها، وبعث طلحة بن عُبيد الله وسَعِيد بن زيد بن عمرو بن فيل قبل خروجه من المدينة بعشر ليال، يتجسّسان خبر البير، حتى نزلاً على كشد الجهني بالموضع المعروف بالنّخبار، وهو من وراء ذي المَرْوة على السَّاحل، فأجارهما وأنزلهما، فلم يزالا مقيمين في خباء وبَر حتى مرّت العِير، فرفعهما على نَشَزِ (١٠ من الأرض، فنظرا إلى القوم وإلى ما تحمل العِير، وجعل أهل العير يقولون لكشد: يا كشد، هل رأيتَ أحداً من عيون محمد؟ فيقول: أعوذ بالله، وأنّى لمحمد عيون بالنخبار! فلمّا راحت العير باتا حتى أصبَحا ثم خرجا، وخرج معهما كشد خفيراً، حتى أوردهما ذا المروّة، وساحلت العِير فأسرعت، وسار بها أصحابُها ليلاً ونهاراً، فَرَقاً من الطّلب، وقدم طلحة وسعيد المدينة في اليوم الّذِي لَقِيَ رسول الله عليه قليه بتربان - وتُربان بين رسول الله عليه فليه البدر، فخرجا يعترِضَانِ رسول الله عليه، فلقياه بتربان - وتُربان بين رسول الله عليه الميان عربين بين عربان - وتُربان بين

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخ الأميني في الغدير: ٧/ ٣٣٠، وأخرجه نجم الدين العسكري في أبو طالب حامي الرسول: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) النَّشرُ: المكان المرتفع. القاموس المحيط، مادة (نشز).

**E** 

(3)

مَلَل والسَّالة على المحجّة، وكانت منزل عروة ابن أذينة الشاعر - وقدِم كشد بعد ذلك على النبي ﷺ، وقد أخبر طلحة وسعيد رسول الله ﷺ بما صَنَع بهما، فحباه وأكرمه، وقال: ألا أقطع لك ينبُع؟ قال: إني كبير، وقد نفد عمري، ولكن أقطِعها لابن أخي، فأقطَعَها له.

قالوا: وندب رسول الله على المسلمين، وقال: هذه عِير قريش، فيها أموالهم: لعل الله أن يغنّم كُموها. فأسرع مَنْ أسرع، حتى إنْ كان الرجل ليُساهِم أباه في الخروج، فكان ممّن ساهم أباه سعد بن خَيْمة، فقال سعد لأبيه: إنّه لو كان غير الجنة آثرتك به، إنّي لأرجُو الشهادة في وجهي هذا، فقال خيثمة: آثرني وقرّ مع نسائك، فأبي سعد، فقال خيثمة: إنه لا بدّ لأحدنا من أن يقيم، فاستهما، فخرج سهم سعد، فقتِل ببدر. وأبطأ عن النبي شي بشر كثير من أصحابه، وكرهوا محروجه، وكان في ذلك كلام كثير واختلاف، وبعضهم تخلف من أهل النيّات والبصائر، لم يظنّوا أنّه يكون قتال، إنّما هو الخروج للغنيمة، ولو ظنّوا أنّه يكون قتال لما تخلّفوا، منهم أسَيْد بن حُضير، فلما قدِم رسول الله على على عدوّك، والذي بعثك بالحق ما تخلّفتُ عنك رغبةً بنفسِي عن نفسك، ولا ظننت وأنك تلاقي عَدُوًا، ولا ظننتُ إلاّ أنها العِير! فقال له رسول الله على عدوّك، والذي بعثك بالحق ما تخلّفتُ عنك رغبةً بنفسِي عن نفسك، ولا ظننت

قال: وخرج رسول الله عليه التهى التهى إلى المكان المعروف بالبُقْع وهي بيوت السُقيا، وهي متصلة ببيوت المدينة، فضرب عسكره هناك، وعرض المقاتلة، فعرض عبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، ورافع بن خديج، والبَرَاء بن عازب، وأسَيد بن ظُهَير، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، فردهم ولم يُجِزْهُم.

قال الواقديّ: فحدثني أبو بكر بن إسماعيل، عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: رأيتُ أخِي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضَنا رسول الله على يتوارَى، فقلت: مالك يا أخي؟ قال: إنّي أخافُ أن يَراني رسول الله على فيستصغرني، فيردّني، وأنا أحبّ الخروج، لعل الله أن يرزقَنِي الشهادة. قال: فعُرِض على رسول الله على فاستصغره، فقال: ارجِع، فبكى عمير، فأجازه (١).

قال: فكان سعد يقول: كنت أعقِد له حمائلَ سيفهِ من صِغَرِه، فقتِل ببدر وهو ابن ستّ عشرةَ سنة.

قال: فلمّا نزلَ عَلِيَكُلِيْ بيوت السُّقْيا أمرَ أصحابَه أن يستقُوا من بثرهم: وشرب عَلَيَكُلِيْ منها، كان أوّل مَنْ شرِب وصلّى عندها، ودعا يومئذٍ لأهل المدينة، فقال: «اللهمّ إن إبراهيم عبدُك

® · ®·® · (۲70 )· ®·® · ³⁵ · @·Ø · ®VØ·

⊕ . ?}

:# :

. (B)(B)

) (1)

**€** 

. (3)

. (3)

•

ં છું ગુપ**ર્**કો

. **@**VØ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦٩/٦)، والبزار في «مسنده» (١١٠٦)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ١٤٩)، واللفظ له.

وخليلُك ونبيّك، دعاك لأهلِ مكة، وإنّي محمد عبدُك ونبيك، أدعوك لأهلِ المدينة، أن تبارك لهم في صاعِهم ومُدّهم وثمارهم، اللهمّ حَبّب إلينا المدينة، واجعل ما بها من الوباء بخُمّ (١٠). اللهم إني حرّمت ما بين لابُتَيْها، كما حرّم إبراهيم خليلك مكة اللهم اللهم إني حرّمت ما بين الابُتَيْها،

قال الواقديّ: وخُمّ على ميلين من الجُحفة.

وقدّم رسول الله ﷺ أمامه عديّ بن أبي الزغباء وبسيس بن عمرو، وجاء إليه عبد الله بن عمرو بن حرام، فقال: يا رسول الله، لقد سرّني منزلَك هذا، وعرضُك فيه أصحابَك، وتفاءلت به، إنَّ هذا منزلنا في بني سلِمة، حيث كان بيننا وبين أهل حُسَيكة ما كان.

قال الواقديّ: هي حُسَيْكة الذّباب، والذّباب: جبل بناحية المدينة، وكان بحُسَيكة يهود، وكان لهم بها منازل.

قال عبد الله بن عمرو بن حرام فعرضنا يا رسول الله هاهنا أصحابنا، فأجزنا مَنْ كان يطيق السلاح، ورددنا مَنْ صغَر عن حمل السلاح، ثم سرنا إلى يهود حُسَيكة، وهم أعزّ يهود كانوا يومئذ، فقتلناهم كيف شئنا، فذلَّت لنا سائرُ يهود إلى اليمن، وأنا أرجو يا رسول الله أن نلتقِيَ نحن وقريش، فيقرّ الله عينَك منهم.

قال الواقديّ: وكان خلاّد بن عمرو بن الجَمُوح لمّا كان من النهار رجع إلى أهله بخُرْباء، فقال له أبوه عمرو بن الجموح: ما ظننت إلا أنكم قد سِرْتم، فقال: إنَّ رسول الله ﷺ يعرِض الناس بالبقيع، فقال عمرو: نعم الفأل! والله إني لأرجو أن تغنموا وأن تظفرُوا بمشركي قريش، إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى حسُيَكة. قال: فإنَّ رسول الله ﷺ قد غيّر اسمه، وسمّاه السقيا. قال: فكانت في نفسي أن أشترَيها، حتى اشتراها سعدُ بن أبي وقّاص ببُكْريْن، ويقال بسبع أواق، فذكر للنبي ﷺ أن سعداً اشتراها، فقال: «ربح البيع»(٣)!

قال الواقدي: فراح رسول الله عليه من بيوت السَّقْيَا، لاثنتي عشرة ليلة مضت من رُمضان، وخرج المسلمون معه ثلاثمائة وخمسة، وتخلُّف ثمانية، ضرب لهم بسهامهم وأجورهم، فكانت الإبل سبعين بعيراً، وكانوا يتعاقبون الإبل: الاثنين، والثلاثة، والأربعة، فكان رسول الله ﷺ وعليّ بن أبي طالب عليّ ومَرْثد بن أبي مَرْثد – ويقال زيد بن حارثة

(١) خُمَّ: موضع بيت مكة والمدينة تصب فيه عين هناك. اللسان، مادة (خمم).

﴿ ٢) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٨٥).

). 1840 · 🙀 · 1840 · 1849 ·

(A)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: فضل المدينة (١٣٦٥)، والترمذي، كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر (٣٤٥٤)، وأحمد، كتاب: العشرة المبشرين بالجنة، باب: مسند أبي إسحاق (١٥٩٦).

⊕.⊕*-*

مكان مَرْثَد - يتعاقبون بعيراً واحداً، وكان حمزة بن عبد المطلب، وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة، موالي النبي على على بعير، وكان عُبيدة بن الحارث والطفيل والحصين ابنا الحارث، ومسطح بن أثاثة على بعير لعبيدة بن الحارث ناضح ابتاعه من أبي داود المازني، وكان معاذ وعوف ومعوّذ بنو عَفْراء ومولاهم أبو الحمراء على بعير، وكان أبيّ بن كعب وعمارة بن حِزام وحارثة بن النعمان على بعير.

وكان خِراش بن الصّمّة وقُطّبة بن عامر بن حديدة وعبد الله بن عمرو بن حزام على بعير، وكان عُتْبة بن غَزُوان وطليب بن عمير على جَمَلٍ لعتبة بن غزوان يقال له العبّس، وكان مصعب بن عمير وسُويبط بن حَرْملة ومسعود بن رَبيع عَلَى جمل لمُصعب، وكان عمّار بن ياسر وعبد الله بن مسعود على بعير، وكان عبد الله بن كعب وأبو داود المازنيّ وسليط بن قيس على جملٍ لعبد الله بن كعب، وكان عثمان بن عفّان وقُدامة بن مظعون وعبد الله بن مَظعون والسائب بن عثمان على بعير يتعاقبون، وكان أبو بكر وعمر وعبد الرّحمن بن عوف على بعير، وكان سعد بن مُعاذ وأخوه وأبن أخيه الحارث بن أوس والحارث بن أنس على جمل لسعد بن مُعاذ ناضح يقال له الذيّال، وكان سعيد بن زيد، وسلمة بن سلامة بن وقش وعباد بن بشر ورافع بن يزيد على ناضح لسعيد بن زيد، ما تزوّدُوا إلاّ صاعاً من تمر.

قال الواقديّ: فروى مُعاذ بن رفاعة، عن أبيه، قال: خرجت مع النبيّ الله إلى بدر، وكان كلّ ثلاثة يتعاقبون بعيراً، فكنت أنا وأخي خلاّد بن رافع على بكُر لنا ومعنا عُبيدة بن يزيد بن عامر، فكنّا نتعاقب، فسِرْنَا حتّى إذا كنّا بالرَّوْحاء إذ مرّ بنا بَكُرنا وبرك علينا وأعيا، فقال أخي: اللهم إن لك عليّ نذراً، لئن رددتنا إلى المدينة لأنحرنه، فمرّ بنا النبيّ على ونحن على تلك الحال، فقلنا: يا رسول الله، بَرَكَ علينا بكرُنا، فدعا بماء فتمضمض وتوضأ في إناء، ثم قال: افتحا فاه، ففعلنا فصبّه في فيه، ثم على رأسِه ثم على عنقه ثم على حارِكه (١)، ثم على سنّامه، ثم على عَجُزه، ثم على ذَنَبه، ثم قال: اركبا، ومضى رسول الله على فلحقناه أسفلَ من المنصرف، وإنّ بكرنا لينفِر بنا، حتى إذا كنّا بالمصلّى راجعين من بدر، برك علينا، فنحرَه أخي، فقسم لحمه وتصدّق به.

قال الواقديّ: وقد رُوِي أنّ سعد بن عُبادة حَمَل في بدر على عشرين جملاً .

قال: وروِي عن سعد بن أبي وقاص، أنّه قال: فخرجنا إلى بَدْرٍ مع رسول الله ﷺ ومعنا سبعون بعيراً، فكانوا يتعاقبون الثلاثة والأربعة والاثنان على بعير، وكنتُ أنا من أعظم أصحابِ النبيّ عَلِيتُلِلْ عنه غَناءً، وأرجلهم رُجُلَة، وأرْمَاهم لِسَهْم، لم أركب خطوة ذاهباً ولا راجعاً.

· 600 · 600 · (777) · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 600 · 60

. E

ياريون ونسي

(F) (F)

. (2)

·

. •

<sup>(</sup>١) الحارك: أعلى الكاهل. القاموس، مادة (حرك).

قال الواقديّ: وقال رسول الله عَنْ حين فَصَل من بيوت السُّقْيا: «اللهمّ إنهم حُفاةٌ فاحملَهم، وعراةً فاكسُهم، وجياع فأشبِعُهم، وعالةً فأغنِهم من فضلك»(١١)، فما رجع أحد منهم يريد أن يركب إلاَّ وجد ظهراً، للرَّجُل البعير والبعيران، واكتسى مَنْ كان عارياً، وأصابوا طعاماً ﴿ مَنْ أَزُوادِهُمْ، وأَصَابُوا فَدَاءُ الْأُسْرِى، فَأَغْنَى بِهُ كُلِّ عَائلً. ﴿ ﴾

قال: واستعمل رسول الله على المشاة قيس بن أبي صعصعة - واسم أبي صعصعة عمر بن يزيد بن عوف بن مبذول - وأمره النبيّ عَيْثُ حين فَصَل من بُيُوت السقيا أن يعدّ المسلمين، فوقف لهم ببئر أبي عبيدة يعدّهم، ثم أخبر النبيّ عليه وخرج من بُيوت السقيا، حتى سلك بطن العقيق، ثم سلك طريق المكيمِن، حتى خرج على بطحاء بن أزهر، فنزل تحت شجرة هناك، فقام أبو بكر إلى حجارة هناك، فبنى منها مسجداً، فصلَّى فيه رسول الله عليه ، ﴿ وَأَصْبَحَ يُومُ الْإِثْنَيْنَ وَهُو هُنَاكَ، ثُمْ صَارَ إِلَى بَطْنَ مَلَلَ وَتُرْبَانَ بَيْنَ الْحَفْيَرَةُ وَمَلَّلَ.

قال الواقديّ: فكان سعد بن أبي وقّاص، يقول: لما كنّا بتُرْبان، قال لي رسول الله ﷺ: ﴿ يَا سَعْدُ، انظر إلى الطَّبِي، فأَفَوِّقُ لَهُ بِسَهُم ۗ ، وقام رسولُ اللَّهُ ﷺ فوضع رأسَه بين مُنكبِي وأذني، ثم قال: «اللهم سدّد رميته»(٢٠) - قال: فما أخطأ سهمي عن نحره، فتبسّم ﴿ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ؛ وخرجت أعدُو فأخذته وبه رَمَق فذكّيته، فحملناه حتى نزلنا قريباً، وأمرُ به 🖄 رسول الله ﷺ فقسِم بين أصحابه.

قال الواقديّ: وكان معهم فَرُسان: فرس لمرثّد بن أبي مرثّد الغنويّ، وفرس للمقداد بن عمرو البهرانيّ، حليف بنيّ زُهرة، ويقال فرس للزبير، ولم يكن إلاَّ فَرَسان لاختلاف عندهم، ﴿ إِنَّا الْمُقَدَّادُ لَهُ فُرْسُ، وقد روى عن ضُباعة بنت الزَّبير عن الْمُقدَّادُ، قال: كان معي يوم بُذُر فرس يقال له سبحة. وقد روى سعد بن مالك الغَنُويّ عن آبائه أن مرثد بن أبي مرثد الغَنُوي شهد بدرأ على فرس له يقال له السيّل.

قال الواقديّ: ولحقت قريش بالشام في عيرها، وكانت العير ألف بعيرٍ، وكان فيها أموال ﴿ عظام، ولم يبق بمكَّة قرشيٌّ ولا قرشية له مثقال فصاعداً إلا بعث به في العِير، حتى إنَّ المرأة ﴿ لَتَبَعُّ بِالشِّيءَ التَّافَهُ، وكان يقال: إن فيها لخمسين ألف دينار. وقالوا: أقلُّ، وإن كان ليقال: إِنَّ أَكثر مَا فيها من المال لآل سعيد بن العاص لأبي أُحَيْحة إمَّا مال لهم أو مال مع قوم قُرَّاض

· 1948 · 1949 · 177)· 1949 · 1849 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1948 · 1

(E)

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود كتاب: الجهاد، باب: نفل السرية تخرج من العسكر (٢٧٤٧)، والحاكم في المستدرك(٢٥٩٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (٤٣١٤)، والهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (٦/ ١١٣)، والبزار في «مسنده» (۱۲۱۳)، والديلمي في «مسند الفردوس» (۲۰٤۸).

على النَّصف، وكان عامَّة العير لهم، ويقال: بل كان لبني مخزوم فيها مائتا بعيرٍ وخمسة أو 

قال الواقديّ: وحدّثني هشام بن عمارة بن أبي الحُويرث، قال: كان لبني عبد مناف فيها عشرة آلاف مثقال، وكان مَتْجَرُهم إلى غَزّة من أرض الشام.

قال الواقديّ: وحدثني عبد الله بن جعفر، عن أبي عون مولى المِسُور، عن مَخْرمة بن الله الله الله المعلى الله المنام أدركنا رجلٌ من جُذام، فأخبرنا أنَّ محمداً قد كان عرض لعيرنا الله المعالم الما لعيرنا في بدأتنا، وأنه تركه مقيماً ينتظر رجعتنا، قد حالف علينا أهلَ الطريق ووادَعهم. قال مخرمة: ﴿ فَخَرَجُنَا خَاتُفَيْنَ نَخَأُفُ الرَّصَد، فَبَعَثْنَا ضَمَضَمَ بَنَ عَمَرُو حَيْنَ فَصَلَّنَا مِن الشَّامِ.

قال الواقديّ: وكان عمرو بن العاص مع العير، وكان يحدّث بعد ذلك يقول: لمّا كنا ﴿ بِالزَّرْقَاءَ – وَالزَّرْقَاءُ بِالشَّامُ مِن أَذْرِعَاتَ عَلَى مُرْجَلَتِينَ – وَنَحْنُ مُنْحَدِرُونَ إِلَى مُكَّةً لَقَيْنَا رَجَلاً مِن جُذام، فقال: قد كان عرض محمد لكم في بدأتكم في أصحابه، فقلنا: ما شعرنا، قال: بلي، فأقام شهراً، ثم رجع إلى يثرب، وأنتم يوم عرض محمد لكم مخفّون فهو الآن أحرى أن يعرِض لكم، إنَّما يَعُدُّ كم الأيام عدًّا، فاحذروا على عيركم، وارتؤوا آراءكم، فوالله ما أرى من عَدد ولا كُراع ولا حَلْقة. فأجمع القوم أمرهم، فبعثوا ضَمْضَم بن عمرو، وكان في العير، وقد كانت قريش مرّت به وهو بالساحل، معه بكران، فاستأجروه بعشرين مثقالاً، وأمره أبو سفيان أن يخبر قريشاً أنَّ محمداً قد عَرَض لعيرهم، وأمره أن يجدَع(١١) بعيره إذا دخل، ويحوّل رحله، ويشقّ قميصَه من قَبُلِهِ ودُبُره، ويصيح: الغوث الغوث! ويقال: إنَّما بعثوه من تَبُوك، وكان في العير ثلاثون رجلاً من قريش، فيهم عمرو بن العاص، ومُخرمة بن نوفل.

قال الواقديّ: وقد كانت عاتكة بنت عبد المطلب رأتْ قبل مجيء ضَمُضَم بن عمرو رؤيا أفزعتُها، وعظُمت في صدرها، فأرسلت إلى أخيها العباس، فقالت: يا أخي، لقد والله رأيت رؤيا أفزعتْني، وتخوّفتُ أن يدخل على قومِك منها شرّ ومصيبة، فاكتم عليّ ما أحدّثك منها، رأيت راكباً أقبل على بعيرِ حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: يا آل غُدَر، أنفروا إلى مصارعكم في ثلاث، فصرخ بها ثلاث مرات، فأرّى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد، والناس يتبعونه إذ مثل به بعيرُه على ظهر الكعبة، فصرخ مثلها ثلاثاً، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس، فصرخ بمثلها ثلاثاً، ثم أخذ صخرةً من أبي قبيس فأرسلها، فأقبلت تهوِي، حتى إذا كانت في أسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكّة ولا دارٌ من دورها إلا دخلتُه منها فَلَٰذة .

<sup>(</sup>۱) الجَدُع: قطع الأنف أو الأذن أو البد أو الشفة. القاموس، مادة (جدع).

P/W-

قال الواقدي: وكان عمرو بن العاص يحدّث بعد ذلك فيقول: لقد رأيتُ كلّ هذا، ولقد رأيت كلّ هذا، ولقد رأيت في دارنا فلُقة من الصّخرة التي انفلقت من أبي قبيس، ولقد كان ذلك عبرة، ولكن الله لم يردُ أن نُسلم يومئذٍ، لكنه أخر إسلامنا إلى ما أراد.

قلت: كان بعض أصحابنا يقول: لم يكفِ عمراً أن يقول: رأيتُ الصّخرة في دُور مكة عِياناً، فيخرِج ذلك مخرج الاستهزاء باطناً على وَجْه النفاق واستخفافه بعقول المسلمين زعم، حتى يضيف إلى ذلك القول بالخبر الصُّراح فيقول: إنّ الله تعالى لم يكن أراد منه الإسلام يومئذٍ.

قال الواقدي: قالوا: ولم يدخل داراً ولا بيتاً من دُور بني هاشم ولا بني زُهرة من تلك الصخرة شيء! قال: فقال العبّاس: إنّ هذه لرؤيا، فخرج مغتماً، حتى لقي الوليد بن عتبة بن ربيعة – وكان له صديقاً – فذكرها له واستكتمه، ففشا الحديث في الناس، قال العباس: فغدوتُ أطوف بالبيت، وأبو جهل في رَهْطٍ من قريش يتحدّثون برؤيا عاتكة، فقال أبو جهل: ما رأت عاتكة هذه؟ فقلت: وما ذاك؟ فقال: يا بني عبد المطلّب، أما رضيتم بأن تتنبّا رجالكم حتى تتنبّا نساءكم! زعمت عاتكة أنها رأت في المنام كذا وكذا – للذي رأت – فسنتربّص بكم ثلاثاً، فإن يكن ما قالت حقًا فسيكون، وإن مضت الثلاث ولم يكن، نكتبْ عليكم أنكم أكذبُ أهل بيت في العرب! فقال له العباس: يا مصفّر استه، أنت أوْلَى بالكذب واللؤم منّا! فقال أبو جهل: إنا استبقنا المجد وأنتم فقلتم: فينا السقاية، فقلنا: لا نبالي، تسقون الحجّاج، ثم قلتم: فينا الحجابة، فقلنا: لا نبالي يكون الطعام فتطعمون الناس. ثم قلتم: فينا الرّفادة، فقلنا: لا نبالي، تجمعون عندكم ما ترفدون به فتطعمون الناس. ثم قلتم: فينا الزّفادة، فقلنا: لا نبالي، تجمعون عندكم ما ترفدون به الضعيف، فلمّا أطعمنا الناس وأطعمتم، وازدحمت الرّكب واستبقنا المجد، فكنا كفرسَيْ وهان، قلتم: منا نبيّ، ثم قلتم: منا نبيّ، ثم قلتم: منا نبيّ، ثم قلتم: منا نبيّة! فلا واللات والعُرَّى لا كان هذا أبداً!

قلت: لا أرى كلام أبي جهل منتظماً؛ لأنه إذا سلّم للعباس أنّ هذه الخصال كلّها فيهم، وهي الخصال التي تشرُف بها القبائل بعضُها على بعض، فكيف يقول: لا نبالي لا نبالي! وكيف يقول: فلمّا أطعمنا للناس وأطعمتم، وقد كان الكلام منتظماً، لو قال: ولنا بإزاء هذه المفاخر كذا وكذا، ثم يقول بعد ذلك: استبقنا المجد فكنّا كفرسَيْ رهان، وازد حمت الرّكب، ولم يقل شيئاً ولا عدّ مآثره، ولعلّ أبا جهل قد قال ما لم ينقل.

قال الواقديّ: قال العبّاس: فوالله ما كان منّي غير أنّي جحدت ذلك، وأنكرت أن تكون عاتكة رأتْ شيئاً، فلما أمسيتُ لم تبق امرأة أصابتها ولادة عبد المطلب إلا جاءت، فقلن لي: أرضيتم بهذا الفاسق الخبيث يقع في رجالكم، ثم قد تناول نساءكم! ولم تكن لك عند ذلك غيرة! فقلت: والله ما قلت إلا لأنّي لا أبالي به، ولايمُ الله لأعرِضن له غداً، فإن عاد كفيتُكُنْ

THE POST OF THE PO

. .

**(4)** 

₩<u>\</u>

. E

୍ୟୁକ୍ତ ୁ-ଲ

**⊕** 

® ∙ ™

> `. ∯

إياه. فلما أصبحوا من ذلك اليوم الّذي رأت فيه عاتكة ما رأتُ، قال أبو جهل: هذه ثلاثة أيام ما بقي. قال العباس: وغدوتُ في اليوم الثالث، وأنا حديد مغضَب، أرى أن قد فاتني منه أمر أحبّ أن أدركه، وأذكر ما أحفظني به النساء من مقالتهنّ، فوالله إنّي لأمشي نحوه – وكان رجلاً خفيفاً حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر - إذ خرج نحو باب بني سَهْم يشتذ، فقلت: ما باله لعنه الله! أكلُّ هذا فَرَقا من أن أشاتمه! فإذا هو قد سمع صوت ضَمْضم بن عمرو وهو يقول: يا معشر قريش، يا آل لؤيّ بن غالب، اللَّطيمة قد عرض لها محمد في أصحابه! الغوث الغوث! والله ما أرى أن تدركوها، وضمضم ينادي بذلك في بطن الوادي، وقد جَدَع أذني بعيره وشقّ قميصه قَبُلاً ودُبراً، وحوّل رحله، وكان يقول: لقد رأيتُني قبل أن أدخل مكّة وإني لأرى في النُّوم وأنا على َ راحلتي كأنَّ وادي مكَّة يسيل من أسفله إلى أعلاه دماً، فاستيقظت فزعاً مذعوراً، فكرهتُها لقريش، ووقع في نفسي أنَّها مصيبة في أنفسهم.

قال الواقديّ: وكان عمير بن وهب الجُمَحيّ يقول: ما رأيت أعجبٌ من أمر ضمضم قطّ، وما صرّح على لسانه إلاّ شيطان! كأنه لم يملُّكنا من أمورنا شيئاً، حتى نفَرنا على الصَّعْب، والذلول، وكان حكيم بن حزام يقول: ما كان الَّذي جاءنا فاستنفرنا إلى العير إنسانا! إن هو إِلاّ شيطان، قيل: كيف يا أبا خالد؟ قال: إني لأعجب منه، ما ملكنا من أمرنا شيئاً.

قال الواقديُّ: فجهز النَّاس وشُغل بعضهم عن بعض، وكان النَّاس بين رجلين: إمَّا خارج وإما باعث مكانَه رجلاً ، وأشفقت قريش لرؤيا عاتكة، وسرّ بنو هاشم. وقال قائلهم: كلاً ، زعمتم أنَّا كذبنا وكذبتْ عاتكة! فأقامت قريش ثلاثاً تتجهَّز – ويقال: يومين – وأخرجت أسلحَتها واشترُوا سلاحاً، وأعان قويُّهم ضعيفَهم، وقام سُهَيل بن عمرو في رجال من قريش، فقال: يا معشرَ قريش، هذا محمّد والصُّباة معه من شبّانكم وأهل يثرب قد عرضوا لعيركم ولطيمتكم، فمن أراد ظهراً فهذا ظهر، ومَنْ أراد قوّة فهذه قوّة. وقام زمعة بن الأسود، فقال: إنّه والّلات والعزّى ما نزل بكم أمر أعظم من أن طمع محمد وأهل يثرب أن يعرِضوا لعيركم فيها خزائنكم، فأوعِبوا ولا يتخلُّف منكم أحد، ومَنْ كان لا قوّة له فهذه قوة، والله لئن أصابها محمّد وأصحابه لا يروعكم منهم إلا وقد دخلوا عليكم بيوتكم. وقال طُعيمة بن عديّ: يا معشر قريش، والله ما نزل بكم أمرٌ أجل من هذه! أن يستباح عيركم، ولطيمة قريش فيها أموالكم وخزائنكم، والله ما أعرف رجلاً ولا امرأة من بني عبد مناف له نَشَّ فصاعداً، إلاَّ وهو في هذه العير، فمن كان لا قوّة به فعندنا قوّة نحمله ونقوّيه. فحمل على عشرين بعيراً وقوى بهم، وخلَّفهم في أهلهم بمعونة. وقام حنظلة بن أبي سفيان وعمرو بن أبي سفيان فحضًا الناس على الخروج، ولم يدعُو إلى قوة ولا حُمُلان، فقيل لهما: ألا تدعُوان إلى ما دعا إليه قومكما من الحملان؟ قالا: والله ما لنا مال، وما المال إلا لأبي سفيان. ومشى نوفل بن معاوية الديلميّ

este.

TO TO THE PART OF THE PART OF

**(B)** 

إلى أهل القوّة من قريش، وكلّمهم في بذّل النفقة والحملان لمن خَرج، فكلّم عبد الله بن أبي ربيعة، فقال: هذه خمسمائة دينار تضعُها حيث رأيت، وكلّم حُويطب بن عبد العزى، فأخذ منه مائتي دينار أو ثلاثمائة، ثم قويَ بها في السلاح والظهر.

قال الواقديُ: وذكروا أنّه كان لا يتخلّف أحدٌ من قريش إلا بعث مكانه بَعثاً، فمشت قريش إلى أبي لهب، فقالوا له: إنك سيّد من سادات قريش، وإنّك إن تخلّفت عن النفير يعتبر بك عيرُك من قومك، فاخرج أو ابعث رجلاً، فقال: واللات والعُزّى لا أخرجُ ولا أبعث أحداً، فجاءه أبو جهل فقال: أقم يا أبا عتبة، فوالله ما خرجنا إلا غضباً لدينك ودين آبائك! وخاف أبوجهل أن يُسْلِم أبو لهب، فسكت أبو لهب ولم يخرج ولم يبعث، وما منع أبا لهب أن يخرج إلا الإشفاق من رُؤيا عاتكة، كان يقول: إنما رؤيا عاتكة أخذٌ باليد، ويقال إنه بعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة وكان له عليه دين، فقال: اخرج وديني عليك لك، فخرج عنه (١).

وقال محمد بن إسحاق في المَغازي: كان دَيْن أبي لهب على العاص بن هشام أربعة آلاف درهم، فمطله بها وأفلس، فتركها له على أن يكون مكانه، فخرج مكانه.

قال الواقديّ: وأخرج عُتْبة وشيبة دروعاً لهما، فنظر إليهما مولاهما عدّاس وهما يصلِحان دروعهما وآلةً حربهما، فقال: ما تريدان؟ فقالا: ألم تر إلى الرّجل الذي أرسلناك إليه بالعنّب في كَرْمنا بالطّائف؟ قال: نعم، قالا: نخرج فنقاتله، فبكى، وقال: لا تخرجا، فوالله إنه لنبيّ، فأبيا فخرجا، وخرج معهما فقُتِل ببدر معهما.

قلت: حديث العِنب في كُرِّم ابني ربيعة بالطائف قد ذكره أرباب السيرة، وشرحه الطّبري في التاريخ، قال: لما مات أبو طالب بمكة طمعت قريش في رسول الله والله على ونالت منه ما لم تكن تناله في حياة أبي طالب، فخرج من مكة خائفاً على نفسه مهاجراً إلى ربّه يؤم الطائف، راجياً أن يدعو أهلَها إلى الإسلام فيجيبوه، وذلك في شوال من سنة عشر من النبوة، فأقام بالطائف عشرة أيام، وقيل شهراً، لا يدَع أحداً من أشراف ثقيف إلا جاءه وكلّمه، فلم يجيبوه، وأشاروا عليه أن يخرج عن أرضهم، ويلحق بمتجاهل الأرض وبحيث لا يعرف، وأغروا (٢) به سفهاءَهم، فرمَوْه بالحجارة، حتى إنّ رجليه لتذمّيان، فكان معه زيد بن حارثة، فكان يقيه بنفسه، حتى لقد شُجّ في رأسه.

والشّيعة تروي أنّ عليّ بن أبي طالب كان معه أيضاً في هجرة الطائف، فانصرف رسول الله عليه عن ثَقِيف وهو محزون، بعد أن مشي إلى عبد ياليل ومسعود وحبيب ابني

· <sub>(P)</sub>(4) · (B)(4) ·

<sup>(</sup>١) أنظر مغازي الواقدي: ٣٦، وتاريخ الطبري: ٢/ ١٣٧، والسيرة النبوية لابن كثير: ٢/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) أَوْلَعُوهُم بِإِيذَاتُهُ. اللَّسَانُ، مَادَةً (غُرُو).

عمرو بن عمير، وهم يومئذٍ سادة ثقيف، فجلس إليهم، ودعاهم إلى الله وإلى نصرته والقيام معه على قومه، فقال له أحدهم: أنا أمرُط بباب الكعبة، إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: أما وجد الله أحداً أرسلَه غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلَّمك كلمة أبداً، لئن كنتَ رسولاً من الله كما تقول، لأنت أعظمُ خطراً من أن أردّ عليك الكلام، ولئن كنتَ كاذباً على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام رسول الله عليه من عندهم، وقد ينس من خَيْر ثقيف، واجتمع عليه صِبيانهم وسفهاؤهم، وصاحوا به وسبُّوه وطردوه، حتى اجتمع عليه الناس يعْجَبون منه، وألجؤوه بالحجارة والطّرد والشّتم إلى حائط لعُتّبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهما يومئذٍ في الحائط، فلمًا دخل الحائط رجع عنه سفهاء ثَقِيف، فَعَمد إلى ظل حَبَلة (١٠) منه فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران ويرَيان ما لقيَ من سفهاء ثقيف.

قال الطبري (٢): فلمّا اطمأن به قال - فيما ذُكِر لي: «اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي وقلّة حيلتي وهواني على النّاس، يا أرحمَ الراحمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربّي، إلى من تَكلنِي! إلى بعيد فيتجهّمني، أم إلى عدرّ ملّكتَه أمري، فإن لم يكن منك غضب عليّ فلا أبالي! ولكن عافيتُك هي أوسع لي، أعوذ بنورِ وجهك الَّذي أشرقَتْ به الظَّلمات، وصلَح عليه أمرُ الدّنيا والآخرة، من أن ينزِل بي غضبُك، أو يحلّ عليّ سَخطك، لك العتبي حتى ترضى، لا حول ولا قوة إلا بك<sup>¢(٣)</sup>!

فلمّا رأى عُتبة وشيبة ما لقيَ تحرّكت له رحِمُهما، فدعَوَا غلاماً نَصرانيًّا لهما، يقال له عدّاس، فقالا له: خذ قِطْفاً من هذا العنب وضعْه في ذلك الطّبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرّجل، وقل له فليأكل منه، ففعل وأقبل به حتى وضعه بين يديه، فوضع يده فيه، فقال: بسم الله، وأكل، فقال عدّاس: والله إن هذه الكلمة لا يقولها أهلُ هذه البلدة، فقال له رسول الله عَلَيْهِ : "مِنْ أيّ البلاد أنت؟ وما دينُك؟، قال: أنا نصرانيّ من أهل نينُوي، قال: «أمِنْ قرية الرجل الصالح يونس بن مُتّى»؟ قال: وما يدرِيكَ مَنْ يونس بن متّى؟ قال: «ذاك أخي، كان نبياً وأنا نبيٍّ، (٤). فأكبّ عدّاس على يديه ورجليه ورأسه يقبّلها، قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسدَه عليك، فلمّا جاءهما قالا: ويلك يا عدّاس! مالك تقبّل رأسَ هذا الرجل ويديّه وقدميه! قال: يا سيّدي، ما في الأرض خير من هذا، فقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي.

[ŧ (F)

<sup>(</sup>١) أي شجرة عنب، اللسان، مادة (حبل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تاريخه: ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ٣٥)، وابن عدي في «الكامل» (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو حاتم في «الثقات» (٧٨/١).

قال الواقدي: واستقسمت قريش بالأزلام(١٠) عند هُبَل للخروج، واستقسم أميّة بن خلَف وعُتُبة وشيبة بالأمر والناهي، فخرج القِدْح الناهي، فأجمعوا المقام حتى أزعجهم أبو جهل، فقال: ما استقسمتُ ولا نتخلُف عن عِيرنا.

قال الواقديّ: لما توجّه زمّعة بن الأسود خارجاً، فكان بذي طُوّى أخرِج قِداحه، واستقسم بها، فخرج النَّاهي عن الخروج، فلقي غيظاً، ثم أعادها الثانية فخرج مثل ذلك فكسرها، وقال: ما رأيت كاليوم قِدْحاً أكذب! ومرَّ به سُهَيل بن عمرو وهو على تلك الحال، فقال: ما لي أراك غضبان يا أبا حُكَيمة؟ فأخبره زمْعة، فقال: امضِ عنك أيّها الرجل، قد أخبرني عُمير بن وهب أنَّه لقيَه مثل الَّذي أخبرتني، فمضوا على هذا الحديث.

قال الواقديّ: وحدَّثني موسى بن ضمْرَة بن سعيد، عن أبيه، قال: قال أبو سفيان بن حرب لضَمْضَم: إذا قدمت على قريش فقل لها: لا تستقسم بالأزلام.

قال الواقديّ: وحدّثني محمد بن عبد الله، عن الزُّهريّ، عن أبي بكر بن سُليم بن أبي خَيْثمة، قال: سمعتُ حكيم بن حزام يقول: ما توجّهتُ وجهاً قطّ كان أكرهَ إليّ من مسيري إلى بدر، ولا بان لي في وجه قطّ ما بان لي قبل أن أخرج، ثم قال: قدم ضمضم، فصاح بالنّفير فاستقسمت بالأزلام، كلِّ ذلك يخرج الذي أكره، ثم خرجت على ذلك حتى نزلنا مَرَّ الظُّهْران، فنحَر ابنُ الحنظلية جَزُوراً منها بها حياة، فما بقيَ خِباء من أخبيه العسكر إلاّ أصابه من دمها، فكان هذا بيّن، ثم هممتُ بالرجوع، ثم أذكر ابن الحنظليّة وشؤمه، فيردّني حتى مضيت لوجهي. وكان حكيم يقول: لقد رأينا حين بلغنا الثنيّة البيضاء – وهي الثنيّة التي تهبطك على فَخَّ وأنت مُقْبِل من المدينة - إذا عدّاس جالس عليها. والناس يمرُّون، إذ مَرّ علينا ابنا ربيعة، فوثب إليهما، فأخذ بأرجلهما في غَرّْزِهما، وهو يقول: بأبي أنتما وأمّي! والله إنه لرسولَ الله صلى الله عليه، وما تُساقانِ إلاّ إلى مصارعكما! وإن عينيُّه لتسيل دمعاً على خدّيه، فأردت أن أرجع أيضاً، ثم مضيت. ومرّ به العاص بنُ منبّه بن الحجّاج، فوقف عليه حين ولَى عُتْبة وشَيْبة، فقال: ما يُبْكيك؟ قال: يبكيني سيّدي - أو سيّدا أهل الوادي - يخرجان إلى مصارعهما، ويقاتلان رسول الله عظي الفال العاص: وإنّ محمداً لرسول الله! فانتفض عدّاس انتفاضة واقشعر جلدُه، ثم بكي، وقال: إي والله، إنه لرسول الله إلى الناس كافّة. قال: فأسلم العاص بن منَّبه، ومضى وهو على الشكُّ، حتى قُتِل مع المشركين على شكِّ وارتياب. ويقال: رجع عدَّاس ولم يشهد بدراً، ويقال: شهد بدراً وقتل.

قال الواقدي: والقول الأوّل أثبت عندنا.

<sup>﴿ (</sup>١) الأزلام: سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. القاموس، مادة (زلم).

قال الواقديِّ: وخرج سعد بن مُعاذ معتمراً قَبُل بدر، فنزل على أميَّة بن خلف، فأتاه أبو

(A)

. . .

9 (9) (9)

Use Comment

· (3)

. (4) (8)

· (6)

...

. • جهل، وقال: أتترك هذا وقد آوَى محمداً وآذننا بالحرب! فقال سعد بن معاذ: قل ما شئت، أما إنّ طريق عيركم علينا، قال أمية بن خلف: مَه! لا تقلُ هذا لأبي الحكم فإنه سيّد أهل الوادي. قال سعد بن معاذ: وأنت تقول ذلك يا أميّة؟ أما والله لسمِعت محمداً يقول: لأقتلن أمية بن خلف، قال أمية: أنت سمعته؟ قال سعد بن معاذ: فقلت: نعم، قال: فوقع في نفسه، فلما جاء النفير أبي أميّة أن يخرج معهم إلى بدر، فأتاه عُقْبة بن أبي مُعَيْط وأبو جهل، ومع عقبة مَجْمرة فيها بَخور، ومع أبي جهل مكحلة ومِرُود (١)، فأدخلها عقبة تحته، فقال: تبخر، فإنما أنت امرأة، وقال أبو جهل: اكتحل فإنما أنت امرأة. فقال أميّة: ابتاعوا لي أفضل بعير في الوادي، فابتاعوا له جملاً بثلاثمائة دينار من نَعم بني قُشير، فغنِمه المسلمون يوم بَدْر، فصار في سهم فأبت بن يساف.

عامر، وقال: ليت قريشاً تعزم على القعود وأن مالي في العبر تلف ومال بني عبد مناف أيضاً. فيقال له: إنّك سيّدٌ من ساداتها، أفلا تردعها عن الخروج؟ قال: إنّي أرى قريشاً قد أزمعت على الخروج، ولا أرى أحداً به طِرْق تخلف إلا من علّة، وأنا أكره خلافها، وما أحبّ أن تعلم قريش ما أقول، على أنّ ابن الحنظليّة رجل مشؤوم على قومه، ما أعلمه إلاّ يحرز قومه أهل يثرب، ولقد قسم الحارث مالاً من ماله بين ولده، ووقع في نفسه أنه لا يرجع إلى مكة، وجاءه ضمضم بن عمرو، وكانت للحارث عنده أياد، فقال: أبا عامر، إني رأيت رؤيا كرهتُها، وإني لكاليَّقْظان على راحلتي وأراكم أنّ واديكم يسيل دماً من أسفله إلى أعلاه، فقال الحارث: ما خرج أحد وجهاً من الوجوه أكره له من وجهي هذا، قال: يقول ضمضم: والله إني لأرى لك أن تجلس، فقال: لو سمعت هذا منك قبل أن أخرُج ما سرت خطوة، فاطو هذا الخبر أن تعلمه قريش، فإنها تنهم كلّ مَنْ عوقها عن المسير – وكان ضمضم قد ذكر هذا الحديث للحارث ببطن أبطأ بهم عن ذلك الحارث بن عامر، وأميّة بن خلف، وعُثية وشيبة ابنا ربيعة، وحكيم بن حزام أبو البختري، وعليّ بن أميّة بن خلف، وأميّة بن خلف، وعُثية وشيبة ابنا ربيعة، وحكيم بن حزام وأعانه عُقبة بن أبي مُعيط والنّضر بن الحارث بن كلدة، وحضّوهم على الخروج، وقالوا: هذا فعل النسوء. فأجمعوا المسير، وقالت قريش: لا تذعُوا أحداً من عدوكم خُلفكم.

فعل الساء. فاجمعوا المسير، وقالت طريس. و تعلى كراهة الحارث بن عامر للخروج وعُتْبة وشَيْبة، أنّه ما عرض رجل منهم حُملاناً، ولا حملوا أحداً من الناس، وإن كان الرجل ليأتيهم حليفاً أو

<sup>(</sup>١) المِرُود: الميل. اللسان، مادة (رود).

عديداً، ولا قوّة له، فيطلب الحملان منهم، فيقولون: إن كان لك مال وأحببتَ أن تخرج فافعل و إلاّ فأقم، حتى كانت قريش تعرف ذلك منهم.

قال الواقديّ: فلما اجتمعت قريش إلى الخروج والمسير، ذكروا الذي بينهم وبين بني بُكُر من العداوة، وخافوهم على مَنْ يخلفونه، وكان أشدّهم خوفاً عُتْبة بن ربيعة، وكان يقول: يا معشَر قريش، إنكم وإن ظفرتم بالَّذي تريدون، فإنَّا لا نأمن على مَنْ نخلُّف، إنَّما نخلُّف نساء ولا ذريّة ومن لا طُعم به فارتؤوا آراءكم، فتصوّر لهم إبليس في صورة سُراقة بن جعشم المدلجيّ فقال: يا معشر قريش، قد عرفتم شرفي ومكاني في قومي، أنا لكم جار أن تأتِيَكم كنانة بشيء تكرهونه، فطابت نفس عُتْبة، وقال له أبو جهل: فما تريد؟ هذا سيّد كنانة، هو لنا جارٌ عَلَى من نخلُف، فقال عتبة: لا شيء، أنا خارج.

قال الواقديّ: وكان الّذي بين بني كنانة وقريش أنّ ابناً لحفص بن الأحنف أحد بني مُعَيط بن عامر بن لؤي، خرج يبغي ضالَّة، وهو غلام في رأسه ذؤابة، وعليه حُلَّة، وكان غلاماً وضيئاً، فمرّ بعامر بن يزيد بن عامر بن الملوّح بن يعمر، أحد رؤساء بني كنانة - وكان بضَجْنان -فقال: مَنْ أنت يا غلام؟ قال: ابن لحفص بن الأحنف، فقال: يا بني بكُّر، ألكم في قريش دم؟ قالوا: نعم، قال: ما كان رجل يقتل هذا برجله إلاّ استوفى، فاتبعه رجلٌ من بني بكر فقَتله بدم له في قريش، فتكلَّمت فيه قريش، فقال عامر بن يزيد: قد كانت لنا فيكم دماء، فإن شئتم فأدُّواً ما لنا قبَلكم ونؤدّي إليكم ما كان فينا، وإن شئتم فإنّما هو الدّم، رجل برجل، وإن شئتم فتجافَوُا عنّا فيما قبَلنا، ونتجافى عنكم فيما قبلُكم. فهان ذلك الغلام على قريش، وقالوا: صدق! رجل برجل، فلهَوْا عنه أن يطلبوا بدمه، فبينا أخوه مكرز بن حفص بمرّ الظُّهران، إذ نظر عامر بن يزيد وهو سيّد بني بكّر على جمل له، فلما رآه قال: ما أطلب أثراً بعد عين! وأناخ بعيره، وهو متوشّح سيفُه، فعلاه به حتى قتله، ثم أتى مكّة من الليل، فعلق سيف عامر بن يزيد بأستار الكعبة، فلما أصبحت قريش رأوًا سيف عامر بن يزيد، فعرفوا أن مكرز بن حفص قتله، وقد كانت تسمع من مكرز في ذلك قولاً ، وجزعت بنو بكر من قتل سيّدها ، فكانت معدّة لقتل رجلين من قريش سيّدين أو ثلاثة من ساداتها، فجاء النّفير وهم على هذا الأمر، فخافوهم على مَنْ تخلُّف بمكة من ذراريِّهم، فلما قال سراقة ما قال، وهو ينطق بلسان إبليس شجُّع القوم.

قال الواقديّ: وخرجت قريش سِراعاً، وخرجوا بالقيان والدّفوف، سارة مولاة عمرو بن هاشم بن عبد المطلب وعزّة مولاة أسود بن المطلب، وفلانة مولاة أميّة بن خلّف، يغنّين في كلّ منهل، وينحرون الجُزر، وخرجوا بالجيش يتقاذفون بالحراب، وخرجوا بتسعمائة وخمسين مقاتلاً، وقادوا مائة فَرَس، بطراً ورئاء الناس، كما ذكر الله تعالى في كتابه، وأبو جهل يقول: أيظنّ محمد أن يصيب منّا ما أصاب بنخلة وأصحابه، سيعلم أنمنع عيرنا أم لا!

قلت: سرّية نخلة سرّية قبل بَدْر، وكان أميرها عبدَ الله بن جَحْش قتل فيها عمرو بن الحضرميّ، حليف بن عَبُّد شمس، قتله واقد بن عبد الله التميميّ، رماه بسهم فقتله، وأسر الحكم بن كَيْسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، واستاق المسلمون العِير، وكأنت خمسمائة بعير فخمَّسها رسول الله عليه الله وقسَّم أربعمائة فيمنُّ شهدها من المسلمين، وهم مائتا رجل، فأصاب كلّ رجل بعيران.

قال الواقديّ: وكانت الخيل لأهل القوّة منهم، وكان في بني مخزوم منها ثلاثون فرساً، وكانت الإبل سبعمائة بعير، وكان أهل الخيل كلُّهم دارع، وكانوا مائة، وكان في الرَّجالة دروع سوى ذلك.

قال الواقديّ: وَأَقبل أبو سفيان بالعير، وخاف هو وأصحابه خوفاً شديداً حين دنوًا من المدينة، واستبطؤوا ضمضماً والنَّفير، فلمَّا كانت الليلة التي يُصْبحون فيها على ماء بدر، جعلت العير تقبِلُ بوجوهها إلى ماء بدر، وكانوا باتوا من وراء بدر آخرَ ليلتهم، وهم على أن يُصبحوا بدراً، إن لم يعترض لهم، فما أقرّتهم العير حتى ضربوها بالعُقُل على أن بعضها ليُثُنَّى بعِقَالين، وهي ترجّع الحنين، توارداً إلى ماء بدر، وما إنّ بها إلى الماء من حاجة، لقد شربت بالأمس، وجعل أهل العير يقولون: إن هذا شيء ما صَنَعَتْه الإبل منذ خرجنا، قالوا: وغشينا تلك الليلة ﴿ ظُلُّمة شديدة حتى ما نبصر شيئاً.

قال الواقديّ: وكان بسبس بن عمرو وعديّ بن أبي الزّغبار وَرَدَا على مجديّ بدراً يَتَجسّسان الخبر، فلما نزلا ماء بدر، وأناخا راحلتيهما إلى قريب من الماء، ثم أخذا أسقيتهما، يسقيان من الماء، فسمعا جاريتين من جواري جُهينة، يقال لإحداهما برزة وهي تلزم صاحبتها في درهم، كان لها عليها وصاحبتها تقول: إنَّما العير غداً أو بعد غد قد نزلت، ومجديّ بن عمر يسمعها، فقال: صدقت، فلما سمع ذلك بسبس وعديّ انطلقا راجعين إلى النبيّ عَنْ اللَّهُ حتى أتياه بعرق الظبية، فأخبراه الخبر.

قال الواقديّ: وحدّثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المُزَنيّ، عن أبيه، عن جدّه – ني سبعين ألفاً من بني إسرائيل وصلُّوا في المسجد الذي بعِرق الظُّبْية»(١).

قال الواقديّ: وهي من الرَّوْحاء على ميلين ممّا يلي المدينة، إذا خرجت على يسارك.

قال الواقديّ: وأصبح أبو سفيان ببذر، قد تقدم العِير وهو خائف من الرَّصَد فقال: يا مجديّ، هل أحسست أحداً! تعلّم والله ما بمكة قرشيّ ولا قرشية له نُشّ فصاعداً - والنّش

BOO · GO · BOO · CYVV)· BOO · F · BOO · BO

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه الحاكم في «المستدرك» (٤١٦٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩٦١٨).

**(4)** 

(E)

نصف أوقية وزن عشرين درهما - إلا وقد بعث به معنا! ولئن كتمتنا شأن عدونا لا يصالحك رجلٌ من قريش ما بل بحر صوفة. فقال مجديّ: والله ما رأيت أحداً أنكره، ولا بينك وبين يثرب من عدوّ، ولو كان بينك وبينها عدوّ لم يخف علينا، وما كنت لأخفيه عنك، إلاّ أني قد رأيت راكبين أتيا إلى هذا المكان - وأشار إلى مناخ عديّ وبسبس - فأناخا به، ثم استقيا بأسقيتهما، ثم انصرفا. فجاء أبو سفيان مناخهما، فأخذ أبعاراً من أبعار بعيريهما ففتها، فإذا فيها نوّى، فقال: هذه والله علائف يثرب! هذه والله عيون محمد وأصحابه، ما أرى القوم إلا قريباً، فضرب وجه عيره، فساحل بها، وترك بدراً يساراً وانطلق سريعاً، وأقبلت قريش من مكة ينزلون كلّ منهل يطعمون الطعام مَنْ أتاهم، وينحرون الجزور، فبينا هم كذلك في مسيرهم إذ تخلّف عتبة وشيبة، وهما يترددان.

قال أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب! لقد خشيتُ منها، قال الآخر: فاذكرها، وذكرها، فأدركهما أبو جهل، فقال: ما تتحادثون به؟ قالا: نذكر رؤيا عاتكة، قال يا عجباً من بني عبد المطلّب! لم يرضُوا أن تتنبًا علينا رجالهم حتى تنبّأت علينا النساء! أما والله لئن رجعنا إلى مكة لنفعلنّ بهم ولنفعلنّ! قال عتبة: إنّ لهم أرحاماً وقرابة قريبة. ثم قال أحدهما لصاحبه: هل لك أن ترجع؟ قال أبو جهل: أترجعان بعد ما سرنا فتخذلان قومكما، وتقطعان بهم بعد أن رأيتم ثأركم بأعينكم! أتظنّان أنّ محمداً وأصحابه يلاقونكما! كلاّ والله، إن معي مِنْ قومي مائة وثمانين كلّهم من أهل بيتي يحلّون إذا أحللت، ويرحلون إذا رحلت، فارجعا إن شئتما. قالا: والله لقد هلكت وأهلكت قومك.

ثم قال عتبة لأخيه شيبة: إن هذا رجل مشؤوم – يعني أبا جهل – وإنه لا يمسّه من قرابة محمد ما يمسّنا، مع أنّ محمداً معه الولد فارجع بنا ودع قوله.

قلت: مراده بقوله «مع أن محمداً معه الولد»، أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة، كان أسلم وشهد بدراً مع رسول الله ﷺ.

قال الواقدي: فقال شيبة: والله تكون علينا سُبة يا أبا الوليد أن نرجع الآن بعد ما سرنا فمضينا. ثم انتهى إلى الجُحفة عشاء، فنام جُهيم بن الصّلْت بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف، فقال: إنّي لأرى بين النّائم واليقظان، أنظرُ إلى رجل أقبل على فرس معه بعير له، حتى وقف عليّ، فقال: قُتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة وزمعة بن الأسود، وأميّة بن خلف، وأبو البختريّ، وأبو الحكم، ونوفل بن خويلد، في رجال سمّاهم من أشراف قريش، وأسر سهيل بن عمرو، وفرّ الحارث بن هشام عن أخيه، قال: وكأنّ قائلاً يقول: والله إني لأظنّهم الذين يخرجون إلى مصارعهم. ثم قال: أراه ضرب في لبّة بعيره فأرسله في العسكر، فقال أبو جهل: يخرجون إلى مصارعهم. ثم قال: استعلم غداً مَن المقتول، نحن أو محمد وأصحابه! وقالت وهذا نبيّ آخر من بني عبد مناف! ستعلم غداً مَن المقتول، نحن أو محمد وأصحابه! وقالت

· ; · @v@ · @v@ · (TVA)· @v@ · \*\* · @v@ · @v@ · @v@ ·

قريش لجُهيم: إنَّما يلعب بك الشيطان في منامِك، فسترى غداً خلاف ما رأيت! يُقتَل أشراف محمد ويؤسرون. قال: فخلا عتبة بأخيه شيبة، فقال له: هل لك في الرّجوع؟ فهذه الرؤيا مثل رؤيا عاتكة، ومثل قول عدّاس، والله ما كذبّنًا عدّاس، ولعمري لنن كان محمد كاذباً إنّ في العرب لمن يكفيناه، ولئن كان صادقاً إنّا لأسعد العرب به لِلَحمته. فقال شيبة: هو على ما تقول، أفنرجع من بين أهل العسكر؟ فجاء أبو جهل وهما على ذلك فقال: ما تريدان؟ قالا: الرجوع، ألا ترى إلى رؤيا عاتكة، وإلى رؤيا جُهيم بن الصلت مع قول عدَّاس لنا! فقال: لا تَخْذَلان والله قومكما وتقطعان بهم. قالا: هلكت والله وأهلكت قومَك! فمضيا على ذلك.

قال الواقديّ: فلما أفلت أبو سفيان بالعير، ورأى أنْ قد أحرزها وأمِن عليها، أرسل إلى قريش قيسَ بن امريء القيس - وكان مع أصحاب العِير - خرج معهم من مكَّة، فأرسله أبو سفيان يأمرهم بالرجوع، ويقول: قد نجتْ عيرُكم وأموالَكم، فلا تحرزوا أنفسَكم أهل يثرب، فلا حاجة لكم فيما وراء ذلك، إنما خرجتم لتمنعوا عِيرَكم وأموالَكم، وقد نجّاها الله. فإن أبوا عليك فلا يَأْبَوْن خَصْلة واحدة، يردّون القيان. فعالج قيس بن امرىء القيس قريشاً، فأبت الرجوع. قالوا: أمَّا القِيان فسنردِّهن، فردُّوهن من الجُحفة.

قلت: لا أعلم مراد أبي سفيان برد القيان، وهو الذي أخرجهنّ مع الجيش يوم أحُد يحرَّضْن قريشاً على إدراك الثأر، ويغنّين، ويضربْنَ الدَّفوف، فكيف نهى عن ذلك في بدر وفعله في أحُد! وأقول: مَنْ تأمّل الحال علم أنّ قريشاً لم يمكن أن تنتصرَ يوم بدر؛ لأنّ الذي خالطها من التخاذَل والتّواكل وكَراهيّة الحرب وحبّ الرجوع وخوف اللقاء وخُفوق الهِمَم وفتور العزائم، ورجوع بني زُهرة وغيرهم من الطريق، واختلاف آرائهم في القتال، يكفي بعضه في هلاكهم وعدم فلاحهم، لو كانوا قد لَقُوا قوماً جُبناء، فكيف وإنما لَقُوا الأوْس والخزْرج، وهم أشجع العرب، وفيهم عليّ بن أبي طالب عُلِيُّنَا ﴿ وَحَمْزَةَ بن عبد المطلب، وهما أشجع البَشَر، وجماعة من المهاجرين أنجاد أبطال، ورئيسهم محمد بن عبد الله، رسول الله ﷺ، الداعي إلى الحق والعدل والتوحيد، المؤيّد بالقوّة الإلهيّة، دع ما أضيف إلى ذلك من ملائكة السماء،

قال الواقدي: ولجِق الرسول أبا سفيان بالهَدّة - والهَدّة على سبعة أميال من عُقبة عُسفان، على تسعة وثلاثين ميلاً من مكّة – فأخبره بمضي قريش، فقال: واقوماه! هذا عمل عمرو بن هشام، يكره أن يرجع لأنه قد ترأس عَلَى الناس وبغي، والبغي منقصة وشؤم، والله لئن أصاب أصحابَ محمد النَّفير ذللنا إلى أن يدخل مكَّة علينا.

قال الواقديّ: وقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرِدَ بدراً - وكانت بدر موسماً من مواسم العرب في الجاهليّة، يجتمعون بها وفيها سوق - تسمع بنا العرب وبمسيرنا، فنقيم على بَدُر ثلاثاً، TO · GOO · ,, · GOO · DO · (TVA)· DO · TO · TO · BOO · GOO · DO · TO · DO

ننحر الجزُر ونطعم الطّعام، ونشرب الخمر، وتعزف علينا القيان، فلن تزال العرب تهابنا أبداً.

قال الواقديّ: وكان الفرات بن حيّان العِجليّ أرسلته قريش حين فَصَلت من مكّة إلى أبي سفيان بن حرب يخبره بمسيرها وفصولها، وما قد حشدت. فحالف أبا سفيان في الطريق، وذلك أنَّ أبا سفيان لصِق بالبحر، ولزم الفَرات بن حيَّان المحجَّة، فوافَى المشركين بالْجُحْفة، فسمع كلام أبي جهل، وهو يقول: لا نرجع، فقال: ما بأنفسِهم عن نفسك رغبة! وإن الذي يرجع بعد أن رأى ثأره من كُثُب لضعيف، فمضى مع قريش، فترك أبا سفيان، وجرح يوم بَدْر جراحات كثيرة، وهرب على قدميُّه، وهو يقول: ما رأيت كاليوم أمراً أنكد! إنَّ ابن الحنظليَّة لغير مُبارك الأمر.

قال الواقديّ: وقال الأخنس بن شَريق – واسمه أبَيّ، وكان حليفاً لبني زُهْرة: يابني زهرة، قد نجّى الله عِيرَكم، وخلّص أموالكم، ونجّى صاحبَكم مَخْرمة بن نوفل، وإنما خرجتم لتمنعوه وماله، وإنما محمد رجل منكم، ابن أختكم، فإن يك نبيًا فأنتم أسعد به، وإن يك كاذباً يلي قتله غيركم خير من أن تَلُوا قتل ابن أحتكم، فارجعوا واجعلوا خَبَثها لي، فلا حاجة لكم أن تخرجوا في غير ما يهمَّكم، ودعوا ما يقوله هذا الرجل - يعني أبا جهل - فإنه مهلِك قومَه، سريع في فسادهم، فأطاعته بنو زُهرة، وكان فيهم مُطاعاً، وكانوا يتيّمنون به، فقالوا: فكيف نصنع بالرجوع حتى نرجع؟ فقال الأخنس: نسير مع القوم، فإذا أمسيت سقطت عن بعيري، فيقولون: نحل الأخنس، فإذا أصبحوا فقالوا: سيروا، فقولوا: لا نفارق صاحبَنا، حتى نعلم أحيّ هو أم ميت، فندفنه، فإذا مضوًّا رجعنا إلى مكة. ففعلت بنو زهرة ذلك، فلمَّا أصبحوا بالأبواء راجعين تبيّن للناس أنَّ بني زُهرة رجعوا فلم يشهدها زُهرِيّ البَتّة، وكانوا مائة، وقيل: أقلّ من مائة وهو أثبت. وقال قوم: كانوا ثلاثمائة ولم يثبت ذلك.

قال الواقديّ: وقال عديّ بن أبي الزغباء منحدَرَه من بدر إلى المدينة، وانتشرت الركاب عليه، فجعل عديّ يقول:

أقدم لها صدورَها يا بسبس إنّ مَسطَايسا القوم لا تُسخبسُ وَحَمْلُها على الطَّرِيقِ أَكْيَسُ قدنسصرَ الله وفسرّ الأخسنسُ

قال الواقدي: وذكر أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، إنَّ بني عديّ خرجوًا من النَّفِير حتى كانوا بثنيّة لَفْت، فلمّا كان في السَّحَر عدلوا في الساحل منصرفين إلى مكة، فصادفهم أبو سفيان، فقال: كيف رجعتم يا بني عديّ! ولا في العير ولا في النفير! قالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن ترجِع، فرجع مَنْ رجع ومضى من مضى، فلم يشهدها أحد من بين عديّ. ويقال: إنه لاقاهم بمرّ الظُّهْران، فقال تلك المقالة لهم.

قال الواقديّ: وأمّا رسول الله عليه في الله فكان صبيحة أربع عشرة من شهر رمضان بعرق

**(⊙**)

الظُّبْية، فجاء أعرابيُّ قد أقبل من تِهامة، فقال له أصحاب النبي عَلَيْكِ : هل لك علم بأبي سفيان بن حرب؟ قال: ما لي بأبي سفيان عِلْم، قالوا: تعال، فسلم على رسول الله علي ، قال: أوَفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم، قال: فأيّكم رسول الله؟ قالوا: هذا، فقال: أنت رسول الله؟ قال: نعم، قال: فما في بطن ناقتي هذه إن كنت صادقاً؟ فقال سلمة بن سلامة بن وقش: نكحتَها وهي خُبْلي منك! فكره رسول الله ﷺ مقالته، وأعرض عنه(١٠).

قال الواقديّ: وسار رسول الله ﷺ حتّى أتى الرَّوْحاء ليلةُ الأربعاء، للنَّصف من شهر رمضان، فقال لأصحابه: هذا سجاسج – يعني وادي الروحاء – هذا أفضل أودية العرب.

قال الواقديّ: وصلَّى رسول الله ﷺ بالرُّوحاءِ، فلمَّا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من وتْره لعنَ الكفَرة، ودُعا عليهم، فقال: «اللهم لا تفلتنّ أبا جهل بن هشام فِرْعون هذه الأمة، اللهم لا تفلتنّ زَمْعة بن الأسود، اللهمّ أسخِنْ عين أبي زَمْعة! اللهمّ أعم بصر أبي دبيلة. اللهمّ لا تفلتن سهيل بن عمرو!»(٢٠ ثم دعا لقوم من قريش، فقال: «اللهم أنج سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، (٢٠)، ولم يدع للوليد بن المغيرة يومئذٍ، وأسر ببدر، ولكنّه لما رجع إلى مكّة بعد بدر أسلم، وأراد أن يخرج إلى المدينة فحبس، فدعا له النبي ﷺ بعد ذلك.

قال الواقديّ: وكان خُبيب بن يِسَاف رجلاً شجاعاً، وكان يأبّي الإسلام، فلما خرج النبي ﷺ إلى بذر خرج هو وقيس بن محرّث - ويقال ابن الحارث - وهما على دين قومهما، فأدركا رسول الله ﷺ بالعقيقي، وخُبَيب مقنّعٌ في الحديد، فعرفه رسول الله ﷺ من تحتِ المغفّر، فالتفت إلى سعد بن معاذ وهو يسير إلى جَنْبه، فقال: أليس بخُبيب بن يِساف؟ قال: بلى، فأقبل خُبيب حتى أخذ ببِطان ناقة رسول الله هي ، فقال له ولقيس بن محرّث: ما أخرجَكما؟ قال: كنتُ ابنَ اختنا وجارنا، وخرجنا مع قومنا للغنيمة، فقال ﷺ: ﴿لا يخرجنُّ معنا رجلٌ ليس على ديننا، فقال خُبَيب: لقد علم قومي أنّي عظيم الغَناء في الحرب، شديد النَّكاية، فأقاتل معك للغنيمة ولا أسِلم؟ فقال رسول الله عني : «لا ولكن أسْلِم ثم قاتل»(٤)،

3

(€)

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٥٧٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١٩/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب: الأذان، باب: يهوي بالتكبير حين يسجد (٨٠٤)، ومسلم، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة (٦٧٥)، والنسائي، كتاب: التطبيق، باب: القنوت في صلاة الصبح (١٠٧٣)، وابن ماجه، كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في «القنوت» (١٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه محمد الريشهري في ميزان الحكمة: ٢/ ١٤٣٧.

فلما كان بالروحاء جاء فقال: يا رسولَ الله، أسلمت لربّ العالمين، وشهدت أنَّك رسول الله، فسرّ بذلك، وقال: امضِه، فكان عظيم الغَناء في بذر وفي غير بدر. وأمّا قيس بن الحارث فأبى أن يُسلم، فرجع إلى المدينة، فلما قدم النبيّ ﷺ من بَدْر أسلم وشهد أُحُداً فقتل.

قال الواقديّ: ولما خرج رسول الله ﷺ صامَ يوماً أو يومين، ثم نادى مناديه: يا معشرَ العصاة، إني مفطر، فأفطِرُوا، وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك: أفطروا فلم يفعلوا.

قلت: هذا هو سرّ النبوّة وخاصيّتها، إذا تأمّل المتأملون ذلك، وهو أن يبلغ بهم حبُّه وطاعتُه وقبولَ قوله على أن يكلِّفهم ما يشقُّ عليهم فيمتثلوه امتثالاً صادراً عن حبُّ شديد وحرص عظيم على الطاعة، حتى إنه لينسخه عنهم ويسقط وجوبَه عليهم، فيكرهون ذلك ولا يُسقِطونه عن أنفسهم، إلاّ بعد الإنكار التّام، وهذا أحسن من المعجزات الخارقة للعادات، بل هذا بعينه معجزة خارقة للعادة أقوى وآكد من شقّ البحر وقلب العصا حيّة!

قال الواقديّ: ومضى رسول الله ﷺ حتى إذا كان دُوَيْن بدر، أتاه الخبر بمسير قريش، فأخبر رسول الله ﷺ بمسيرهم، واستشار الناس فقام أبو بكر فقال فأحسن، ثم قام عمر فقال فأحسن، ثم قال: يا رسولَ الله، إنها قريش وعزّها والله ما ذلّت منذ عزت، ولا آمنت منذ كفرت، والله لا تسلم عزّها أبداً، ولتقاتلنّك، فاتّهب لذلك أهبته، وأعدّ عدّته، ثم قام المقداد بن عمرو، فقال: يا رسول الله لأمر الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها: ﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلآ إِنَّا هَنهُنَا قَامِدُونَ ﴾ (١)، ولكن اذهب أنت وربُّك فقاتلا إِنَّا معكم مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرتَ بنا إِلَى برك الغِماد لسرنا .

قال الواقدي: بِرُّكُ الغِماد من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحل مما يلي البحر، وهو على ثمان ليال من مكة إلى اليمن.

فقال له رسول الله ﷺ خيراً، ودعا له بخير، ثم قال ﷺ: «أشيروا على أيّها الناس» – وإنما يريد الأنصار، وكان يظن أن الأنصار لا تنصره إلا في الدار، وذلك أنهم شرطوا أن يمنعوه ممّا يمنعون منه أنفسهم وأولادهم، فقال رسول الله عليه: ﴿ أَشْيِرُوا عَلَيْ ، فقام سعد بن مُعاذ، فقال: أنا أجيب عن الأنصار، كأنك يا رسولَ الله تريدنا! قال: أجَل، قال: إنك عسى أن تكون خرجت عن أمر قد أوحِيَ إليك، وإنا قد آمنا بك وصدّقناك وشهدنا أنّ ما جئت به جق، وأعطيناك مواثيقَنا وعهودنا على السمع والطاعة، فامض يا نبيّ الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضْتُ بنا هذا البحر فخضتَه لخضناه معك ما بقيَ منّا رجل، وصِلْ مَنْ شئت، وخذ من أموالنا ما أردت، فما أخذته من أموالنا أحبُّ إلينا ممَّا تركتَ، والذي نفسي

**E** 

بيده ما سلكت هذه الطريق قطّ، وما لي بها من علم، وإنا لا نكره أن نلقى عدوّنا غداً، إنا لصُبُرٌ عند الحرب، صُدُق عند اللّقاء، لعل الله يريك منا بعض ما تقرّ به عينك (١).

قال الواقديّ: وحدّثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قَتادة، عن محمود بن لَبِيد قال: قال سعد بن مُعاذ يومئذ: يا رسولَ الله، إنا قد خَلَفْنَا من قومنا قوماً ما نحنُ بأشد حبّا لك منهم، ولا أطوعَ رغبة ونيّة في الجهاد، ولو ظنّوا أنّك يا رسولَ الله ملاقي عدوًا ما تخلّفوا عنك، ولكن إنّما ظنوا أنّها العِير. نبني لك عريشاً، فتكونُ فيه ونُعِد عندك رواحلك، ثم نلقى عدونا، فإنْ أعزنا الله وأظهرنا على عدونا، كان ذلك ما أحببنا، وإن تكن الأخرى، جلستَ على رواحِلك، فلحقت منْ وراءنا. فقال له النبيّ على خيراً، ثم قال: «أو يقضي الله خيراً يا سعد»!

قال الواقديّ: فلمّا فرغ سعد من المشُورة، قال رسول الله ﷺ: "سيرُوا على بَرَكةِ الله، فإنّ الله الله الله الله على بَرَكةِ الله، فإنّ الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأنّي أنظر إلى مصارع القوم».

قال الواقديّ: وقالوا: لقد أرانا رسول الله ﷺ مصارعَهم يومئذٍ، هذا مصرع فلان، وهذا مُضرع فلان، وهذا مُضرع فلان، فأن مُضرع فلان، فأن مُضرع فلان، فأن مُضرع فلان، فما عدا كلّ رجل منهم مصرعه (٢)، قال: فعلم القوم أنّهم يلاقون القتال، وأنّ العير تفَلّتُ، ورجا القوم النّصر لقول النبي ﷺ.

قال الواقديّ: فمن يومئذٍ عَقد رسول الله على الألوية، وكانت ثلاثة، وأظهر السلاح، وكان خرج من المدينة على غيرِ لواءٍ معقودٍ، وسار فلقيّ سُفْيان الضّمْريّ، ومع رسول الله على قتادة بن النّعمان ومعاذ بن جبل، فقال رسول الله على: "من الرّجل؟" فقال الضّمريّ: بل ومَنْ أنتم؟ فقال رسول الله على: "تخبرُنا ونخبرُك، فقال الضّمري: وذاك بذاك؟ قال: نعم، قال الضّمريّ: فاسألوا عمّا شئتم، فقال له على : "أخبِرْنا عن قُريش»، قال الضّمري: بلغني أنّهم خرجوا يوم كذا من مكة، فإن كان الخبر صادقاً، فإنهم بجنبِ هذا الوادي، ثم قال الضّمْرِيّ: فمن أنتم؟ فقال النبيّ على : "نحن مِنْ ماء" ، وأشار بيده نحو العِراق، فجعل الضّمْرِيّ يقول: من ماء! من أي ماء؟ من العراق أم من غيره؟ ثم انصرف رسول الله على إلى أصحابِه.

قال الواقديّ: فبات الفريقانِ كلّ منهم لا يعلم بمنزل صاحبه، إنما بينهم قَوْزٌ من رمل. قال الواقديّ: ومرّ رسول الله ﷺ بجبّلين، فسأل عنهما فقالوا: هذا مُسْلِح ومُخرِىء،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (١/ ١٥٨)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ١٤).

<sup>﴿</sup>٢) أخرج نحوه النسائي، كتاب: الجنائز، باب: أرواح المؤمنين (٢٠٤٧)، وأحمد، كتاب: العشرة المبشرين بالجنة، باب: أول مسند عمر بن الخطاب (١٨٣).

رُهِي (٣) أخرجه ابن حبان في «الثقات» (١/ ١٥٩)، وابن هشام في السيرة النبوية (٣/ ١٦٣).

(٢) أخرجه الطبري في تاريخه: ٢/ ١٤٢، وذكره ابن كثير تفسيره: ٣٢٧/٢.

فقال: مَنْ ساكنهما؟ فقيل: بنو النَّار وبنو حرَّاق، فانصرف عنهما وجعلهما يساراً، ولقيه بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء فأخبراه خبرَ قريش، ونزل رسول الله ﷺ وادي بذر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان، فبعث علياً عُليَّتُلاً والزّبير وسعد بن أبي وقاص وبَسْبس بن عمرو يتحسّسون على الماء، وأشار لهم إلى ظُرَيب، وقال: أرجو أن تجذُوا الخير عند القليب الذي يَلي هذا الظّريب، فاندفعوا تلقاءه، فوجدوا على تلك القليب رَوايا قريش فيها سُقَّاوْهم، فأسروهم، وأفلت بعضُهم، فكان مِمّن عرف أنه أفلت عجير، فكان أوّلَ مَنْ جاء قريشاً بخبر النبي ﷺ وأصحابه، فنادى: يا آل غالب! هذا ابنُ أبي كبُّشة وأصحابه، وقد أخذوا سُقّاءكم، فماج العسكر وكرهُوا ما جاء به.

قال الواقديّ: فكان حكيم بن حزام يحدّث، قال: كنّا يومئذٍ في خِباء لنا على جَزُور نشوِي من لحمها، فما هو إلا أنْ سمِعْنَا الخبر، فامتنع الطعام منّا، ولقي بعضُنا بعضاً، ولقيني عُتْبة بن ربيعة، فقال: يا أبا خالد، ما أعلم أحداً يسير أعجبَ من مسيرنا، إنَّ عيرنا قد نجتُ، وإنا جئنا إِلَى قوم في بلادهم بغياً عليهم، فقلت: أراه لأمرٍ حُمّ، ولا رأي لمن لا يطاع! هذا شؤم ابن الحنظليَّة، فقال عتبة: أبا خالد، أتخاف أنَّ تبيّتنا القوم؟ قلت: لأنت آمن من ذلك، قال: فما الرأي يا أبا خالد؟ قلت: نتحارس حتى نصبح وترون رأيكم.

قال عُتْبة: هذا الرّأي، قال: فتحارسُنا حتى أصبحنا، فقال أبو جهل: هذا عن أمر عُتْبة كره قتال محمد وأصحابه، إنَّ هذا لهو العجَب، أتظنون أن محمداً وأصحابه يعترضون لجمعكم! والله لأنتحيّن ناحية بقومي فلا يحرسنا أحد، فتنحّى ناحية، وإنّ السماء لتمطِرُ عليه، قال: يقول عتبة: إنَّ هذا لهو النُّكُد.

قال الواقديّ: أُخِذُ من السُّقّاء من على القَلِيب يَسار غلام سعيد بن العاص، وأسلم غلام منبّه بن الحجّاج، وأبو رافع غلام أميّة بن خلف، فأتى بهم النبيّ عَلَيْكِ وهو قائم يصلّي، فسألهم المسلمون، فقالوا: نحن سُقّاء قريش، بعثونا نسقِيهم من الماء، فكره القوم خبرَهم، ورجوا أن يكونوا لأبي سفيان وأصحاب العير، فضربوه، فلمّا أذلقوهم بالضّرب، قالوا: نحن لأبي سفيان، ونحن في العِير، وهذا العير بهذا القَوز، فكانوا إذا قالوا ذلك يُمسِكُون عَنْ ضربهم، فسَلّم رسولُ الله عليه من صلاته، ثم قال: ﴿إِنْ صِدَقُوكُم ضِربتموهم، وإن كذبوكم تركتموهم»(١٠)! فقال أصحابُه: إنّهم يا رسولَ الله يقولون: إن قريشاً قد جاءت، فقال: «لقد صدقوكم! خرجت قريش تمنعُ عيرها وخافوكم عليها»(٢)، ثم أقبلَ على السُّقَّاء، فقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٧٢٧).

«أين قريش؟» فقالوا: خلف هذا الكثيب الَّذِي ترى، قال: «كم هم؟» قالوا: كثير، قال: «كم عددهم؟ اقالوا: لا ندري، قال: «كم ينحَرُون؟ قالوا: يوماً عشرة ويوماً تسعة، فقال: القوم ما بين الألف والتسعمائة، ثم قال للسُّقّاء: «كم خرج من أهلِ مكة؟» قالوا: لم يبق أحد به طعم إلا خرج، فأقبل رسول الله على على النّاس، فقال: «هذه مكّة قد ألقت إليكم أفلاذ كبِدها»(١١)، ثم سألهم رسول الله ﷺ: «هل رجع منهم أحده؟ قالوا: نعم رجع بن أبي شريق ببني زهرة، فقال ﷺ: "راشدهم، وما كان برشيد، وإن كان ما علمت لمعادياً لله ولكتابه»، ثم قال: «فأحد غيرهم»؟ قالوا: نَعمُ بنو عدِيّ بن كعب، فتركهم رسول الله عليه ثم قال لأصحابه: «أشيروا عليّ في المنزل»، فقال الحُباب بن المنذر: يا رسول الله، أرأيت منزلك هذا، أهو منزل أنِزَلَكَه الله، فليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخّر عنه، أم هو الرّأي والحرّب والمكيدة؟ قال: "بل هو الرّأيُ والحرّب والمكيدة"، قال: فإنّ هذا ليس بمنزل! انطلق بنا إلى أَذْنَى مياه القوم، فإنّي عالم بها وبُقُلبها، فإن بها قَلِيباً قد عرفت عذوبة مائها، وماؤها كثير لا ينزح، نبني عليها حَوْضاً، ونقذف فيها بالآنية فنشرب، ونقاتل، ونعوّر ما سواها من القُلَب(٢٠).

قال الواقديّ: فكان ابن عباس يقول: نزل جبريل عَلَى النبي ﷺ فقال: الرأي ما أشار به الحُباب فقال: يا حباب، أشرت بالرّأي، ونهض، وفعل كلّ ذلك.

قال الواقديّ: وبعث الله السماء، وكان الوادي دهساً – أي كثير الرمل – فأصاب المسلمين ما لبّد الأرض ولم يمنعهم من المسير، وأصاب قريشاً ما لم يقدروا معه أن يرتحلوا منه، وإنما بين الطائفتين قَوْز من رمل.

قال الواقديّ: وأصاب المسلمين تلك الليلة النُّعاس ألقيَ عليهم، فناموا ولم يصبهم من المطر ما يؤذيهم.

قال الزُّبير بن العوام: لقد سلَّط الله عليهم النعّاس تلك الليلة، حتى إِنّي كنت الأتشدّد، والنَّعاس يجلد بي الأرض فما أطيق إلا ذلك، فكان رسول الله ﷺ وأصحابه على مثل ذلك الحال. وقال سعدُ بن أبي وقّاص: لقد رأيتُني، وإن ذَقني بين ثديي، فما أشعر حتى أقع على

وقال رفاعة بن رافع بن مالك: لقد غلّبني النّوم، فاحتلمت حتى اغتسلت آخر الليل. قال الواقديّ: فلمّا تحوّل رسول الله ﷺ إلى المنزل بعد أن أخذ السّقاء، أرسل عمار بن

A BO BO (LVO). BO . . . . BO B . BO B.

<sup>(</sup>١) الأفلاذ: جمع فِلذة: وهي قطعة الكبد. اللسان، مادة (فلذ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في «الثقات؛ (١/ ١٦١)، وابن هشام في «السيرة النبوية؛ (٣/ ١٦٨).

ياسر وعبد الله بن مسعود، فأطافا بالقوم، ثم رجعا إليه فقالًا له: يا رسولَ الله، القوم مذعورون وَزِعون، إن الفرس ليريد أن يصهل فيضرب وجهه، مع أن السماءَ تَسُحُّ (١) عليهم.

قال الواقديّ: فلمّا أصبحوا قال منبّه بن الحجّاج – وكان رجلاً يبصر الأثَر: هذا والله أثر ابنِ سُمَيّة، وابن أم عبْد، أعرفهما، لقد جاءنا محمد بسفهائنا وسفهاء أهل يثرب، ثم قال:

لم يسترك الجوع لنا مَبيتًا لابدّ أن نَـمُـوت أو نُـمـيـتا يا معشرَ قريش، انظروا غداً إن لقيَنا محمد وأصحابه، فاتّقوا على شبّانكم وفتيانكم، بأهل يثرب، فإنا إن نرجع بهم إلى مكة يبصروا من ضلالتهم ما فارقوا من دين أبائهم.

قال الواقديّ: ولما نزلَ رسول الله على القَلِيب بُنِي له عريش من جَريد، فقام سعد بن معاذ على باب العريش متوشحًا سيفَه، فدخلَ النبيِّ ﷺ وأبو بكر.

قلت: لأعجبُ من أمرِ العريش، من أين كان لهم، أو معهم من سعَفِ النَّخَل ما يبنون به عريشاً، وليس تلك الأرض - أعني أرض بدر - أرضَ نخل، والَّذي كان معهم من سعَف النخل يجري مجرى السلاح كان يسيراً جداً! قيل إنه كان بأيدي سبعة منهم سِعاف عوَضَ السيوف، والباقون كانوا بالسيّوف والسهام والقِسيّ، وهذا قول شاذً، والصحيح أنه ما خلا أحدٌ منهم عن سلاح، اللهمّ إلا أنّ يكون معهم سعافات يسيرة، وظلل عليها بثوب أو سِتْر، وإلاَّ فلا أرى لبناء عريش من جريد النخل هناك وجهاً!

قال الواقديّ: وصفّ رسول الله ﷺ أصحابه قبل أن تنزل قريش، فطلعت قريش ورسول الله ﷺ يصف أصحابه وقد أترعوا حوضاً يفرطون فيه من السحر، وقذفت فيه الآنية، ودفع رسول الله عَنْهُ اللَّهُ وايتُه إلى مصعب بن عمير، فتقدم بها إلى الموضع الَّذي أمره أن يضعها، ووقف رسول الله ﷺ ينظر إلى الصفوف، فاستقبل المغارب، وجعل الشمس خَلَفَه، وأقبل المشركون، فاستقبلوا الشمس، ونزل بالعُذُوة الدنيا من الوادي، ونزلوا بالعُذَوة اليمانيّة، وهي القصوى، وجاءه رجل من أصحابه فقال: يا رسولَ الله، إن كان هذا عن وحَيِّ فامض له، وإلا فإنّي أرى أن تعلوا الوادي، فإني أرى ريحاً قد هاجت من أعلاها، وأراها بعثت بنصرك. فقال ﴿ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فأمدُّه الله بالملائكة .

قال الواقديّ: وروى عروة بن الزبير، قال: عَدّل رسول الله عظي الصّفوف يومئذٍ، فتقدم سواد بن غَزِيّة أمام الصف، فدفع النبي ﷺ بقِدْح في بطنه، وقال: استوِ يا سواد، فقال: أوجعتنِي والذي بعثك بالحقّ، أقِدْني، فكشف ﷺ عن بطنه، وقال: استقِدْ فاعتنقه وقبّله،

<sup>(</sup>١) تصب عليهم. القاموس المحيط، مادة (سحم).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى: ١٤/٣٣.

(F) (S)

(F)

فقال: «ما حملك على ما صنعت»؟ قال: حَضَر يا رسول الله من أمر الله ما قد ترى، وخشِيت القتل، فأردت أن يكون آخرَ عهدي بك، وأن أعتنقك<sup>(١)</sup>.

قال الواقديّ: فحدثني موسى بن يعقوب، عن أبي الحويرث، عن محمد بن جبير بن مُطِعم، عن رجل من بني أوْد قال: سمعت عليًّا عَلِيه يخطب على منبر الكوفة، ويقول: بينا أنا أميح في قَلِيب بدر جاءت ريح لم أرّ مثلها قطّ شدّة، ثم ذهبت فجاءت أخرى لم أرّ مثلها إلا الأولَييْن، فكانت الأولى جبريل في الف التي كانت قبلها، ثم جاءت ريح أخرى لم أرّ مثلها إلا الأولَييْن، فكانت الأولى جبريل في الف مع رسول الله عليه مع رسول الله عليه الله الله عن ميمنته، والثالثة إسرافيل في ألف عن ميسرته، فلمّا هزّم الله أعداءه، حملني رسول الله علي فرس، فجرتُ بي، فلمّا جرتُ بي خررتُ على عنقها، فدعوت ربّي، فأمسكني حتى استويتُ، ومالي وللخيل، وإنما كنت صاحب خررتُ على عنقها، فدعوت ربّي، فأمسكني حتى احتضبت مني ذي يعني إبطه.

قلت: أكثر الرواة يروُونه: «فحملني رسول الله على فرسه»، والصحيح ما ذكرناه، لأنه لم يكن لرسول الله على فرس يوم بدر، وإنما حضرها راكب بعير، ولكنه لمّا اصطدم الصفّان، وقتل قوم من فرسان المشركين، حمل رسول الله على عليًا عَلَيْتُ على بعض الخيل المأخوذة منهم.

قال الواقدي: قالوا: كان على ميمنة رسول الله على أبي وهب المخزومي، وعَلَى ميسرته علي بن أبي طالب على وكان على ميمنة قريش هُبيرة بن أبي وهب المخزومي، وعَلَى ميسرتهم عمرو بن عبد وَد. قيل: كان زَمْعة بن الأسود عَلَى ميسرتهم، وقيل: بل كان على خير المشركين، وقيل: الذي كان على الخيل الحارث بن هشام، وقال قوم: لم يكن هبيرة على الميمنة، بل كان عليها الحارث بن عامر بن نوفل.

قال الواقديّ: وحدّثني محمد بن صالح عن يزيد بن رُومان وابن أبي حَبيبة، قالا: ما كان على ميمنة النبي عَلَيْكُ يوم بَدُر ولا على ميسرته أحدٌ يسمّى، وكذلك ميمنة المشركين وميسرتهم ما سمعنا فيها بأحدٍ.

قال الواقديّ: وهذا هو الثّبت عندنا قال: وكان لواء رسول الله على يومئذ الأعظم لواء المهاجرين مع مُصعب بن عمير، ولواء الخزرج مع الحُباب بن المنذر ولواء الأوس مع سعد بن معاذ، وكان مع قريش ثلاثة ألوية، لواء مع أبي عَزيز، ولواء مع المنذر بن الحارث، ولواء مع طلحة بن أبي طلحة.

. (49V49) .

<sup>(</sup>١) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» بألفاظ قريبة منه (١٦٦١)، وذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (٣/ ١٧٤).

 $\mathfrak{D}$ 

قال الواقديّ: وخطب رسول الله عليه، وأنهاكم عمّا نهاكم الله عليه، ثم قال: الما بعد، فإني أحقّكم على ما حقّكم الله عليه، وأنهاكم عمّا نهاكم الله عنه فإن الله عظيمٌ شأنه، يأمر بالحقّ، ويحبّ الصدق، ويعطي على الخير أهله على منازلهم عنده به يذكرون، وبه يتفاضلون، وإنكم أصبحتم بمنزل من منازل الحقّ، لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى به وجهه. وإنّ الصبر في البأس مما يفرّج الله به الهمّ، وينجّي به من الغمّ، تدركون به النّجاة في الآخرة، فيكم نبيّ الله يحذّركم ويأمركم، فاستحيوا اليوم أن يطلع الله على شيء من أمركم يمقتكم عليه، فإنه تعالى يقول: ﴿لَمَقَتُ اللّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ ﴾ (١٠)، انظروا إلى الذي أمركم به من كتابه، وأراكم من آياته، وما أعرّكم به بعد الذّلة، فاستمسكوا به يرض ربّكم عنكم، وابلُوا ربكم في هذه المواطن أمراً تستوجبون به الذي وعَدَكم من رحمته ومغفرته، فإنّ وعده حقّ، وقوله صدق، وعقابه شديد، وإنما أنا وأنتم بالله الحيّ القيّوم، إليه ألجأنا ظهورنا، وبه اعتصمنا، وعليه توكّلنا، وإليه المصير، ويغفر الله لي وللمسلمين (٢٠٠٠).

قال الواقدي: ولمّا رأى رسول الله في قريشاً تصوّب من الوادي، وكان أوّل مَنْ طلع زَمْعة بن الأسود على فرسٍ له يتبعه ابنه، فاستجال بفرسِه، يريد أن يبنُوا للقوم منزلاً، فقال رسول الله في : «اللهم إنّك أنزلت عليّ الكتاب، وأمرتني بالقتال، ووعدتَني إحدى الطائفتين، وأنت لا تخلِف الميعاد. اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيكلائها وفخرها، تخاذِلُ وتكذّب رسولك. اللهم نصرَك الذي وعدتني. اللهم أجنهم الغداة»(٣)! وطلع عُتبة بن ربيعة على جَمَل أحمر، فقال رسول الله في : "إنْ يكُ في أحدٍ من القوم خيرٌ ففي صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا»(٤).

قال الواقديّ: وكان إيماءُ بن رَخْضَة قد بعث إلى قريش ابناً له بعشر جزائر حين مرُّوا به أهداها لهم، وقال: إن أحببتم أن يمدّكم بسلاح ورجال فإنّا معدّون لذلك، مؤدون فعلنا، فأرسلوا: أن وصلتُك رحِم، قد قضيتَ الّذي عليك، ولعمري لئن كنّا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم، ولئن كنّا نقاتل الله – بزعم محمد – فما لأحدٍ بالله طاقة.

قال الواقديّ: فروى خفاف بن إيماء بن رَحْضة، قال: كان أبي ليس شيء أحبّ إليه من إصلاح بين الناس، موكّلاً بذلك، فلمّا مرّت به قريش أرسلني بجزائر عشر هدية لها، فأقبلتُ

<sup>﴿ (</sup>١) سورة غافر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١٩/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (٣/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه في «مسنده» كتاب: العشرة المبشرين بالجنة، باب: ومن مسند علي (٩٥١)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧٦/٦).

6¥**%** 6¥

(A)

أسوقها، وتبعني أبي، فدفعتها إلى قريش فقبلوها ووزَّعوها في القبائل، فمر أبي على عُتْبة بن ربيعة، وهو سيّد الناس يومئذ، فقال: يا أبا الوليد، ما هذا المسير؟ قال: لا أدري والله غُلِبت، قال: فأنت سيّد العشيرة، فما يمنعك أن ترجع بالناس، وتحمل دم حليفِك، وتحمل العير التي أصابوا بنخلة، فتوزّعها على قومك! فوالله ما يطلبون قبل محمد إلاّ هذا، والله يا أبا الوليد ما تقتلون بمحمد وأصحابه إلاّ أنفسكم!

قال الواقديّ: وحدّثني ابن أبي الزّناد، عن أبيه، قال: ما سمعنا بأحدٍ سار بغير مال إلا عنة بن ربيعة.

قال الواقدي: وروى محمد بن جبير بن مطعم، قال: لما نزل القومُ أرسل رسول الله على عمر بن الخطاب إلى قريش، فقال: ارجعوا، فلأن يلي هذا الأمرَ منّي غيرُكم أحبُّ إليّ من أن تلوه منّي، وأن أليّه من غيركم أحبُّ إليّ من أن أليّه منكم، فقال حكيم بن حزام: قد عرض تلوه منّي، وأن أليّه من عليكم من النّصف ما عَرض. وقال أبو نصفاً، فلبّوه، والله لا تُنصّرون عليه بعد أن عرض عليكم من النّصف ما عَرض. وقال أبو جهل: لا نرجع بعد أن أمكننا الله منهم، ولا نطلب أثراً بعد عَيْن، ولا يعرض لعيرنا بعد هذا أبدأ.

قال الواقديّ: وأقبل نفر من قريش حتى وردوا الحوض، منهم حكيم بن حزام، فأراد المسلمون تنحيتهم عنه، فقال النبي عليه : «دعوهم»، فوردُوا الماء، فشربوا، فلم يشرب منهم أحد إلا قبل، إلا ما كان من حكيم بن حِزام.

قال الواقدي: فكان سعيد بن المسيّب، يقول: نجا حكيم من الدّهر مرتين، لما أراد الله تعالى به من الخير، خرج رسول الله على نفر من المشركين وهم جلُوس يريدونه، فقرأ «يَس»، ونثر على رؤوسهم التراب، فما أفلت منهم أحدٌ إلا قيّل، ما عدا حكيم بن حزام. وورد الحوض يوم بدر مع مَنْ ورده مع المشركين، فما ورده إلا من قتل إلا حكيم بن حزام.

قال الواقديّ: فلمّا اطمأنّ القوم بعثوا عُمير بن وهب الجُمحيّ، كان صاحب قِداح، فقالوا: احزُر لنا محمداً وأصحابه، فاستجال بفرسه حول العسكر، وصوّب في الوادي وصعّد، يقول: عسى أن يكون لهم مدد أو كمين! ثم رجع فقال: لا مدد ولا كمين، والقوم ثلاثمائة، إن زادوا قليلاً، ومعهم سبعون بعيراً ومعهم فرسان، ثم قال: يا معشر قريش، البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم مَنَعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، ألا ترونهم خُرْساً لا يتكلّمون، يتلمّظون (۱) تلمّظ الأفاعي! والله ما أرى أن يقتَل منهم رجل حتى يقتُل رجُلاً، فإذا أصابوا منكم عددهم، فما خيرٌ في العيش بعد ذلك! فرُوا رأيكم.

GOVER TAP PROP TAP

**A** 

**€** 

(A)

**E** 

(<del>)</del>

**3** 

\*\*

<sup>(</sup>١) تلمظ: أخرج لسانه فمسح شفتيه. القاموس، مادة (لمظ).

قال الواقديّ: وحدّثني يونس بن محمد الظّفريّ، عن أبيه، أنه قال: لما قال لهم عُمير بن وهب هذه المقالة، أرسلوا أبا أسامة الجشَمِيّ، وكان فارساً، فأطاف بالنبيّ ﷺ وأصحابه، ثم رجع إليهم، فقالوا له: ما رأيت؟ قال: والله ما رأيتُ جَلَداً ولا عدداً ولا حَلْقة ولا كُراعاً، ولكنّي والله رأيت قوماً مستميتين، ليست معهم مَنَعة ولا ملجاً والله رأيت قوماً مستميتين، ليست معهم مَنَعة ولا ملجاً إلا سيوفهم، زُرْق العيون، كأنهم الحصا تحت الحَجَف (١)، ثم قال: أخشى أن يكون لهم كمين أو مدد، فصوّب في الوادي ثم صعّد، ثم رجع إليهم، فقال: لا كمين ولا مَدد! فرُوا رأيكم.

قال الواقديّ: ولما سمع حكيم بن حزام ما قال عُمير بن وهب، مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة، فقال: يا أبا الوليد، أنت كبير قريش وسيّدها والمطاع فيها، فهل لك ألا تزال تُذكر فيها بخير آخر الدهر، مع ما فعلت يوم عُكاظ! وعتبة يومئذٍ رئيس الناس، فقال: وما ذاك يا أبا خالد؟ قال: ترجع بالناس، وتحمل دم حليفك، وما أصابه محمد من تلك العير ببطن نخلة، إنكم لا تطلبون من محمد شيئاً غير هذا الدّم والعير. فقال عتبة: قد فعلت، وأنت عليّ بذلك. ثم جلس عتبة على جمله، فسار في المشركين من قريش يقول: يا قوم أطبعوني، ولا تقاتلوا هذا الرجل وأصحابه، واعصبوا هذا الأمر برأسي، واجعلوا جبنَها فيّ، فإنّ منهم رجالاً قرابتهم قريبة، ولا يزال الرّجل منكم ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه فيورث ذلك بينكم شحناء وأضغاناً، ولن تخلصوا إلى قتلهم حتى يصيبوا منكم عددهم، مع أنّه لا آمن أن تكون الدائرة عليكم، وأنتم لا تطلبون إلاّ دمَ القتيل منكم، والعير التي أصيبت، وأنا أحتمل ذلك، وهو عليّ.

يا قوم إن يك محمد كاذباً يكفيكموه ذؤبان العرب، وإن يك مَلِكاً كنتم في ملك ابن أخيكم، وإن يك نبيًا كنتم أسعدَ الناس به! يا قوم لا تردُّوا نصيحتي، ولا تسفّهوا رأيي. فحسده أبو جهل حين سمع خطبته، وقال: إن يرجع النّاس عن خطبة عتبة يكن سيّد الجماعة وكان عتبة أنطقَ الناس، وأطولَهم لساناً، وأجملهم جمالاً، ثم قال عتبة لهم: أنشدكم الله في هذه الوجوه التي كأنها المصابيح، أن تجعلوها أنداداً لهذه الوجوه التي كأنّها وجوهُ الحيّات! فلمّا فرغ عتبة من كلامه قال أبو جهل: إن عتبة يشير عليكم بهذا لأنّ محمداً ابن عمه، وهو يكره أن يقتل ابنه وابن عمه، امتلاً والله سَحْرُك يا عتبة وجُبُنت حين التقت حَلقتا البِطان. الآن تخذّل بيننا وتأمرنا بالرجوع! لا والله لا نرجع حتى يحكُم الله بيننا وبين محمد. فغضب عتبة، فقال: يا مصفّرا أستِه، ستعلم أيّنا أجبن وألام! وستَعلم قريش مَنِ الجبان المفسد لقومه! وأنشد:

TOPE - TOPE - TOPE (YA.) BOD - TOPE -

<sup>(</sup>١) الحَجَف: التروس من جلود بلا عقب ولا خِشب. القاموس المحيط، مادة (حجف).

بنخلة، فقال له: هذا حليفك - يعني عتبة - يريد أن يرجع بالنّاس، وقد رأيت ثأرك بعينك، وتخذل بين النّاس! أقد تحمل دم أخيك، وزعم أنّك قابل الدّية، ألا تستحي؟ تقبل الدية وقد قدرت على قاتل أخيك! قم فانشد خُفْرتك، فقام عامر بن الحضرميّ فاكتشف، ثم حثا على إسته التراب، وصرخ: واعمراه! يخزّي بذلك عتبة؛ لأنّه حليفه من بين قريش، فأفسد على النّاس الرأيّ الذي دعاهم إليه عُتْبة، وحلف عامر لا يرجع حتّى يقتل من أصحاب محمد. وقال أبو جهل لعُمير بن وهب: حرّش بين الناس، فحمل عمير فناوش المسلمين، لأن ينفض الصف، فثبت المسلمون على صفّهم، ولم يزولوا، وتقدّم ابن الحَضْرميّ فشدّ على القوم، فنشبت الحرب.

قال الواقديّ: فروى نافع بن جبير عن حكيم بن حزام، قال: لما أفسد الرأي أبو جهل على النّاس، وحرّش بينهم عامر بن الحضرميّ فأقحم فرسه، كان أوّل من خرج إليه من المسلمين مهجّع مولى عمر بن الخطاب، فقتله عامر، وكان أوّلَ قتيل قتِل من الأنصار حارثة بن سراقة، قتله حيّان بن العرقة.

قال الواقدي: وقال عمر بن الخطاب في مجلس ولايته: يا عمير بن وهب، أنت حاذِرُنا للمشركين يوم بدر، تصعّد في الوادي وتصوّب، كأنّي أنظر إلى فرسك تحتك تخبر المشركين أنه لا كمين لنا ولا مدد! قال: إي والله يا أمير المؤمنين، وأخرى، أنا والله الذي حرّشت بين الناس يومئذ، ولكن الله جاءنا بالإسلام، وهدانا له، وما كان فينا من الشّرُك أعظم من ذلك، قال عمر: صدقت

قال الواقديّ: وكان عتبة بن ربيعة كلّم حكيم بن حزام، وقال: ليس عند أحد خلاف إلا عند ابن الحنظليّة، فاذهب إليه، فقل له: إن عتبة يحمل دم حليفه، ويضمن العير. قال حكيم: فدخلت على أبي جهل، وهو يتخلّق بخلوق طيب، ودرعه موضوعة بين يديه، فقلت: إن عتبة بن ربيعة بعثني إليك، فأقبلَ عليّ مغضباً، ما وجد عتبة أحداً يرسله غيرك، فقلت: والله لو كان غيره أرسلني ما مشيت في ذلك، ولكني مشيتُ في إصلاح بين الناس - وكان أبو الوليد سيّد العشيرة - فغضب غضبة أخرى. قال: وتقول أيضاً سيّد العشيرة، فقلت: أنا أقوله، وقريش كلها تقوله، فأمر عامراً أن يصيح بخفرته، واكتشف، وقال: إنّ عُتبة جاع، فاسقوه سويقاً، وجعل المشركين يقولون: عتبة جاع، فاسقوه سويقاً، وجعل أبو جهل يسرّ بما صنع المشركون بعتبة. قال حكيم: فجئت إلى منبه بن الحجاج فقلت له مثل ما قلت لأبي جهل، فوجدته خيراً من أبي جهل، قال نعمًا مشيت فيه وما دعا إليه عتبة، فرجعت إلى عتبة فوجدت قد غضب من كلام قريش، فنزل عن جمله، وقد كان طاف عليهم في عسكرهم يأمرهم بالكفّ عن القتال، فيأبؤن، فحمِي، فنزل فلبس دِرْعه، وظلبوا له بَيْضَةً فلم يوجد في الجيش بَيْضة تسع رأسه من فيأبؤن، فحمِي، فنزل فلبس دِرْعه، وظلبوا له بَيْضَةً فلم يوجد في الجيش بَيْضة تسع رأسه من

. €).€)

. ⊗⁄&

**€** 

(<del>)</del>

\*\*\*

(A)

**⊕**)

. F)

**.**``

عِظُم هامته، فلما رأى ذلك اعتَجَر، ثم برز راجلاً بين أخيه شيبة وبين ابنه الوليد بن عتبة فبينا أبو جهل في الصف على فرس أنثى، حاذاه عُتْبة، وسلَّ سيفه، فقيل: هو والله يقتله، فضرب بالسيف عُرقوب فرس أبي جهل، فاكتسعت الفرس، وقال: انزل، فإنَّ هذا اليوم ليس بيوم ركوب، ليس كلّ قومك راكباً، فنزل أبو جهل وعُتْبة يقول: سيعلم أيّنا شؤوم عشيرته الغداة! قال حكيم: فقلت: تالله ما رأيتُ كاليوم!

قال الواقديّ: ثم دعا عُتُبة إلى المبارزة ورسول الله على في العَرِيش، وأصحابه على صفوفهم، فاضطجع، فغشيّه النوم، وقال: لا تقاتلوا حتى أوذنَكم، وإن كثبوكم فارمُوهم ولا تسلُّوا السيوفَ حتى يغشُّوكم. فقال أبو بكر: يا رسول الله قد دنا القوم، وقد نالوا مِنَّا، فاستيقظ، وقد أراه الله إيّاهم في منامه قليلاً، وقلّل بعضهم في أعين بعض، ففزع رسول الله ﷺ وهو رافع يديه يناشد ربّه ما وعده من النّصر، ويقول: «اللهمّ إن تظهر علىّ هذه العصابة يظهر الشّرك، ولا يقم لك دين (١٦)، وأبو بكر يقول: والله لينصرنّك الله وليبيّضنّ وجهك. قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، إنِّي أشيرُ عليك، وأنت أعظم وأعلم بالله من أن يشارَ عليك، إنَّ الله أجلَّ وأعظم من أن ينشَد وعده! فقال عَلَيْتُللا: يابن رواحة، ألاَّ أنشذُ الله وعدُّه، إن الله لا يخلف الميعاد! وأقبل عُتُّبة يعمِد إلى القتال، فقال له حكيم بن حزام: مهلاً مهلاً يا أبا الوليد! لا تنهَ عن شيء وتكون أوَّله.

قال الواقديّ: قال خُفاف بن إيماء: فرأيت أصحابُ النبيّ ﷺ يوم بذر، وقد تصافّ النَّاس وتزاحفوا، وهم لا يسلُّون السيوف، ولكنهم قد انتضوا القِسِيّ، وقد تترَّس بعضهم عن بعض بصفوفٍ متقاربة، لا فرج بينها، والآخر من قد سلُّوا السيوف حين طلعوا، فعجبت من ذلك، فسألت بعد ذلك رجلاً من المهاجرين، فقال: أمرَنا رسول الله ﷺ ألاَّ نسلُّ السيوف حتى يغشونا .

قال الواقديّ: فلما تزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد المخزومي حين دنا من الحوض: أعاهد الله لأشربنّ من حوضهم أو لأهدمنّه أو لأموتنّ دونه. فشدّ حتى دنا من الحوض، واستقبله حمزة بن عبد المطلب، فضرَبه فأطنّ قدمه، فزحف الأسود ليبرّ قسمه زعم، حتى وقف في الحوض فهدَّمه برجله الصحيحة، وشرب منه، وأتبعه حمزة، فضربه في الحوض فقتله، والمشركون ينظرون ذلك على صفوفهم.

TO GO TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTA

(B)

<sup>(</sup>١) ذكره جعفر الطبري في الرياض النضرة (٢/ ٣٥)، وأخرج نحوه مسلم، كتاب: الجهاد، باب: الإمداد بالملائكة (١٧٦٣)، والترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأنفال (٣٠٨١)، وأحمد، كتاب: العشرة المبشرين بالجنة، باب: أول مسند عمر بن الخطاب (٢٠٨).

(E)

(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/۲).

(٢) تاريخ الواقدي: أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: ٣٨/٣٨.

(٣) أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: ٣/ ٣٣٣.

قال الواقديّ: ودَنا النّاس بعضُهم من بعض، فخرج عتبة وشيبة والوليد حتى فَصَلوا من الصف، ثم دعوًا إلى المبارزة، فخرج إليهم فتيان ثلاثة من الأنصار، وهم بنو عَفْراء: مُعاذ ومعوّذ وعوف، بنو الحارث - ويقال: إنّ ثالثهم عبد الله بن رواحة، والثّابت عندنا أنهم بنو تَفْراء - فاستحى رسول الله عَنْ من ذلك، وكره أن يكون أوّل قتال لقِيَ المسلمون فيه المشركين في الأنصار، وأحبّ أن تكون الشؤكة لبني عمّه وقومه، فأمرهم، فرجعوا إلى مصافّهم، وقال لهم خيراً، ثم نادي منادي المشركين: يا محمد، أخرِجُ إلينا الأكفاء من قومنا، جاؤوا بباطلهم ليطفئوا نور الله»(١). فقام حمزة بن عبد المطلب وعليّ بن أبي طالب وعُبيدة بن الحارث بن المطلِّب بن عبد مناف، فمشوًا إليهم، فقال عتبة: تكلَّموا نعرفُكم - وكان عليهم البِيض، فأنكروهم - فإن كنتم أكفاءنا قاتلناكم (٢٠).

وروى محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي» خلاف هذه الرواية، قال: إن بني عَفْراء وعبد الله بن رَوَاحة برزوا إلى عُتبة وشَيْبة والوليد، فقالوا لهم: مَن أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار، فقالوا: ارجعوا فما لنا بكم من حاجة! ثم نادى مناديهم: يا محمد أخرِجُ إلينا أكفاءنا من قومنا، فقال رسول الله عظي : «قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، " .

قلت: وهذه الرواية أشهر من رواية الواقديّ، وفي رواية الواقديّ ما يؤكد صحّة رواية محمد بن إسحاق، وهو قوله: إن منادي المشركين نادى: يا محمد، أخرِج إلينا الأكفاء من قومنا. فلو لم يكن قد كلِّمهم بنو عفراء وكلِّموهم وردّوهم، لما نادي مناديهم بذلك. ويدلُّ على دلك حول بعص القرنسيين لبعض الانصار في فخرٍ فخرَ به عليه: أنا من قوم لم يرضَ مشركوهم أن يقتلوا مؤمِني قومك.

قال الواقدي: فقال حمزة: أنا حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله، فقال عتبة: كفُّ كريم، وأنا أسد الحلِّفاء، من هذان معك؟ قال: عليّ بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب، فقال: كفآن كريمان.

قال الواقديّ: قال ابن أبي الزّناد: حدّثني أبي، قال: لم أسمع لعُتْبة كلمةً قطّ أوهَن من قوله: «أنا أسد الحَلْفاء» يعني بالحَلْفاء الأجَمَة.

 $\Theta$ 

· @@

قلت: قد روى هذه الكلمة على صيغة أخرى: «وأنا أسد الحُلَفاء»، وروي: «أنا أسد الأُخلاف».

قالوا في تفسيرهما: أراد أنا سيد أهل الحلف المطيبين، وكان الذين حضروه بني عبد مناف وبني أسد بن عبد العزى وبني تَيْم وبني زُهْرة وبني الحارث بن فهر، خمس قبائل. وردّ قوم هذا التأويل، فقالوا: إن المطيبين لم يكن يقال لهم: الحلفاء ولا الأحلاف، وإنما ذلك لقب خصومهم وأعدائهم الذين وقع التحالف لأجلهم، وهم بنو عبد الدار، وبنو مخزوم، وبنو سَهم، وبنو جُمّح، وبنو عديّ بن كعب، خمس قبائل. وقال قوم في تفسيرهما: إنما عنى حِلْف الفُضول، وكان بعد حلف المطيبين بزمان، وشهد حلف الفُضول رسول الله على وهو صغير في دار ابن جُدْعان، وكان سببه أن رجلاً من اليمن قدم مكة بمتاع، فاشتراه العاص بن وائل السهمي ومطله بالنّمن حتى أتعبه، فقام بالحِجْر وناشد قُريشاً ظلامته، فاجتمع بنو هاشم وبنو أسد بن عبد العُزى وبنو زهرة، وبنو تميم، في دار بن جُدْعان، فتحالفوا، وغمسوا أيديهم في ماء زمزم، بعد أن غسلوا به أركان البيت، أن ينصروا كلّ مظلوم بمكة، ويردُّوا عليه ظلامته، ويأخذوا على يد الظالم، وينهو اعن كلّ منكر، ما بلّ بحرٌ صوفة، فسمّى حلف الفضول لفضله، وقد ذكره رسول الله عليه فقال: "شهدته وأما أحبُّ أن لي به حُمْر المنعم، ولا يزيده الإسلام إلا شدة النا أن ما ذكره الواقدي أصحيح؛ لأن بني عبد الشمس لم يكونوا في جلف الفضول، فقد بان أن ما ذكره الواقدي أصح وأثبت.

قال الواقدي: ثم قال عتبة لابنه: قم يا وليد، فقام الوليد وقام إليه علي - وكانا أصغر النفر - فاختلفا ضربتين، فقتله علي بن أبي طالب عليه الله عبيدة - وهو يومنذ أسن أصحاب ضربتين، فقتله حمزة رضي الله عنه، ثم قام شيبة، وقام إليه عبيدة - وهو يومنذ أسن أصحاب رسول الله على الله على الله عبيدة بذباب السيف، فأصاب عضلة ساقه، فقطعها وكر حمزة وعلي على شيبة فقتلاه، واحتملا عبيدة فحازاه إلى الصف، ومنح ساقه يسيل، فقال عبيدة: يا رسول الله، ألستُ شهيداً؟ قال: بلى، قال: أما والله لو كان أبو طالب حيًا لعلم أني أحق بما قال حين يقول:

كذبتم وبيتِ الله نُخلِي محمَّداً ولمَّا نطاعان دَونهُ ونناضِلِ وننصرُه حسَّى نصرَع حوله ونذهَل عن أبنائنا والحلائِل ونزلت فيهم هذه الآية: ﴿ هَٰذَانِ خَصَّمَانِ آخَنَصَهُوا فِي رَبِّمٍ ﴿ (٢).

وروى محمد بن إسحاق أن عتبة بارزَ عُبيدة بن النحارث، وأنّ شيبة بارز حمزة بن عبد

· 30/30 · 30/30 · (792) · 30/30 · 35 · 30/30 · 30/30 -

· ·

. 63V69

(P) (P)

. €\€

87.68 18.08

્!ન વર્ષ

**(3**)

<sup>(</sup>١) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٧٣)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٩٠).

<sup>﴿</sup> ٢) سورة الحج، الآية: ١٩.

 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 

المطلب، فقتل حمزة شيبة، لم يمهله أن قتله، ولم يمهل عليٌّ الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضرَّبتين، كلاهما أثبتَ صاحبه، وكر حمزة وعليٌّ عَلَيْتُلَا على عُتْبة بأسيافهما، حتى وقعا عليه، واحتملا صاحبهما فحازاه إلى الصف.

قلتُ: وهذه الرواية توافق ما يذكره أمير المؤمنين عَلِيَّة في كلامه، إذ يقول لمعاوية: وعندي السيفُ الذي أعضضتُ به أخَاك وخالك وجدّك يوم بدر. ويقول في موضع آخر: قد عرفت مواقع نصالِها في أخيك وخالِك وجدّك، وما هي من الظالمين ببعيد. واختار البلاذُريّ رواية الواقديّ: وقال: إن حمزة قتل عتبة، وإنّ علياً عَلِيَّة قتل الوليد، وشرك في قتل شيبة.

وهذا هو المناسب لأحوالهم من طريق السنّ؛ لأن شيبة أسنّ الثلاثة، فجُعل بإزاء عبيدة وهو أسنّ الثلاثة، والوليد أصغر الثلاثة سنًّا، فجُعل بإزاء عليّ عَلِيّهُ ، وهو أصغر الثلاثة سناً، وعتبة أوسطهم سنًّا. وأيضاً فإنّ عتبة كان أمثَلَ الثلاثة، فمقتضى القياس أن يكونَ قرنه أمثلَ الثلاثة، وهو حمزة إذ ذاك؛ لأنّ عليًّا عَلِيه لم يكن قد اشتهر أمره جداً، وإنما اشتهر الشّهرة التامّة بعد بدر. ولمن روي أنّ حمزة بارز شيبة - وهي رواية ابن إسحاق - أن ينتصر بشعر هند بنت عتبة ترثي أباها:

أعيني جواداً بدمع سَرِبْ على خير خِنْدف لم ينقلبْ تداعَى له رهنظه قُنضرة بنو هاسم وبنو المقلبُ يذيقونه حرّ أسيافهم يعلُونه بعدما قد عَطِبْ

فإذا كانت قد قالت إن عتبة أباها أذاقه بنو هاشم وبنو المطلب حرّ أسيافهم، فقد ثبت أن المبارز لعتبة إنما هو عُبيدة لأنه من بني المطلب جرح عتبة، فأثبته ثم ذفّف عليه حمزة وعلي المبارز لعتبة إنما الشّيعة، فإنها تروي أن حمزة بادر عتبة فقتله، وأنّ اشتراك علي وحمزة إنما هو في دم شيبة بعد أن جرحه عبيدة بن الحارث، هكذا ذكر محمد بن النعمان في كتاب «الإرشاد»، وهو خلاف ما تنطق به كتب أمير المؤمنين علي الى معاوية، والأمر عندي مشتبه في هذا الموضع.

وروى محمد بن النّعمان، عن أمير المؤمنين عَلِيَّالِاً، أنّه كان يذكر يوم بدر ويقول: أختلف أنا والوليد بن عتبة ضربتين، فأخطأتني ضربته، وأضربه فاتقاني بيده اليسرى، فأبانها السيف، فكأني أنظر إلى وميض خاتم في شماله، ثم ضربته أخرى فصرعته وسلبته، فرأيت به الرّدْع من خَلُوق، فعلمت أنه قريب عهد بعرس (۱).

(١) أنظر مغازي الواقدي: ٦٤ - ٦٥.

**9** 

99 · ; · 90 · 90 · 90 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 · 100 ·

& (%

@ · @

(S)

. 69.69 . 69.69

(%) (%)

. (4)

1.5

(B)

**(F)** 

قال الواقديّ: وقد رويَ أن عُتبة بن ربيعة حين دعا إلى البراز، قام إليه ابنه أبو حُذَيفة بن عتبة يبارزه، فقال له النبي ﷺ: «اجلس»، فلمَّا قام إليه النَّفر أعان أبو حذيفة على أبيه عُتْبة

قال الواقديّ: وأخبرني ابن أبي الزّناد، عن أبيه، قال: شَيبة أكبر من عتبة بثلاث سنين، وحمزة أسنّ من النبي ﷺ بأربع سنين، والعبّاس أسنّ من النبيّ ﷺ بثلاث سنين .

قال الواقدي: واستفتح أبو جهل يوم بدر، فقال: اللهمّ أقطعُنا للرّحم وآتانا بما لا يعلم، فأجنه الغداة، فأنزل الله تعالى: ﴿إِن تَسْتَغَيْحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَكَتْحَ أَ﴾(١) الآية.

قال الواقديّ: وروى عُروة عن عائشة أنْ النبيّ ﷺ جعل شعار المهاجرين يوم بدر: يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج: يا بني عبد الله، وشعار الأوس: يا بني عبد الله.

قال: وَرَوَى زيد بن عليِّ بن الحسين ﷺ، أنَّ شعارَ رسول الله ﷺ كان يوم بدر: يا منصور أمِثْ.

قال الواقديّ: ونهى رسول الله ﷺ عن قتل أبي البختريّ، وكان قد لبس السلاح بمكّة يوماً قبل الهجرة في بعض ما كان ينال النبي ﷺ من الأذى، وقال: لا يعرض اليوم أحدُّ لمحمّد بأذى إلا وضعت فيه السّلاح. فشكر ذلك له النبيّ على . قال أبو داود المازنيّ : فلحقتُه يوم بدر، فقلت له: إنّ رسول الله ﷺ قد نهى عن قتلِك إن أعطيت بيدك، قال: وما تريد إِليّ! إِنْ كَانَ قَدْ نَهِي عَنْ قَتْلِي، فَقَدْ كَنْتُ أَبِلَيْتُهُ ذَلْكُ، فَأَمَّا أَنْ أَعطيَ بيدي، فواللات والعزّى لقد علمتْ نسوة بمكّة أني لا أعطِي بيدي، وقد عرفتُ أنك لا تدّعني، فافعل الذي تريد. فرماه أبو داود بسهم، وقال: اللهمّ سهمك، وأبو البختري عبدك، فضعه في مقلته: وأبو البختري دارع، ففتق السهم الدرع فقتله.

قال الواقديّ: ويقال إنّ المجذّر بن زياد قتل أبا البختريّ ولا يعرفه، وقال المجذّر في ذلك شعراً عُرِف منه أنه قاتله.

وفي رواية محمد بن إسحاق، أنَّ رسول الله عليه الله نهى يوم بدر عن قتل أبي البختريّ، واسمه الوليد بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزّى؛ لأنه كان أكفَّ الناس عن رسول الله ﷺ بمكَّة، كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان فيمن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم، فلقيه المجذر بن زياد البلُّويّ حليف الأنصار، فقال

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ١٩.

له: إنّ رسول الله ﷺ نهانا عن قتلك، ومع أبي البختريّ زميل له خرج معه من مكّة يقال له جُنادة بن مُلَيْحة، فقال أبو البختريّ: وزميلي! قال المجذّر: والله ما نحن بتاركي زميلك، ما نهانا رسول الله ﷺ إلا عنك وحدك، قال: إذاً والله لأموتنّ أنا وهو جميعاً، لا تتحدّث عني نساء أهل مكة أني تركت زميلي حرصاً على الحياة، فنازله المجذّر. وارتجز أبو البختري فقال:

لن يُسلِم ابن حرّة زميلة حتى يموت أو يرى سبيلة ثم اقتتلا، فقتله المجذّر، وجاء إلى رسول الله ﷺ، فأخبره، وقال: والذي بعثك بالحقّ لقد جهدت أن يستأسر فآتيَك به، فأبي إلاّ القتال فقاتلته فقتلته.

قال الواقديّ: ونهى النبيّ ﷺ عن قتل الحارث بن عامر بن نوفل، وقال: السروه ولا تقتلوه، وكان كارهاً للخروج إلى بدر، فلقيه خبيب بن يساف فقتله ولا يعرفه، فبلغ النبيِّ عَلَيْكُ ذلك، فقال: لو وجدته قبل أن يقتَل لتركته لنسائه. ونهى عن قتل زَمْعة بن الأسود فقتله ثابت بن الجذَّع، ولا يعرفه.

قَالَ الواقدي: وارتجز عديّ بن أبي الزّغباء يوم بدر، فقال:

أنا عدي والسسّخال أمسي بها مَشْيَ الفّحَلْ يعني درعه. فقال النبي ﷺ: «مَنْ عديٌّ؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، قال: وماذا؟ قال: ابن فلان، قال: لست أنت عديًّا، فقال عديّ بن أبي الزغباء: أنا يا رسول الله عديّ، قال: وماذا؟ قال: ﴿والسَّحَل، أمشي بها مشي الفَّحَلِ، قال النبيّ ﷺ: وما السَّحَل، قال: درعي، فقال علي النعم العدي، عدي بن أبي الزغباء الناعباء (١٠).

قال الواقدي: وكان عقبة بن أبي مُعَيْط قال بمكة حين هاجر رسول الله ﷺ إلى المدينة: يا راكب الناقة القَصواءِ هاجِرَنا عمّا قليلِ تراني راكبَ الْفَرسِ أعِلُّ رُمْحِيَ فيكم ثم أنْهِلُهُ والسَّيْفُ يأخذ منكم كلَّ ملتبِس فبلغ قولُه النبيّ ﷺ، فقال: «اللهم أكبّه لمنخرِه واصرعه، (٢)، فجمح به فرسُه يوم بدر بعد أن ولَى الناس، فأخذه عبد الله بن سلَمة العَجْلانيّ أسيراً، وأمر النبي ﷺ عاصم بن أبي الأقلح، فضرب عنقه صُبْراً.

قال الواقديّ: وكان عبد الرحمن يحدّث يقول: إني لأجمع أدراعاً يوم بدر، بعد أن ولَّى الناس، فإذا أميّة بن خلَف – وكان ليس صديقاً في الجاهليّة، وكان اسمي عبد عمرو، فلما جاء الإسلام تسمّيت عبدَ الرحمن، فكان يلقاني بمكة فيقول: يا عبد عمرو، فلا أجيبه، فيقول: أن

\* · 10/00 · 10/00 - 10/0 P. O. ( Y 9 V ). D. O. (

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ١٩/ ٣٣٥.

لا أقول لك عبد الرحمن، إنّ مسيُلِمة باليمامة تسمّى بالرحمن، فأنا لا أدعوك إليه، فكان يدعوني عبد الإله، فلما كان يوم بدر رأيتُه وكأنه جمل يُساق، ومعه ابنه عليّ، فناداني: يا عبد عمرو، فأبيت أن أجيبَه، فناداني: يا عبد الإله، فأجبته، فقال: أما لكم حاجة في اللّبن؟ نحن بخير لك من أدرعك هذه، فقلت: امضيا فجعلت أسوقهما أمامي، وقد رأى أميّة أنه قد أمِن بغض الأمن، فقال لي أميّة: رأيت رجلاً فيكم اليوم معلِماً في صدره بريشة نعامة، من هو؟ فقلت: حمزة بن عبد المطلب فقال: ذاك الّذي فعل بنا الأفاعيل! ثم قال: فمن رَجُلُ دحدال قصير معلم بعصابة حمراء؟ قلت: ذاك رجل من الأنصار، يقال له: سماك بن خَرَشة، قال: وبذاك أيضاً يا عبد الإله صرنا اليوم جَزَراً لكم! قال: فبينا هو معي أزجّيه أمامي، ومعه ابنه، إذ بصر به بلال وهو يعجن عجيناً له، فترك العجين، وجعل يفيّلُ يديه منه فتلاً ذريعاً، وهو ينادي: يا معشر الأنصار، أميّة بن خلف رأس الكفر! لا نجوتُ إن نجوتَ – قال: لأنه كان يعذّبه بمكة، فأقبلت الأنصار كأنّهم عُوذٌ حَنّت إلى أولادها، حتى طرحوا أميّة على ظهره، واضطجعت عليه أحمِيه منهم، فأقبل الخبّاب بن المنذر، فأدخل سيفّه، فاقتطع أرنبة أنفه، فلمّا فقد أميّة أنفه، قال لي: إيهاً عنك! أي خلّ بيني وبينهم، قال عبد الرحمن فذكرت قول حسان:

## أو عَــن ذلــك الأنــف جـادعُ

قال: ويقبل إليه خُبيب بن يَساف، فضربه حتى قتله، وقد كان أميّة ضرب خُبيب بن يساف حتى قطع يده من المنكِب، فأعادها النبي في فالتحمت واستوت، فتزوّج خَبيب بن يساف بعد ذلك ابنة أمية بن خلف، فرأت تلك الضربة، فقالت: لا يشلّ الله يد رجلٍ فعل هذا! فقال خبيب: وأنا والله قد أوردتُه شَعُوب، فكان خَبيب يحدّث يقول: فأضربه فوق العاتِق، فأقطع عاتقه حتى بلغت مؤتزره، وعليه الدّرع، وأنا أقول: خذها وأنا ابن يساف! وأخذت سلاحه ودرعه، وأقبل عليّ ابن أميّة فتعرّض له الخبّاب، فقطع رجله، فصاح صيحة ما سمع مثلها قطّ، ولقيه عمّار فضربه ضربة فقتله. ويقال: إن عمّاراً لاقاه قبل ضربة الخبّاب، فاختلفا ضربات، فقتله عمّار. والأولَى أثبت، أنه ضربه بعد أن قطعت رجله.

قال الواقديّ: وقد سمعنا في قتل أميّة غير ذلك، حدثني عُبيد بن يحيى، عن معاذ بن رفاعة، عن أبيه، قال: لمّا كان يوم بذر وأخدقنا بأميّة بن خلف، وكان له فيهم شأن، ومعي رمحي، ومعه رمحه، فتطاعنًا حتى سقطتُ أزجّتُها، ثم صرنا إلى السَّيْفين فتضاربنا بهما حتى انثلما، ثم بصرت بفَتْق في درعه تحت إبطه، فحششت السيف فيه حتى قتلته، وخرج السيف عليه الودك.

قال الواقديّ: وقد سمعنا وجهاً آخر: حدثني محمد بن قُدامة بن موسى، عن أبيه، عن عائشة بنت قدامة، قالت: قال صفوان بن أميّة بن خلَف يوماً: يا قُدَام - لقدامة بن مظعون -

TO THE TOTAL SECTION OF THE TOTAL SECTION OF THE SE

9

· @·@

. (4)

) · (S)

(A) (B)

. (<del>()</del>

1.0

0

 $\otimes$ 

أنت المشلِي بأبي يوم بدر النّاس! فقال قدامة: لا والله ما فعلت، ولو فعلت ما اعتذرت من قتل مشرك. قال صفوان: فمن يا قدام المشلِي به يوم بدر؟ قال: رأيت فتيةً من الأنصار أقبلوا إليه، فيهم معمر بن نُحبيب بن عبيد الحارث، يرفع سيفه ويضعه فيه، فقال صفوان: أبو قرد! وكان معمر رجلاً دميماً، فسمع بذلك الحارث بن حاطب، فغضب له، فدخل على أمّ صفوان، فقال: ما يدَعُنا صفوان من الأذى في الجاهليّة والإسلام! قالت: وما ذاك؟ فأخبرها بمقالةِ صفوان لمعمر حين قال: أبو قرد! فقالت أمّ صفوان: يا صفوان، أتنتقص معمر بن خبيب من أهل بذر! والله لا أقبل لك كرامة سنةً. قال صفوان: يا أمّة، لا أعود والله أبداً، تكلّمتُ بكلمة لم ألق لها بالاً.

قال الواقديّ: وحدّثني محمد بن قُدامة، عن أبيه، عن عائشة بنت قدامة، قالت: قيل لأمّ صفّوان بن أمية – ونظرت إلى الخبّاب بن المنذر بمكّة: هذا الذي قطع رِجُل عليّ بن أمية يومَ بذر، قالت: دعونا عن ذكر مَنْ قُتِل عَلَى الشّرك، قد أهان الله علياً بضربة الخبّاب بن المنذر، وأكرم الله الخبّاب بضربته علياً، ولقد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا، فقتل على غير ذلك.

فأمّا محمد بن إسحاق، فإنه قال: قال عبد الرحمن بن عوف: أخذت بيدِ أميّة بن خلف ويد ابنه عليّ بن أمية أسيرين يوم بَلْر، فبينا أنا أمشي بينهما، رآنا بلال – وكان أميّة هو الذي يعذّب بلالاً بمكّة، يخرجه إلى رَمْضاء مكة إذا حميت، فيضجِعه على ظهره، ثم يأمرُه بالصَّخرة العظيمة فتوضع بحرارتها على صدره، ويقول له: لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد! فيقول بلال: أحدُّ أحد! لا يزيده عَلَى ذلك – فلمّا رآه صاح: رأس الكفر أميّة بن خَلف، لا نجوتُ إن نجوتُ! قال عبد الرحمن: فقلت أي بلال، أسيري! فقال: لا نجوتُ إن نجا، فقلت: استمع يابن السوداء، قال: لانجوت إن نجا، ثم صرخ بأعلى صوتِه: يا أنصار الله، أميّة بن خلف رأس الكفر، لانجوت إن نجا، فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المُسْكة، وأنا أذبّ عنه، ويحذف عمّار بن ياسر علياً ابنه بالسيف، فأصاب رجله، فوقع وصاح أميّة صيحةً ما سمعت مثلَها قط، فخلّيت عنه، وقلت: انجُ بنفسك ولا نجاء به! فوالله ما أغنِي عنك شيئاً، قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن بن عوف، يقول: رحِم الله فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن بن عوف، يقول: رحِم الله بلالاً! أذهب أدرعي، وفجعني بأسيري<sup>(1)</sup>!

(١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٣٣٦/١٩.

(Y44) · @A@ · \*\*\* · @A@ · @V@

(<u>\*</u>)

348 · 694

. (4)

(A) . (B) (B)

1/**0** 

•

**(4)** 

قال الواقديّ: وكان الزُّبير بن العوام يحدّث فيقول: لمّا كان يومئذٍ لقيتُ عبيدة بن سعيد بن العاص على فرس، عليه لأمة كاملة لا يُرى منه إلا عيناه، وهو يقول – وكانت له صبيّة صغيرة، يحملها وكان لها بُطين وكانت مقسّمة: أنا أبو ذات الكرش، أنا أبو ذات الكرش. قال: وفي يدي عَنَزة'' فأطعن بها في عنيه ووقع، وأطؤه برجلي عَلَى خَدّه، حتى أخرجت العَنَزة متعقفة (٢)، وأخرجت حدقته، وأخذ رسول الله عليه الله تلك العَنزة، فكانت تجمل بين يديه، ثم ا صارت تحمَل بين يدي أبي بكر وعمر وعثمان.

قال الواقديّ: وأقبل عاصم بن أبي عوف بن صُبَيرة السُّهمِيّ، لما جال الناس واختلطوا، وكأنه ذئب، وهو يقول: يا معشرَ قريش، عليكم بالقاطع مفرّق الجماعة، الآتي بما لا يعرف، محمد، لانجوتُ إن نجا! ويعترضه أبو دُجانة، فاختلفا ضربتيْن، ويضربه أبو دجانة فقتله، ووقف عَلَى سَلبه يسلبه، فمرّ به عمر بن الخطاب، فقال: دع سلَّبه حتى يُجهِض العدوّ، وأنا أشهد لك به .

قال الواقديّ: ويقبل معبد بن وهب، أحد بني عامر بن لؤيّ، فضرب أبا دُجانة ضربة بَرَك منها أبو دُجانة كما يبرك الجمل، ثم انتهض، وأقبل عَلَى معبد، فضربه ضربات لم يصنع سيفه شيئاً، حتى يقع معبد بحفرة أمامه لا يراها، ونزل أبو دُجانة عليه، فذبحه ذبحاً، وأخذ سلبه.

قال الواقديّ: ولما كان يومئذٍ، ورأت بنو مخزوم مقتَل مَنْ قَتِل، قالت: أبو الحكم! لا يخلص إليه، فإِنَّ ابنَيْ ربيعة عجلاً وبطرا: ولم تحام عنهما عشيرتهما. فاجتمعت بنو مخزوم، فأحدقوا به، فجعلوه في مثل الحرَجة، وأجمعوا أن يلبِسوا لأمة أبي جهل رجلاً منهم، فألبسوها عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة، فصمد له عليّ عَلَيْتُهُمْ، فقتله وهو يراه أبا جهل، ومضى عنه وهو يقول: أنا ابن عبد المطلب! ثم ألبسوها أبا قيس بن الفاكه بن المغيرة، فصمَد له حمزة وهو يراه أبا جهل، فضربه فقتله وهو يقول: خذها وأنا ابن عبد المطلب! ثم ألبسوها حَرْملة بن عمرو، فصمَد له علي عَلِينَا فقتله، ثم أرادوا أن يلبسوها خالد بن الأعلم، فأبى أن يلبسها، قال معاذ بن عمرو بن الجموح: فنظرت يومئذٍ إلى أبي جَهْل في مثل الحَرَجَة، وهم يقولون: أبو الحكم! لا يخلص إليه، فعرفت أنه هو، فقلت: والله لأموتنّ دونه اليوم أو لأخلصنّ إليه، فصمدت له، حتى إذا أمكنتني منه غِرّة حملت عليه، فضربته ضربةً طرحت رجلُه من السّاق، فشبّهتها النّواة تنزو من تحت المراضخ، فأقبل ابنهُ عكرمة على فضربني على عاتقي، فطرح يدي من العاتق، إلا أنه بقيت جلدة، فذهبت أسحب يدِي بتلك الجلدة خلفِي،

<sup>(</sup>١) العنزة: رُمَيح بين العصا والرمح، القاموس المحيط، مادة (عنز).

<sup>(</sup>٢) أي ملتوية، القاموس المحيط، مادة (عقف).

فلما آذتني وضعت عليها رجلي، ثم تمطيت عليها فقطعتها، ثم لاقيت عِكْرِمة وهو يلوذ كلّ ملاذ، ولو كانَتْ يدي معي لرجوت يومئذٍ أن أصيبَه. ومات معاذ في زمن عثمان.

قال الواقديّ: فروي أنّ رسول الله على نفّل معاذ بن عمرو بن الجموح سيف أبي جهل، وأنه عند آل معاذ بن عمرو اليوم وبه فلّ، بعد أن أرسل النبيّ الى عكرمة بن أبي جهل، يسأله: مَنْ قتل أباك؟ قال: الذي قطعت يده، فدفع رسول الله على سيفّه إلى معاذ بن عمرو؛ لأن عكرمة بن أبي جهل قطع يده يوم بدر.

قال الواقديّ: وما كان بنو المغيرة يشكّون أن سيف أبي الحكّم صار إلى مُعاذ بن عمرو بن الجَموح، وأنه قاتله يوم بدر.

قال الواقديّ: وقد سمعت في قتله وأخذ سَلَبه غير هذا، حدّثني عبد الحميد بن جعفر، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: عبّأنا رسول الله علي بليل، فأصبحنا ونحن على صُفوفنا، فإذا بغلامين، ليس منهما واحد إلا قد ربطت حماتل سيفه في عنقه لصغره، فالتفت إليّ أحدهما، فقال: يا عمّ، أيّهم أبو جهل؟ قال: قلت: وما تصنع به يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسبّ رسول الله على ، فحلفت: لتن رأيتُه لاقتلته أو لاموتنّ دونه . فأشرت إليه، فالتفت إليّ الآخر، وقال لي مثل ذلك، فأشرت له إليه، وقلت له: من أنتما؟ قالا: ابنا الحارث، قال: فجعلا لا يطرفان عن أبي جهل، حتى إذا كان القتال خَلَصا إليه فقتلاه وقتلهما.

قال الواقديّ: فحدّثني محمد بن عوف، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت، قال: لما كان يومئذ، قال عبد الرحمن، ونظر إليهما عن يمينه وعن شماله: ليته كان إلى جنبي مَنْ هو أبدن من هذين الصبيّين! فلم أنشب أن التفت إلى عوف، فقال: أيّهم أبو جهل؟ فقلت: ذاك حيث ترى، فخرج يعدو إليه كأنه سَبُع، ولحقه أخوه، فأنا أنظر إليهم يضطربون بالسيوف، ثم نظرت إلى رسول الله عليه عمر بهم في القتلى، وهما إلى جانب أبي جهل.

قال الواقديّ: وحدّثني محمد بن رفاعة بن ثعلبة، قال: سمعتُ أبي ينكر ما يقول الناس في ابني عَفْراء من صِغَرهما، ويقول: كانا يوم بدر أصغرهما ابن خمس وثلاثين سنة، فهذا يربطُ حمائل سيفه! قال الواقديّ: والقول الأوّل أثبت.

وروى محمّد بن عمار بن ياسر، عن رُبَيِّع بنت معوّذ، قالت: دخلتُ في نسوةٍ من الأنصار على أسماء أمّ أبي جهل في زمن عمر بن الخطاب، وكان ابنها عبد الله بن أبي ربيعة يبعث إليها بعِظرٍ من اليمن، فكانت تبيعه إلى الأعطية، فكنّا نشتري منها، فلمّا جعلت لي في قواريري، ووزنت لي كما وزنت لصواحبي، قال: اكتبنّ لي عليكنّ حقي، قلت: نعم، اكتب لها على الرّبَيِّع بنت معوذ، فقالت: أسماء خلفي: وإنك لابنة قاتل سيده! فقلت: لا، ولكن ابنة قاتل

B. B.B. B.B. (T.1) B.B. B.B. B.B. B.B.

& .

**%** 

(A)

(A)

. Da عبده، فقالت: والله لا أبيعك شيئاً أبداً، فقلت: أنا والله لا أشتري منك أبداً، فوالله ما هو بطِيب ولا عَرْف، والله يا بنيّ ما شممت عطراً قطّ كان أطيبَ منه، ولكنِّي يا بنيّ غضبت.

قال الواقديّ: فلما وضعت الحرب أوزارها، أمر رسول الله ﷺ أن يلتمُس أبو جهل، قال ابن مسعود: فوجدته في آخر رَمَق، فوضعت رجلي على عنقه، فقلت: الحمدُ لله الذي أخزاك! قال: إنما أخزى الله العبد ابن أمّ عَبْد! لقد ارتقيتَ يا رويعيّ الغنم مرتقى صعباً! لمن الدُّبَرة (١٦)؟ قلت: لله ولرسوله، قال ابن مسعود: فأقلع بيضتُه عن قفاه، وقلت: إني قاتلك، قال: لستَ بأوّل عبد قتل سيّدَه، أما إنّ أشدّ ما لقيتُه اليوم لقَتلك إيّاي، ألاّ يكون وُلَيَ قتلي رجلٌ من الأحلاف أو من المطيّبين! قال: فضربه عبد الله ضربةً وقع رأسه بين يديه، ثم سلبه، وأقبل بسلاحه ودِرْعه وبيضته، فوضعها بين يديّ رسول الله ﷺ، فقال: أبشِرْ يا نبيّ الله بقتل عدر الله أبي جهل! فقال رسول الله: «أحقًا يا عبد الله! فوالَّذي نفسي بيده لهو أحبُّ إليّ من حُمْر النّعم، (٢<sup>)</sup>! أو كما قال. ثم قال: إنه أصابه جَحْش من دفع دفعته في مأدبة ابن جُدْعان، فجحشت ركبتُه فالتمسوه؟ فوجدوا ذلك الأثر.

قال الواقديّ: وروي أنّ أبا سلمة بن عبد الأسد المخزوميّ كان عند النبي عليه تلك تلك السَّاعة، فوجَد في نفسه، وأقبل على ابن مسعود، وقال: أنت قتلته؟ قال: نعم، الله قتله! قال أبو سلمة: أنت وُلِّيت قتله؟ قال: نعم، قال: لو شاء لجعلك في كُمِّه! فقال ابن مسعود: فقد والله قتلتُه وجرّدتُه، فقال أبو سلمة: فما علامته؟ قال: شامة سوداء ببطن فخذه اليمني، فعرف أبو سلمة النُّغْت، فقال: أجرّدته، ولم يجرّد قرشي غيره! فقال ابن مسعود: إنه والله لم يكن في قريش ولا في خُلفائها أحدُّ أعدَى لله ولا لرسوله منه، وما أعتذر من شيء صنعته به. فأمسك أبو سلمة.

قال الواقديّ: سُمع أبو سلّمة بعد ذلك يستغفر الله من كلامه في أبي جهل، وقال: اللهمّ إنك قد أنجزت ما وعدتَني، فتمّم عليّ نعمتك. قال: وكان عبد الله بن عتبةِ بن مسعود، يقول: سيف أبي جهل عندنا محلَّى بفضّة، غنمه عبد الله بن مسعود يومثذٍ.

قال الواقديُّ: اجتمع قولُ أصحابنا أنَّ معاذ بن عمرو وابنيْ عَفْراء أثبتوه، وضرب بن مسعود عنقُه في آخر رَمق، فكلُّ شرَكُ في قتله.

قال الواقديّ: وقد روي أن رسول الله ﷺ وقف على مصرع ابنيّ عفراء، فقال: «يرحم الله ابنيْ عَفْراء، فإنهما قد شركا في قتل فِرعون هذه الأمّة»(٣)، ورأس أنمة الكفر، فقيل: يا

<sup>(</sup>١) الظُّفُر والنصرة. اللسان، مادة (دبر).

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد قريباً منه، كتاب: المكثرين من الصحابة، باب: مسند عبد الله بن مسعود (٣٨٤٦).

رسولَ الله ومَنْ قتله معهما؟ قال: الملائكة، وذفَّف عليه ابن مسعود، فكان قد شرك في قتله.

قال الواقديّ: وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال، فالتقى هو وعليّ عليه وقتله عليّ، فكان عمر بن الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص: ما لي أراك معرضاً، تظن أنّي قتلت أباك! فقال سعيد: لو قتلته لكان على الباطل وكنتَ على الحقّ، قال: فقال عمر: إنّ قريشاً أعظم الناس أحلاماً، وأكثرها أمانة، لا يبغيهم أحد الغوائل إلا كبه الله لفيه. قال الواقديّ: وروي أنّ عمر قال لسعيد بن العاص: ما لي أراك معرضاً كأني قتلت أباك يوم بدر، وإن كنت لا أعتذر من قتل مشرك، لقد قتلت خالي بيدي العاص بن هاشم بن المغيرة.

ونقلت من غير كتاب الواقدي أنّ عثمان بن عفان وسعيد بن العاص حضرا عند عمر في أيام خلافته، فجلس سعيد بن العاص حَجْرة فنظر إليه عمر، فقال: ما لي أراك مُعَرِضاً كأني قتلت أباك! إنّي لم أقتله، ولكنه قتله أبو حسن! وكان علي عَلَيْكُمْ حاضراً، فقال: اللهم غَفْراً! ذهب الشّرك بما فيه، ومحا الإسلام ما قبله، فلماذا تهائج القلوب! فسكت عمر، وقال سعيد: لقد قتله كفءٌ كريم، وهو أحبّ إليّ من أن يقتله من ليس من بني عبد مناف.

قال الواقديّ: وكان عليّ عَلِيَّا لِلهِ يحدّث، فيقول: إنّي يومئذٍ بعد مَا متّع النهار، ونحن

**E**,

(4)(4)

(A) (A) (A) (A)

\<u>'</u>3

:3

**(B)** 

<sup>(</sup>۱) أخرج بمعناه أحمد عن عبد الله بن مسعود، مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند عبد الله بن مسعود (٣٨٤٦).

والمشركون قد اختلطت صفوفنا وصفوفهم، خرجت في إثر رجل منهم، فإذا رجل من المشركين على كثيب رمل وسعد بن خَيثمة، وهما يقتتلان حتى قتل المشرك سعد بن خيثمة، والمشرك مقنّع في الحديد، وكان قارساً، فاقتحم عن قرسه، فعرفني وهو معلِم، فناداني: هلمّ يابن أبي طالب إلى البراز! فعطفت إلى البراز، فعطفت عليه، فانحطّ إليّ مقبلاً، وكنت رجلاً قصيراً، فانحططت راجعاً لكي ينزل إِليّ، كرهت أن يعلوني، فقال: يابن أبي طالب، فررت! فقلت: قريباً مفرّ ابن الشتراء. فلما استقرّت قدماي وثبتُّ أقبل فاتّقيتُ فلما دنا مني ضربني بالدُّرقة، فوقع سيفه، فلحِج (١٠) فأضربه على عاتقه وهو دارع، فارتعش، ولمقد قطُّ سيفي درعُه، فظننت أن سيفي سيقتله، فإذا بريق سيف من ورائي، فطأطأت رأسي، ويقع السيف، فأطنَّ قِحْف رأسه بالبيضة، وهو يقول: خذها وأنا ابن عبد المطلب، فالتفتّ من ورائي، فإذا هو حمزة عمّي، والمقتول طعيمة بن عديّ.

قلت: في رواية محمد بن إسحاق بن يسار أنَّ طُعَيمة بن عديّ قتله عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُنْ ، ثم قال: وقيل: قتله حمزة.

وفي رواية الشَّيعة قتله عليّ بن أبي طالب شَجَره بالرمح، فقال له: والله لا تخاصمنا في الله بعد اليوم أبدآ، وهكذا روى محمد بن إسحاق.

وروى محمد بن إسحاق قال: وخرج النبي الله العريش إلى الناس منظر القتال، فحرّض المسلمين وقال: «كلّ امرىء بما أصاب»، وقال: «والَّذِي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل في جملة، فيقتّل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر، إلا أدخله الله الجنة»(٢٠). فقال عُمَير بن الحُمام آخو بني سَلِمة، وفي يده تُمَرَات يأكلهنّ: بخ بخ! فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يَقْتُلُني هؤلاءً! ثم قذف التّمرات من يده، وأخذ سيفه، فقاتل القوم حتى قتل.

قال محمد بن إسحاق: وحدَّثني عاصم بن عمرو بن قتادة أن عوف بن الحارث – وهو ابن عفراء – قال لرسول الله علي يوم بدر: يا رسول الله، ما يُضحِكُ الرّب من عبده؟ غمّسه يده في العدرّ حاسراً<sup>(٣)</sup>. فنزع عوف درعاً كانت عليه وقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتِل.

قال الواقديّ وابن إسحاق: وأخذ رسول الله عليه كفًّا من البُّطْحاء، فرماهم بها، وقال: شاهت الوجوه! اللهمّ أرعب قلوَبهم، وزلزلُ أقدامهم(٤). فانهزم المشركون لا يلوُون على شيء، والمسلمون يتبعونهم يقتلون ويأسرون.

M DA DYB- B

**(4)** 

**(F)** 

(F)

· (m. ) @ @ ·

<sup>(</sup>١) لحج: أي نَشِب فيه فلم يخرج. اللسان، مادة (لحج).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان في الثقات (١/ ١٦٨)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣/ ١٢١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٩٤٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ١٥١).

قال الواقديّ: وكان هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ لما رأى الهزيمة انخزل ظهره فعُقر، فلم يستطيع أن يقوم، فأتاه أبو أسامة الجشميّ حليفُه، ففتق درعه واحتمله – ويقال: ضربه أبو داود المازنيّ بالسّيف فقطع درعه، ووقع لوجهه، وأخلد إلى الأرض، وجاوزه أبو داود وبصُر به ابنا زهير الجشميان مالك، وأبو أسامة، وهما حليفاه، فذبًّا عنه حتى نجوًا به، واحتمله أبو أسامة ومالك يذبّ عنه، حتى خلّصاه. فقال رسول الله عليه: احماه كلباه الحليفان، (١).

قال الواقديّ: وحدثني عمر بن عثمان عن عُكَّاشة بن محصن، قال: انقطع سيفي يوم بدر، فأعطاني رسول الله علي عوداً، فإذا هو سيف أبيض طويل، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين، ولم يزل ذلك السيف عند عُكَّاشة حتى هلك.

قال: وقد روى رجالٌ من بني عبد الأشهل عدّة، قالوا: انكسر سيف سَلَمة بن أسلم بن حريش يوم بدر، فبقي أعزل لا سلاح معه، فأعطاه رسول الله عليه قضيباً كان في يده من عراجين ابن طالب، فقال: اضرب به، فإذا هو سيف جيّد، فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر

قال الواقديّ: وأصاب حارثة بن سُراقة، وهو يكرع في الحوض سهمٌ غَرَبٌ من المشركين فوقع في نحره، فمات، فلقد شرب القوم آخرَ النهار من دمه، وبلغ أمَّه وأختَه - وهما بالمدينة مقتله – فقالت أمّه: والله لا أبكي عليه، حتى يقدم رسول الله عليه فاسأله، فإن كان في الجنّة لم أبك عليه، وإن كان في النَّار بكيته لَعْمرُ الله فأعولْتُه! فلَّما قدم رسول الله عَنْكُ من بذر جاءت أمّه إليه، فقالت: يا رسول الله، قد عرفت موضع حارثة في قلبي، فأردت أن أبكيَ عليه، ثم قلت: لا أفعلُ حتى أسأل رسول الله عنها عنه، فإن كان في الجنَّة لم أبكِه، وإن كان في النار بكيتُه فأعولته! فقال النبي عَنْكُمْ : «هُبِلْتِ: أجنَّة واحدة! إنها جنان كثيرة، والذي نفسي بيده إنه لفي الفردوس الأعلى ا<sup>(٢)</sup>، قالت: فلا أبكي عليه أبداً.

قال الواقديّ: ودعا رسول الله عليه حينتذٍ بماءٍ في إناء، فغمس يده فيه ومضمض فاه، ثم ناول أمّ حارثة بن سراقة، فشربت ثم ناولت ابنتها فشربت، ثم أمرهما فنضحَتا في جُيوبهما، ثم رجعتا من عند النبيّ عَنْ إِنْ ، وما بالمدينة امرأتان أقرّ عيناً منهما ولا أسَرّ.

قال الواقدي: وكان حكيم بن حزام يقول: انهزمنا يوم بدر، فجعلت أسعى وأقول: قاتل الله ابن الحنظليّة! يزعم أن النهار قد ذهب، والله إن النهار لكما هو، قال حكيم: وما ذا بي إلا

TO THE STATE OF THE COLOR OF THE STATE OF TH

**(A)** 

 $\odot$ 

<sup>(</sup>١) أنظر مغازي الواقدي: ٨٩ بتفاوت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار (٦٥٦٧)، وأحمد، كتاب: مسند المكثرين باب: باقي المسند السابق (١٣٣٧٦)، والترمذي قريباً منه، كتاب التفسير (٣١٧٤).

حبًّا أن يأتيَ الليلُ فيقصّر عنا طلب القوم، فيدرك حكيم عبيد الله وعبد الرحمن بني العوام على جمل لهما، فقال عبد الرحمن لأخيه: انزل فاحمل أبا خالد، وكان عُبيد الله رجلاً أعرج، لا رُجُلة به، فقال عبيد الله: إنه لا رُجُلة بي كما ترى، وقال عبد الرحمن: والله أن منه لا بدّ. ألا نحمل رجلاً، إن متنا كفانا ما خلَّفنا من عيالنا، وإن عشنا حملنا كلِّنا! فنزل عبد الرحمن وأخوه الأعرج، فحملاه، فكانوا يتعاقبون الجمل، فلما دنا من مكة وكان بمرّ الظُّهْران، قال: والله لقد رأيتُ هاهنا أمراً ما كان يخرج على مثله أحد له رأي، ولكنه شؤوم ابن الحنظليّة! إنّ جَزورا نحرت هاهنا فلم يبق خباء إلاّ أصابه من دمها. فقالاً: قد رأينا ذلك، ولكن رأيناك وقومك قد مضيتم فمضينا معكم، ولم يكن لنا معكم أمر.

قال الواقديّ: فحدّثني عبد الرحمن بن الحارث عن مخلد بن خفاف، عن أبيه، قال: كانت الدّروع في قريش كثيرة يومثذٍ، فلمّا انهزموا جعلوا يلقونها، وجعل المسلمون يتبعونهم ويلقطون ما طرحوا، ولقد رأيتُني يومئذِ التقطت ثلاث أدرع جئت بها أهلي، فكانت عندنا بعد، فزعم لي رجلٌ من قريش – ورأى دِرْعاً منها عندنا فعرفها – قال: هذه درْع الحارث بن هشام.

قال الواقديّ: وحدّثني محمد بن حميد، عن عبد الله بن عمرو بن أميّة، قال: أخبرني من انكشف من قريش يومئذٍ منهزماً، وإنه ليقول في نفسه، ما رأيتُ مثل هذا فرّ منه إلاّ النساء!

قال الواقدي: كان قُباث بن أشْيَم الكنانيّ يقول: شهدت مع المشركين بدراً، وإني لأنظر إلى قُلَّة أصحاب محمد في عيني، وكثرة مَنْ معنا من الخيل والرَّجْل، فانهزمتُ فيمن انهزم، فلقد رأيتُني وإنّي لأنظر إلى المشركين في كلّ وجه، وإني لأقول في نفسي: ما رأيت مثل هذا الأمر فرّ منه إلا النساء! وصاحبني رجل، فبينا هو يسير معي إذا لحقنا من خلّفنا، فقلت لصاحبي: أبِك نهوض؟ قال: لا والله ما بي! قال وعُقِر وترفعت، فلقد صبَّحت غَيْقَة – قال: وغَيْقةُ عن يسار السّقيا بينها وبين الفُرع ليلة وبين الفُرع والمدينة ثمانية بُرُد – قبل الشمس، كنت هادياً بالطريق، ولم أسلك المحاجّ، وخفت من الطّلَب فتنكّبت عنها، فلقيَني رجل من قومي بغيقَة، فقال: ما وراءك؟ قلت: لا شيء؟ قُتِلْنَا وأسرنا وانهزمنا، فهل عندك من حُملان؟ قال: فحملني على بعير، وزوّدني زاداً، حتى لقيت الطريق بالجُحفة، ثم مضيت حتى دخلت مكّة، وإني لأنظر إلى الحَيسُمان بن حابس الخُزاعي بالغَمِيم، فعرفت أنه تقدم ينعَي قريشاً بمكة، فلو أردت أن أسبقه لسبقته، فتنكّبت عنه حتى سبقني ببعض النهار، فقدمت وقد انتهى إلى مكة خبر قتلاهم، وهم يلعنون الخُزاعيّ، ويقولون: ما جاءنا بخير! فمكثت بمكّة، فلما كان بعد الخندق، قلت: لو قدمت المدينة، فنظرت ما يقول محمد! وقد وقع في قلبي الإسلام، فقدمت المدينة، فسألت عن رسول الله ﷺ، فقالوا: هو ذاك في ظلّ المسجد مع ملاً من أصحابه، فأتيته وأنا لا أعرفه من بينهم، فسلّمت فقال: يا قَباث بن أشيم، أنت القائل يوم بدر: «ما رأيت

FOR BOR . FOR BOR (T.1) BOR BOR BOR

**⊕**⊗-

مثل هذا الأمر فرّ منه إلا النساء»! قلت: أشهد أنّك رسول الله، وأنّ هذا الأمر ما خرج منّي إلى أحد قطّ وما ترمرمت به، إلا شيئاً حدّثت به نفسي، فلولا أنك نبيّ ما أطلعك الله عليه، هلم حتى أبايعك فأسلمت (١٠).

قال الواقديّ: وقد روي أنه لما توجّه المشركون إلى بدر كان فتيان ممّن تخلف عنهم بمكة سمّاراً يسمرون بذي طُوّى في القمر حتى يذهب الليل، يتناشدون الأشعار ويتحدّثون، فبينا هم كذلك إذ سمعوا صوتاً قريباً منهم ولا يرون القائل، رافعاً صوته يتغنّى:

أزاد الحنيفيُّون بدراً مصيبة سينقض منها ركنُ كِسُرى وقَيْصَرَا أرتت لها صُمِّ الجبال وأفزعت قبائل ما بين الوَتِير فخيبَرا أجازت جبال الأخشبين وجُرِّدت حرائرُ يضربن التراثب حُسرا

قال الواقديّ: أنشدَنيه، ورواه لي عبد الله بن أبي عُبيدة، عن محمّد بن عمّار بن ياسر، قال: فاستمعوا الصّوت، فلا يرون أحداً، فخرجوا في طلبه، فلم يروا أحداً، فخرجوا فزعين، حتى جازوا الحِجْر، فوجدوا مشيخةً منهم جِلّةٌ سمّارًا، فأخبروهم الخبر، فقالوا لهم: إنْ كان ما تقولون، فإنّ محمداً وأصحابه يسمّون الحنيفيّة. قال: فلم يبق أحدٌ من الفتيان الّذين كانوا بذي طوّى إلا وَعِك، فما مكثُوا إلاّ ليلتين أو ثلاثاً، حتى قدم الحيشمان الخزاعيّ بخبر أهل بدر، ومن قتل منهم، فجعل يخبرهم، فيقول: قبّل عُتبة وشَيْبة ابنا ربيعة، وقبّل ابنا الحجاج وأبو البختريّ، وزمْعة بن الأسود – قال: وصفوان بن أمية في الحِجْر جالس يقول: لا يعقل هذا شيئاً مما يتكلّم به! سلوه عني، فقالوا: صفوان بن أمية لك به علم؟ قال: نعم، هو ذاك في الحِجر، ولقد رأيت أباه وأخاه مقتولين، ورأيت شهيل بن عمرو والنّضر بن الحارث أسيرين، رأيتهما مقرونين في الحبال.

قال الواقديّ: وبلغ النجاشيَّ مقتلُ قريش وما ظفّر الله به رسوله، فخرج في ثوبين أبيضين، ثم جلس على الأرض، ودعا جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فقال: أيّكم يعرف بدراً؟ فأخبروه، فقال: أنا عارف بها، قد رعيتُ الغنم في جوانبها، هي من الساحل على بعض نهار، ولكني أردتُ أن أتثبت منكم، قد نصر الله رسوله ببدر، فاحمدوا الله على ذلك. فقال بطارقته: أصلح الله الملك! إن هذا شيء لم تكن تصنعه، يريدون لبسَ البياض والجلوس على الأرض، فقال: إن عيسى ابن مريم كان إذا حدثَتْ له نعمة ازداد بها تواضعاً.

قال الواقديّ: فلمّا رجعت قريش إلى مكّة، قام فيهم أبو سفيان بن حرّب، فقال: يا معشرَ قريش، لا تبكوا على قتلاكم، ولا تنخ عليهم نائحة، ولا يندبهم شاعر، وأظهِروا الجَلد

BOOKER - ST. - BOOKER - (M.N.) BOOK - ST. - BOOKER - BOOK

. (2)

\*\* \*\*\*

. **(S)** 

(A)

og ve

. (4)

·

્રદે<sub>ન</sub> હ્યુ

. (D)

<sup>(</sup>١) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٢٨٧)، والطبراني في «الكبير» (٧٢).

2.

(B)

(A)

تبكي أن ينضل لها بعير

فىلا تىبىكىي عىلى بَىكْسر ولىكىن

فبكى إن بكيت على عقِيل

وبكيهم ولاتسمي جميعا

على بدر سراة بني مصيص

ألاً قد سادً بعدمُ م رجالٌ

والعَزَاء، فإنكم إذا نُحْتم عليهم وبكيتموهم بالشّعر أذهب ذلك غيظكم فأكلُّكُم ذلك عن عداوة محمد وأصحابه، مع أن محمداً إن بلغه وأصحابه ذلك شمتوا بكم، فتكون أعظم المصيبتين، ولعلكم تدركون ثأركم، فالدِّهن والنساء عليّ حرام حتى أغزو محمداً. فمكثتْ قريش شهراً لا يبكيهم شاعر، ولا تنوح عليهم نائحة.

قال الواقديّ: وكان الأسود بن المطلب قد ذهب بصره، وقد كُمِد على مَنْ قتل من ولده، وكان يحبّ أن يبكي عليهم فتأبى عليه قريش ذلك، فكان يقول لغلامه بين اليومين: ويلك! احمل معي خمراً، واسلَك لي الفجّ الذي سلكه أبو حَكِيمة - يعني زمْعة ولده المقتول ببدر -فيأتي به غلامه على الطريق عند ذلك الفجّ فيجلس، فيسقيه الخمر حتى ينتشي، ثم يبكي على أبي حَكِيمة وإخوته، ثم يحثي التراب على رأسه، ويقول لغلامه: ويحك! اكتم عليّ، فإنى أكره أن تعلم بي قريش، إنّي أراها لم تجمع البكاء على قتلاها .

قال الواقدي: حدثني مصعب بن ثابت عن عيسي بن معمر، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: قالت قريش حين رجعوا إلى مكة: لا تبكُّوا على قتلاكم، فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسراكم، فيأرب بكم القوم، ألا فأمسكوا عن البكاء.

قال: وكان الأسود بن المطلب أصيب له ثلاثة من ولده: زمْعة وعُقَيْل والحارث بن زُمْعة، فكان يحبّ أن يبكي على قتلاه فبينا هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل، فقال لغلامه - وقد ذهب بصره -: انظر، هل بكت قريش على قتلاها! لعلَّى أبكي على أبي حَكِيمة - يعني زُمُعة -فإنَ جوفي قد احترق، فذهب الغلام ورجع إليه، فقال: إنَّما هي امرأة تبكي على بعيرها قد أضلَّته، فقال الأسود:

ويسمنعها من النبوم السهود على بُكر تصاغرت الخدود وبستحسى حسارثا أسد الأسود فما لأبى حَكيمةً من نَديد ومسخروم ورهسط أبسى السولسيسد

ولسولا يسومُ بسدر لسم يسسسودُوا

قال الواقديّ: ومشت نساء من قريش إلى هند بنت عتبة، فقلن: ألا تبكِين عَلَى أبيك وأخيك وعمَّك وأهل بيتك! فقالت: حَلَّاني (١) أنْ أبكيَهم، فيبلغ محمداً وأصحابه فيشمَتوا بنا ونساء بني الخزرج، لا والله حتى أثأر محمداً وأصحابه، والدّهن عليّ حرام إن دخل رأسي

<sup>(</sup>١) حبسني ومنعني. اللسان، مادة (حلاً).

حتى نغزُو محمداً! والله لو أعلم أن الحزن يذهب عن قلبي لبكيتُ، ولكن لا يذهبه إلا أن أرى ثاري بعيني من قتلة الأحبّة، فمكثت عَلَى حالها لا تقرب الدّهن، ولا قربت فراش أبي سفيان من يوم حلفتْ حتَّى كانت وقعة أُحُد.

قال الواقديّ: وبلغ نوفل بن معاوية الدّيليّ وهو في أهله – وقد كان شهد معهم بدراً – أنّ قريشاً بكتْ على قتلاها، فقدم مكة، فقال: يا معشرَ قريش، لقد خفّت أحلامكم، وسفِه رأيكم، وأطعتم نساءكم، أمثل قتلاكم يبكّي عليهم! همّ أجلّ من البكاء، مع أنّ ذلك يذهب غيظكم عن عداوة محمد وأصحابه، فلا ينبغي أن يذهب الغيظ عنكم، إلاَّ أن تدركوا ثأرَكم من عدوّكم. فسمع أبو سفيان بن حرب كلامه، فقال يا أبا معاوية، غُلبت، والله ما ناحت امرأة من بني عبد شمس على قتيل لها إلى اليوم، ولا بكاهم شاعر إلا نهيتُه حتى ندرك ثأرنا من محمد وأصحابه، وإني لأنا الموتور الثائر، قتِل ابني حنظلة، وسادة أهل هذا الوادي، أصبح هذا الوادي مقشعرًا لفقدهم!

قال الواقديّ: وحدّثني معاذ بن محمد الأنصاريّ، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: لما رجع المشركون إلى مكّة، وقد قتل صناديدهم وأشرافهم، أقبل عمير بن وهب بن عمير الجُمَحيّ حتى جلس إلى صفوان بن أمية في الحِجْر، فقال صفوان بن أمية: قُبِّح العيش بعد قتلَى بدر! قال عمير بن وهب: أجل والله، ما في العيش بعدهم خيرٌ، ولولا دين عليّ لا أجد له قضاء، وعيال لا أدَع لهم شيئاً، لرحلتُ إلى محمد حتى أقتلَه إن ملأتُ عيني منه، فإنّه بلَغني أنه يطوف في الأسواق، فإنّ لي عندهم علَّة، أقول: قدمت على ابني هذا الأسير. ففرح صفوان بقوله، وقال: يا أبا أميّة، وهل نراك فاعلاً؟ قال: إي وربّ هذه البنيّة! قال صفوان: فعليّ دينُك، وعيالك أسوة عيالي، فأنت تعلم أنه ليس بمكّة رجل أشدّ توسّعاً على عياله منّي. قال عمير: قد عرفت ذلك يا أبا وهب، قال صفوان: فإِنَّ عيالك مع عيالي، لا يسعني شيء ونُعجز عنهم، ودينك عليّ. فحمله صفوان على بعيره، وجهّزه وأجرى على عياله مثل ما يجري على عيال نفسه، وأمر عمير بسيفه فشحِذ وسمّ، ثم خرج إلى المدينة، وقال لصفوان: اكتم عليّ آياماً حتَّى أقدمها، وخرج فلم يذكره صفوان.

وقدم عُمير، فنزل على باب المسجد، وعَقَل راحلته، وأخذ السيف فتقلَّده، ثم عمَد نحو رسول الله ﷺ، وعمر بن الخطاب في نفرٍ من المسلمين يتحدّثون، ويذكرون نعمةَ الله عليهم في بَدْر، فرأى عميراً وعليه السّيف، ففزع عمر منه، وقال الأصحابه: دونكم الكلب! هذا عمير بن وهب عدَّق الله الذي حَرَّش بيننا يوم بدر، وحزرنا للقوم، وصعَّد فينا وصوَّب، يخبر قريشاً أنه لا عدد لنا ولا كمين. فقاموا إليه فأخذوه، فانطلق عمر إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله، هذا عمير بن وهُب، قد دخل المسجد ومعه السّلاح، وهو الغادر الخبيث الذي 

· BAB · BAB · (T.4)· BAB · BAB

لا يؤمّن على شيء، فقال النّبي عَلَيْهُ : «أدخِلُه عليّ»، فخرج عمر فأخذ بحمائل سيفه، فقبض بيده عليها، وأخذ بيده الأخرى قائم السيف، ثم أدخله عَلَى رسول الله عَلَيْ ، فلمّا رآه، قال: يا عمر، تأخّر عنه، فلما دنا عمير إلى النبي ﷺ قال: أنعِم صباحاً، فقال له النبي ﷺ: «قد أكرمنا الله عن تحيّتك، وجعل تحيّتنا السّلام، وهي تحيّة أهل الجنّة؛ .

قال عمير: إن عهدك بها لحديث، فقال النبي عَنْيَا : «قد أبدلنا الله خيراً، فما أقدمك يا عمير؟ " قال: قدمت في أسيرِي عندكم تفادونه وتقاربوننا فيه، فإنَّكم العشيرة، والأصل! قال النبي ﷺ: "فما بالُ السيف!» قال عمير: قبحُها الله من سيوف! وهل أغنتُ من شيء! إنما نسيته حين نزلت وهو في رقبتي، ولعمري إنّ لي لهمًّا غيره، فقال رسول الله ﷺ: «اصدق يا عمير، ما الذي أقدمك؟؟ قال: ما قدمت إلاّ في أسيرِي، قال عَلَيْكِ: "فما شرطتَ لصفوان بن أميّة في الحِجْرِ»؟ ففزع عمير، وقال: ماذا شرطتُ له؟ قال: تحمّلْتَ بقتلِي، على أن يقضيَ دينَك، ويعول عيالك، والله حائل بينك وبين ذلك! قال عمير: أشهد أنَّك صادق، وأشهد أن لا إله إلا الله، كنَّا يا رسول الله نكذَّبك بالوحي، وبما يأتيك من السماء، وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان كما قلت، لم يطّلع عليه غيره وغيري، وقد أمرتُه أن يكتمه ليالي، فأطلعك الله عليه، فآمنت بالله ورسوله، وشهدت أن ما جئتَ به حق. الحمد لله الذي ساقني هذا المساق!

وفرح المسلمون حين هداه الله، وقال عمر بن الخطاب: لخنزيرٌ كان أحبّ إليّ منه حين طلع، وهو الساعة أحبّ إليّ من بعض ولدِي. وقال النبي ﷺ: اعلّموا أخاكم القرآن، وأُطلِقوا له أسيرَه، (١)، فقال عمير: يا رسول الله، إنّي كنت جاهداً على إطفاء نور الله، فله الحمد أن هداني، فأذن لي فألحق قريشاً فأدعوَهم إلى الله وإلى الإسلام، فلعل الله يهديهم ويستنقذهم من الهلكة، فأذن له فخرج، فلحق بمكة. وكان صفوان يسأل عُن عمير بن وهب كل راكب يقدم من المدينة، يقول: هل حدَّث بالمدينة من حدث؟ ويقول لقريش: أبشروا بوقعةٍ تنسيكم وَقُعة بدر، فقدم رجل من المدينة، فسأله صفوان عن عمير، فقال: أسلَم، فلعنه صفوان ولعنه المشركون بمكة، وقالوا: صَبأ عميْر، وحلف صفوان ألاّ يكلمه أبداً، ولا ينفعه، وطرح عياله. وقدم عمير، فنزل في أهله، ولم يأتِ صفوان، وأظهر الإسلام، فبلغ صفوانَ. فقال: قد عرفت حين لم يبدأ بي قبل منزله، وقد كان رجل أخبرني أنه ارتكس، لا أكلُّمه من رأسي أبدأ، ولا أنفعه ولا عياله بنافعةٍ أبداً، فوقع عليه عُمَير وهو في الحِجْر فقال: يا أبا وهُب. فأعرض صفوان عنه، فقال عمير: أنت سيّد من ساداتنا، أرأيت الّذي كنّا عليه من عبادة حَجَر، والذبح

TO THE POST OF THE

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٧)، والأصبهاني في «دلائل النبوة» (١/ ١٤١).

له! أهذا دين! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. فلم يجبه صَفُوان بكلمة، وأسلم مع عمير بشر كثير.

قال الواقديّ: وكان فِتْيةٌ من قريش خمسة قد أسلموا، فاحتبسهم آباؤهم، فخرجوا مع أهلهم وقومهم إلى بدر، وهم على الشكّ والارتياب، لم يخلِّصوا إسلامهم، وهم: قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زَمُّعة بن الأسود، وعليّ بن أمية بن خلف، والعاص بن منبِّه بن الحجاج، فلما قدموا بدراً ورأوا قلَّة أصحاب النبي عَلَيْكُ ، قالوا: غرّ هؤلاء دينهم، ففيهم أنزل: ﴿إِذْ يَكَتُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ يَى تُلُوبِهِم مَّرَضُ غَرَّ هَـُـُولَآهِ دِينُهُمْ ﴾(١)، ثم أنزل فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا ﴾ (٢) إلى تمام ثلاث آيات.

قال: فكتب بها المهاجرون بالمدينة إلى من أقام بمكة مسلِّماً، فقال جندب بن ضمرة الخُزاعيّ: لا عذر لي ولا حجّة في مقامي بمكة - وكان مريضاً - فقال لأهله: أخرجوني، لعلي أجد رَوْحاً! قالوا: أيّ وجهِ أحبّ إليك؟ قال: نعم التنعيم! فخرجوا به إلى التنعيم، وبين التنعيم ومكة أربعة أميال من طريق المدينة - فقال: اللهم إني خرجت إليك مهاجراً، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٢) الآية ، فلما رأى ذلك مَنْ كان بمكة مِمّن يطيق الخروجَ، خرجوا فطلبهم أبو سفيان في رجال من المشركين، فردُّوهم وسجنوهم، فافتتن منهم ناس، وكان الذين افتتنوا إنَّما افتتنوا حين أصابَهم البلاء فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذًا أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْـنَةَ ٱلنَّـاسِ كَفَذَابِ ٱللَّهِأَ﴾(٤) الآية وما بعدها .

فكتب بها المهاجرون بالمدينة إلى مَنْ كان بمكّة مسلماً، فلما جاءهم الكتاب بما أنزل فيهم، قالوا: اللهمّ إنّ لك علينا إن أفلتنا ألاّ نعدل بك أحداً، فخرجوا الثانية، فطلبهم أبو سفيان والمشركون، فأعجزوهم هرباً في الجبال، حتى قدِموا المدينة، واشتدّ البلاء على مَنْ ردُّوا من المسلمين، فضربوهم وآذوهم وأكرهوهم على ترك الإسلام، ورجع ابن أبي سَرْح مشركاً، فقال لقريش: ما كان يعلّم محمداً إلا ابن قمطة، عبد نصرانيّ، لقد كنت أكتب له فَأَحَوِّلَ مَا أَرِدَتَ، فَأَنْزِلَ الله تعالَى ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرَّ ﴾ (٥) الآية.

اختلف المسلمون في ذلك، فقال الجمهور منهم: نزلت الملائكة حقيقة، كما ينزل الحيوان والحجر من الموضع العالي إلى الموضع السافل.

ैं · <sub>® • ®</sub> · ® • ङ •

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٩٧. 🎎 (١) سورة الأنفال، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت، الآية: ١٠. (٣) سورة النساء، الآية: ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية: ١٠٣.

وقال قوم من أصحاب المعاني غير ذلك.

واختلف أرباب القول الأوّل، فقال الأكثرون: نزلت وحاربت، وقال قوم منهم: نزلت ولم تحارب، وروَى كلّ قوم في نُصْرة قولهم روايات.

فقال الواقديّ في كتاب «المغازي»: حدثني عمر بن عُقبة، عن شُعبة مولى ابن عباس، قال: سمعت ابن عباس يقول: لما تواقف النّاس أغْمِيّ على رسول الله على ساعة، ثم كشِف عنه فبّشر المؤمنين بجبرائيل في جُنْد من الملائكة في ميمنة الناس، وبمكائيل في جند آخر في ميسرة الناس، وإسرافيل في جند آخر في ألف، وكان إبلبس قد تصور للمشركين في صورة سراقة بن جعشم المدلجيّ، يذمر المشركين، ويخبرهم أنّه لا غالب لهم من الناس، فلما أبصر عدوّ الله الملائكة نكص على عقبيه، وقال: ﴿إِنّ بَرِيّ مِن كلامه، فضرب في صدر الحارث، به الحارث بن هشام، وهو يرى أنه سُراقة لما سمع من كلامه، فضرب في صدر الحارث، فسقط الحارث، وانطلق إبليس لا يرى حتى وقع في البحر، ورفع يديه قائلاً: يا ربّ موعدك الذي وعدتني! وأقبل أبو جهل على أصحابه يحضّهم على القتال وقال: لا يغرّنكم خذلان سراقة بن جعشم إيّاكم، فإنما كان على ميعاد من محمد وأصحابه، سيعلم إذا رجعنا إلى قُديد ما نصنع بقومه! ولا يهولنكم مقتل عُنبة وشيبة والوليد، فإنهم عجلوا وبطروا حين قاتلوا، وايم ما نصنع بقومه! ولا يهولنكم مقتل عُنبة وشيبة والوليد، فإنهم عجلوا وبطروا حين قاتلوا، وايم الله لا نرجع اليوم حتى نقرن محمداً وأصحابه في الحبال، فلا ألفين أحداً منكم قتل منهم أحداً، ولكن خذوهم أخذاً نعرفهم بالذي صنعوا، لمفارقتهم دينكم ورغبتهم عمّا كان يعبد أحداً، ولكن خذوهم أخذاً نعرفهم بالذي صنعوا، لمفارقتهم دينكم ورغبتهم عمّا كان يعبد

قال الواقديّ: وحدّثني عُتبة بن يحيى، عن معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، قال: إن كنا لنسمع لإبليس يومئذٍ خُواراً ودعاء بالثّبور والويل، وتصوّر في صورة سراقة بن جعشم حتى هرب، فاقتحم البحر، ورفع يديه مادًا لهما، يقول: يا رب ما وعدتني! ولقد كانت قريش بعد ذلك تعيّر سراقة بما صنع يومئذٍ، فيقول: والله ما صنعت شيئاً!

قال الواقديّ: فحدثني أبو إسحاق الأسلميّ، عن الحسن بن عبيد الله، مولى بني العباس، عن عمارة الليثيّ، قال: حدّثني شيخٌ صيّاد من الحيّ – وكان يومئذٍ على ساحل البحر – قال: سمعت صياحاً: يا ويلاه! يا ويلاه! قد ملا الوادي: يا حرباه يا حرباه! فنظرتُ فإذا سراقة بن جعشم، فدنوت منه، فقلت: مالك فداك أبي وأمي! فلم يَرجع إليّ شيئاً، ثم أراه اقتحم البحر، ورفع يديه مادًا، يقول: يا ربّ ما وعدتني! فقلت في نفسي: جُنّ وبيت الله سراقة! وذلك حين زاغت الشمس، وذلك عند انهزامهم يوم بدر.

- 1949 · 1949 · 1949 ·

**8.9** 

ं**ः** .

> . 9 9

(E) (E)

\*\*\*/\*\*\* .

18.00 19.00

> ₩ ₩ •

(A)

€) •

<u>U</u>

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤٨.

قال الواقديّ: قالوا: كانت سيماء الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم، خضراء وصفراء وحمراء من نور، والصوف في نواصي خيلهم.

قال الواقديّ: حدّثني محمد بن صالح، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، قال: قال رسول الله علي يوم بدر: «إن الملائكة قد سوّمت فسوّموا»(١)، فأعلم المسلمون بالصُّوف في مغافِرهم وقلانسهم.

قال الواقديّ: حدثني محمد بن صالح قال: كان أربعة من أصحاب محمد ﷺ يعلِّمُون في الزَّحوف: حمزة بن عبد المطلب كان يوم بدر معلِماً بريشة نعامة، وكان عليٌّ ﷺ معلِماً بصوفة بيضاء، وكان الزبير معلِماً بعصابة صفراء، وكان أبو دجانة يعلِم بعصابة حمراء، وكان الزبير يحدُّث أن المُلائكة نزلت يوم بدر على خيُّل بلق عليها عمائم صفر فكانت على صورة

قال الواقديّ: فروي عن سُهيل بن عمرو، قال: لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض معلِمين يقبلون ويأسرون.

قال الواقديّ: وكان أبو أسد الساعديّ يحدّث بعد أن ذهب بصرُه، ويقول: لو كنت معكم الآن ببدر ومعى بصري لأريتكم الشُّعب الذي خرجتْ منه الملائكة، لا أشكَّ فيه ولا أمتري! قال: وكان أسيّد يحدّث عن رجل من بني غفار حدّثه، قال: أقبلت أنا وابن عمّ لي يوم بدر، حتى صعدنا على جبل، ونحن يومئذٍ على الشرك ننظر الوقعة على من تكون الدبرة فننتهب مع منْ ينتهب إذ رأيت سحابة دنت منّا، فسمعت منها همهمة الخيل، وقعقعة الحديد، وسمعت قائلاً يقول: أقدم حيزوم! فأما ابنُ عمّي، فانكشف قناع قلبه، فمات، وأما أنا فكدت أهلك، فتماسكت وأتَّبعت بصري حيث تذهب السحابة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وأصحابه: ثم رجعت، وليس فيها شيء مما كنت أسمع.

قال الواقديّ: وحدّثني خارجة بن إبراهيم بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، قال: سأل رسول الله ﷺ جبرائيل: "مَنْ القائل يوم بدر: أقبل حيزوم؟" فقال جبرائيل: يا محمد، ما كلّ أهل السماء أعرف (٢).

قال الواقديّ: وحدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، عن جده، عبيدة بن أبي عبيدة، عن أبي رُهُم الغفاري عن ابن عمُّ له، قال: بينا أنا وابن عمَّ لي على ماء بدر، فلما رأينا قِلة منْ

· 60/69 · 60/69 · (TIT) · 60/69 · 60/69 · 60/69 ·

 $(\mathfrak{S})$ 

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن يعد في «الطبقات الكبرى» (١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في تفسيره: ٤/ ١٩٣ لم أجده، وقد أخرج مسلم بمعناه، كتاب: الجهاد، باب: الإمداد بالملائكة (١٧٦٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٧٩٣).

مع محمد وكثرة قريش، قلنا: إذا التقت الفئتان عمَدنا إلى عسكر محمد وأصحابه فانتهبناه، فانطلقنا نحو المجنّبة اليسري من أصحاب محمد، ونحن نقول: هؤلاء ربع قريش، فبينا نحن نمشي في الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا، فرفعنا أبصارنا لها، فسمعنا أصوات الرجال والسلاح وسمعنا قائلاً يقول لفرسه: «أقدم حيزوم»، وسمعناهم يقولون: «رويداً تتاءم أخراكم»، فنزلوا على ميمنة رسول الله علي الله شي مجاءت أخرى مثل تلك فكانت مع

وأمَّا أنا فتماسكت، وأخبرت النبي ﷺ بذلك، وأسلمت. قال الواقديّ: وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما رُثي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أذُحر ولا أغضب منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من نزول الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام، إلا ما رأى يوم بَدْر». قيل: وما رأى يا رسول الله يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل يوزّع الملائكة»(١٠). قال: وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال يومئذٍ: «هذا جبرائيل يسوق بريح، كأنه دِحْية الكلبيّ، إنّي نُصرت بالصّبَا وأهِلكَتْ عاد

النبي الله المنظرنا إلى أصحاب محمد وإذا هم على الضّعف من قريش، فمات ابنُ عمّي،

قال الواقديّ: وكان عبد الرحمن بن عوف يقولُ: رأيتُ يوم بَدُر رجلين، أحدهما عن يمين النبيّ صلى الله عليه وسلّم، والآخر عن يساره، يقاتلان أشدّ القتال، ثم ثلثهما ثالث مِنْ خَلْفه،

قال: وقد روى سعد بن أبي وقاص مثل ذلك، قال: رأيت رجليْن يوم بدر، يقاتلان عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم، أحدُهما عن يمينه، والآخر عن يساره، وإني لأراه ينظر إلى ذا مَرّةً، وإلى ذا مرّةً، سروراً بما فتحه الله تعالى.

قال الواقديّ: وحدّثني إسحاق بن يحيى، عن حمزة بن صُهَيب، عن ُأبيه، قال: ما أدري كم يد مقطوعة وضربة جائفة لم يَدُم كَلْمُها يوم بَدْر، قد رأيتها.

قال الواقديّ: وروى أبو بُرُّدة بن نِيَار، قال: جئتُ يوم بذر بثلاثة رؤوس فوضعتها بين يدي رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، أما اثنان فقتلتهما، وأمّا الثالث فإنّي رأيتُ رجلاً طويلاً

ثم ربعهما رابع آمامه.

بالدبور،(۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ»، كتاب: الحج، باب: جامع الحج (٩٦٢)، والبيهقي في «الشعب» (٤٠٦٩)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى: ٤/ ٤٠، لم أجده، بجزته الأول، أما جزءه الثاني: "نصرت بالصبا" أخرجه البخاري، كتاب: الجمعة باب: قول النبي علي : نصرت بالصبا، ومسلم، كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: في ريح الصبا والدبور (٩٠٠).

أبيض ضربه فتدهده أمامه، فأخذت رأسه، فقال رسول الله عظي : «ذاك فلان من الملائكة»<sup>(١)</sup>.

قال الواقديّ: وكان ابنُ عباس رحمه الله، يقول: لم تقاتل الملائكة إلاّ يوم بدر.

قال: وحدَّثني ابن أبي حبيبة عن داود بن الحُصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان الملك يتصوّر في صورة مَنْ يعرفه المسلمون من الناس ليثبتهم، فيقول: إنّي قد دنوتُ من المشركين، فسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما ثبتنا لهم، وليسوا بشيء، فاحملوا عليهم، وذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِّي مَعَكُمٌ فَثَيِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾(٢٠).

قال الواقديّ: وحدّثني موسى بن محمد، عن أبيه، قال: كان السائب بن أبي حُبّيش الأسديّ يحدّث في زمن عمر بن الخطاب، فيقول: والله ما أسَرني يوم بدر أحدٌ من النّاس، فيقال: فمن؟ فيقول: لمّا انهزمتْ قريش انهزمتُ معها فيدركني رجل أبيض طويل، على فرس أبلق بين السماء والأرض، فأوثقني رباطاً، وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطاً، وكان عبد الرحمن ينادي في العسكر: مَنْ أَسَرَ هذا؟ فليس أحد يزعم أنه أسرني، حتى انتهى بي إلى رسول الله ﷺ، فقال لي رسول الله: يابن أبي حُبيش، مَنْ أَسَرك؟ قلت: لا أعرفه، وكرهت أن أخبره بالذي رأيت، فقال رسول الله عن السره مَلَك من الملائكة كريم، اذهب يابن عوف بأسيرك "٢٠٠، فذهب بي عبد الرحمن. قال السائب: وما زالت تلك الكلمة أحفظها، وتأخّر إسلامي حتّى كان من إسلامي ما كان.

قال الواقديّ: وكان حكيم بن حزام، يقول: لقد رآيتُنا يوم بدر، وقد وقع بوادي خلَّص بجاد من السماء قد سدَّ الأفق – قال ووادي خلص ناحية الرُّوَيثة – قال: فإذا الوادي يسيل نملاً ، فوقع في نفسي أنَّ هذا شيء من السماء أيُّد به محمد، فما كانت إلاَّ الهزيمة، وهي الملائكة.

قال الواقديّ: وقد قالوا: إنه لمّا التحم القتال، ورسول الله ﷺ رافع يديُّه يسأل الله النّصر وما وعده، ويقول: «اللهم إن ظَهَرت عليّ هذه العصابة، ظهر الشَّرُك، ولا يقوم لك دين»، وأبو بكر يقول: والله لينصرنَّك الله وليبيّضنّ وجهك، فأنزل الله تعالى ألفاً من الملائكة مردفين عند أكتاف العدو، فقال رسول الله ﷺ: «يا أبا بكر، أبشِر، هذا جبرائيل معتجرٌ بعمامة صفراء، آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض»(٤)، ثم قال: إنه لما نزل الأرض تغيّب عنّي ساعة، ثم طلع على ثناياه النقع، يقول: أتاك النَّصر من الله إذ دعوتَه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية: ٣٤٤/٣.

ينيها (٢) سورة الأنفال، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو جعفر الطبري في «الرياض النضرة» (٢/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو جعفر الطبري في «الرياض النضرة» (٢/ ٣٥)، والطبراني نحوه في «الكبير» (٢٣٠)

قال الواقديّ: وحدّثني موسى بن يعقوب، عن عمّه، قال: سمعتُ أبا بكر بن سليمان بن أبي خَيْثُمة، يقول: سمعت مَرُوان بن الحكُّم يسأل حكيم بن حِزام عن يوم بدرٍ، فجعل الشيخ يكره ذلك، حتى ألح عليه، فقال حكيم: التقينا فاقتتلنا، فسمعت صوتاً وقع من السماء إلى الأرض مثل وقع الحصاة في الطُّسْت، وقبض النبي ﷺ القبضة، فرمى بها فانهزمنا .

قال الواقديّ: وقد روى عبد الله بن ثعلبة بن صغير، قال: سمعتُ نوفل بن معاوية الدؤليّ، يقول: انهزمنا يوم بَذْر، ونحن نسمع كوقع الحصا في الطّساس بين أيدينا ومنْ خلفنا، فكان ذلك أشدّ الرّعب علينا.

فأما الذين قالوا: نزلت الملائكة ولم تقاتل، فذكر الزمخشريّ في كتابه في تفسير القرآن المعروف «بالكشاف» أن قوماً أنكروا قتال الملائكة يوم بَذْر، وقالوا: لو قاتل واحدّ من الملائكة جميع البشر لم يثبتوا له ولاستأصلهم بأجمعهم ببعض قوته، فإنَّ جبرائيل عَلَيْتُلا رفع مدائن قوم لوط - كما جاء في الخبر - على خافقة من جناحه، حتى بلغ بها إلى السماء، ثم قلبها فجعل عاليَها سافلها، فما عسى أن يبلغ قوّة ألف رجل من قريش ليحتاج في مقاومتها وحربها إلى ألف ملك من ملاتكة السماء مضافين إلى ثلاثمانة وثلاثة عشر رجلاً من بني أدم! وجعل هؤلاء قوله تعالى: ﴿فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِأَ﴾(١) أمراً للمسلمين لا أمراً للملائكة.

ورووا في نصرة قولهم روايات، قالوا: وإنَّما كان نزول الملائكة ليكثِّروا سواد المسلمين في أعين المشركين، فإنَّهم كانوا يرونهم في مبدأ الحال قليلين في أعينهم، كما قال تعالى: ﴿ رَبُقَلِلْكُمْ ﴾(٢٠)، ليطمَع المشركون فيهم ويجترؤوا على حربهم، فلمّا نشبت الحرب كثّرهم الله تعالى بالملائكة في أعين المشركين ليفرّوا ولا يثبتوا. وأيضاً فإنَّ الملائكة نزلت وتصوّرت بصُوَر البشر الذين يعرفهم المسلمون، وقالوا لهم ما جرت العادة أن يقال مثله من تثبيت القلوب يوم الحرب، نحو قولهم: ليس المشركون بشيء، لا قوّة عندهم، لا قلوب لهم، لو حملتم عليهم لهزمتموهم . . . . وأمثال ذلك .

ولقائل أن يقول: إذا كان قادراً على أن يقلِّل ثلاثمائة إنسان في أعين قريش حتى يظنُّوهم مائة، فهو قادر على أن يكثّرهم في أعين قريش بعد التقاء حَلْقَتِي البطان، فيظنّوهم ألفين وأكثر من غير حاجة إلى إنزال الملائكة.

فإنْ قلت: لعلّ في إنزالهم لطفاً للمكلَّفين.

قلت: ولعلّ في محاربتهم لطفاً للمكلّفين، وأما أصحاب المعاني فإنهم لم يحملوا الكلام على ظاهره، ولهم في تأويله قول ليس هذا موضع ذكره.

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٤٤.

🚱 الله الأية: ١٢. الأية: ١٢.

\*\* · 0.0 · 00 · 0

## في الغنيمة والأسرى بعد انتصار المسلمين في بدر

قال الواقدي : لما تصاف المشركون والمسلمون، قال النبي على : "مَنْ قَتَل قَتِيلاً فله كذا وكذا، ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا، فلما انهزم المشركون كان النّاس ثلاث فرق، فرقة قامت عند خَيْمة رسول الله على - وكان أبو بكر معه في الخيْمة - وفرقة أغارت على النّهب تنتهب، وفرقة طلبت العدو فأسروا وغنموا، فتكلّم سعد بن مُعاذ - وكان ممّن أقام على خيمة رسول الله على ، فقال : يا رسول الله، ما منعنا أن نطلب العدو زهادة في الأجر، ولا جبن عن العدو ، ولكنا خفنا أن نعري موضعك، فيميل عليك خيلٌ من خيل المشركين ورجال من رجالهم، وقد أقام عند خيمتك وجوهُ الناس من المهاجرين والأنصار، والناس كثير، ومتى تُغطِ هؤلاء لا يبقى لأصحابك شيء، والقتلى والأسرى كثير، والغنيمة قليلة، فاختلفوا فأنزل الله عز وجل : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ آلاَنْهَالِ قُلِ آلاَنْهَالُ بِيّهِ وَٱلرَّسُولِيَّ ﴾ (١) الآية، فرجع المسلمون، وليس لهم من الغنيمة شيء ثم أنزل الله فيما بعد: ﴿ وَاَعَلُوا أَنْمَا غَنِمْتُم بِن نَوْمٍ فَأَنَ بِلَهِ خُسُكُم وَالرَّسُولِ . . ﴾ (١) فقسمه عليهم بينهم .

قال الواقديّ: وقد روى عبادة بن الوليد بن عبادة عن جدّه عبادة بن الصامت، قال: سلّمنا الأنفال يوم بدر لله وللرسول، ولم يخمّس رسول الله فلله بدراً، ونزلت بعد: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ﴾، فاستقبل رسول الله فله المسلمين الخُمس فيما كان من أول غنيمة بعد بدر. قال الواقديّ: وقد روي عن أبي أسيد الساعديّ مثله.

وروى عكرمة، قال: اختلف النّاس في الغنائم يوم بَدْر، فأمر رسول الله على بالغنائم أن تردّ في المقسم، فلم يبق منها شيء إلا ردّ. وظن أهلُ الشجاعة أنّه على يخصّهم بها دون غيرهم من أهل الضّعف، ثم أمر رسول الله على أن تقسّم بينهم على سواء، فقال سعد بن أبي وقّاص: يا رسول الله تعطِي فارس القوم الّذي يحميهم مثل ما تعطي الضعيف؟ فقال على «ثكلتُك أمّك! وهل تُنْصَرون إلا بضعفائكم!» (3).

قال الواقديّ: فروى محمد بن سهل بن خيثمة، قال: أمر رسول الله على أن تردّ الأسرَى والأسلاب، وما أخذوا من المغنم، ثم أقرع بينهم في الأسرى، وقسّم أسلاب المقتولين الّذِين يُعرف قاتلوهم بين قاتليهم، وقسّم ما وجده في العسكر بين جميع المسلمين عن فراق.

ें १९

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب: الجهاد، بابٌ في النفل (٢٧٣٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٢٥٩٨)، والطبراني في «الكبير» (١٢٦٧٥).

الله الآية: ١. ﴿ وَمُ الْأَنْفَالَ، الآية: ١. ﴿ ﴿ اللهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد، كتاب: العشرة المبشرين بالجنة، باب: مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص
 (١٤٩٦)، والطبراني في «الأوسط» (٢٢٤٩)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٩٦٩١).

قال الواقدي: وحدَّثني عبد الحميد بن جعفر، قال: سألتُ موسى بن سعد بن زيد بن ثابت: كيف فعل النبي عليه يوم بدر في الأسرى والأسلاب والأنفال؟ فقال: نادي مناديه يومئذٍ: مَنْ قتل قتيلاً فله سلبُه، ومن أسَر أسيراً فهو له، وأمر بما وجد في العسكر وما أخذ بغير قتال، فقسمه بينهم عن فراق. فقلت لعبد الحميد: فلمن أعطى سلّب أبي جهل! فقال: قد قيل: إنه أعطاه مُعاذ بن عمرو بن الجَموح، وقيل: أعطاه ابنَ مسعود. قال: وأخذ على عَلَيْتُلا دِرْع الوليد بن عُتْبة وبيضته ومِغْفره، وأخذ حمزة سلاح عُتْبة، وأخذ عُبيدة بن الحارث سلاحَ شيبة، ثم صار إلى ورثته.

قال الواقديّ: فكانت القسمة على ثلاثمائة وسبعة عشر سهماً؛ لأنّ الرجال كانت ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، وكان معهم فرسان لهما أربعة أسهم، وقسم أيضاً فوق ذلك لثمانية أسهم، لم يحضروا، ضرب لهم بسهامهم وأجورهم، ثلاثة من المهاجرين لا خلاف فيهم، وهم: عثمان بن عفان خلَّفه رسول الله ﷺ على ابنتِه رقيَّة وماتت يوم قدم زيد بن حارثة بالبِشارة إلى المدينة، وطلحة بن عُبيد الله وسعد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل، بعثهما رسول الله ﷺ يتجسّسان خبر العِير. وخمسة من الأنصار هم: أبو لَبابة بن عبد المنذر، خلَّفه على المدينة وعاصم بن عديّ، خلَّفه على قُباء وأهل العالية، والحارث بن حاطب أمره بأمرٍ في بني عَمْرو بن عَوْف، وخوّات بن جُبير كُسِر بالروحاء، والحارث بن الصّمة مثله، فلا اختلاف في هؤلاء. واختلف في أربعة غيرهم، فروي أنَّه ضرب لسعد بن عبادة بسهمه وأجره، وقال: لئن لم يشهدها لقد كان فيها راغباً، وذلك أنَّه كان يحضّ النَّاس على الخروج إلى بدَّر، فنُهش فمنعه ذلك من الخروج.

وروي أنَّه ضرب لسعد بن مالك الساعديّ بسهمه وأجره، وكان تجهّز إلى بدر، فمرض بالمدينة، فمات خلاف رسول الله ﷺ، وأصى إليه ﷺ.

وروي أنَّه ضرب لرجلين آخرين من الأنصار ولم يسمَّهما الواقديُّ وقال: هؤلاء الأربعة غير مجمع عليهم كإجماعهم على الثمانية.

قال: وقد اختلف: هل ضرب بسهم في الغنيمة لقتلي بدر؟ فقال الأكثرون: لم يضرب لهم، وقال بعضهم: بل ضرب لهم، حدّثني ابن أبي سبّرة، عن يعقوب بن زيد، عن أبيه، أن رسول الله علي ضرب لشهداء بدر أربعة عشر رجلاً. قال: وقد قال عبد الله بن سعد بن خَيْثمة: أخذنا سَهُم أبي الذي ضرب له رسول الله عَنْكِ حين قسم الغنائم، وحمله إلينا عُوَيمر بن ساعدة. قال: وقد روى السّائب بن أبي لُبابة، أن رسول الله عظي أسْهَم لمبشّر بن عبد المنذر، قال: وقد قدم بسهمه علينا مَعْن بن عديّ.

قال الواقديّ: وكانت الإبل الّتي أصابوا يومئذٍ مائة وخمسين بعيراً، وكان معه أدّمٌ كثير،

TO TOTAL TO THE TOTAL TO

**(F)** 

حملوه للتّجارة، فمنعه المسلمون يومتذٍ، وكان فيما أصابوا قطيفة حمراء، فقال بعضهم: مالنا لا نرى القطيفة! ما نرى رسول الله عليه إلا أخذها، فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعُلُّ ﴾(١). وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ، وقال: يا رسول الله، إن فلاناً غَلَّ قطيفة، فسأل رسول الله ﷺ الرَّجُلَ، فقال: لم أفعل، فقال الدالُّ: يا رسولَ الله، احفروا هاهنا، فحفرنا فاستخرجت القطيفة، فقال قائل: يا رسولَ الله، استغفر لفلان مرّتَيْن، أو مراراً، فقال عَلِيَّكُلِا:

قال الواقديّ: وأصاب المسلمون من خيولهم عشرة أفْرَاس، وكان جمل أبي جهل فيما غنموه، فأخذه النبي عليه الله عنده يضرب في إبله ويغزو عليه حتى ساقه في هذي الحديبية، فسأله يومئذٍ المشركون الجمل بمائة بعير، فقال: لولا أنَّا سميّناه في الهَدْي لفعلنا.

قال الواقديّ: وكان لرسول الله ﷺ صَفِيّ من الغنيمة قبل القسمة، فتنفّل سيفه ذا الفّقار، يومئذٍ، كان لمنبّه بن الحجاج. وكان رسول الله عليه قد غزا إلى بدر بسيف وهبه له سعد بن عبادة يقال له العَضْب.

قال: وسمعت ابن أبي سَبْرة، يقول: سمعت صالح بن كيسان، يقول: خرج رسول الله عليه يوم بَذُر، وما معه سيف، وكان أول سيف قلَّده سيف منبِّه بن الحجاج غنمه

وقال البلاذُرِيّ: كان ذُو الفقار للعاص بن منبّه بن الحجّاج، ويقال: لمنبّه، ويقال لشيبة، والثُّبَت عندنا أنه كان للعاص بن منبِّه.

قال الواقديّ: وكان أبو أُسَيدُ الساعديّ إذا ذُكِر الأرقم بن أبي الأرقم، يقول: ما يومي منه بواحد، فيقال: ما هذا هو؟ فيقول: أمر رسول الله ﷺ المسلمين أنَ يردّوا يومَ بدُر ما في أيديهم من المغنم، فرددت سيف أبي عائذ المخزومي – واسم السيف المرزبان، وكان له قيمة وقذرٌ – وأنا أطمع أن يردّ إليّ، فكلّم الأرقم رسول الله ﷺ فيه – وكان رسول الله ﷺ لا يمنع شيئاً يسأله - فأعطاه السيف. وخرج بنيّ له يَفعة، فاحتمله الغُول، فذهبت به متوركة ظهراً، فقيل لأبي أسيد: وكانت الغِيّلان في ذلك الزمان؟ فقال: نعم، ولكنها قد هلكت، فلقى بني الأرقم بن أبي الأرقم، فبهش إليه باكياً مستجيراً به، فقال: مَنْ أنت؟ فأخبره، فقالت الغول: أنا حاضنتُه، فلها عنه والصبيّ يكذبها، فلم يعرّج عليه حتى الساعة، فخرج من دارِي فرس لي، فقطع رَسَنه، فلقيه الأرقم بالغابة فركبه، حتى إذا دنا من المدينة أفلت منه فتعذر إليّ أنه أفلت مني، فلم أقدِر عليه حتى الساعة.

**(4)** 

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٦١.

(٢) لم أجده.

قال: وروى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنَّه سأل رسول الله عَلَيْهُ يُومَ بدُر سيف العاص بن منبه، فأعطاه، قال: وأخذ عَلَيْتُنْ مماليك حضروا بدراً، ولم يسهم لهم وهم ثلاثة أعبد، غلام لحاطب بن أبي بلتعة، وغلام لعبد الرحمن بن عوف، وغلام لسعد بن معاذ، واستعمل علي المنظمة على الأسرى، فأخذوا من كلّ أسير ما لو كان خُرًّا ما أصابه في

وروى عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: رميتُ سهيل بن عمرو يوم بذر فقطعت نساءه، فاتبعت أثر الدم حتى وجدتُه قد أخذه مالك بن الدخشم، وهو ممسك بناصيته، فقلت: أسيري رميتُه! فقال: أسيري أخذته! فأتينا رسول الله عليه فأخذه منا جميعاً، وأفلت سهل الرُّوحاء، فصاح غَلِيَّكِ بالناس، فخرجوا في طلبه، فقال ﷺ: مَنْ وجده فليقتله، فوجده هو ﷺ فلم يقتله.

قال الواقديّ: وأصاب أبو بردة بن نِيَار أسيراً من المشركين، يقال له معبد بن وَهْب، من بني سعد بن ليث فلقيه عمر بن الخطاب وكان عمر يحضّ على قتل الأسرى، لا يرى أحداً في يديه أسير إلا أمر بقتله، وذلك قبل أن يتفرق الناس، فلقّيه معبد وهو أسير مع أبي بُرُدة، فقال: أترون يا عمر أنَّكم قد غلبتم! كلاَّ واللاَّت والعزَّى! فقال عمر: عباد الله المسلمين، أتتكلم وأنت أسير في أيدينا! ثم أخذه من أبي بُرُدة فضرب عنقه – ويقال: إن أبا بُرُدة قتله.

قال الواقديّ: وروى أبو بكر بن أسماعيل، عن أبيه، عن عامر بن سعد، قال: قال النبي ﷺ يومئذ: «لا تخبروا سعداً بقتل أخيه، فيقتلَ كل أسير في أيديكم»(١٠).

قال الواقديّ: ولمّا جيء بالأسرى كرِه ذلك سعد بن معاذ، فقال له رسول الله ﷺ: «كأنه شتّى عليك أن يؤسروا!"(٢) قال: نعم يا رسول الله، كانت أوّلَ وقعة التقينا فيها بالمشركين فأحببتُ أن يُذلِّهم الله، وأن يثخن فيهم القتل.

قال الواقديّ: وكان النّضر بن الحارث أسَره المقداد يومئذٍ، فلمّا خرج رسول الله ﷺ من بدر، فكان الأنَّيْل عُرِض عليه الأسرى، فنظر إلى النَّضْر بن الحارث فأبَّده البصر، فقال لرجل إلى جنبه: محمد والله قاتلي! لقد نظر إليّ بعينين فيهما الموت! فقال الذي إلى جنبه: والله ما هذا منك إلا رعب، فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعب، أنت أقرب مَنْ هاهنا بي رِحماً، كلُّم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي، هو والله قاتلي إن لم تفعل. قال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب الله كذا كذا، وتقول في نبيّه كذا وكذا، قال: يا مصعب، فليجعلني كأحد

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيباني في السير الكبير: ١٠٢٨/٣.

أصحابي. إن قتِلوا قتلت، وإن منّ عليهم منّ عليّ. قال مصعب: إنك كنت تعذّب أصحابه، قال: أما والله لو أسرتُك قريش ما قتلت أبداً وأنا حيّ. قال مصعب: والله إني لأراك صادقاً، ولكن لست مثلك قطع الإسلام العهود.

قال الواقديّ: وعرضت الأسرى على رسول الله على فرأى النَّضْر بن الحارث، فقال: اضربوا عنقه، فقال المقداد: أسيري يا رسول الله! فقال اللهمّ أغنِ المقداد من فَضْلك، قم يا عليّ فاضرب عنقه، فقام عليّ فضرب عنقه بالسيف صَبْراً، وذلك بالأثيّل، فقالت أخته:

مِنْ صُبْح خامسة وأنت مُوفَقُ ما إِنْ تزالُ بها الرّكائب تخفِقُ جادتُ لمائِحها، وأُخرَى تَخْنُقُ إِن كان يسمع ميّت أو يسطقُ له أرحامٌ هسناك تسميرُق! له أرحامٌ هسناك تسميرُق! وَسُفَ الممقيد وهو عانٍ مُوفَقُ في قومها، والفَحُلُ فحلٌ معرِقُ مَن الفَتَى وهو المغيظُ المحنَقُ وأحقهم إن كان عتق يُعتَق يُعتَع يُعتَق يُعتَق يُعتَق يُعتَع يُعتَق يُعتَق يُعتَع

با راكباً إن الأثيال مَ ظِنَة بلغ به مَيْتا فإن تحية مني إليه وعبرة مسفوحة فليسمعن النفر إن ناديتُه فليسمعن النفر إن ناديتُه ظلت سيوف بني أبية تنوشه صبراً يقاد إلى المدينة راغما أمحمد ولانت نَجلُ نجيبة ما كان ضرك لو مننت وربّما والنفر أقربُ مَنْ قتلت وسيلة

قال الواقدي: وروي أن النبي ﷺ لما وصل إليه شِعْرُها رقّ له، وقال: «لو كنت سمعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته» (١).

قال الواقديّ: ولما أسِرَ سهيل بن عمرو، قال عمرو بن الخطاب: يا رسولَ الله، انزع ثنّيتيه يدَلغ لسانه، فلا يقوم عليه خطيباً أبداً، فقال رسول الله عليه : «لا أمثّل به فيمثّل الله بي ولن كنت نبياً، ولعله يقوم مقاماً لا تكرهُه» (٢). فقام سهيل بن عمرو بمكة حين جاءه وفاة النبي عليه بخطبة أبي بكر بالمدينة، كأنه كان يسمعها، فقال عمر حين بلغه كلام سُهيل: أشهد أنك رسول الله – يريد قوله عليه : «لعله يقوم مقاماً لا تكرهه».

قال الواقديّ: وكان على عَلَيْ يحدّث، فيقول: أتى جبريل النبيّ عَلَيْ يوم بدر، فخيّره في الأسرى أن يضرب أعناقهم، أو يأخذ منهم الفداء، ويستشهد من المسلمين في قابل عِدّتهم، فدعا رسول الله عَلَيْ أصحابه، وقال: «هذا جبريل يخيّركم في الأسرى، بين أن

**19**/19 · 19/19 •

<sup>(</sup>١) أخرجه الأمدي في الأحكام (٤/ ٢١٦)، وابن حجر في «الإصابة؛ (٨/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبيّ شيبة في «مصنفه» (٣٦٧٣٩)، والطبري في «تاريخه» (٢/ ٤١).

تُضرب أعناقهم أو تؤخذ منهم الفدية ويستشهد منكم قابلاً عدَّتهم، قالوا: بل نأخذ الفِّذية ونستعين بها، ويستشهد منا مَنْ يدخل الجنة، فقبل منهم الفداء، وقتل من المسلمين قابلاً عدّتهم بأحُد.

قلت: لو كان هذا الحديث صحيحاً لما عوتبوا، فقيل لهم: ﴿مَا كَاكَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَّرَىٰ حَقَّىٰ يُشْخِرَتَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾(١)، ثـــم قــــال: ﴿لَوْلَا كِنَنْتُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢)؛ لأنه إذا كان خيرهم، فقد أباحهم أخذ الفداء، وأخبرهم أنّه حسن، فلا يجوز فيما بعد أن ينكره عليهم، ويقول إنه قبيح.

قال الواقديّ: لما حبِس الأسرى وجعل عليهم شُقران مولَى رسول الله ﷺ طمِعوا في الحياة، فقالوا: لو بعَثنا إلى أبي بكر! فإنه أوصلُ قريش لأرحامنا! فبعثوا إلى أبي بكر، فأتاهم فقالوا: يا أبا بكر، إنّ فينا الآباء والأبناء والإخوان، والعُمومة وبني العمّ، وأبعدنا قريب، كلّم صاحبَك فليمنّ علينا ويفادِنا، فقال: نعم إن شاء الله، لا آلوكم خيراً. ثم انصرف إلى رسول الله عليه الله عليه وابعثوا إلى عمر بن الخطاب، فإنَّه مَنْ قد علمتم، ولا يؤمَّن أن يفسِد عليكم لعله يكف عنكم! فأرسلوا إليه، فجاءهم فقالوا له مثلَ ما قالوا لأبي بكر، فقال: لا آلوكم شرًّا! ثم انصرف إلى النبي ﷺ، فوجَد أبا بكر عنده، والنَّاس حوله، وأبو بكر يُلَيِّنه ويغشاه، ويقول: يا رسولَ الله، بأبي أنت وأمّي! قومُك فيهم الآباء والأبناء والعُمومة والإخوان وبنو العمّ، وأبعدهم عنك قريب! فامنن عليهم، منّ الله عليك، أو فادِهم قوةً للمسلمين، فلعل الله يقبل بقلوبهم إليك! ثمّ قام فتنحّى ناحيةً، وسكت رسول الله عليه الله علم يجِبُه، فجاء عمر فجلس مجلسَ أبي بكر، فقال يا رسول الله، هم أعداء الله، كذَّبوك وقاتلوك وأخرجوك، اضرب رقابَهم، فهم رؤوسُ الكفر وأئمة الضلالة، يوطىء الله بهم الإسلام، ويذلُّ بهم الشُّرك! فسكت رسول الله ﷺ ولم يجبه .

وعاد أبو بكر إلى مَقْعده الأوّل، فقال: بأبي أنت وأمّي! قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والإخوان وبنو العمّ، وأبعدهم منك قريب! فامنن عليهم أو فادِهم. هم عشيرتك وقومك لا تكن أوّلَ من يستأصلهم، وأن يهديهم الله خيرٌ من أن يهلكهم. فسكت ﷺ عنه فلم يردّ عليه شيئاً، وقام ناحية. فقام عمر فجلس مجلسه، فقال: يا رسولَ الله، ما تنتظر بهم! اضربُ أعناقَهم، يوطىء الله بهم الإسلام، ويذلُّ أهل الشرك، هم أعداء الله، كذَّبوك وأخرجوك يا رسولَ الله، اشف صدور المؤمنين، لو قدرُوا منّا على مثل هذا ما أقالونا أبداً. فسكتَ رسول الله عظي فلم يجبِهُ، فقام ناحية، فجلس وعاد أبو بكر، فكلّمه مثل كلامه الأوّل فلم

(٢) سورة الأنفال، الآية: ٦٨.

اسورة الأنفال، الآية: ٦٧.

(D)

يجبه، ثم تنحّى، فجاء عمر فكلّمه بمثل كلامه الأول فلم يجبه، ثم قام رسول الله عليه ، فدخل قَبَّتُه، فمكث فيها ساعة، ثم خرج، والناس يخوضون في شأنهم، يقول بعضهم: القولُ ما قال أبو بكر، وآخرون يقولون: القولُ ما قال عمر. فلمّا خرج قال للناس: ما تقولون في صاحبيْكم هذين؟ دعوهما فإنّ لهما مثلاً ، مثلُ أبي بكر في الملائكة كميكائيل ينزل برضًا الله وعفوه على عباده، ومثلَه في الأنبياء كمثل إبراهيم كان أليّنَ على قومه من العَسَل، أوقدَ له قومُه النار فطرحوه فيها، فما زاد على أن قال: ﴿ أُفِّ لَّكُرُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١) وقال: ﴿ فَكَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ (٢) وكعيسى إذا يقول: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَرِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴾(٣). ومثل عمر في الملاثكة كمثل جبريل ينزل بالسّخط من الله والنّقِمة على أعداء الله، ومثلُه في الأنبياء كمثل نوح، كان أشدّ على قومه من الحجارة، إذ يقول: ﴿رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْمِينَ دَيَّارًا﴾ (٤) فدعا عليهم دعوة أغرق الله بها الأرض جميعاً، ومثل موسى إذ يقول: ﴿رَبَّنَا ٱلْحَيْسَ عَلَىٰٓ أَمْوَلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ بَرَوُا الْعَذَابَ اَلْأَلِيمَ﴾<sup>(٥)</sup> وإنّ بكم عَيْلة، فلا يفوتنّكم رجل من هؤلاء إلا بفداءٍ أو ضربة عنق. فقال عبدُ الله بن مسعود: يا رسولَ الله، إلاَّ سهيل بن بيضاء.

قال الواقديّ: هكذا روى ابن أبي حبيبة، وهذا وَهَم، سهيل بن بيضاء مسلم من مهاجرة الحبشة، وشهد بدراً، وإنما هو أخ له. ويقال له سهيل. قال: قال عبد الله بن مسعود: فإنِّي رأيته يُظهِر الإسلام بمكّة - قال: فسكتَ النبيُّ ﷺ، قال عبد الله: فما مرّت على ساعة قطُّ كانت أشد عليَّ من تلك الساعة، جعلت أنظر إلى السَّماء أتخوّف أن تسقط على الحجارة لتقدّمي بين يدي الله ورسوله بالكلام، فرفع رسول الله عليه وأسَه، فقال: "إلاّ سُهَيل بن بيضاء»(٢)، قال: فما مرّت عليّ ساعة أقرّ لعيني منها، إذ قالها رسول الله عليه الله عال: «إن الله عز وجل ليشدّد القلّب حتى يكونَ أشدُّ من الحجارة، وَإنه لَيُلِين القلبَ حتّى يكونَ ألَينَ من الزّبد»(٧٧)، فقبل الفداء ثم قال بعد: «لو نزلَ عذابٌ يوم بدر لما نجا منه إلاّ عمر ١٩٥٩)، كان يقول: اقتُل ولا تأخذ الفداء. وكان سعد بن معاذ يقول: اقتل ولا تأخذ الفداء.

(F)

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٦٧. (٤) سورة نوح، الآية: ٢٦. (٣) سورة المائدة، الآية: ١١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، الآية: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي، كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة الأنفال (٣٠٨٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (١٢٦٢٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه؛ (٣٦٦٩٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، باب: مسند ابن مسعود (٦٢٥)، والطبراني في «الكبير» (١٠٢٥٨)، نحوه.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (١٥٨/١).

قلت: عندي في هذا كلام، أما في أصل الحديث فلانَّ فيه أن رسول الله ﷺ قال، ومثله كعيسى إذ قال: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ (١)، وهذه الآية من المائدة، والمائدة أنزلت في آخر عمره، ولم ينزل بعدها إلا سورة براءة، وبدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، فكيف هذا! اللهم إلا أن يكون قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأَتِى إِلَاهَيْنِ﴾<sup>(٢)</sup> الآيات، قد كانت أنزلت إما بمكّة أو بالمدينة قبل بذر، فلما جمع عثمان القرآن ضمّها إلى سورة المائدة، فلعلَّه قد كان ذلك فينبغي أن ننظر في هذا، فهو مشكل!

وأما حديث سُهَيْل بن بيضاء فإنّه يُوهم مذهب موسى بن عمران في أنَّ النبي ﷺ كان يحكم في الوقائع بما يشاء، لأنه قيل له: احكم بما تشاء، فإنَّك لا تحكم إلا بالحق، وهو مذهب متروك إلا أنه يمكن أن يقال: لعلَّه لما سكت عليها عندما قال ابن مسعود ذلك القول، نزل عليه في تلك السكتة الوخي وقيل له: إلا سهيل بن بيضاء، فقال حينئذٍ: ﴿إِلاَّ سهيل بن بيضاءً، كما أوحى إليه.

وأمّا الحديثُ الَّذي فيه: «لو نزل عذاب لما نجا منه إلاّ عمر»، فالواقديّ وغيره من المحدّثين اتفقوا على أن سعد بن معاذ كان يقول مثل ما قاله عمر، بل هو المبتدىء بذلك الرأي، ورسول الله على العريش، والمشركون لم ينفض جمعهم كلّ ذلك الانفضاض، فكيف خصّ عمر بالنجاة وحده دون سعد! ويمكن أن يقال: إنّه كان شديد التأليب والتحريض عليهم، وكثير الإلحاح على رسول الله عليه في أمرهم، فنسب ذلك الرأي إليه لاشتهاره به، وإن شهركه فيه غيره.

قال الواقديّ: وحدّثني معمَر عن الزُّهريّ، عن محمد بن جُبَير بن مَطعِم، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر: الوكان مطعم بن عديّ حيًّا لوهبتُ له هؤلاء النُّتْنَى (٢٠). قال وكانت لمطعِم بن عديّ عند النبي ﷺ يدُّ أجاره حين رجع من الطائف.

قال الواقديّ : وحدثني محمد بن عبد الله، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب، قال: أمّن رسول الله على من الأسرى يوم بدر أبا عزّة عمرو بن عبد الله بن عُمَيرالجُمَحِيّ - وكان

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١١٨. (٢) سورة المائدة، الآية: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب: فرض الخمس باب من منّ النبي على الأسارى من غير أن يخمّس (٣١٣٩)، وأبو داود، كتاب: الجهاد، باب: في المن على الأسير (٢٦٨٩)، وأحمد، كتاب: أول مسند المدنيين، باب: حديث جبير بن مطعم (٢٧٥٤٦).

قال: وروَى سعيد بن المسيّب أنّ رسول الله ﷺ قال يومئذِ: ﴿إنّ المؤمن لا يُلدَغ من جُحْرِ مرتين، يا عاصم بن ثابت، قدّمه فاضرب عنقه،

قَال الواقديّ: وأمر رسول الله ﷺ يوم بدر بالقُلُب أن تغوّر ثم أمر بالقتلى، فطرحوا فيها كلّهم إلا أميّة بن خلف فإنه كان مسمِناً انتفخ من يومه. فلما أرادوا أن يلقوه تزايلَ لحمه، فقال النبي ﷺ: اتركوه.

وقال ابن إسحاق: انتفخ أميّة بن خلف في دِرْعه حتى ملأها، فلما ذهبوا يحرّكونه تزايل، فأقرّوه وألقوًا عليه التراب والحجارة ما غيّبه.

قال الواقديّ: ونظر رسول الله عليه إلى عُتْبة بن ربيعة يجرّ إلى القليب - وكان رجلاً جسيماً، وفي وجهه أثر الجُدَرِيّ - فتغيّر وجه ابنه أبي حذيفة بن عتبة، فقال له: النّبيّ عليه : «مالك! كأنّك ساءك ما أصاب أباك»! قال: لا والله يا رسولَ الله، ولكني رأيتُ لأبي عقلاً وشرفاً، كنت أرجو أن يَهْدِيَه ذلك إلى الإسلام، فلما أخطأه ذلك، ورأيت ما أصابه غاظني. فقال أبو بكر: كان والله يا رسول الله أبقى في العشيرة من غيره، ولقد كان كارها لوجهه، ولكن الحين ومصارع السوء. فقال رسول الله عليه : «الحمد لله الذي جعل خدّ أبي جهل الأسفل وصرَعه وشفانا منه» (٣). فلما توافؤا في القليب وقد كان رسول الله عليهم وهم

M.J. O.Q. ( TTO). O.Q. .

· 00 - 00 - 0

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٨٠٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب: الأدب، باب: لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين (۲۱۳۳)، ومسلم، كتاب: الزهد والرقائق، باب: لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين (۲۹۹۸)، وأبو داود، كتاب: الأدب، باب: الحذر من الناس (٤٨٦٢)، وابن ماجه، كتاب: الفتن، باب: العزلة (۲۹۸۲) وكلهم من غير قوله: «يا عاصم...».

<sup>(</sup>٣) أنظر مغازي الواقدي: ١٠٦، وسيرة ابن هشام: ٢/ ٢٨٢.

مصرّعون، جعل أبو بكر يخبره بهم رجلاً رجلاً، ورسول الله على يحمد الله ويشكره ويقول: الحمدُ لله الذي أنجز لي ما وعدني! فقد وعدني إحدى الطائفتين، ثم وقف عَلَى أهل القليب فناداهم رجلاً رجلاً: "يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أميّة بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام! هل وجدتُم ما وعد ربكم حقًّا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً! بئس القوم كنتم لنبيّكم! كذبتموني وصدّقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصَرَني الناس، فقالوا: يا رسول الله، أتنادي قوماً قد ماتوا! فقال: "لقد علموا أنّ ما وعدهم ربّهم حقّ".

قال محمد بن إسحاق: وحدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: لما ناداهم رسول الله عليه الله المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوماً قد أنتنوا! فقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني» (٢).

قلت: لقائل أن يقول لعائشة: إذا جاز أن يعلموا وهم موتّى، جاز أن يسمعوا وهم موتّى، فإن قالت: ما أخبرت أن يعلّموا وهم موتى، ولكن تعود الأرواح إلى أبدانهم، وهي في القليب، ويروّن العذاب، فيعلمون أنّ ما وعدهم به الرّسول حقّ! قيل لها: ولا مانع من أن تعود الأرواح إلى أبدانهم وهي في القليب، فيسمعوا صوت رسول الله عليها، فإذن لا وجهة لإنكارها ما بقوله النّاس!

ويمكن أن يُنتصر لقول عائشة على وجه حكمي، وهو أنّ الأنفس بعد المفارقة تعلم ولا تسمع؛ لأنّ الإحساس إنما يكون بواسطة الآلة، وبعد الموت تفسد الآلة، فأمّا العلم فإنه لا يحتاج إلى الآلة، لأنّ النفس تعلم بجوهرها فقط.

قال الواقديّ: وكان انهزام قريش وتولّيها حين زالت الشمس، فأقام رسول الله ﷺ ببدر، وأمر عبد الله بن كعب بقبض الغنائم وحمّلها وأمر نفراً من أصحابه أن يعينوه، فصلّى العصر

777). @.@ · 35 · @.@ · 69/69~

(E)

) . BA

©¥⊛ .

y · ⊕**∀**⊛

. <del>(()</del>

୍ '୍ରକ ୍ ବ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، كتاب: باقي مسند الأنصار، باب: باقي المسند السابق (٢٥٨٢٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب: الجنائز،باب: ما جاء في عذاب القبر (۱۳۷۰) عن ابن عمر، ومسلم، كتاب: الجنة وصفة نعيمها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (۲۸۷۳)، والنسائي، كتاب: الجنائز، باب: أرواح المؤمنين (۲۰۷٤)، وأحمد، كتاب: العشرة المبشرين بالجنة (۱۸۳)، كلهم عن سيدنا عمر بن الخطاب.

ببدر ثم راح فمر بالأثيل قبل غروب الشمس فنزل به، وبات به وبأصحابه جراح، وليست بالكثيرة، وقال: مَنْ رجلّ يحفظنا الليلة؟ فأسكت القوم، فقام رجل فقال: مَنْ أنت؟ قال: ذَكُوان بن عبد قيس، قال: اجلس، ثم أعاد القول الثانية، فقام رجل، فقال: من أنت؟ قال: ابن عبد القيس، فقال: اجلس، ثم مكث ساعة وأعاد القول، فقام رجل فقال: مَنْ أنت؟ قال: أبو سَبُع، فسكت ثم مكث ساعة، وقال: قوموا ثلاثتكم. فقام ذُكُوان بن عبد قيس وحده، فقال له: وأين صاحباك؟ قال: يا رسول الله الذي كنت أجيبك الليلة، فقال رسول الله علي الله الله الله الله الله «فحفظك الله!» فبات ذكوان يحرُس المسلمين تلك الليلة، حتى كان آخر الليل فارتحل.

قال الواقديّ: وروي أن رسول الله عليه صلّى العصر بالأثيل، فلمّا صلى ركعة تبسّم، فلما سلَّم سئل عنَ تبسمه فقال: مرّ بي ميكائيل وعلى جَناحه النُّقْع، فتبسَّم إليّ، وقال: إني كنت في طلب القوم، وأتاني جبريل على فرس أنثى معقود الناصية، قد عمّ ثنيّتيُّه الغبار فقال: يا محمد إنَّ ربي بعثني إليك، وأمرني ألاَّ أفارقك حتى ترضى، فهل رضيت؟ فقلت: نعم.

قال الواقديّ: وأقبل رسول الله ﷺ بالأسرى، حتى إذا كان بعرْق الظُّبْية أمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أي يضرب عنق عُقبة بن أبي مُعَيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس، وكان أسرَه عبد الله بن سلمة العجلانيّ، فجعل عقبة يقول: يا ويلي! علام أقتل يا معشر قريش أفضل، فاجعلني كرجل من قومي إن قتلتَهم قتلتني، وإن مَنَنْتَ عليهم مننتَ عليّ، وإن أخذت منهم الفداء كنتُ كأحدهم، يا محمد مَنْ للصبية؟ فقال: النار، قدّمه يا عاصم، فاضرب عنقه، فقدمه عاصم فضرب عنقه، فقال النبي عليه النبي المنه الرجل كنتَ والله ما علمتُ كافراً بالله وبرسوله، وبكتابه مؤذياً لنبيه، فأحمد الله الذي قتلك وأقرّ عيني منك»(١٠).

قال محمد بن إسحاق: وروى عِكْرِمة مولى ابن عباس، عن أبي رافع، قال: كنتُ غلاماً للعباس بن عبد المطلب، وكان الإِسلام قد فشا فينا أهلَ البيت، فأسلم العباس، وأسلمت أم الفضل زوجته، وكان العبّاس يهاب قومه ويكره خلافهم، فكان يكتم إسلامه، وكان ذا مالي كثير متفرّق في قومه، وكان عدوّ الله أبو لهب قد تخلّف عن بدر، وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكذلك كانوا صنعوا، لم يتخلُّف رجل إلا بعث مكانه رجلاً، فلمَّا جاء الخبر عن مُصاب أصحاب بدر من قريش، كبته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة وعزًا.

قال: وكنتُ رجلاً ضعيفاً، وكنت أعمل القِداح، أنحتها في حُجْرة زمزم، فوالله إني لجالس ﴿ أَنحت قِداحي، وعندي أمَّ الفضل جالسة، وقد سَرَّنا ما جاءنا من الخبَر، إذ أقبل الفاسق أبو

60 · (3.63 · 6.40

. ⊙ve) . pa

لهب يجرّ رجليه بشرّ، حتى جلس إلى طُنُب (١٠ الحجرة، فكان ظهره إلى ظهري، فبينا هو جالس إذ قال للناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدِم – وكان شهد مع المشركين بدراً – فقال أبو لهب: هلمّ يابنَ أخي فعندك والله الخبر، قال: فجلس إليه والناس قيام حوله، فقال: يابن أخي، أخبِرْني كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيء، والله إن هو إلاّ أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا، فقتلونا كيف شاؤوا، وأسرونا كيف شاؤوا، وايمُ الله مع ذلك ما لمت الناس، لقينا رجالاً بيضاً على خيل بُلق بين السماء والأرض. لا والله ما تبقي شيئاً، ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعتُ طُنُب الحجرة، ثم قلت: تلك والله الملائكة، قال: فرفع أبو لهب يدّه، فضرب بي الأرض ثم برَك عليّ يضربني، وكنت رجلاً ضعيفاً، فقامت أمّ الفضل إلى عمود من عُمُد الحجرة، فأخذته فضربتُه على رأسه، فشجّته شجّة منكرة، وقالت: استضعفته إذ غاب سيّده، فقام مولياً ذليلاً، فوالله ما عاش إلاّ سبعَ ليال، حتى رماه الله بالعدّسة فقتله.

ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً وما يدفنانه، حتى أنتن في بيته – وكانت قريش تتقي العَدَسة وعذواها، كما يتقي النّاس الطاعون – حتى قال لهما رجل من قريش: ويُحكما! ألا تستحيان أنّ أباكما قد أنتن في بيته لا تغيّبانه! قالا: إنّا نخشى هذه القُرْحة، قال: فانطلقا وأنا معكما، فوالله ما غسلوه إلاّ قذفا عليه بالماء من بعيد، ما يمسّونه، وأخرجوه فألقؤه بأعلى مكة إلى كنان هناك، وقذفوا عليه بالحجارة حتى وارؤه.

قال محمد بن إسحاق: فحضر العبّاس بدراً، فأسِر فيمن أسِر، وكان الّذي أسره أبو اليسر كعب بن عمرو أحد بني سلِمة، فلمّا أمسى القوم والأسارى محبوسون في الوَثاق، وبات رسول الله عَلَيْكِ تلك الليلة ساهراً، فقال له أصحابه: مالك لا تنامُ يا رسول الله؟ قال: اسمعتُ أنينَ العبّاس من وَثاقه، (٢)، فقاموا إليه فأطلقوه، فنام رسول الله عَلَيْكِ.

<sup>(</sup>١) الطنب: حبل طويل يشدّ به سرادق البيت، أو الوتد. القاموس، مادة (طنب).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۷۹۲۵)، وابن سعد في «الطبقات» (۱۳/٤)، وابن عبد البر نحوه في الاستيعاب، (۲/ ۸۱۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، كتاب: ومن مسند بني هاشم، باب: باقي المسند السابق (٣٠٠٠)، والهيشمي في
 «مجمع الزوائد» (٦/ ٨٥).

هاشم، قال: حدَّثني بذلك الزُّهريّ، عن عبد الله بن ثعلبة حليف بني زُهرة، قال: وحدَّثني العبّاس بن عبد الله بن معبد بن العباس، عن بعض أهله، عن عبد الله بن عبّاس رحمه الله، قال: وقال النبيّ ﷺ لأصحابه: ﴿إِنِّي قد عرفت أنَّ رجالاً من بني هاشِم وغيرهم قد أخرِجُوا كَرْهاً، لا حاجة لنا بقتلهم، فمَنْ لقيَ منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله ومن لقيَ أبا البختريّ فلا يقتله، ومَنْ لقيَ العبّاس بن عبد المطلب عمّ رسول الله علي الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الما خرج مستكرهاً،، فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أَنَقْتُلُ آباءَنا وإخوانَنا وعشائرنا ونترك العباس! والله لئن لقيتُه لألحمنَه السيف، فسمعها رسول الله عليه الله فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص. يقول عمر: والله إنّه لأوّل يوم كنّاني فيه رسول الله ﷺ بأبي حفص - أيضرَبُ وجهُ عمّ رسول الله ﷺ بالسّيف؟ فقال عمر: يا رسولَ الله، دعني أضرب عنقَه بالسيف، فوالله لقد نافق، قال: فكان أبو حذيفة يقول: والله ما أنا بآمنٍ من تلك الكلمة التي قلتُ يومئذٍ، ولا أزال منها خائفاً أبداً إلا أن يكفِّرها الله عنِّي بشهادة، فقتل يوم اليمامة شهيداً.

قال محمد بن إسحاق: وكان رسول الله ﷺ لما استشار أبا بكر وعمر وسعد بن معاذ في أمر الأساري، غلظ عمر عليهم غلظة شديدة، فقال: يا رسولَ الله أطعني فيما أشير به عليك، فإني لا آلوك نصحاً، قدّم عمّك العباس فاضربُ عنقَه بيدك، وقدِّم عَقِيلاً إلى عليّ أخيه يضرب عنقه، وقدّم كلّ أسير منهم إلى أقرب الناس إليه يقتله، قال: فكرِه رسول الله ﷺ ذلك ولم

قال محمد بن إسحاق: فلمّا قدم بالأسرى إلى المدينة قال رسول الله ﷺ: «افّد نفسَك يا عبّاس وابني أخويك عَقِيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وحليفك عُقْبة بن عمرو، فإنَّك ذو مال، فقال العبَّاس: يا رسولَ الله، إني كنت مسلماً، ولكن القوم استكرهوني، فقال ﷺ: «الله أعلم بإسلامك، إن يكن ما قلتَ حقّاً فإن الله يجزيك به، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فافتدِ نَفسك»، وقد كان رسول الله ﷺ أخذ منه عشرين أوقيّة من ذهب أصابها معه حين أسِر، فقال العباس: يا رسولَ الله، احسبِها لي من فدائي، فقال عليه: ﴿ ذَاكَ شَيُّ أَعْطَانَا الله منك»(١<sup>)</sup>، فقال: يا رسولَ الله، فإنه ليس لي مال، قال: فأين المال الذي وضعتَه بمكة حين خرجتَ عند أمّ الفضّل بنت الحارث، وليس معكما أحد، ثم قلت: إن أصِبْتُ في سفري هذا فللفضّل كذا وكذا، ولعبد الله كذا وكذا، ولقُثَم كذا وكذا! فقال العباس: والّذي بعثك بالحقّ يا رسولَ الله، ما علم بهذا أحدٌ غيري وغيرها، وإنّي لأعلم أنّك رسول الله، ثم فدى نفسَه وابني آخويه، وحليفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/٦٪).

قال الواقديّ: قدم رسول الله ﷺ من الأثيل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة يبشّران النَّاس بالمدينة فجاء يوم الأحد في الضَّحي، وفارق عبد الله زيداً بالعَقِيق، فجعل عبد الله ينادي عوالي المدينة: يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله وقتْل المشركين وأسْرهم، قتِل ابنا ربيعة، وابنا الحجّاج، وأبو جهل، وزمْعة بن الأسود، وأميّة بن خلف، وأسِر سُهيل بن عمرو ذو الأنياب، في أسرى كثير. قال عاصم بن عديّ: فقمت إليه فنحوته، فقلت: أحقًا ما تقول يابن رواحة؟ قال: إي والله، وغداً يقدُم رسول الله إن شاء الله، ومعه الأسرى مقرّنين، ثم تتبّع دورَ الأنصار بالعالية يبشّرهم، داراً داراً، والصّبْيان يشتدّون معه، ويقولون: قَتِل أبو جهل الفاسق، حتى انتهوا إلى دُور بني أميّة بن زيد.

وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبي ﷺ القَصْوَاء، يبشر أهل المدينة، فلما جاء المصلَّى صاح على راحلته: قتِل عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وابنا الحجّاج وأبو جهل، وأبو البختريّ وزمّعة بن الأسود وأميّة بن خلف، وأُسِرَ سُهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة، فجعل النّاس لا يصدقون زيد بن حارثة، ويقولون: ما جاء زيد إلا فَلاَ حتى غاظ المسلمين ذلك، وخافوا، قال: وكان قدومُ زيد حين سوّوا على رقيّة بنت رسول الله ﷺ التّراب بالبقِيع، فقال رجل من المنافقين لأسامة بن زيد: قتل صاحبكم ومَنْ معه، وقال رجل من المنافقين لأبي لُبابة بن عبد المنذر: قد تفرّق أصحابكم تفرّقاً لا يجتمعون معه أبداً، وقد قتل عِلْية أصحابكم، وقتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد بن حارثة لا يدري ما يقول من الرّعب، وقد جاء فُلاً، فقال أبو لبابة: كذَّب الله قولك، وقالت يهود: ما جاء زيد إلا فَلاً. قال أسامة بن زيد: فجئت حتَّى خلوتُ بأبي، فقلت: يا أبَتِ، أحقُّ ما تقول؟ فقال إي والله حقاً يا بنيِّ، فقويَتْ نفسي، فرجعت إلى ذلك المنافق، فقلت: أنت المرجِف برسول الله وبالمسلمين! لنقدمنُّك إلى رسول الله ﷺ إذا قدم، فليضربنّ عنقَك، فقال: يا أبا محمد، إنّما هو ِشيء سمعت الناس

قال الواقديّ: فقدم بالأسْرى وعليهم شُقران وهم تسعة وأربعون رجلاً الذين أحصوا، وهم سبعون في الأصل، مجمع عليه لا شك فيه، إلاّ أنهم لم يحص سائرهم، ولقي النّاس رسول الله ﷺ بالرَّوْحاء يهنئونه بفتح الله عليه، فلقيه وجوه الخزرج، فقال سلمة بن سلامة بن وَقُش: مَا الذي تَهِنَّوُونَه؟ فوالله مَا قَتَلْنَا إِلاَّ عَجَائِز صُلْعاً! فَتَبَسَّم النِّبي ﷺ فقال: يابن أخي، أولئك الملأ، لو رأيتَهم لهِبتَهم، ولو أمروك لأطّغتَهم، ولو رأيت فعالك مع فعالهم لاحتقرتها! وبئس القوم كانوا على ذلك لنبيّهم! فقال سلمة: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، إنّك يا رسولَ الله لم تزل عنّي معرضاً منذ كنّا بالرّوْحاء في بدأتنا، فقال ﷺ: أمّا ما قلت للأعرابي: ﴿ وَقَعْتُ عَلَى نَاقَتُكَ فَهِي حَبْلَى مَنْكُ، فَفَحَشْتَ وقَلْتَ مَا لَا عَلَمَ لَكَ بِهُ، وأَمَا مَا قَلْت في القوم،

୍ ଶ

فإنَّك عمَدت إلى نعمةٍ من نعم الله تزهدها، فقبل رسول الله ﷺ معذرته، وكان من عِلْية أصحابه.

قال الواقديّ: ولقيه أسَيد بن حُضَير، فقال: يا رسولَ الله، الحمد لله الذي ظفّرك وأقرّ عينك، والله يا رسولَ الله، ما كان تخلّفي عن بدر وأنا أظنّ بك أنك تلقى عدوًا، ولكني ظننت أنها العير، ولو ظننت أنّه عدوّ لما تخلفت، فقال رسولُ الله: صدقت.

قال: ولقيه عبد الله بن قيس بتُرْبان، فقال: يا رسول الله الحمد لله على سلامتك وظفرك، كنتُ يا رسولَ الله لياليَ خرجتَ موروداً - أي محموماً - فلم تفارقني حتى كان بالأمس، فأقبلت إليك، فقال: آجرك الله.

قال الواقديّ: وكان سُهيل بن عمرو لما كان بتنوكة بين السُّقْيا ومَلَل، كان مع مالك بن الدِّخشم الَّذي أسره، فقال له: خلّ سبيلي للغائط، فقام معه، فقال سهيل: إنِّي أحتشم فاستأخِرْ عني، فاستأخر عنه، فمضى سهيل على وجهه، انتزع يدّه من القرآن، ومضى، فلما أبطأ سهيل على مالك بن الدِّخشم، أقبل فصاح في النّاس، فخرجوا في طلبه، وخرج النبي عليه في طَلَبه بنفسه، وقال: مَنْ وجده فليقتله، فوجَده رسول الله عليه بنفسه أخفى نفسه بين شجرات، فأمر به فَربطَتْ يداه إلى عنقه، ثم قرنه إلى راحلته، فلم يركب سهيل خطوة حتى قدم المدينة.

قال الواقديّ: فحدّثني إسحاق بن حازم بن عبد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ، قال: لقيّ رسول الله على ناقته القصوى، فأجلسه بين يديه وسهيل بن عمرو مجبوب، ويداه إلى عنقه، فلمّا نظر إلى سهيل قالوا: يا رسول الله، أبو يزيد! قال: نعم، هذا الذي كان يطعم الخبز بمكة.

وقال البلاذُريّ: قال أسامة – وهو يومئذٍ غلام – يا رسول الله، هذا الذي كان يطعم الناس بمكة السريد – يعني الثريد.

قلت: هذه لثغة مقلوبة، لأنّ الألثغ يبدل السين ثاء، وهذا أبدل الثاء سيناً، ومن الناس من يرويها: «هذا الذي كان يطعم الناس بمكّة الشريد» بالشين المعجمة.

DO (TTI) DO . , , OO . OO

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ١٧٧٢).

قال البلاذريّ: وحدّثني مُصعب بن عبد الله الزُّبيريّ، عن أشياخه أنَّ أسامة رأى سُهَيلاً يومئذٍ، فقال: يا رسولَ الله هذا الذي كان يطعم السّريد بمكّة، فقال رسول الله ﷺ: «هذا أبو يزيد الذي يطعِم الطعام، ولكنه سعى في إطفاء نور الله، فأمكن الله منه» (١٠).

قال: وفيه يقول أميّة بن أبي الصّلت الثقفيّ:

يأبا يزيد رأيت سيبك واسعا وسماء جودك تستهل فتمطر قال: وفيه يقول مالك بن الدخشم، وهو الذي أسره يوم بدر:

أسرتُ سهيلاً فيلا أبتخي به غيره من جميع الأمسم وخندف تعلسم أنَّ السفتي شهيلاً فتاها إذا تظلم وأكرهت نفسي على ذي العلم ضربت بذي الشفر حتى انثنى أي على ذي العلّم بسكون اللام، ولكنه حرّكه للضرورة.

وكان سهيل أعلَم مشقوق الشُّفَة العليا، فكانت أنيابه، بادية، فلذلك قالوا: ذو الأنياب.

قال الواقديّ: ولمّا قدم بالأسرى كانت سؤدة بنت زمْعة زوْج النبيّ ﷺ عند آل عَفْراء في مناحتهم على عوف ومعوّذ، وذلك قبل أن يضرب الحجاب، قالت سودة: فأتينا فقيل لنا: هؤلاء الأسرى قد أتى بهم، فخرجت إلى بيتي ورسول الله ﷺ فيه، وإذا أبو يزيد مجموعة يداه إلى عنقه في ناحية البيت، فوالله ما ملكت نفسي حين رأيته مجموعةً يداه إلى عنقه أن قلت: أبا يزيد، أعطيتم بأيديكم! ألا متم كراماً فوالله ما راعني إلا قول رسول الله عليه البيت: «يا سودة، أعلى الله وعلى رسوله» (٢)، فقلت: يا نبيّ الله، والذي بعثك بالحقّ إني ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أنَّ قلت ما قلت.

قال الواقديّ: وحدثني خالد بن إلياس، قال: حدّثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي جَهْم، قال: دخل يومئذٍ خالد بن هشام بن المغيرة وأميّة بن أبي حُذيفة منزلَ أم سلّمة وأمُّ سلمة في مناحة آل عَفْراء، فقيل لها: أتِيَ بالأسرى، فخرجت فدخلت عليهم فلم تكلِّمهم حتى رجعت، فتجِد رسول الله ﷺ في بيت عائشة، فقالت: يا رسولَ الله، إن بني عمّي طلبوا أن يدخل بهم

ع (١) أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى: ٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٩٢٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٦٦٨٩)، والطبراني

عليّ فأضيفهم، وأدهن رؤوسهم وألمّ من شعثهم، ولم أحبّ أن أفعل شيئاً من ذلك حتى استأمرَك، فقال عليه: «لست أكره شيئاً من ذلك، فافعلي مِنْ هذا ما بدا لك». قال الواقديّ: وحدَّثني محمد بن عبد الله، عن الزهريّ، قال: قال أبو العاص بن الربيع: كنت مستأسِراً مع رَهُط من الأنصار جزاهم الله خيراً، كنّا إذا تعشّينا أو تغدّينا آثروني بالخبر، وأكلوا التّمر، والخبز عندهم قليل والتمر زادهم، حتى إنَّ الرجُلُ لتقع في يده الكسرة فيدفعها إليّ، وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد. قال: وكانوا يحملوننا ويمشون.

وقال محمد بن إسحاق في كتابه: كان أبو العاص بن الربيع بن عبد العُزّى بن عبد شمس خَتن رسول الله ﷺ زوْج ابنته زينب، وكان أبو العاص من رجال مكّة المعدودين مالاً وأمانة وتجارة، وكان ابناً لهالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد، وكان الرّبيع بن عبد العُزّى، بعلَ هذه فكانت خديجة خالته، فسألتْ خديجة رسول الله عليه أن يزوّجه زينبَ، وكان رسول الله عَنْهُ إِلَّا يَخَالُفُ خَدَيْجَةً، وذلك قبل أن يَنْزَلُ عَلَيْهُ الْوَحْيُ، فَزُوِّجِهُ إِيَّاهَا، فكان أبو العاص من خديجة بمنزلة ولدها، فلمّا أكرم الله رسَوله بنبوّته أمنت به خديجة وبناته كلُّهنّ وصدّقنه وشهدُن أن ما جاء به حق ودِنّ بدينه، وثبّت أبو العاص على شِركه، وكان رسول الله ﷺ قد زوّج عُتبة بن أبيّ إحدى ابنتيه رقيّة أو أم كلثوم، وذلك من قبل أن ينزل عليه، فلمّا أنزل عليه الوحي ونادى قومه يأمر الله بأعدوه.

فقال بعضهم لبعض: إنكم قد فرّغتم محمد من همّه، أخذتم عنه بناته وأخرجتموهنّ من عياله، فردّوا عليه بناته، فاشغَلوه بهنّ فمشؤا إلى أبي العاص بن الربيع، فقالوا: فارقّ صاحبتَك بنت محمد، ونحن نزوّجك أيّ امرأة شئت من قريش، فقال: لاها الله! إفخلُ لا أفارق صاحبتي، وما أحبّ أنّ لي بها امرأةً من قريش! فكان رسول الله ﷺ إذا ذكره يُثْنِي عليه خيراً في صهره، ثم مشوا إلى الفاسق عُتْبة بن أبي لهب، فقالوا له: طلق بنت محمّد، ونحن ننكحك أيّ امرأة شئت من قريش، فقال: إن أنتم زوّجتموني ابنة أبان بن سعيد بن العاص، أو أبنة سعيد بن العاص فارقتُها، فزوّجوه ابنة سعيد بن العاص، ففارقها ولم يكن دخل بها، فأخرجها الله من يده كرامةً لها وهواناً له ثم خلف عليها عثمان بن عفان بعده.

وكان رسول الله ﷺ مغلوباً على أمره بمكّة لا يُحلّ ولا يُحرّم، وكان الإسلام قد فرّق بين زينب وأبي العاص، إلاّ أنّ رسول الله عَلَيْهِ كان لا يقدر وهو بمكّة أن يفرق بينهما، فأقامت معه على إسلامها وهو على شِرْكه، حتّى هاجر رسول الله عَلَيْكِ إلى المدينة، ويقيتْ زينب بمكّة مع أبي العاص، فلمّا سارتُ قريش إلى بدّر سار أبو العاص معهم، فأصيب في الأسرى يوم بدر، فأتى به النبي عنده أن عنده مع الأساري، فلمّا بعث أهل مكة في فداء أساراهم، بعثت زينب في فداء أبي العاص بعلها بمالٍ، وكان فيما بعثت به قلادة كانت خديجة أمّها

G. BOB. . . . BOB. . (TTT). BOB. . . BOB. . BOB. . BOB.

أدخلتها بها على أبي العاص ليلة زفافها عليه، فلما رآها رسول الله على أن لها رقة شديدة، وقال للمسلمين: «إنْ رأيتم أن تطلِقوا لها أسيرها، وتردّوا عليها ما بعثت به من الفداء فافعلوا»، فقالوا: نعم يا رسول الله، نفديك بأنفسنا وأموالنا، فردُّوا عليها ما بعثت به، وأطلقوا لها أبا العاص بغير فداء (۱).

قلت: قرأت على النقيب أبي جعفر يحيى بن أبي زيد البصري العلوي رحمه الله هذا الخبر، فقال: أترى أبا بكر وعمر لم يشهدا هذا المشهد! أما كان يقتضي التكريم والإحسان أن يطتب قلب فاطمة بفذك، ويستوهب لها من المسلمين، أتقصر منزلتُها عند رسول الله على عن منزلة زينب أختها وهي سيّدة نساء العالمين! هذا إذا لم يثبت لها حقّ، لا بالنّحلة ولا بالإرث، فقلت له: فذك بموجب الخبر الذي رواه أبو بكر قد صار حقًا من حقوق المسلمين فلم يَجُز له أن يأخذه منهم، فقال: وفداء أبي العاص بن الربيع قد صار حقًا من حقوق المسلمين، وقد أخذه رسول الله على منهم! فقلت: رسول الله على صاحبُ الشريعة، والحُكم حكمه، وليس أبو بكر كذلك، فقال: ما قلتُ: هَلاّ أخذه أبو بكر من المسلمين قهراً فدفعه إلى فاطمة، وإنما قلت: هلاّ استنزل المسلمين عنه واستوهبه منهم لها كما استوهب رسول الله المسلمين فداء أبي العاص! أتراه لو قال: هذه بنت نبيكم قد حضرت تطلب هذه النّخلات، أفتطيبون عنها فداء أبي العاص! أتراه لو قال: هذه بنت نبيكم قد حضرت تطلب هذه النّخلات، أفتطيبون عنها نفساً؟ أكانوا منعوها ذلك! فقلت له: قد قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد نفساً؟ أكانوا منعوها ذلك! فقلت له: قد قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد نفساً؟ أكانوا منعوها ذلك! فقلت له: قد قال قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد نصرة قال: قال: إنّهما لم يأتيا بحسن في شَرْع التكرّم، وإن كان ما أتياه حَسَناً في الدّين.

قال محمد بن إسحاق: وكان رسول الله على لمّا أطلق سبيل أبي العاص أخذ عليه فيما نرى أو شرط عليه في إطلاقه، أو أنّ أبا العاص وعد رسول الله على ابتداء بأن يحمل زينب إليه إلى المدينة، ولم يظهر ذلك من أبي العاص، ولا من رسول الله على إلاّ أنّه لما خُلِّي سبيله، وخرج إلى مكّة بعث رسول الله على بعده زيد بن حارثه ورجلاً من الأنصار، فقال لهما: كونا بمكان كذا حتى تمرّ بكما زينب فتصحبانها حتى تأتياني بها، فخرجا نحو مكّة، وذلك بعد بدر بشهرٍ أو شيعه، فلما قدم أبو العاص مكّة أمرها باللّحوق بأبيها، فأخذت تتجهّز.

قال محمد بن إسحاق: فحدّثت عن زينب أنّها قالت: بينا أنا أتجهّر للحوق بأبي، لقيتُني هند بنت عُتْبة، فقالت: ألم يبلغني يا بنت محمد أنّك تريدين اللّحوق بأبيك! فقلت: ما أردت ذلك، فقالت: أيُ بنت عم لا تفعلي إن كانت لك حاجة في متاع أو فيما يرفق بك في سفرك أو مال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك، فلا تَضْطَنِي منّي، فإنّه لا يدخل بين النّساء ما يدخل بين الرجال، قالت: وايمُ الله، إني لأظنها حينئذٍ صادقة، ما أظنها قالت حينئذٍ إلا لتفعل،

· (\$\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1

) (50VG

) (8)

**(3)** 

.

**(4)** 

**(** 

**€** 

.

<sup>(</sup>١) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: ٩/ ٢١٤.

 $\Theta$ 

ولكن خفْتُها فأنكرت أن أكون أريد ذلك. قالت: وتجهّزتُ حتى فرغت من جهازي، فحملني أخو بَعْلِي وهو كنانة بن الربيع.

قال محمد بن إسحاق: قدّم لها كنانة بن الربيع بعيراً فركبته، وأخذ قوسه وكنانته، وخرج بها نهاراً يقود بعيرها، وهي في هَوْدَج لها، وتحدّث بذلك الرّجال من قريش والنساء، وتلاومت في ذلك، وأشفقت أن تخرج ابنة محمد من بينهم على تلك الحال، فخرجوا في طلبها سِراعاً حتى أدركوها بذي طوى، فكان أوّل مَنْ سبق إليها هبّار بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العُزّى بن قصيّ، ونافع بن عبد القيس الفِهْرِيّ، فروّعَها هبّار بالرّمح وهي في الهودج، وكانت حاملاً، فلما رجعت طرحت ما في بطنها، وقد كانت من خوفها رأت دماً وهي في الهودج، فلذلك أباح رسول الله عليه يوم فتح مكّة دم هبّار بن الأسود.

قلت: وهذا الخبر أيضاً قرأته على النّقيب أبي جعفر رحمه الله، فقال: إذا كان رسول الله على أباح دم هبّار بن الأسود؛ لأنّه روّع زينب فألقت ذا بطنها، فظهر الحال أنه لو كان حبًا لأباح دم مَنْ رَوّع فاطمة حتى ألقت ذا بطنها. فقلت: أروي عنك ما يقوله قوم أنّ فاطمة روّعت فألقت المحسن، فقال: لا تروه عَنّي ولا تَرْوِ عَنّي بطلانه.

فإنّي متوقّف في هذا الموضع لتعارض الأخبار عندي فيه<sup>(١)</sup>.

قال الواقديّ: فبرك حَمُوها كنانة بن الربيع، ونثلَ كنانته بين يديه، ثم أخذ منها سهماً فوضعه في كبد قوسه، وقال: أحلف بالله لا يدنُو اليوم منها رجلٌ إلاّ وضعتُ فيه سهماً، فتكرّ الناس عنه.

قال: وجاء أبو سفيان بن حرب في جِلّةٍ من قُريش، فقال: أيّها الرّجل، اكفُفُ عنّا نَبْلَك حتى نكلّمك، فكف فكف فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه، فقال: إنّك لم تحسن ولم تُصِب، خرجت بالمرأة على رؤوس الناس علانية جهاراً، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا، وما دخل علينا من محمد أبيها، فيظنّ الناس إذا أنت خرجت بابنته إليه جهاراً أنّ ذلك عن ذلّ أصابنا، وأنّ ذلك منّا وَهَن، ولعمري مالنا في حبسهما عن أبيها من حاجة، وما فيها من ثأر، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات، وتحدّث الناس بردّها سُلّها سَلاً خفيًا، فألحقها بأبيها. فردها كنانة بن الربيع إلى مكة، فأقامت بها ليالي حتى إذا هدأ الصوت عنها حملها على بعيرها، وخرج بها ليلاً حتى سلّمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، فقدما بها على رسول الله عليها.

1.0

@ . @ve

(A)

. @v@ .

୍ର କୁଲ ଜୁଲ

 <sup>(</sup>۱) ممن روى سقوط المحسن ابن كثير في أسد الغابة: ٣٠٧/٤، والسيوطي في الحاوي للفتاوى:
 ٢/ ٨١، رسالة السلالة الزينبية، والجزائري في الأنوار النعمانية: ١/ ٣٧١.

(E)

قال محمد بن إسحاق: فروى سليمان بن يسار، عن أبي إسحاق الدُّوسي، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله علي سريّة أنا فيها إلى عيرٍ لقريش، فيها متاع لهم وناس منهم، فقال: إن ظفرتم بهبّار بن الأسود ونافع بن عبد قيس، فحرّقوهما بالنار، حتى إذا كان الغدُّ بعث فقال لنا : ﴿إِنِّي كُنْتُ قَدْ أَمْرِتُكُمْ بِتَحْرِيقَ الرَّجَلِينَ إِنْ أَحَذْتُمُوهَا، ثُمَّ رأيت أنَّه لا ينبغي لأحدِّ أن يعذُب بالنَّار إلا الله تعالى، فإن ظفرتم بهما فاقْتلوهما، ولا تحرَّقوهما، (١٠).

قلت: لقائل من المجبِرة أنَّ يقول: أليس هذا نسخ الشِّيء قبل تقضّي وقت فعله، وأهل العدل لا يجيزون ذلك! وهذا السؤال مشكِل، ولا جوابَ عنه إلاَّ بنفع الخبر إمَّا بتضعيف أحد من رواته، أو إبطال الاحتجاج به لكونه خبرِ واحد، أو بوجه آخر، وهو أن نجيز للنبي الاجتهاد في الأحكام الشرعية كما يذهب إليه كثير من شيوخنا، وهو مذهب القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ومثل هذا الخبر حديث براءة وإنفاذها مع أبي بكر، وبعث عليٌّ عَلَيْتُلِمْ، فأخَذها منه في الطريق، وقرأها على أهلِ مكَّة بعد أن كان أبو بكر هو المأمور بقراءتها عليهم.

فأمّا البلاذريّ فإنه روى أن هبّار بن الأسود كان ممّن عرّض لزينب بنت رسول الله عليه؟ حين حُملِتْ من مكَّة إلى المدينة، فكان رسول الله عليه يأمر سراياه إن ظفروا به أن يحرَّقوه بالنار، ثم قال: لا يعذَب بالنَّار إلا ربِّ النار، وأمرهم إن ظفروا به أن يقطعوا يديُّه ورجليه ويقتلوه، فظم يظفروا به، حتى إذا كان يوم الفتح هرب هبّار، ثم قدم على رسول الله عليه بالمدينة – ويقال: أتاه بالجِعرانة – حين فرغ من أمر حُنَين، فمثَلَ بين يديه، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقبل إسلامه وأمر ألآ يُعرَض له، وخرجت سُلْمي مولاة رسول الله ﷺ فقالت: لا أنعم الله بك عيناً! فقال رسول الله ﷺ: «مهلا، فقد محا الإسلام ما قبله؛!

قال البلاذريّ: فقال الزبير بن العوام: لقد رأيتُ رسول الله ﷺ بعد غلظته على هبّار بن الأسود يطأطيء رأسه استحياءً منه وهبّار يعتذر إليه، وهو يعتذر إلى هبّار أيضاً .

قال محمد بن إسحاق: فأقام أبو العاص بمكَّة على شِرْكه، وأقامت زينب عند أبيها ﷺ بالمدينة، قد فرّق بينهما الإسلام، حتى إذا كان قبل الفتح، خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام بمالٍ له، وأموال لقريش أبضعوا بها معه، وكان رجلاً مأموناً، فلمّا فرغ من تجارته وأقبل قافلاً

**@**\**9** ·

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب: الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله (٣٠١٦)، والترمذي، كتاب: السير، باب: ما جاء في النهي عن قتل النساء (١٥٧١)، وأحمد، كتاب: باقي مسند المكثرين، باب: مسند أبي هريرة (۸۰۰۷).

لقيتُه سريّة لرسول الله ﷺ، فأصابوا ما معه وأعجزهم هو هارباً، فخرجت السريّة بما أصابت من ماله، حتَّى قدمت به على رسول الله علي ، وخرج أبو العاص تحت الليل، حتى دخل على زينب - ابنة رسول الله علي الله منزلَها، فاستجار بها فأجارتُه، وإنما جاء في طلب ماله الذي أصابته تلك السريّة، فلمّا كبّر رسول الله ﷺ في صلاة الصبح، وكبّر الناس معه، صرخت زينب من صُفّةِ النساء: أيّها الناس، إنّي قد أجرت أبا العاص بن الربيع، فصلَّى رسول الله ﷺ بالنّاس الصبح، فلمّا سلم من الصلاة، أقبل عليهم فقال: «أيّها الناس، هل سمعتم ما سمعتُ؟،، قالوا: نعم، قال: «أمّا والّذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء مما كان حتى سمعتم، إنه يجير على الناس أدناهم".

ثم انصرف ودُخل على ابنته زينب، فقال: «أيّ بنيّة، أكرمي مثواه، وأحسنِي قِراه، ولا يصلَنّ إليك، فإنّك لا تَحِلّين له، (١).

ثم بعث إلى تلك السريّة الذين كانوا أصابوا مال أبي العاص، فقال لهم: إنَّ هذا الرجل منّا بحيث علمتم، وقد أصبتم له مالاً، فإن تحسنوا وتردّوا عليه الذي له، فإنّا نحبّ ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الذي أفاء عليكم، وأنتم أحقّ به. فقالوا: يا رسولَ الله، بل نردّه عليه، فردُّوا عليه ماله ومتاعه، حتى إنّ الرجل كان يأتي بالحبّل، ويأتي الآخر بالشنّة، ويأتي الآخر بالإداوة، والآخر بالشَّظاظ، حتى ردُّوا مالَه ومتاعه بأسرِه من عند آخره ولم يفقد منه شيئاً. ثم احتمل إلى مكّة، فلما قدمها أدّى إلى كلّ ذي مال من قريش ماله ممّن كان أبضع معه بشيءٍ، حتى إذا فرغ من ذلك، قال لهم: يا معشر قريش، هل بقي لأحدٍ منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا فجزاك الله خيراً، لقد وجدناك وفيًّا كريماً، قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، والله ما منعني من الإسلام إلاّ تخوّف أن تظنّوا أني أردتُ أن آكل أموالكم، وأذهب بها فإذ سلَّمها الله لكم، وأدَّاها إليكم، فإني أشهدكم أنِّي قد أسلمتُ واتبّعت دين محمد. ثم خرج سريعاً حتى قدم على رسول الله المدينة.

قال محمد بن إسحاق: فحدّثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ ردّ زينب بعد ستّ سنين على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئاً .

قال الواقديّ: فلمّا فرغ رسول الله عليه من أمر الأسارَي، وفرّق الله عزّ وجلّ ببدر بين الكفر والإيمان، أذلّ رقاب المشركين والمنافقين واليهود، ولم يبق بالمدينة يهوديّ ولا منافق إلا خضعت عنقه.

.. . (MO) . (MA) . (MA) . (MA) . (MA) . (MA) . (MA) . (MA)

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٣/ ٢٦٣)، والبيهقي في سننه الكبرى (٩/ ٩٥).

وقال قوم من المنافقين: ليتنا خرجْنًا معه حتى نصيب غنيمة. وقالت يهود فيما بينها: هو الذي نجد نعته في كتبنا، والله لا تُرْفع له راية بعد اليوم إلاّ ظهرت.

وقال كعب بن الأشرف: بطن الأرض اليوم خير من ظهرها، هؤلاء أشراف الناس وساداتهم، وملوك العرب وأهل الحرَم والأمن قد أصيبوا. وخرج إلى مكّة، فنزل على أبي وَدَاعة بن ضُبَيرة، وجعله يرسل هجاء المسلمين، ورثى قتلى بدر من المشركين، فقال:

ولِمِشْلِ بِذِر يُستهل ويُدْمَعُ لا تسبعَدُوا إِنَّ السملوكَ تُسصَرّعُ إن ابس أشرف ظل كعبًا يسجزعُ ظلَّتْ تسيخُ بأهلها وتصدّعُ في النّاس يبني الصالحات ويَجْمَعُ يسعى على الحسبِ القديم الأرْوَعُ طَحَنَتْ رَحَا بدر لِمُهْلَكِ أهلِه قُتِلَتْ سراةُ النَّاس خول حياضهِ ويسقسولُ أقسوامٌ أذل بسعسزّهه: صدقُوا فليتَ الأرض ساعةَ قتّلُوا نُبُنتُ أنّ الحارث بن مِشَامِهِمْ لينزور يشرب بالجموع وإنما

قال الواقديّ: أملاها عليّ عبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح وابن أبي الزّناد. فلمّا أرسل كعب هذه الأبيات أخذَها الناس بمكة عنه، وأظهروا المراثي - وقد كانوا حرّموها كيلا يشمت المسلمون بهم - وجعل الصبيان والجواري ينشدونَها بمكة، فناحت بها قريش على قتلاها شهراً، ولم تبقَ دارٌ بمكة إلاّ فيها النوح - وجزّ النساء شعورهنّ، وكان يؤتى براحلة الرّجل منهم أو بفرسه، فتوقّف بين أظهرهم، فينوحون حولها، وخرجن إلى السّكك، وضربْنَ السّتور في الأزقَّة، وقطعن فخرجن إليها ينحن، وصدَّق أهلُ مكة رؤيا عاتكة وجهيم بن الصَّلْت.

قال الواقديّ: وكان الّذين قدموا من قريش في فداء الأسرَى أربعة عشر رجلاً، وقيل خمسة عشر رجلاً ، وكان أوّل مَنْ قدِم المطّلب بن أبي وداعة ، ثم قدم الباقون بعده بثلاث ليال .

قال: فحدثني إسحاق بن يحيى، قال: سألت نافع بن جُبَير: كيف كان الفداء؟ قال: أرفعهم أربعة آلاف إلى ثلاث آلاف إلى ألفين إلى ألف، إلا قوماً لا مال لهم منّ عليهم

قال الواقديّ: وقال رسول الله ﷺ في أبي وداعة، إنّ له بمكّة ابناً كيّساً له مال، وهو مُغْلِ فَدَاءه، فَلَمَّا قَدَم افتداه بأربعة آلاف، وكان أوَّل أسير افتُدي، وذلك أنَّ قريشاً قالت لابن المطلب بن أبي وداعة - ورأتُه يتجهزُ، يخرج إليه -: لا تعَجّل، فإنّا نخاف أن تفسد علينا في أسارانا، ويرى محمّد تهالكنا فيُغلي علينا الفدية، فإن كنت تجد فإنّ كلّ قومك لا يجدون من السّعة ما تجد. فقال: لا أخرج حتى تخرجوا، فخادعهم حتى إذا غفلوا خرج من اللّيل على راحلته، فسار أربعة ليال إلى المدينة فافتدى أباه بأربعة آلاف، فلامه قريش في ذلك، فقال: ما كنت لأترك أبي أسيراً في أيدي القوم وأنتم مضجعون، فقال أبو سفيان بن حرب: إن هذا غلام

حدَث يعجب بنفسه وبرأيه، وهو مفسد عليكم، إني والله غير مفتدٍ عمرو بن أبي سفيان، ولو مكث سنة أو يرسله محمد: والله ما أنا بأعوذكم، ولكنِّي أكره أن أدخِل عليكم ما يشقُّ عليكم، ولكن يكون عمرو كأسوتكم.

قال الواقديّ: فأمّا أسماء القوم الّذين قدموا في الأسرى، فإنّه قدم من بني عبد شمس الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعَيط، وعمرو بن الربيع أخو أبي العاص بن الربيع. ومن بني نوفل بن عبد مناف جُبَير بن مطعِم: ومن بني عبد الدار بن قَصيّ طلحة بن أبي طلحة، ومن بني أسد بن عبد العُزّى بن قصِيّ عثمان بن أبي حُبيش. ومن بني مخزوم عبد الله بن أبي ربيعة وخالد بن الوليد وهشام بن الوليد بن المغيرة وفروة بن السائب وعكرمة بن أبي جهل. ومن بني جُمَح أبيّ بن خلّف وعُمير بن وهب. ومن بني سهم المطلّب بن أبي وداعة وعمرو بن قيس. ومن بني مالك بن حِسْل مكرز بن حفْص بن الأحنف، كلّ هؤلاء قدموا المدينة فداء أهلهم وعشائرهم. وكان جبير بن مطعِم يقول: دخل الإسلام في قلبي منذ قدمت المدينة في الفِداء، سمعت رسول الله عظي يقرأ في صلاة المغرب: ﴿ وَالطُّورِ ١٠٠٠ وَكُنُّو مَسْطُورٍ ١٠٠٠ ، فاستمعت قراءته، فدخل الإسلام في قلبي منذ ذلك اليوم.

# في أسماء أسارى بدر وأسماء من أسرهم

قال الواقديّ: أسِر من بني هاشم العبّاس بن عبد المطلب، أسره أبو اليسَر كعب بن عمرو، وعَقِيل بن أبي طالب أسره عَبيد بن أوس الظَّفَريّ، ونوفل بن الحارث بن عبد المطّلب أَسَره جَبَّار بن صخر، وأسِر حليف لبني هاشم من بني فهر، اسمه عُتْبة فهؤلاء أربعة.

ومن بني المطلِّب بن عبد مناف السّائب بن عبيد، وعبيد بن عمرو بن علقمة، رُجُلان أسرهما سلمة بن أسلم بن حريش الأشهلي.

قال الواقديّ: حدثني بذلك ابن أبي حبيبة، قال: ولم يقدم لهما أحد، وكانا لا مال لهما، فَفُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عنهما بغير فَدْيَةٍ .

ومن بني عبد شمس بن عبد مناف عُقْبة بن أبي مُعَيط المقتول صَبْراً، على يد عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بأمر رسول الله، أسره عبد الله بن أبي سلمة العجلانيّ، والحارث بن أبي وخرة بن أبي عمرو بن أمية، أسره سعد بن أبي وقّاص، فقدم في فدائه الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط فافتداه بأربعة آلاف.

<sup>(</sup>١) سورة الطور، الآيتان: ١، ٢.

قال الواقدي: وقد كان الحارث هذا لما أمر النبي علي برد الأساري، ثم أقرع بين أصحابه عليهم، وقع في سهم سعد بن أبي وقاص الَّذِي كان أسره أوَّل مرة – وعمرو بن أبي سفيان، أسره عليّ بن أبي طالب عَلَيْتَلِمْ ، وصار بالقُرْعة في سهم رسول الله ﷺ ، فأطلقه بغير فَذَّية، أطلقه بسعد بن النعمان بن أكال من بني معاوية، خرج معتمراً، فحبس بمكة، فلم يطلقه المشركون حتى أطلق رسول الله كالله عمرو بن أبي سفيان.

وروى محمد بن إسحاق في كتاب «المغازي»: أن عمرو بن أبي سفيان أسره علي عَلَيْتُمْ إِلَيْ يوم بَذْر، وكانت أمَّه ابنة عُقَّبة بن أبي مُعَيط، فمكث في يد رسول الله عَلَيْكِ، فقيل لأبي سفيان: ألا تفتدِي ابنك عمراً؟ قال: أيجمع عليّ دمي ومالي! قتلوا حنظلَة وأفتدي عمراً! دعوه في أيديهم فليمسكوه ما بدا لهم. فبينا هو محبوس بالمدينة، خرج سعد بن النعمان بن اڭال أخو بني عمرو بن عوف معتمراً، ومعه امرأة له، وكان شيخاً كبيراً لا يخشى ما صنع به أبو سفيان: وقد عهِد قريشاً ألا يعرِض لحاجّ ولا معتمِر، فعدًا عليه أبو سفيان، فحبسه بمكة بابنه عمرو بن أبي سفيان، وأرسل إلى قوم بالمدينة هذا الشعر:

أرهط ابن أكمال أجميموا دعاءه تعاقدتم لا تُسلِموا السّيد الكهلا فإنَّ بسني عسمسرو لسنسام أذِلَّةً لئن لم يفكُّوا عن أسيرهُم الكُبلا فمشى بنو عمرو بن عوف حين بلغهم الخبر إلى رسول الله عظي، فأخبروه بذلك، وسألوه أن يعطيَهم عمرو بن أبي سفيان ليفڭوا به صاحبَهم، فأعطاهم إياه، فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلَّى سبيل سعد. وقال حسان بن ثابت يجيب أبا سفيان:

ولوكان سعد يوم مكة مطلقاً لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلى بعَضْبِ حُسام أو بصفراء نَبْعةٍ تحنّ إذا ما أنبضت تحفزُ النّبلا

وأبو العاص بن الربيع، أسَره خِرَاش بن الصِّمة، فقدم في فدائه عمرو بِن أبي الربيع أخوه، وحليف لهم، يقال له أبو ريشة افتداه عمرو بن الربيع أيضاً. وعمرو بن الأزرق افتكه عمرو بن الربيع أيضاً، وكان قد صار في سهم تميم مولى خراش بن الصّمة، وعُقْبة بن الحارث الخضرميّ أسره عمارة بن حزم، فصار في القرعة لأبيّ بن كعب، افتداه عمرو بن أبي سفيان بن أميّة، وأبو العاص بن نوفل بن عبد شمس، أسره عمّار بن ياسر قدم في فدائه بن عمّه. فهؤلاء ثمانية.

ومن بني نوفل بن عبد مناف عديّ بن الخيار، أسره خراش بن الصّمة، وعثمان بن عبد شمس، ابن أخي عتبة بن غَزُوان حليفهم، أسره حارثة بن النّعمان، وأبو ثور، أسره أبو مَرْثد الغنُويّ، فهؤلاء ثلاثة افتداهم جُبير بن مطعِم.

ومن بني عبد الدار بن قصيّ أبو عزيز بن عُمير، أسره أبو اليَسَر، ثم صار بالقرعة لمحرِز بن نَضْلة - قال الواقديّ: أبو عزيز هذا هو أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمّه، وقال مصعب ﴿

لمحرز بن نضلة: اشدد يديُّك به، فإنَّ له أمَّا بمكة كثيرة المال، فقال له أبو عزيز: هذه وصاتك بي يا أخي! فقال مصعب: إنَّه أخي دونك، فبعثتْ فيه أمَّه أربعة آلاف، وذلك بعد أن سألت: ما أغلى ما تُفادِي به قريش؟ فقيل لها: أربعة آلاف – والأسود بن عامر بن الحارث بن السبّاق، أسره حمزة بن عبد المطلب، فهذان اثنان قدم في فدائهما طَلَحة بن أبي طلحة.

ومن بني أسد بن عبد العُزّى بن قُصيّ، الساتب بن أبي حُبّيش بن المطّلب بن أسد بن عبد العزّى، أسره عبد الرحمن بن عوف. وعثمان بن الحويرث بن عثمان بن أسد بن عبد العزّى، أسره حاطب بن أبي بَلْتعة، وسالم بن شمّاخ أسره سعد بن أبي وقّاص، فهؤلاء ثلاثة قدِم في فدائهم عثمان بن أبي حبيش بأربعة آلاف لكلّ رجل منهم.

ومن بني تميم بنَ مرّة، مالك بن عبد الله بن عثمان، أسره قُطْبة بن عامر بن حديدة، فمات في المدينة أسيراً.

ومن بني مخزوم خالد بن هشام بن المغيرة، أسره سواد بن غزيّة. وأميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة، أسره بلال. وعثمان بن عبد الله بن المغيرة، وكان أفلت يوم نَخْلة، أسره واقد بن عبد الله التميميّ يوم بدر، فقال له: الحمدُ لله الّذي أمكنني منك، فقد كنت أفلتٌ يوم نخلة -وقدم في فداء هؤلاء الثلاثة عبد الله بن أبي ربيعة، افتدى كلّ واحد منهم بأربعة آلاف -والوليد بن الوليد بن المغيرة، أسره عبد الله بن جحش، فقدِم في فداته أخواه خالد بن الوليد وهشام بن الوليد، فتمنّع عبد الله بن جحش حتى افتكّاه بأربعة آلاف، فجعل هشام بن الوليد يريد ألاّ يبلغ ذلك – يريد ثلاثة آلاف فقال خالد لهشام: إنه ليس بابن أمّك، والله لو أبَى فيه إلاّ كذا وكذا لفعلت، فلمّا افتدياه خرجا به حتى بلغا به ذا الحُليفة، فأفلت، فأتى النبيّ عَلَيْكُ فأسلم، فقيل: ألا أسلمتَ قبل أن تفتدي! قال: كرهتُ أن أسلِم حتَّى أكونَ أسوةً بقومي. -قال الواقديّ: ويقال إن الذي أسر الوليد بن الوليد سليط بن قيس المازنيّ - وقيس بن السائب، أسره عبدة بن الحسحاس، فحبسه عنده حيناً، وهو يظنّ أنّ له مالاً، ثم قدم في فدائه أخوه فَرُوة بن السائب، فأقام أيضاً حيناً، ثم افتداه بأربعة آلاف فيها عُروض.

ومن بني أبي رفاعة صيّفيّ بن أبي رفاعة بن عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم، وكان لا مال له، أسره رجلٌ من المسلمين، فمكث عندهم، ثم أرسله. وأبو المنذر بن أبي رفاعة بن عائذ افتُدي بألفين - ولم يذكر الواقدي مَنْ أسره - وعبد الله، وهو أبو عطاء بن السائب بن عائذ بن عبد الله، افتُدي بألف درهم، أسره سعد بن أبي وقاص، والمطلب بن حنظلة بن الحارث بن عبيد بن عمير بن مخزوم، أسره أبو أيوب الأنصاريّ – ولم يكن له مال فأرسله بعد حين – وخالد بن الأعلم العقيليّ، حليف لبني مخزوم، وهو الذي يقول:

وَلَسْنَا على الأعقاب تدمَى كلُومُنا ولكِنْ على أقدامِنَا تقطّر النِّما

.. . (OXO) · (DXO) · (TEI) · (DXO) · (OXO) · (OXO) ·

وقال محمد بن إسحاق: روي أنّه كان أوّل المنهزمين، أسره الخبّاب بن المنذر بن الجَمُوج، وقدم في فدائه عكرمة بن أبي جهل، فهؤلاء عشرة.

ومن بني جُمح عبد الله بن أبي بن خلف، أسره فَرُوة بن أبي عمرو البياضيّ، قدم في فدائه أبوه أبيّ بن خَلَف فتمنّع به فروة حيناً. وأبو عزّة عمرو بن عبد الله بن وهب، أطلقه رسول الله ﷺ بغير فِذية، وكان شاعراً خبيث اللسان، ثم قتله يوم أحُد، بعد أن أسره – ولم يذكر الواقدي الَّذي أسره يوم بدر - ووهب بن عمير بن وهب، أسره رفاعة بن رافع الزرقي، وقدم أبوه عمير بن وهُب في فدائه، فأسلم فأرسل النبيّ علي الله ابنه بغير فداء، وربيعة بن درّاج بن العنبس بن وهبان بن وهب بن حُذافة بن جمح، وكان لا مال له، فأخذ منه بشيء يسير، وأرسل به - ولم يذكر الواقدي مَنْ أسره - والفاكه مولى أميّة بن خلف، أسره سعد بن أبي وقَاص، فهؤلاء خمسة.

ومن بني سَهُم بن عمرو أبو وَدَاعة بن صُبيرة وكان أوّل أسير افتدي، قدم في فدائه ابنه المطلب، فافتداه بأربعة آلاف - ولم يذكر الواقدي مَنْ أسره - وفَرُوة بن قَيْس بن عديّ بن حذافة بن سعيد بن سهم، أسره ثابت بن أقزم، وقدم في فدائه عمرو بن قيس، افتداه بأربعة آلاف، وحنظلة بن قبيصة بن حُذَافة بن سعد، أسره عثمان بن مظعون. والحجّاج بن الحارث بن قيس بن سعد بن سَهْم، أسره عبد الرحمن بن عوف، فأفلت، فأخذه أبو داود المازني. فهؤلاء أربعة.

ومن بني مالك بن حِسْل سُهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وَدّ بن نصر بن مالك، أسره مالك بن الدّخشم، وقدم في فدائه مكرز بن حَفْص بن الأحنف، وانتهى في فدائه إلى إرضائهم بأربعة آلاف، فقالوا: هات المال، فقال: نعم، اجعلوا رجلاً مكان رجل، وقوم يروونها: الرِجُلاَ مكان رِجلٌ، فخلُوا سبيل سُهيل، وحبسوا مِكْرز بن حفص عندهم، حتى بعث سهيل بالمال من مكَّة. وعبد الله بن زُمْعة بن قيس بن نصر بن مالك، أسره عمير بن عوف، مولى سُهَيل بن عمرو. وعبد العزى بن مشنوء بن وقدان بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود سمّاه رسول الله ﷺ بعد إسلامه عبد الرحمن، أسره النعمان بن مالك. فهؤلاء ثلاثة.

ومن بني فِهْر الطَّفيل بن أبي قُنَيع، فهؤلاء ستَّة وأربعون أسيراً.

وفي كتاب الواقدي أنّه كان الأساري الّذين أحصوا وعرفوا تسعة وأربعين، ولم نجد التفصيل يلحق هذه الجملة.

وروى الواقدي عن سعيد بن المسيّب، قال: كانت الأساري سبعين، وإنّ القتلي كانت زيادة على سبعين إلاّ أنّ المعروفين من الأسرى هم الذين ذكرناهم، والباقون لم يذكر المؤرخون أسماءهم.

-(TET). @x@

## في ذكر أسماء المطعمين في بدر من المشركين

قال الواقديّ: المتفق عليه ولا خلاف بينهم فيه تسعة، فمن بني عبد مناف الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس.

ومن بني أسد بن عبد العرّى، زمْعة بن الأسود بن المطلّب بن أسد، ونوفل بن خويلد المعروف بابن العدوّية .

ومن بني مخزوم، أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة.

ومن بني جُمح، أميّة بن خلَف.

ومن بني سَهُم نبيه ومنبّه ابنا الحجاج.

قال الواقديّ: وكان سعيد بن المسيّب يقول: ما أطعَم أحد ببدر إلا قتِل.

قال الواقديّ: قد ذكروا عدّة من المطعمين، اختلف فيهم، كسُهيل بن عمرو وأبي البختري

قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم، عن موسى بن عتبة، قال: أوَّل مَنْ نحر لهم أبو جهل بمرّ الظّهران عشراً، ثم أميّة بن خلف بعُسُفان تسعاً، ثم سهيل بن عمرو بقُدَيد عشراً، ثم مالوا إلى مياه من نحو البحر ضلُّوا الطريق، فأقاموا بها يوماً، فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعاً، ثم أصبحوا بالأبواء فنحر له قيس الجمحيّ تسعاً، ثم نحر عتبة عشراً، ونحر لهم الحارث بن عمرو تسعاً، ثم نحر لهم أبو البختريّ على ماء بدر عشراً، ونحر لهم مقيس بن ضبابة على ماء بدر 🕞 تسعاً، ثم شغلتهم الحرب.

قال الواقديّ: وقد كان ابن أبي الزّناد يقول: والله ما أظنّ مقيساً كان يقدر على قَلُوص

قال الواقديّ: وأمّا أنا فلا أعرف قيساً الجمحيّ. قال: وقد روت أم بكر، عن المسور بن مخرمة ابنها، قال: كان النَّفر يشتركون في الإطعام، فينسب إلى الرَّجل الواحد ويسكت عن

وروى محمد بن إسحاق أنَّ العباس بن عبد المطلب كان من المطعمين في بدر، وكذلك طُعَيمة بن عديّ بن نوفل، كان يعتقب هو وحكيم والحارث بن عامر بن نوفل، وكان أبو البختري يعتقِب هو وحكيم بن حزام في الإطعام، وكان النّضر بن والحارث بن كلُّده بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدّار من المطعمِين. قال: وكان النبيّ عليه يكره قتل الحارث بن

5 · 50 · ,. · 50 · 0.0 · ( TET) · 0.00 ·

عامر، قال يوم بدر: «مَنْ ظفر به منكم فليتركه لأيتام بني نوفل»(١١)، فقتِل في المعركة.

#### أسماء المستشهدين من المسلمين ببدر

قال الواقديّ: حدّثني عبد الله بن جعفر، قال: سألت الزهريّ: كم استشهد من المسلمين ببدر؟ قال: أربعة عشر، ستّة من المهاجرين وثمانية من الأنصار.

قال: فمن بني المطلب بن عبد مناف عبيدة بن الحارث، قتله شيبة بن ربيعة.

وفي رواية الواقدي قتله عتبة، فدفنه النبي ﷺ بالصفراء.

ومن بني زُهرة عمير بن أبي وقاص، قتله عمرو بن عبد وَدّ، فارس الأحزاب، وعمير بن عبد وَدّ ذو الشمالين، حليف لبني زُهرة بن خُزاعة، قتله أبو أسامة الجشميّ.

ومن بني عديّ بن كعب عاقل بن أبي البُكير، حليف لهم من بني سعد بن بكر، قتله مالك بن زهير الجُشَمِيّ، ومهجع مولى عمر بن الخطاب، قتله عامر بن الحضرميّ، ويقال: إِنّ مهجعاً أوّل من قتل من المهاجرين.

ومن بني الحارث بن فهر صفوان بن بيضاء، قتله طُعَيمة بن عديّ.

وهؤلاء الستة من المهاجرين.

ومن الأنصار، ثمّ من بني عمرو بن عوف، مبشّر بن عبد المنذر، قتله أبو ثور. وسعد بن خيثمة، قتله عمرو بن عبدود - ويقال طعيمة بن عديّ - ومن بني عديّ بن النجار حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته، فقتله.

ومن بني مالك بن النجار، عوف ومعوَّذ ابنا عفراء، قتلهما أبو جهل.

ومن بني سلِمة بن حرام عمير بن الحمام بن الجموح، قتله خالد بن الأعلم العقيليّ – ويقال إن عمير بن الحمام أول قتيل قتل من الأنصار، وقد روي أن أوّل قتيل منهم حُارث بن سراقة. ومن بني زُرَيق، رافع بن المُعلّي، قتله عكرمة بن أبي جهل.

ومن بني الحارث بن الخزرج يزيد بن الحارث بن قسحم، قتله نوفل بن معاوية الديليّ . فهؤلاء الثمانية من الأنصار.

قال الواقديّ: وقد روي عن عكرمة، عن ابن عباس أن أنسة مولى النبي عَلَيْكِ قتل ببدر. وروي أن معاذ بن ماعص جرِح ببدر، فمات من جراحته بالمدينة، وأن عبيد بن السكن جرح فاشتكى جُرحه، فمات منه حين قدم.

(١) ذكره ابن هشام في السيرة: ٣١١/٢.

670 (L11). 670 · . . 670 · 600 · 600

## أسماء المشركين المقتولين ببدر وأسماء قاتليهم

قال الواقديّ: فمن بني عبد شمس بن عبد مناف حنظلة بن أبي سفيان بن حرب، قتله علي بن أبي طالب عليه والحارث بن الحضرمي قتله عمار بن ياسر، وعامر بن الحضرمي قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وعمير بن أبي عمير وابنه، موليان لهم، قتل سالم مولى أبي حذيفة منهم عمير بن أبي عمير – ولم يذكر الواقديّ من قتل ابنه – وعبيدة بن سعيد بن العاص، قتله الزبير بن العوام، والعاص بن سعيد بن العاص، قتله عليّ بن أبي طالب عليه وعقبة بن أبي معيط، قتله عاصم بن ثابت صبراً بالسيف بأمر رسول الله عليه .

وروى البلاذُري أنّ رسول الله على صلبه بعد قتله، فكان أول مصلوب في الإسلام. قال: وفيه يقول ضرار بن الخطاب:

عين بكي لعُفْبَة بن أبانِ فرع فهر وفارس المهرسانِ وعتبة بن ربيعة، قتله عُبيدة بن الحارث وحمزة وعليّ، الثلاثة اشتركوا في قتله. والوليد بن عتبة بن ربيعة، قتله عليّ بن أبي طالب عليّه . وعامر بن عبد الله حليف لهم من أنمار، قتله عليّ بن أبي طالب عليّه ، وقيل: قتله سعد بن معاذ، فهؤلاء اثنا عشر.

ومن بني نوفل بن عبد مناف الحارث بن نوفل، قَتَله خَبَيْب بن يِساف، وطَعَيْمَة بن عديّ، ومن بني نوفل بن عبد المطلّب في رواية الواقديّ، وقتله عليّ بن أبي طالب عَلِيَّة في رواية عليّ بن أبي طالب عَلِيَّة في رواية محمد بن إسحاق. وروى البلاذُريّ رواية غريبة، أن طُعَيْمة بن عديّ أُسِرَ يوم بدر، فقتله النبيّ عَلَيْهِ صَبْراً على يد حمزة، فهؤلاء اثنان.

ومن بني أَسَد بن عبد العزى زَمْعة بن الأسود، قتله أبو دُجَانة، وقيل: قتله ثابت بن الْجِذْع، والحارث بن زمعة بن الأسود، قتله عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُللاً. وعَقيل بن الأسود بن المطلب، قتله على قتله.

قال الواقديّ: وحده، وأبو معشر، قال: قتّله عليّ بن أبي طالب عَلَيّه وحده، وقيل: قتله أبو داود المازنيّ وحده. وأبو البختريّ، وهو العاص بن هشام، قتله المجذّر بن زياد، وقيل: قتله أبو اليسَر. ونوفل بن نحويلد بن أسَد بن عبد العزّى، وهو ابن العَدَوِيّة، قتّله عليٌ عَلَيْهُ فَهُولاء خمسة.

ومن بين عبد الدار بن قصيّ، النّضر بن الحارث بن كلّدة، قتله عليّ بن أبي طالب عَلِيَهِ صَبْراً بالسيف بأمر رسول الله عليه وكان الّذي أسره المقداد بن عمرو، فوعد المقداد - إن استنقذه - بفداء جليل، فلمّا قدّم ليُقتل، قال المقداد: يا رسولَ الله، إنّي ذُو عيال، وأحبّ الدين، فقال: اللهم أغْنِ المقداد من فضلك! يا عليّ، قم فاضرب عنقه. وزيد بن مُليص مولى

1 - 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000 · 1000

000 · 000 · 0

. (a) (a) .

عمرو بن هاشم بن عبد مناف، من عبد الدار، قتله عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُلْإِ، وقيل: قتله بلال. فهؤلاء اثنان.

ومن بني تيم بن مرّة عُمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيْم بن مرّة، قتله عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُهِ. وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان، قتله صُهيب، فهؤلاء اثنان – ولم يذكر البلاذريّ عثمان بن مالك.

ومن بني مخزوم بن يَقَظَة ثم من بني المُغيرة بن عبد الله بن عمير بن مخزوم، أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة، ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح، ومعوّذ وعوّف ابنا عفراء، وذفّف عليه عبد الله بن مسعود. والعاص بن هاشم بن المغيرة، خال عمر بن الخطاب، قتله عمرو بن يزيد بن تميم التميميّ، حليف لهم، قتله عمّار بن ياسر، وقيل: قتله عليّ عَلَيْتُمْلِيْرٌ .

ومن بني الوليد بن المُغيرة، أبو قيس بن الوليد بن الوليد، أخو خالد بن الوليد، قتله عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُلِلا .

ومن بني الفاكه بن المغيرة أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، قتله حمزة بن عبد المطلب، وقيل: قتله الحُباب بن المنذر.

ومن بني أميّة بن المغيرة بن أبي أميّة، قتله عليّ بن أبي طالب عَلَيْتَالِدٌ .

ومن بني عائذ بن عبد الله بن عمير بن مخزوم ثم من بني رفاعة، أميّة بن عائذ بن رفاعة بن أبي رفاعة. قتله سعد بن الربيع. وأبو المنذر بن أبي رفاعة، قتله معن بن عديّ العجلانيّ. وعبد الله بن أبي رفاعة، قتله عليٌّ بن أبي طالب عَلَيْتُلا ، وزُهير بن أبي رفاعة، قتله أبو أسيد الساعديّ. والسائب بن أبي رفاعة، قتله عبد الرحمن بن عوف.

ومن بني أبي السائب المخزومي - وهو صيفي بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم -السائب بن السائب، قتله الزبير بن العوام. والأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، قتله حمزة بن عبد المطلّب. وحليف لهم من طيئ، وهو عُمرو بن شيبان، قتله يزيد بن قيس. وحليف آخر، وهو جبّار بن سفيان، أخو عمرو بن سفيان المقدّم ذكره، قتله أبو

ومن بني عمران بن محزوم حاجز بن السّائب بن عُويمر بن عائذ، قتله عليّ ﷺ .

وروى البَلاَذُرِيّ أنّ حاجزاً هذا وأخاه عُويمر بن السائب بن عُويمر، قتلهما علي بن أبي طالب عَلَيْتُهِ وَعُوَيمر بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، قتله النَّعمان بن أبي مالك،

ومن بني جُمَح بن عمرو بن هصيص، أميّة بن خلّف قتله خَبَيب بن يساف وبلال، شركا فيه. قال الواقديّ: وكان معاذ بن رفاعة بن رافع يقول: بل قتله أبو رفاعة بن رافع وعليّ بن رابي

Ç 🔾

أمية بن خلف، قتله عمّار بن ياسر. وأوس بن المُغيرة بن لوذان، قتله علي ﷺ، وعثمان بن 😤 مظعون، شركا فيه، فهؤلاء ثلاثة.

ومن بني سَهْم، منبّه بن الحجاج، قتله عليّ بن أبي طالب ﷺ، وقيل: قتله أبو أسيد الساعديّ. ونبيه بن الحجّاج قتله عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُلاِّ . والعاص بن منّبه بن الحجاج، قتله علميّ عَلِيُّنا إِذْ . وأبو العاص بن قَيْس بن عديّ بن سعد بن سهم، قتله أبو دُجَانة – قال الواقديّ : ﴿ وحدثني أبو معشر عن أصحابه، قالوا: قتله عليّ عَلَيْتُلاِّ - وعاص بن أبي عوف بن صبيرة بن سعيد بن سعد، قتله أبو دُجانة، فهؤلاء خمسة.

ومن بني عامر بن لؤيّ، ثمَّ من بني مالك بن حسل، معاوية بن عبد قيس حليف لهم، قتله عكاشة بن محصن. وَمعبد بن وهب، حليف لهم من كلّب، قتله أبو دُجَانة فهؤلاء اثنان.

فجميع مَنْ قتل ببدر في رواية الواقديّ من المشركين في الحرب صبراً، اثنان وخمسون رجلاً، قتَل عليٌّ ﷺ منهم مع الذين شرك في قتلهم أربعة وعشرين رجلاً. وقد كثرت الرواية أنَّ المقتولين ببدر كانوا سبعين، ولكن الذين عرفوا وحفظت أسماؤهم من ذكرناه، وفي رواية الشيعة أنَّ زَمَعة بن الأسود بن المطلب قتله عليّ، والأشهر في الرواية أنه قتله الحارث بن ﴿ زمعة، وأن زمعة قتله أبو دُجانة.

## أسماء المسلمين ممن شهدوا بدرا

قال الواقديّ: كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً مع القوم الذين ضرب لهم رسول الله ﷺ بسهامهم وهم غائبون وعدّتهم ثمانية. قال: وهذا هو الأغلب في الرواية، قال: ولم يشهد بدراً من المسلمين إلاَّ قرشيّ أو حليف لقرشيّ أو أنصاريّ أو حليف لأنصاريّ أو مولى واحد منهما ، وهكذا من جانب المشركين، فإنه لم يشهدها إلا قرشيّ أو حليف لقرشيّ أو مولى لهم.

قال: فكانت قريش ومواليها وحلفاؤها ستة وثمانين رجلاً، وكانت الأنصار ومواليها وحلفاؤها مائتين وسبعة وعشرين رجلاً .

فأما تفصيل أسماء من شهدها من المسلمين فله موضع في كتب المحدثين أملك به من هذا

الفصل الرابع: في شرح قصة غزاة أحُد. ونحن نذكر ذلك من كتاب الواقديّ رحمه الله على عاداتنا في ذكر غزاة بدر، ونضيف إليه من الزيادات التي ذكرها بن إسحاق والبلاذري ما 🛞 يقتضي الحال ذكره.

قال الواقدي: لما رجع مَنْ حضر بدراً من المشركين إلى مكة وجدوا العير التي قدم بها أبو سفيان بن حرب من الشام موقوفة في دار النَّدوة، وكذلك كانوا يصنعون، فلم يحرَّكها أبو سفيان ولم يفرِّقها لغيبة أهل العير، ومشت أشراف قريش إلى أبي سفيان: الأسودُ بن عبد المطلب بن أسد، وجُبير بن مطعِم، وصفوان بن أميّة، وعِكرمة بن أبي جهل، والحارث بن هشام، وعبد الله بن أبي ربيعة، وحويطب بن عبد العزَّى، فقالوا: يا أبا سُفيان، انظر هذه العير التي قَدِمْت بها فاحتبستَها، فقد عرفتَ أنها أموال أهل مكة ولَطِيمة قريش، وهم طيُّبوا الأنفس، يجهزُّون بهذه العير جيشاً كثيفاً إلى محمد، فقد ترى منْ من قَتل آبائنا وأبنائنا وعشائرنا. فقال أبو سفيان: وقد طابت أنفس قريش بذلك؟

قالوا: قال: فأنا أوّل من أجاب إلى ذلك وبنو عبد مناف معي، فأنا والله المَوْتُوُر(١١) والثائر، وقد قتِل ابني حنظلة ببدر وأشراف قومي. فلم تزل العِير موقوفةً حتى تجهّزوا للخروج، فباعوها فصارت ذهباً عيناً، ويقال: إنما قالوا: يا أبا سفيان، بع العير ثم اعزل أرباحها، فكانت العِيرُ ألف بعير، وكان المال خمسين ألف دينار، وكانوا يربحون في تجاراتهم للدينار ديناراً، وكان متجرُهم من الشام غزَّة، لا يعدونها إلى غيرها، وكان أبو سفيان، قد حبس عير بني زهرة؛ لأنهم رجعوا من طريق بدر، وسلَّم ما كان لمخرمة بن نوفل ولبني أبيه وبني عبد مناف بن زُهرة، فأبي مخرمة أن يقبل عِيره حتى يسلُّم إلى بني زُهْرة جميعاً، وتكلم الأخنس، فقال: وما لعير بني زُهرة من بين عيرات قريش! قال أبو سفيان: لأنهم رجعوا عن قريش، قال الأخنس: أنت أرسلت إلى قريش أن أرجعوا فقد أحرزُنا العير، لا تخرجوا في غير شيء، فرجعنا، فأخذت بنو زُهرة عيرها وأخذ أقوام من أهل مكة أهل ضعف لا عشائر لهم ولا منعة، كلّ ما كان لهم في العير.

قال الواقدي: وهذا يبين أنه إنما أخرج القومَ أرباح العير. قال: وفِيهم أنزل: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِيغُونَ أَمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُأَ ﴾(٢) الآية .

قال: فلما أجمعوا على المسير، قالوا: نسير في العرب فنستنصرهم، فإنَّ عبد مناة غير متخلِّفين عنًّا، هم أوصلُ العرب لأرحامنا ومن اتَّبعنا من الأحابيش فأجمعوا على أن يبعثوا أربعة من قريش يسيرون في العرب، يدعونهم إلى نصرهم، فبعثوا عمرو بن العاص وهبيرة بن وهب وابن الزُّبعري وأبا عزَّة الجُمَحِي، فأبي أبو عزَّة أن يسيرَ وقال: منَّ عليِّ محمد يوم بدر، وحلفت ألا أظاهر عليه عدوًّا أبداً. فمشي إليه صفوان بن أمية فقال: اخرج فأبي، وقال:

.. - 000 - 000 - (TEA) - 000 - " - 1000 - 000 - 000

<sup>(</sup>١) الموتور: من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، القاموس، مادة (وتر).

 <sup>(</sup>۲) سورة الأنفال، الآية: ٣٦.

عاهدتُ محمداً يوم بدر ألا أظاهر عليه عدوًا أبداً، وأنا أفِي له بما عاهدته عليه، مَنَّ عليّ ولم يمُن على غيري حتى قتله أو أخذ منه الفداء. فقال صفوان: اخرج معنا، فإن تسلم أعطك من المال ما شئت، وابن تُقتَل تكنّ عيالك مع عيالي. فأبى أبو عزّة، حتى كان الغد، وانصرف عنه صفوان بن أمية آيساً منه، فلمّا كان الغد جاءه صفوانَ وجبير بن مطعِم، فقال له صفوان الكلام الأوّل فأبي، فقال جبير: ما كنتُ أظنّ أني أعيش حتى يمشيّ إليك أبو وهب في أمرِ تأبى عليه! فأحفظه، فقال: أنا أخرج، قال: فخرج إلى العرب يجمعها، ويقول:

إيب بسني عبد مناة الرزام أنتم حماة وأبوكم حام لا تُسلِموني لا يحل إسلام لا يعدُوني نصرُكم بعد العام

وخرج النَّفر مع أبي عزَّة فألَّبُوا العربَ وجمعوا، وبلغوا ثَقِيفاً فأوعبوا. فلمَّا أجمعوا المسير وتألُّب مَنْ كان معهم من العرب وحضروا، واختلفتْ قريش في إخراج الظُعن معهم، قال صفوان بن أميّة: اخرجوا بالظّعُن فأنا أول من فعل، فإنه أقمن أن يحفظنكُم ويذكّرنكم قتلًى بدر، فإنَّ العهد حديث، ونحن قوم موتورون مستميتون، لا نريد أن نرجع إلى ديارنا حتى ندركَ ثارنا أو نموت دونه. فقال عكرمة بن أبي جهل: أنا أوّل من أجاب إلى ما دعوتَ إليه، وقال عمرو بن العاص مثل ذلك، فمشى في ذلك نوفل بن معاوية الدِّيليّ، فقال: يا معشرَ قريش، هذا ليس برأي، أن تعرُّضوا حُرَمكم لعدوّكم، ولا آمن أن تكون الدُّبْرة لهم فتفتضحوا في نسائكم. فقال صفوان: لا كان غير هذا أبداً! فجاء نوفل إلى أبي سفيان بن حرُّب، فقال له تلك المقالة، فصاحت هند بنت عتبة: إنك والله سلمِت يوم بدر، فرجعتَ إلى نسائك، نعم نخرج فنشهد القتال، فقد رُدّت القيان من الجحفة في سفرهم إلى بدر، فقتِلت الأحبّة يومئذٍ. فقال أبو سفيان: لستُ أخالف قريشاً، أنا رجلٌ منها، ما فعلتْ فعلت. فخرجوا بالظَّغْن، فخرج أبو سفيان بن حرب بامرأتين: هند بنت عتبة بن ربيعة وأمَيْمة بنت سعد بن وهب بن أشيَم بن كنانة.

وخرج صفوان بن أمية بامرأتين: برّزة بنت مسعود الثقفيّ وهي أم عبد الله الأكبر والبغوم بنت المعذل من كنانة، وهي أمّ عبد الله الأصغر، وخرج طلحة بن أبي طلحة بامرأته سُلافة بنت سعد بن شهيد، وهي من الأوس، وهي أمّ بنيه: مسافع، والحارث، وكلاب والجلاس بني طلحة بن أبي طلحة، وخرج عكُرمة بن أبي جهل بامرأته أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام، وخرج الحارث بن هشام بامرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة، وخرج عمرو بن العاص بامرأته هند بنت منبّه بن الحجاج، وهي أم عبد الله بن عمرو بن العاص - وقال محمد بن إسحاق:

وخرجت خُناس بنت مالك بن المضرّب إحدى نساء بني مالك بن حسل مع ابنها أبي عزيز بن عمير، أخي مُضعب بن عمير من بني عبد الدار، وخرج الحارث بن سفيان بن عبد

9 . 5MJ . .. . 6MJ . (MEA) . CMJ . 6MJ . 6MJ .

· 200

الأسد بامرأته رَمُلة بنت طارق بن علقمة الكنانية، وخرج كنانة بن عليّ بن ربيعة بن عبد العُزَّى بن عبد شمس بن عبد مناف بامرأته أمّ حكيم بنت طارق، وخرج سفيان بن عُويف بامرأته قُتيلة بنت عمرو بن هلال، وخرج النعمان بن عمرو وجابر مسك الذئب أخوه، بأمّهما الدُّغينة، وخرج غراب بن سفيان بن عويف بامرأته عمرة بنت الحارث بن علقمة الكنانية، وهي التي رفعت لواء قريش حين سقط حتى تراجعت قريش إلى لوائها، وفيها يقول حسان:

ولولا لواءُ المحارثَ ية أصبَحُوا يباعون في الأسواق بالثَّمَن البَخْسِ قالوا: وخرج سُفْيان بن عويف بعشرة من ولده، وحَشَدت بنو كنانة. وكانت الألوية يومَ خرجوا من مكّة ثلاثة عقدوها في دار النَّدوة، لواء يحمله سُفيان بن عويف لبني كنانة، ولواء الأحابيش يحمِله رجل منهم، ولواء لقريش يحمِلُه طلحة بن أبي طلحة.

قال الواقديّ: ويقال خرجت قريش ولِفُها كلّهم، من كنانة والأحابيش وغيرهم على لواء واحدٍ، يحملُه طلحة بن أبي طلحة. وهو الأثبت عندنا.

قال: وخرجت قريش وهم ثلاثة آلاف بمن ضَوَى إليها، وكان فيهم من تُقِيف مائة رجل، وخرجوا بعدة وسلاح كثير، وقادوا مائتي فرس، وكان فيهم سبعمائة دراع وثلاثة آلاف بعير. فلما أجمعوا على المسير كتب العبّاس بن عبد المطلب كتاباً وختَمه، واستأجر رجلاً من بني غِفار، وشرط عليه أن يسير ثلاثاً إلى رسول الله على يخبره أنّ قريشاً قد اجتمعت للمسير إليك، فما كنت صانعاً إذا حَلُوا بك فاصنعه. وقد وجهوا وهم ثلاثة آلاف، وقادوا مائتي فرس، وفيهم سبعمائة دراع، وثلاثة آلاف بعير، وقد أوعبوا من السّلاح. فقدم الغفاريّ فلم يجد رسول الله على بالمدينة، وجده بقبًاء، فخرج حتى وجد رسول الله على على باب مسجد قُباء يركب حماره، فدفع إليه الكتاب، فقرأه عليه أبيّ بن كعب، واستكتم أبيًا ما فيه، ودخل منزلَ سعد بن الربيع، فقال: أفي البيت أحد؟ فقال سعد: لا، فتكلّم بحاجتك، فأخبره بكتابِ العبّاس بن عبد المطلب، فجعل سعد يقول: يا رسولَ الله، والله إنّي لأرجُو أن يكونَ في ذلك خير، وأرجعت يهود المدينة والمنافقون.

7 · Bro · ( Lo · ). Bro · , . · Bro · Bro ·

) · © · .

. (G/G) (H)

**(1976)** · **(1976)** 

<sup>(</sup>١) أعيت. القاموس المحيط، مادة (بلح).

فكتمتُها، فقالت: قد سمعتُ قولَ رسول الله على الله على المحديث كلّه – فخشيت يا رسولَ الله أن يظهر من ذلك شيء فتظنّ أنّي أفشيتُ سرّك، فقال على الحرّ من ذلك شيء فتظنّ أنّي أفشيتُ سرّك، فقال الله الحرّ من خُزاعة، ساروا من الخبر بين النّاس بمسير قريش. وقدم عمرو بن سالم الخزاعيّ في نفرٍ من خُزاعة، ساروا من مكّة أربعاً، فوافوًا قريشاً وقد عسكروا بذي طُوَى، فأخبروا رسول الله على الخبَر، ثمّ انصرفوا ولقوا قريشاً ببطن رابغ، وهو أربع ليال من المدينة، فنكّبوا عن قريش.

قال الواقديّ: فلمّا أصبح أبو سفيان بالأبواء أخبِر أنّ عمرو بن سالم وأصحابه راحوا أمس مُمْسين إلى مكة، قال أبو سفيان: أحلف بالله أنهم جاؤوا محمّد فخبّروه بمسيرنا وعَدَدنا، وحذّروه منّا، فهم الآن يلزمون صياصِيهم (٢)، فما أرانا نصيب منهم شيء في وجهنا. فقال صفوان بن أميّة: إنْ لم يُصحِرُوا لنا عَمَدنا إلى نخل الأوس والخزرج فقطعناه، فتركناهم ولا أموال لهم، فلا يختارونها أبداً، وإن أصحروا لنا فعددُنا أكثرُ من عددهم، وسلاحُنا أكثرُ من سلاحهم، ولنا خيل معهم، ونحن نقاتل على وِثر عندهم ولا وِثر لهم عندنا.

قال الواقديّ: وكان أبو عامر الفاسق قد خرج في خمسين رجلاً من الأوْس، حتى قدِم بهم مكّة حين قدم النّبيّ على العقد وما جاء به محمد باطل، فسارت قريش إلى بدر، ولم يسر معها، فلمّا خرجت قريش إلى أحُد سارَ معها، وكان يقول لقريش: إنّي لو قدمت على قومي لم يختلف عليكم منهم اثنان، وهؤلاء معي نفرٌ منهم خمسون رجلاً. فصدّقوه بمال قال، وطمِعوا في نصره.

قال الواقديّ: وخرج النّساء معهنّ الدّفوف يحرّضُنَ الرجال ويذكّرُنهم قتلَى بدر في كلّ منزل، وجعلت قريش تنزل كلّ منهَل، ينحرون ما نحروا من الجُزُر ممّا كانوا جمعوا من العين، ويتقوّرُن به في مسيرهم، ويأكلون من أزوادهم ممّا جمعوا من الأموال.

قال الواقدي: وكانت قريش لما مرّت بالأبواء، قالت: إنّكم قد خرجتم بالظّعن معكم، ونحن نخاف على نسائنا، فتعالوا ننبش قبر أمّ محمد، فإنّ النّساء عورة، فإن يصبُ من نسائكم أحداً قلتم هذه رمّة أمّك، فإن كان برًّا بأمّه – كما يزعم – فلعمري لنفادينكم برمّة أمّه، وإن لم يظفر بأحد من نسائكم فلعمري ليفدين رمّة أمّه بمال كثير إن كان بها بَرًّا. فاستشار أبو سفيان بن حرب أهلَ الرأي من قريش في ذلك، فقالوا: لا تذكر من هذا شيئاً، فلو فعلنا نبشتُ بنو بكر وخُزاعة موتانا.

قال الواقديّ: وكانت قريش بذي الحُليفة يوم الخميس صبيحة عشر من مخرَجهم من مكّة،

 $\overline{\mathbb{S}^{0}}$  . On . ( $\mathbf{roi}$  ). On .  $\mathbf{s}^{0}$  . On .  $\overline{\mathbb{S}^{0}}$ 

. 60.60 .

. (3)

· @/@ · @/

<sup>(</sup>١) أخرجه اليوسفي في موسوعة التاريخ الإسلامي: ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) الصياصي: الحصون، القاموس المحيط، مادة (صيص).

وذلك لخمس ليال مضين من شَوّال على رأس اثنين وثلاثين شهراً من الهجرة، فلمّا أصبحوا بذي الحُليفة خرج فرسان منهم فأنزلوهم الوطاء، وبعث النبي عنين له، آنساً ومؤنساً ابني فضالة ليلة الخميس، فاعترضا لقريش بالعَقيق، فسارا معهم، حتى نزلوا الوطاء، وأتُيا رسول الله في فأخبراه، وكان المسلمون قد ازدرعوا العرض - والعرض ما بين الوطاء بأحد إلى الجرف إلى العرصة، عرصة البقل اليوم، وكان أهله بنو سلمة وحارثة وظفر وعبد الأشهل، وكان الماء يومئذ بالجرف نشطة لا يرمم سابق الناضح مجلساً واحداً ينفتل الجمل في ساعته، حتى ذهبت بمياهه عيون الغابة التي حفرها معاوية بن أبي سفيان، وكان المسلمون قد أدخلوا الة زرعهم ليلة الخميس المدينة، فقدم المشركون على زرعهم فخلوا فيه إبلهم وخيولهم، وكان لأسيد بن حُضير في العرض عشرون ناضحاً تسقي شعيراً، وكان المسلمون قد حذِروا على جمالهم وعمالهم وآلة حرثِهم، وكان المشركون يرعون يوم الخميس، فلما أمسوا جمعوا الإبل وقصلوا عليها القصيل وقصلوا على خيولهم ليلة الجمعة، فلما أصبحوا يوم الجمعة خلوا ظهرهم في الزرع وخيلهم، حتى تركوا العرض ليس به خضراء.

قال الواقدي: فلمّا نزلوا وحلّوا العُقد، واطمأنّوا بعث رسول الله على العُباب بن المنذر بن الجموح إلى القوم، فدخل فيهم وحَزَر ونظر إلى جميع ما يريد، وكان قد بعثه سرًا، وقال له: إذا رجعت فلا تخبرُني بين أحد من المسلمين إلاّ أنْ ترَى في القوم قِلّة، فرجع إليه فأخبره خالياً، وقال له: رأيت عدداً حزرتُهم ثلاث آلاف يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً، والخيل مائتا فرس، ورأيت دُروعاً ظاهرة حَزَرتُها سبعمائة درع. قال: هل رأيت ظُعُناً؟ قال: نعم رأيت النساء معهن الدفاف والأكبار - وهي الطبول - فقال رسول الله على: «أردُنَ أن يحرّضن القوم ويذكّرنهم قتلى بدر، هكذا جاءني خبرهم، لا تذكر من شأنهم حرفاً، حسبنا الله ونعم الوكيل! اللهم بك أحول، وبك أصول! (١)!

قال الواقدي: وخرج سَلمة بن سلامة بن وقش يوم الجمعة، حتى إذا كان بأدنى العِرض إذا طليعة خيل المشركين عشرة أفراس ركضوا في أثره، فوقف لهم على نَشز من الحَرة، فرشقهم بالنَّبل مرة، وبالحجارة أخرى حتى انكشفوا عنه، فلما ولوا جاء إلى مزرعته بأدنى العِرض، فاستخرج سيفاً كان له، ودرع حديد كان له، دفنا في ناحية المزرعة، وخرج بهما يعدُو، حتى أتى بني عبد الأشهل، فخبر قومه بما لقي.

قال الواقديّ: وكان مقدم قريش يوم الخميس لخمس خلوّن من شوال، وكانت الوقعة يوم

· William · ·

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه أبو داود، كتاب: الجهاد، باب: ما يدعى عند اللقاء (۲۲۳۲)، وأحمد، كتاب: باقي مسند الأنصار، باب: حديث صهيب (۲۳٤۱۰)، وأبي شيبة في «المصنف» (۳۳٤۲٤).

السبت لسبع خلؤن من شوال، وباتت وجوهُ الأوس الخزرج: سعد بن مُعاذ وأسيد بن مُخضير، وسعد بن عبادة، في عدّة منهم ليلة الجمعة، عليهم السلاح في المسجد بباب النبي في خوفاً من تبييت المشركين، وحُرِست المدينة تلك الليلة، حتى أصبحوا، ورأى رسول الله في رؤيا ليلة الجمعة، فلمّا أصبح واجتمع المسلمون خطبهم.

قال الواقدي: فحد ثني محمد بن صالح، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، قال: ظهر النبي عليه المنبر، فحمِد الله وأثنى عليه، ثم قال: ﴿أَيّها النّاس، إني رأيتُ في منامي رؤيا، رأيت كأنّي في درع حصينة، ورأيت كأنّ سيفي ذا الفقار انفصم من عند ظُبَته، ورأيت بقراً تذبح، ورأيت كأنّي مردِف كبشاً، فقال النّاس: يا رسولَ الله، فما أوَّلْتَها؟ قال: ﴿أَمَا الدّرع الحصينة فالمدينة، فامكثوا فيها، وأمّا انفصام سيفي عند ظُبَتِه فمصيبة في نفسي، وأمّا البقر المذبّع فقتلَى في أصحابي، وأما أنّي مردف كبشاً فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله (١٠).

قال الواقديّ: وروى عن ابن عباس، أنّ رسول الله على قال: «أما انفصام سيفي فقتُل رجل من أهل بيتي، (٢).

قال الواقديّ: وروي المسور بن مَخْرَمة، قال: قال النبيّ ﷺ: "ورأيت في سيفي فَلاَّ فكرهنهه (٣)، هو الذي أصاب وجهه عَلِيَــُلاِنَّ .

قال الواقدي: وقال النبي على: أشيروا علي، ورأى الآيخرج من المدينة لهذه الرؤيا، ورسول الله على يحبّ أن يوافق على مثل ما رأى، وعلى ما عبّر عليه الرؤيا، فقام عبد الله بن أبيّ، فقال: يا رسول الله، كنّا نقاتل في الجاهلية في هذه المدينة، ونجعل النّساء والذراريّ في هذه الصياصي، ونجعل معهم الحجارة، والله لربّما مكث الولدان شهراً ينقلُون الحجارة، إعداداً لعدونا، ونشبّك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كلّ ناحية، وترمي المرأة والصبيّ من فوق الصياصي والآطام (٤)، ونقاتل بأسيافنا في السكك. يا رسول الله إنّ مدينتنا عذراء ما فُضّت علينا قطّ، وما خرجنا إلى عدوّ قطّ منها إلا أصاب منّا، وما دخل علينا قطّ إلا أصبناه، فدغهم يا رسول الله، فإنهم إن أقاموا أقاموا بشرّ محبس، وإن رجعوا رجعوا خاسرين

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد، كتاب: مسند بني هاشم، باب: مسند عبد الله بن عباس (٢٤٤١)، والحاكم في «المستدرك» (٢٠٨٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٣٠٦١)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٨)، واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) هو عند ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳۸): «فمصيبة في نفسي».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد، كتأب: مسند بني هاشم، باب: مسند عبد الله بن عباس (٢٤٤١). والحاكم في
 «المستدرك» (٢٥٨٨)، دون قوله: «فكرهته».

<sup>(</sup>٤) الأطام: الحصون المبنية بحجارة، والبيوت المربعة المسطحة. القاموس المحيط، مادة (أطم).

مغلوبين، لم ينالوا خيراً. يا رسول الله، أطعني في هذا الأمر، واعلم أني ورثتُ هذا الرأي من أكابر قومي وأهل الرأي منهم، فهم كانوا أهلَ الحرب والتجربة.

قال الواقديّ: فكان رأيُ رسول الله ﷺ مع رأي ابن أبيّ، وكان ذلك رأي الأكابر من أصحاب رسول الله على من المهاجرين والأنصار فقال رسول الله على المكثوا في المدينة، واجعلوا النساء والذراري في الأطام، فإن دُخِل علينا قاتلناهُم في الأزقّة، فنحنُ أعلمُ بها منهم، ورُمُوا من فوق الصياصي والأطام»(١) - وكانوا قد شبّكوا المدينة بالبنيان من كلّ ناحية، فهي كالحصن – فقال فِتْيان أحداث لم يشهدوا بدراً، وطلبوا من رسول الله الخروجَ إلى عدوّهم، ورغبوا في الشهادة، وأحبّوا لقاء العدوّ، وقالوا: اخرج بنا إلى عدوّنا، وقال رجال من أهل النَّبَه وأهل السنِّ، منهم حمزة بن عبد المطلب، وسعد بن عبادة، والنعمان بن مالك بن ثعلبة وغيرهم من الأوس والخزرج: إنا نخشى يا رسول الله، أن يظنّ أنّا كرهنا الخروج إليهم جُبْناً عن لقائهم، فيكون هذا جرأة منهم علينا، وقد كنتَ يوم بدر في ثلاثمائة رجل، فظُفَّرَك الله بهم، ونحن اليوم بشرٌ كثير، وكنا نتمنَّى هذا اليوم، وندعو الله به، فقد ساقه الله إلينا في ساحتنا هذه – ورسول الله ﷺ لِمَا رأى من إلحاحهم كاره، وقد لبِسُوا السّلاح يخطرون بسيوفهم، يتساومُون كأنهم الفحول. وقال مالك بن سنان أبو أبي سعيد الخُذريّ: يا رسولَ الله، نحن والله بين إحدى الحُسْنَييْن، إمّا يظفَرنا الله بهم، فهذا الذي نريد، فيذلهم الله لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر، فلا يبقى منهم إلا الشّرِيد، والأخرى يا رسول الله يرزقنا الله الشهادة، والله يا رسولَ الله، ما نبالي أيّهما كان، إنّ كلاّ لفيه الخير. فلم يبلغنا أنّ النبي ﷺ رجع إليه قولاً، وسكت. وقال حمزة بن عبد المطلب: والذي أنزِل عليه الكتاب، لا أطعَم اليوم طعاماً حتى أجالدهم بسيفي خارجاً من المدينة، وكان يقال: كان حمزة يوم الجمعة صائماً، ويوم السبت،

وقال النعمان بن مالك بن ثعلبة أخو بني سالم: يا رسول الله، أنا أشهد أنَّ البقر المذبَّح قتلَى من أصحابك، وأنّي منهم، فلم تحرِمُنا الجنّة! فوالله الذي لا إله إلاّ هو لأذْخُلنّها. قال رسول الله: بم؟قال: إنِّي أحبِّ الله ورسوله، ولا أفِرُّ يوم الزّحف. فقال: صدقت، فاستُشهد يومئذٍ.

وقال إياس بن أوْس بن عَتِيك: يا رسولَ الله، نحن بنو عبد الأشهل من البقر المذبَّح، نرجو يا رسولَ الله أن نذبح في القوم، ويُذبح فينا، فنصير إلى الجنة، ويصيرون إلى النار، مع أنّي يا رسولَ الله لا أحبّ أن ترجعَ قريش إلى قومها، فتقول: حصرْنا محمداً في صياصي يشرب وآطامها، فتكون هذه جُرَّأة لقريش، وقد وطئُوا سعَفنا، فإذا لم نذبٌ عن عِرْضنا، فلم ندّرع؟

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳۸) نحوه. (۱) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۳۸/۲) نحوه. (۱) أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۳۸/۲) نحوه.

(۱) أخرجه العلامة المجلسي في البحار بما معناه: ۲۰/ ۱۲۰. (۱) أخرجه العلامة المجلسي في البحار بما معناه: ۲۰/ ۱۲۰.

وقد كُنّا يا رسول في جاهليّتنا، والعرب يأتوننا، فلا يطمعون بهذا منّا حتى نخرُجَ إليهم بأسيافنا فنذبّهم عنّا، فنحن اليوم أحقّ إذ أمدّنا الله بك، وعرفنا مصيرَنا، لا نحصر أنفسنا في بيوتنا.

وقامَ خَيثمة، أبو سعد بن خَيْثمة فقال: يا رسول الله، إن قريشاً مكثتْ حولاً تجمع الجموع وتستجلب العرب في بواديها ومَن اتَّبعها من أحابيشها ثم جاؤونا قد قادوا الخيل، واعتلوا الإبل حتى نزلوا بساحتنا، فيحصروننا في بيوتنا وصياصينا، ثم يرجعون وافرين لم يڭلمُوا، فيجرُّنهم ذلك علينا حتى يشنُّوا الغارات علينا، ويصيبوا أطلالنا ويضعوا العيون والأرصاد علينا، مع ما قد صنعوا بحروثنا، ويجترىء علينا العرب حولنا حتى يطمعوا فينا إذا رأونا لم نخرج إليهم، فنذبُّهم عن حريمنا، وعسى الله أن يُظِفرَنا بهم، فتلك عادة الله عندنا، أو تكون الأخرى، فهي الشهادة. لقد أخطأتُنِي وقعة بدر، وقد كنت عليها حريصاً، لقد بلغ من حرصِي أنْ ساهمت ابني في الخروج، فخرج سهمُه، فرُزِق الشهادة وقد كنت حريصاً على الشهادة، وقد رأيت ابني البارحةً في النَّوم في أحسن صورة يسرَحُ في ثمار الجنة وأنهارها، وهو يقول الحق بنا ترافقُنا في الجنة، فقد وجدت ما وعدني ربي حقاً، وقد والله يا رسولَ الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقتِه في الجنَّة، وقد كبرتْ سنِّي، ودقَّ عظمي، وأحببت لقاء ربِّي، فادعُ الله يا رسول الله أن يرزقَنِي الشهادة، ومرافقة سعد في الجنّة، فدعا له رسولُ الله بذلك، فقتِل بأُحُدِّ شهيداً.

قال أنس بن قَتادة: يا رسولَ الله، هي إحدى الحسنيين، إمّا الشهادة وإما الغنيمة والظُّفُر 

فلما أبَوْا إلاَّ الخروج والجِهاد، صلَّى رسول الله يوم الجمعة بالناس، ثم وعظهم، وأمرهم | بالجدّ والاجتهاد، وأخبرهم أنّ لهم الصَّبْرَ ما صبروا، ففرح الناس حيث أعلمهم رسول الله ﷺ بالشَّخوص إلى عدوّهم، وكرِه ذلك المخرّج بشرٌّ كثير من أصحاب رسول الله، وأمرهم بالتهيُّؤ لعدوِّهم، ثم صلَّى العصرَ بالناس، وقد حشد الناسُ، وحضَر أهلَ العوالي، ورفعوا النَّساء إلى الآطام، فحضرت بنو عمر بن عوف بِلِفَّها، والنَّبيت ولِفَّها، وتلبسوا السّلاح، فدخَل رسول الله ﷺ بيته، ودخل معه أبو بكر وعمر فعمّماه ولبَّساه وصُفّ الناس له ما بين حجرته إلى منبره، ينتظرون خروجه، فجاءهم سعد بن مُعاذ، وأسيَّد بن خُضَير، فقالا لهم: قلتُم لرسول الله ما قلتم، واستكرهتموه على الخروج. والأمر ينزّل عليه من السماء، فردُّوا الأمر إليه، فما أمرَكم فافعلوه، وما رأيتم فيه له هوَّى أو أدباً فأطيعوه.

فبينا القومُ على ذلك من الأمر، وبعض القوم يقول: القول ما قال سعد، وبعضهم على البصيرة على الشخوص، وبعضهم للخروج كارة، إذ خرج رسول الله علي قد لبس لأمَّتُه، وقد

لبس الدُّرع فأظهرها، وحزم وسطها بمنطقة من حمائل سيف من أدّم كانت بعدُ عند آل أبي رافع مولى رسول الله على ندمُوا جميعاً على مولى رسول الله على ندمُوا جميعاً على ما صنعوا، وقال الذين يلحُون على رسول الله على : ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما بدا لك، وما كان لنا أن نستكرِ هَك والأمرُ إلى الله ثم إليك، فقال : قد دعوتُكم إلى هذا الحديث فأبيتُم، ولا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكُمَ الله بينه وبين أعدائه – قال : وكانت الأنبياء قبله إذا لبس النبي لأمته لم يضعها حتى يحكم الله بينه وبينه أعدائه – ثم قال لهم : انظروا ما أمرتُكم به فاتبعوه، امضُوا على اسم الله، فلكم النَّصر ما صبرتم.

قلت: فمَنْ تأمّل أحوال المسلمين في هذه الغزاة، من فشلهم وخَوَرهم واختلافهم في الخروج من المدينة والمقام بها، وكراهة النبي الخروج، ثمّ خروجه على مضض، ثم ندم القوم الذين أشاروا بالخروج، ثم انخزال طائفة كثيرة من الجيش عن الحرب، ورجوعهم إلى المدينة، علم أنّه لا انتصار لهم على العدق أصلاً، فإنّ النّصر معروف بالعزم والجد والبصيرة في الحرب، واتفاق الكلمة. ومَنْ تأمّل أيضاً هذه الأحوال، علم أنّها ضدّ الأحوال المسلمين التي كانت في غزاة بدر، وأنّ أحوال قريش لما خرجت إلى بدر كانت مماثلةً لأحوال المسلمين لما خرجوا إلى أحُد، ولذلك كانت الدّبرة في بدر على قريش.

قال الواقديّ: وكان مالك بن عمرو النّجّاريّ مات يوم الجمعة، فلمّا دخل رسول الله ﷺ فلبس لأمته وخرج وهو موضوع عند موضع الجنائز، صلّى عليه، ثم دعا بدابته، فركِب إلى أحُد.

00 · 00 · ( 707 ) · 00 ·

00 · 00 ·

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٢٤٥).

**(4)** 

(<del>X</del>)

خرج السُّعُدان أمامه يعدُوان: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، كلِّ واحدٍ منهما دارع، والناس عن يمينه وشماله حتى سلَك على البدائع، ثم زقاق الحُسَى، حتى أتى الشَّيْخين - وهما أَطُمَان كانا في الجاهلية فيهما شيخ أعمى وعجوز عمياء يتحدّثان، فسمِّيَ الْأَطُمَن الشيخين - فلمّا انتهى إلى رأس الثنيّة، التفت فنظر إلى كتيبة خشناء لها زَجَل خَلْفُه، فقال: ما هذه؟ قال: هذه حُلَفاء بن أبيّ من اليهود. فقال رسول الله عَلَيْنَ : «لا نستنصر بأهل الشّرك على أهل الشّرك». ومضى رسول الله عليه وعرض عسكره بالشَّيْخين، فعُرِض عليه غلمان، منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، والنّعمان بن بشير، وزيد بن أرقم، والبَرَاء بن عازب، وأسَيْد بن ظهير، وعَرابة بن أوْس، وأبو سعيد الخدريّ، وسَمْرة بن جندب، ورافع بن خَديج.

قال الواقديّ: فردّهم رسول الله عليه ، قال رافع بن خُديج: فقال ظهير بن رافع: يا رسولَ الله، إنه رام يعينني. قال: وجعلتُ أتطاول، وعليّ خُفّان لي، فأجازني رسول الله ﷺ، فلمًا أجازني قال سَمْرة بن جندب لمريّ بن سنان الحارثيّ - وهو زوج أمّه: يا أبيَهُ، أجاز رسول الله ﷺ رافعَ بن خَدَيج، وردّني وأنا أصرع رافعاً! فقال مرّيّ: يا رسولَ الله، رددتَ ابني، وأجزتَ رافع بن خَدَيج وابني يصرعه! فقال رسول الله ﷺ: "تصارعاً"، فصرع سَمُرة رافعاً، فأجازه رسولُ الله ﷺ.

قال الواقديّ، وأقبل ابنُ أبيّ، فنزل ناحية العسكر، فجعل حلفاؤه ومَنْ معه من المنافقين يقولون لابن أبيّ: أشرتَ عليه بالرأي، ونصحتُه وأخبرته أنَّ هذا رأي مَنْ مضى من أبائك، وكان ذلك رأيه مع رأيك، فأبي أن يقبله، وأطاع هؤلاء الغلمان الذين معه. قال: فصادفوا من ابن أبيّ نفاقاً وغشًا، فبات رسول الله عليه الشَّيْخين، وبات ابنُ أبيّ في أصحابه، وفرغ رسول الله عَيْدُ من عَرْض مَنْ عَرَض، وغابت الشمس، فأذَّن بلال بالمغرب، فصلَّى رسول الله علي بأصحابه، ثم أذن بالعشاء، فصلّى رسول الله علي بأصحابه، ورسول الله ﷺ نازل في بني النَّجَّار، واستعمل على الحرس محمَّد بن مسلمة في خمسين رجلاً يُطِيفُون بالعسكر، حتى ادّلَجَ رسول الله عليه ، وكان المشركون قد رأوًا رسول الله عليه حيث ادْلَجَ، ونزل بالشَّيْخين، فجمعوا خيلَهم وظهرَهم، واستعملوا على حَرَسهم عِكْرِمة بن أبي جهل في خيلٍ من المشركين، وباتت صاهلة خيلهم لا تهدأ، تدنو طلائعهم، حتى تلصق بالحَرّة، فلا تصعد فيها حتى ترجع خيلَهم، ويهابون موضع الحَرّة، ومحمد بن مسلمة.

قال الواقديّ: وقد كان رسول الله ﷺ قال حين صلّى العشاء: «مَنْ يحفظنا الليلة؟» قال رجل: أنا يا رسول الله فقال: «مَنْ أنت؟» قال: ذكوان بن عبد القيس، فقال: «اجلس»، ثم قال ثانية: مَنْ رجلٌ يحفظنا الليلة؟ فقام رجل، فقال: «مَنْ أنت؟» قال: أبو سَبُع، قال: «اجلس»،

<u>0</u> · <u>0</u>10 (

ثم قال ثالثة مثل ذلك، فقام رجل، فقال: «مَنْ أنت؟» فقال: أنا ابن عبد قيس، فمكث رسول الله ﷺ ساعةً، ثم قال: قوموا ثلاثتكم، فقام ذكوان بن عبد قيس، فقال رسول الله: «وأين صاحباك؟» فقال ذكوان: أنا الَّذِي كنت أجيبُك الليلةَ! قال: «فاذهب حفظك الله».

قلت: قد تقدّم هذا الحديث بذاته في غزوة بدر، وظاهر الحال أنّه مكرّر، وأنّه إنّما كان في غزاة واحدة، ويجوز أن يكون قد وقع في الغزاتين، ولكن على بعد.

قال الواقديّ: فلبِس ذكوان دِرْعه، وأخذ دَرَقته، فكان يطوف على العسكر تلك الليلة، ويقال: كان يحرُس رسول الله ﷺ لم يفارقه.

قال: ونامَ رسول الله علي حتى ادّلج، فلمّا كان في السَّحَر، قال رسول الله: «أين الأدلاء؟» مَنْ رجلٌ يدلُّنا على الطريق، وخرجنا على القوم من كَثَب؟ فقام أبو خثيمة الحارثيّ، فقال: أنا يا رسولَ الله، ويقال: أوس بن قيظيّ ويقال: محيِّصة.

قال الواقديّ: وأثبت ذلك عندنا أبو خثيمة خرج برسول الله ﷺ، وركب فرسه، فسلك به في بني حارثة، ثم أخذ في الأموال حتى مرّ بحائط مِرْبع بن قيظيّ، وكان أعمَى البصر منافقاً، فلمّا دخلَ رسول الله عليه الله عليه على على على على على على على المسلمين، ويقول: إن كنتُ رسولَ الله فلا تدخلُ حائطي، فلا أحِلَّه لك.

قال محمد بن إسحاق: وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب، وقال: والله لو أعلم أني لا أصيب غيرَك يا محمّد لضربت بها وجهك.

قال الواقديّ: فضربه سعد بن زيد الأشهليّ بقوّسٍ في يده فشجّه في رأسه، فنزل الدّم، فغضب له بعض بني حارثة ممّن هو على مثل رأيه، فقال: هي على عداُوتكم يا بني عَبْد الأشهل، لا تدَعونها أبداً لنا! فقال أسيد بن خُضَير: لا والله، ولكن نفاقكم، والله لولا أنَّي لا أدري ما يوافق النبي ﷺ لضربت عنقه وعنق مَنْ هو على مثل رأيه.

قال: ونهاهم النبي ﷺ عن الكلام فأسكِتوا.

وقال محمد بن إسحاق: قال رسول الله ﷺ: «دعوه، فإنّه أعمى البصر، أعمى القلب». يعني مِرْبع بن قيظيّ.

قال الواقديّ: ومضى رسول الله ﷺ، فبينا هو في مسيرة إذ ذبّ فرس أبي بردة بن نِيار بذنبه فأصاب كُلاّب سيفه، فسلّ سيفه، فقال رسول الله عظي : «يا صاحبَ السيف، شِمْ سيفَك، فإني أخال السيوف ستسلّ اليوم فيكثُر سَلَّها». قال: وكان رسول الله عَيْثُ يحبّ

MO · OVO · , · · OVO · BOO · ( YOA) · BOO · MO · BOO ·

الفأل، ويكره الطّيَرة (۱)، قال: ولبس رسول الله على من الشّيخين درعاً واحدة، حتى انتهى إلى أحد، فلبس درعاً أخرى ومغفراً، وبيضةً فوق المِغْفر، فلمّا نهض رسول الله على من الشّيخين، زحف المشركون على تعبيةٍ حتى انتهوا إلى موضع أرض ابن عامر اليوم، فلمّا انتهى رسول الله على المشركين، فأمر رسول الله على المشركين، فأمر بلالاً فأذن، وأقام وصلّى بأصحابِه الصّبح صفوفاً.

وانخزل عبدُ الله بن أبيّ من ذلك المكان في كتيبته، كأنه هَيْقه (٢) تقدّمهم، فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام، فقال: أذكركم الله ودينكم ونبيّكم، وما شرطتم له أن تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم ونساءكم! فقال ابنُ أبيّ: ما أرى أنّه يكون بينهم قتال، وإن أطعتني يا أبا جابر لترجعن، فإنّ أهلَ الرأي والحِجَى قد رجعوا، ونحن ناصروه في مدينتنا، وقد خالفنا، وأشرتُ عليه بالرأي فأبَى إلا طواعية الغِلْمان. فلمّا أبى على عبد الله بن عمرو أن يرجع، ودخل هو وأصحابه أزقة المدينة، قال لهم أبو جابر: أبعدكم الله! إنّ الله سيُغني النّبي والمؤمنين عن نصركم. فانصرف ابنُ أبيّ وهو يقول: أيعصيني ويطيع الولدان! وانصرف عبدُ الله بن عمرو يعدُو حتى لحق رسولَ الله وهو يسوّي الصفوف، فلما أصيب أصحاب رسول الله يشكل أبيّ، وأظهر الشماتة، وقال: عصاني وأطاع مَنْ لا رأي له!

قال الواقديّ: وجعلَ رسول الله على يصفّ أصحابه، وجعل الرماة خمسين رجلاً على عينين، عليهم عبد الله بن جُبير – ويقال: سعد بن أبي وقّاص، والثّبَت أنه عبد الله بن جُبير – قال: وجعل أحُداً خلف ظهره، واستقبل المدينة وجعل عينين عن يساره، وأقبل المشركون، واستدبروا المدينة في الوادي، واستقبلوا أحُداً، ويقال: جعل عينين خلف ظهره، واستدبر الشمس، واستقبلها المشركون.

قال: والقول الأوّل أثبت عندنا، أنّ أحُداً كان خلْف ظهره، وهو عَلَيْتَالِدُ مستقبل المدينة.

قال: ونهى أن يقاتل أحد حتى يأمرهم بالقتال، فقال عُمارة بن يزيد بن السّكَن: أنّي نُغير على زرع بني قَيْلة ولمّا نضارب! وأقبل المشركون قد صفّوا صفوفَهم، واستعملوا على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عِكْرمة بن أبي جهل، ولهم مجنّبتان، مائتا فرس، وجعلوا على الخيل صَفْوان بن أمية - ويقال عمرو بن العاص - وعلى الرّماة عبد الله بن أبي ربيعة، وكانوا مائة رام، ودفعوا اللّواء إلى طلحة بن أبي طلحة - واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العُزّى بن عثمان بن عبد الدّار، نحن نعرف أنّكم عثمان بن عبد الدّار، نحن نعرف أنّكم

· 500 · 200 · (604 )· 200 · 35 · 200 · 500 · 206

**⊛**⊛ ·

. (S

. (S)

\<u>@</u>

17.00 17.00 17.00

- 2,5€N

. (3)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، كتاب: باقي مسند المكثرين، باب: المسند السابق (٨١٩٢).

<sup>(</sup>٢) الهيق: ذكر النعام، يريد سرعة ذهابه. اللسان، مادة (هيق).

(3)

(3)

أحقّ باللواء منّا، وأنّا إنّما أتينا يومَ بدر من اللواء، وإنما يُؤتّى القوم من قِبَل لوائهم، فالزموا لواءكم، وحافظوا عليه، وخلُّوا بيننا وبينه، فإنَّا قوم مستميتون موتورون، نطلب ثأراً حديثَ العهد. وجعل يقول: إذا زالت الألوية، فما قُوام الناس وبقاؤهم بعدها! فغضبت بنو عبد الدَّار، وقالوا: نحن نسلَّم لواءنا! لا كان هذا أبداً! وأمَّا المحافظة عليه فسترى. ثم أسندوا الرّماح إليه، وأحدقت به بنو عبد الدّار، وأغلظوا لأبي سفيان بعضَ الإغلاظ، فقال أبو سفيان: فنجعل لواء آخر؟ قالوا: نعم، ولا يحمله إلاّ رجل من بني عبد الدار، لا كان غير ذلك أبداً.

قال الواقديّ: وجعل رسول الله ﷺ بمشي على رجليه، يسوّي تلك الصفوف، ويبّوى، أصحابَه مقاعد للقتال، يقول: تقدّم يا فلان، وتأخّر يا فلان، حتّى إنه لَيَرى منكب الرجل خارجاً فيؤخّره، فهو يقوّمهم كأنما يقوم القِداح، حتى إذا استوت الصفوف، سأل: مَنْ يحمل لواء المشركين؟ قيل: عبد الدار، قال: نحن أحقّ بالوفاء منهم، أين مُصعَب بن عمير؟ قال: ها أنذا. قال: خذ اللواء، فأخذه مصعب فتقدم به بين يدي رسول الله ﷺ.

قال البلاذُريّ: أخذه من عليّ عَلَيْتُللا ، فدفعه إلى مصعب بن عمير؛ لأنه من بني عبد الدار.

قال الواقديّ: ثمّ قام عَلَيْتُهُم، فخطب النّاس، فقال عَلَيْهُ : ﴿ أَيُّهَا النَّاس، أُوصِيكُم بِمَا أوصاني به الله في كتابه، من العمل بطاعته، والتناهِي عن محارمه، ثم إنَّكم اليوم بمنزل أجر وذُخْر لمن ذكر الذي عليه، ثم وطّن نفسه على الصّبرِ واليقين والْجِدّ والنشاط، فإنّ جهاد العدوّ شديد كريه، قليل مَنْ يصبر عليه، إِلاّ مَنْ عزم له على رشده. إنّ الله مع مَنْ أطاعه، وإن الشَّيطان مع مَنْ عصاه، فاستفتحوا أعمالكم بالصّبر على الجهاد، والتمسوا بذلك ما وعدكم الله، وعليكم بالّذي آمركم به، فإنّي حريص على رشدكم. إنّ الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العَجْز والضَّعْف، وهو مما لا يحبِّه الله، ولا يعطي عليه النَّصر والظَّفَر. أيَّها الناس إنه قُذِف في قلبي أنَّ مَنْ كان على حرام فرغِب عنه ابتغاء ما عند الله غفر الله له ذنبه، ومَنْ صلَّى عَلَى محمد صلى الله عليه وملائكته عشراً، ومَنْ أحسنَ، من مسلم أو كافر وقع أجرُه على الله في عاجل دنياه أو في أجل آخرته، ومَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلاّ صبيًّا أو امرأة أو مريضاً أو عبداً مملوكاً، ومَن استغنى عنها استغنى الله عنه، والله غنيٌّ حميد. ما أعلم من عمل يقرّبكم إلى الله إلا وقد أمرتُكم به، ولا أعلم من عمل يقرّبكم إلى النار إلاّ وقد نهيتُكم عنه، وإنّه قد نَفَث الرُّوح الأمين في رُوعي أنّه لن تموت نفس حتى تستوفيَ أقصى رزقها، لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها، فاتّقوا الله ربَّكم، وأجملوا في طلب الرزق، ولا يحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية ربّكم، فإنه لا يُقْدر على ما عنده إلا بطاعته، قد بيّن لكم الحلال والحرام، غير أنّ بينهما شُبَهاً من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا مَنْ عصم، فمن تركها حفظ عِرْضه ودينه، ومن وقع فيها كان كالرّاعي إلى جنب الحِمَى أوشك أن يقع فيه

ويفعله، وليس مَلِك إلاَّ وله حمَّى، ألاَّ وإنَّ حمى الله محارمه، والمؤمن من المؤمنين كالرَّأس من الجسد، إذا اشتكى تداعَى إليه سائر جسده. والسلام عليكم المرا

قال الواقديّ: فحدَّثني ابنُ أبي سُبْرة، عن خالد بن رَبَاح، عن المطّلب بن عبد الله، قال: أوّل مَنْ أنشب الحرب بينهم أبو عامر، طلع في خمسين من قومه، معه عبيد قريش فنادى أبو عامر – واسمه عبد عمرو – يا للأوس! أنا أبو عامر، قالوا: لا مرحباً بك ولا أهلاً، يا فاسق! قال: لقد أصاب قومي بعدي شرّ. قال: ومعه عبيد أهل مكة، فتراموًا بالحجارة هم والمسلمون، حتى تراضخوا بها ساعة إلى أن ولَّى أبو عامر وأصحابه، ويقال: إن العبيد لم يقاتلوا، وإنهم أمروهم بحفظ عسكرهم.

قال الواقديّ: وجعل نساء المشركين قبل أن يلتقيّ الجمعان أمام صفوف المشركين يضربُّنَ بالأَكْبَار والدُّفاف والغرابيل، ثمّ يرجعن فيكنّ إلى مؤخّر الصّفّ، حتى إذا دنُوَا من المسلمين تأخّر النساء، فقمن خَلَف الصّفوف، وجعل كلّما ولّى رجل حرَّضْنه، وذكّرنه قتلى بدر.

وقال الواقديّ: وكان قُزْمان من المنافقين، وكان قد تخلّف عن أحُد، فلما أصبح عَيّره نساء بني ظَفَر، فقلن: يا قُرْمان، قد خرج الرجال وبقيت! استحي يا قُرْمان، ألا تستحيي ممّا صنعت! ما أنت إلاّ امرأة، خرج قومك وبقيت في الدار! فأحفظنَه، فدخل بيته، فأخرَج قوسه وجُعبته وسيفَه – وكان يعرف بالشجاعة – وخرج يعدو، حتّى انتهى إلى رسول الله ﷺ وهو يسرِّي صفوف المسلمين، فجاء من خلِّف الصف، حتى انتهى إلى الصفّ الأول، فكان فيه، وكان أوّل مَنْ رَمي بسهم من المسلمين، جعل يرسلُ نَبْلاً كأنّها الرماح، وإنه ليكِتّ كتِيت الجمل ثم صار إلى السيف، ففعل الأفاعيل، حتى إذا كان آخر ذلك قَتَل نفسه. وكان رسول الله عظي إذا ذكره قال: من أهل النار. قال: فلما انكشف المسلمون، كسر جفن سيفه وجعل يقول: الموتُ أحسن من الفِرار. يا للأوَّس! قاتلوا على الأحساب، واصنعوا مثل ما أصنع. قال: فيدخل بالسّيف وسط المشركين، حتى يقال: قد قتِل، ثم يطلع فيقول: أنا الغلام الظُّفَريّ، حتى قَتَل منهم سبعة، وأصابته الجراحة، وكثّرت فيه، فوقع فمرّ به قَتادة بن النعمان، فقال له: أبا الغيداق، قال قزمان: لبَّيك، قال: هنيئاً لك الشهادة! قال قزمان: إنَّى والله ما قاتلتُ يا أبا عمرو على دين ما قاتلت إلا على الحِفاظ، أن تسير قريش إلينا فتطأ سعَفنا، قال: فَآذَتُه الجراحة فقتل نفسه، فقال النبي عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللَّهِ يَوْيَدُ هَذَا اللَّذِينَ بِالرَّجِلِ الفاجر، (٢٠).

€) €)

**(S)** 

· BAB · ( 771) · BAB · BAB · BAB · BAB ·

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه رقم: ١٢٢١.

<sup>﴿</sup> ٣) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر (٣٠٦٢) ومسلم في الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١١١)، وأحمد في مسنده (٨٠٢٩) والدارمي في السير، باب إن شاء الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر (٢٥١٧).

قال الواقديّ: وتقدّم رسول الله ﷺ إلى الرّماة، فقال: «احموا لنا ظهورَنا، فإنا نخاف أن نؤتًى مِنْ وراثنا، والزموا مكانكم، لا تبرخوا منه، وإن رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم، فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقتَل، فلا تعينونا، ولا تدفعوا عنّا. اللهمّ إني أشهدك عليهم، ارشقُوا خيلهم بالنّبل، فإن الخيل لا تقدم على النّبل، (١١)، وكان للمشركين مجنّبتان: ميمنة عليها خالد بن الوليد، وميسرَة عليها عِكْرمة بن أبي جهل.

قال الواقديّ: وعمل رسول الله عليه النفسه مَيمنة وميسرة، ودفع اللّواء الأعظم إلى مصعب بن عُمَير، ودفع لواء الأوْس إلى أسَيْد بن خُضَير، ولواء الخزرج إلى سعد بن عبادة -وقيل: إلى الحُباب بن المنذر – فجعلت الرماة تحمِي ظهور المسلمين، وترشق خيلَ المشركين بالنَّبل، فولَّت هاربه، قال بعض المسلمين: والله لقد رَمَقْتُ نبلنا يومئذٍ، ما رأيت سهماً واحداً ممّا يرمى به خيلَهم يقع في الأرض، إمّا في فرس أو في رجل، ودنا القوم بعضهم من بعض، وقدَّموا طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم، وصفُّوا صفوفهم، وأقاموا النِّساء خلَّف الرجال يضربن بين أكتافهم بالأكبار والدَّفوف، وهند وصواحبها يحرّضْن ويذمّرن الرجال، ويذكرن مَنْ أصيب ببدر، ويقلن:

نسحسنُ بسنسات طسارِقَ نسمسي على النَّهُ مَارِقُ إِنْ تُسقسبلوا نسعانِينَ أوتسدبرُوا نسفسارِق فسراق غسيسر وامسق

قال الواقديّ: وبرز طلحة، فصاح: مَنْ يبارز؟ فقال عليٌّ عَلِيَّ لله: هل لك في مبارزتي؟ قال: نعم، فبرزا بين الصّفين ورسول الله عليه جالس تحت الرّاية، عليه دِرْعان ومغفر وبيضته، فالتقيا، فبدره عليٌّ عَلَيْتُلِيرٌ بضربة على رأسه، فمضى السيف حتى فلَق هامَته إلى أن انتهى إلى لحيته فوقع، وانصرف عليٌّ ﷺ، فقيل له: هلاَّ ذَفَفَت عليه! ِقال: إنه لما صرع استقبلني بعورته، فعطفتْني عليه الرّحم، وقد علمت أن الله سيقتله، هو كبش الكتيبة.

قال الواقديّ، وروِي أنّ طلحة حمل على عليّ ﷺ، فضربه بالسيف، فاتقاه بالدّرَقة، فلم يصنع شيئاً، وحمل عليّ عُلِيَّكُم وعلى طلحة درع ومغْفر، فضربه بالسيف، فقطع ساقيه، ثم أراد أن يذفُّف عليه، فسأله طلحة بالرَّحم ألا يفعل، فتركه ولم يذفُّف عليه.

قال الواقديّ: ويقال: إنّ علياً عَلَيْتُلِلا ذفّف عليه، ويقال: إنّ بعض المسلمين مرّ به في المعركة فذفَّف عليه. قال: فلما قتل طلحة سرّ رسول الله عليه وكبّر تكبيراً عالياً وكبّر

, 00 · 00 · , · 00 · 00 · (YTY) · 00 · 00 · 00 · 00 · 00

<sup>(</sup>١) أخرج أحمد، نحوه في «المسند»، كتاب: مسند بني هاشم، باب: مسند عبد الله بن عباس (٢٦٠٤)، والطبراني في «الكبير» (١٠٧٣١) دون قوله: «اللهم إني أشهدك... إلخ».

المسلمون، ثم شدّ أصحاب رسول الله على كتائب المشركين، فجعلوا يضربون وجوهَهم، حتى انتقضت صفوفهم، ولم يقتل إلاّ طلحة بن أبي طلحة وحده.

قال الواقديّ: ثم حمل لواءً المشركين بعد طلحة أخوه عثمان بن أبي طلحة، وهو أبو شيبة، فارتجز وقال:

أن تُسخيضبَ السطّعندة أو تَسندقّا إنّ عَــلَــى ربّ الــلــواء حــقــا فتقدّم باللواء والنسوة خلفه، يحرّضن ويضربن بالدفوف، فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رحمه الله، فضربه بالسيف على كاهله، فقطع يده وكتِفه، حتى انتهى إلى مُؤتَّزرِه فبدا سَخْره،

ورجع، فقال: أنا ابن ساقي الحجيج، ثم حمل اللواء أخوهما أبو سعد بن أبي طلحة، فرماه سعد بن أبي وقاص ُفأصاب حنجرته - وكان دراعاً، وعليه مغفر لا رفرف عليه، وعلى رأسه بيضته فأدلع لسانه إدلاع الكلب.

قال الواقديّ: وقد روي أنّ أبا سعد لما حمل اللواء، قام النساء خلفه يقلن: ضرباً بنب عسب إلدار ضرباً حسماة الأذبار ضرباً بكل بستار

قال سعد بن أبي وقاص: فأحمِل عليه فأقطع يدّه اليمني، فأخذ اللواء باليد اليسري، فأضربه على يده اليسرى، فقطعتها، فأخذ اللواء بذراعيه جميعاً وضُمَّه إلى صدره، وحنى عليه ظهرَه. قال سعد: فأدخِلُ سيَة القوس بين الدّرع والمِغفر، فأقلع المغفر، فأرمي به وراء ظهره، ثم ضربته حتى قتلته، وأخذت أسلبُه درعه، فنهض إليّ سُبيع بن عبد عوف ونفر معه فمنعوني سلبه، وكان سلبه أجود سلب رجل من المشركين. درع فضفاضة، ومِغْفر وسيف جيّد، ولكن

قال الواقديّ: وهذا أثبَت القولين.

قلت: شتّان بين عليّ وسعد! هذا يجاحش على السَّلَبِ ويتأسّف على فواته، وذلك يقتل عمرو بن عبد وَدّ يوم الخندق، وهو فارس قريش وصنديدها ومبارزه، فيعرض عن سلبه، فيقال له: كيف تركت سَلَبه وهو أنفس سلب! فيقول: كرهت أن أبزّ السّبيّ ثيابه، فكأنّ حبيباً عناه بقوله: إنّ الأسودَ أسودُ الغابِ همَّتُها يوم الكريهة في المسلوب لا السَّلبِ

قال الواقديّ: ثم حمل لواء المشركين بعد أبي سعد بن أبي طلحة مسافع بن أبي طلجة،

(F) (B)

فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقتله، فحمل إلى أمّه سلافة بنت سعد بن الشهيد، وهي مع النساء بأحُد، فقالت: من أصابك؟ قال: لا أدري، سمعته يقول: خُذَها وأنا ابن الأقلح، فقالت: أقُلَحِيّ والله! أي هو من رهطي – وكانت من الأوس.

قال الواقديّ: ورويَ أنّ عاصماً لما رماه، قال له: خذها وأنا ابن كسرة، وكانوا يقال لهم في الجاهلية: بنو كِسَر الذهب، فقال لأمه: لا أدري، إلاّ أني سمعته يقول: خذها وأنا ابن كسرة، فقالت سُلافة: أوسيّ والله كسريّ، أي أنه منّا، فيومئذٍ نذرت سلافة أن تشرب في قَحْف رأس عاصم بن ثابت الخمر، وجعلت لمن جاءها به مائة من الإبل.

قلت: فلما قتله المشركون في يوم الرَّجيع أرادوا أن يأخذوا رأسَه، فيحملوه إلى سُلافة فحمته الدُّبْر يومه ذلك، فلما جاء اليل فظنوا أنَّ الدُّبْر لا تحميه ليلاً، جاء الوادي بسيل عظيم، فذهب برأسه وبدنه. اتفق المؤرخون على ذلك.

قال الواقديّ: ثم حمل اللواء بعد الحارث أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة، فقتله الزُّبير بن العوَّام، ثم حمله أخوه الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة، فقتله طلحة بن عبيد الله، ثم حمله أرطاة بن عبد شُرحببل، فقتله عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُلِلاً، ثم حمله شريح بن قانط، فقتل لا يُذرى مَنْ قتله، ثم حمله صُواب، غلام بني عبد الدار، فاختلف في قاتله فقيل: قتله عليّ بن أبي طالب عَلَيْتُلِهُ، وقيل سعد بن أبي وقاص. وقيل: قُزمان، وهو أثبت الأقوال.

قال الواقديّ: انتهى قُزمان إلى صُواب، فحمل عليه، فقطع يده اليمني، فاحتمل اللواء باليسرى فقطع اليسرى، فاحتضن اللواء بذراعيه وعَضُديُّه، وحَنَى عليه ظهره، وقال: يا بني عبد الدّار، هل اغذرت؟ فحمل عليه قررمان فقتله

قال الواقديّ: وقالوا: ما ظفّر الله تعالى نبيّه في موطن قَطّ ما ظفّره وأصحابه يوم أحُد، حتى عصوا الرسول ﷺ، وتنازعوا في الأمر، لقد قتل أصحاب اللواء وانكشف المشركون منهم لا يلوون، ونساؤهم، يدعون بالويل بعد ضرب الدَّفاف والفرح.

قال الواقديّ: وقد روى كثير من الصحابة ممّن شهد أحُداً، قال كلّ واحد منهم: والله إنّي لأنظر إلى هند وصواحبها منهزماتٍ، ما دون أخذهنّ شيءٌ لمن أراده، ولكن لا مردّ لقضاء الله. قالوا: وكان خالد بن الوليد كلِّما أتى من قِبَل ميسرة النبي ﷺ ليجوز حتى يأتيهم من قبل السَّفح، تردّه الرُّماة، حتى فعل وفعلوا ذلك مراراً، ولكن المسلمين أتُوا من قبل الرّماة، أنّ رسول الله ﷺ أوعز إليهم فقال: «قوموا على مصافّكم هذه فاحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا قد ﴿ غنمنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نُقتلُ فلا تنصرونا، فلمّا انهزم المشركون، تبعهم المسلمون

يضعون السُّلاح فيهم حيث شاؤوا حتى أجهزوهم عن المعسكر، ووقعوا ينتهبونه. قال بعض الرماة لبعض: لم تقيمون هاهنا في غير شيء! قد هزم الله العدوُّ، وهؤلاء إخوانكم ينهبون عسكرهم، فادخلوا عسكر المشركين، فاغنموا مع إخوانكم، فقال بعضهم: ألم تعلموا أنَّ رسول الله عظيم قال لكم: «احمُوا ظهورنا، وإن غنمنا فلا تشركونا،، فقال الأخرون: لم يُرِدُ رسول الله على هذا، وقد أذل الله المشركين وهزمهم، فادخلوا العسكر، فانتهبوا مع إِخوانكم. فلمّا اختلفوا خطبَهم أميرُهم عبد الله بن جُبَير، وكان يومئذٍ معلَماً بثياب بيض، فحمد الله وأمرهم بطاعة رسوله، وألاّ يخالف أمره، فعصوُّه، وانطلقوا فلم يبقَ معه إلاّ نفيْرٌ ما يبلغون العشرة، منهم الحارث بن أنس بن رافع، يقول: يا قوم، اذكروا عهد نبيَّكم إليكم، وأطيعوا أميرَكم. فأَبَوًا، وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتهبون، وخلُّوا الْجَبَل، وانتقضت صفوف المشركين، واستدارت رحالهم، ودارت الريح - وكانت إلى أن انتقض صفّهم صباً، فصارت دُبُوراً - فنظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلَّة أهله، فكرَّ بالخيل، وتبعه عكرمة بالخيل، فانطلقا إلى موضع الرماة، فحملوا عليهم، فرماهم القوم حتى أصيبوا، ورمي عبد الله بن جُبير حتى فنيتْ نَبْله، ثم طاعن بالرمّح حتى انكسر، ثمّ كسر جفن سيفه، فقاتل حتى قتِل، وأفلت جُعَيل بن سراقة وأبو بُرْدة بن نِيَار بعد أن شاهدا قتل عبد الله بن جُبَير، وكان آخر من انصرف من الخيل، فلحقا بالمسلمين.

قال الواقديّ: فروى رافع بن خديج، قال: لما قتل خالد الرّماة أقبلُ بالخيل وعكرمة بن أبي جهل يتلوه، فخالطُنا وقد انتقضت صفوفنا، ونادي إبليس – وتصور في صورة جُعِيل بن سراقة: إنَّ محمداً قد قتِل! ثلاث صرخات، فابتلِيَ يومئذٍ جُعَيل بن سراقة ببليَّة عظيمة حين تصوّر إبليس في صورته، وإن جُعَيلاً ليقاتل مع المسلمين أشدّ القتال، وإنّه إلى جنب أبي بُرُدة بن نِيَار وخوّات بن جُبير. قال رافع بن خُدَيج: فوالله ما رأينًا دوُّلةً كانت أسرع من دولة المشركين علينا، وأقبل المسلمون على جُعَيل بن سراقة يريدون قتله، يقولون: هذا الذي صاح أنَّ محمداً قد قُتِل، فشهد له خَوّات بن جبير وأبو بُرّدة، أنّه كان إلى جنبهما حين صاح الصائح، وأنّ

قال الواقديّ: فروى رافع، قال: أتينا من قِبَل أنفسنا، ومعصية نبيّنا، واختلط المسلمون، وصاروا يقتلون ويضرب بعضهم بعضاً، وما يشعرون بما يصنعون من الدُّهُش والعَجَل، وقد جرِح يومئذٍ أَسَيْد بن خُضَير جرحيْن، ضربه أحدهما أبو بردة بن نِيَار، وما يدري، يقول: خذها وأنا الغلام الأنصاريّ، وكرّ أبو زعنة في حَوْمة القتال، فضرب أبا بردة ضربتيْن، ما يشعر أنه هو، يقول: خذها وأنا أبو زُعْنة، حتى عرفه بعد، فكان إذا لقيَه، قال: انظر ما صنعت بي، فيقول أبو زُغنة: وأنت فقد ضربت أسَيْد بن خضير ولا تشعر! ولكن هذا الجرح في سبيل الله،

**(4)** 

فذكِر ذلك لرسول الله عَلَيْهِ ، فقال: «هو في سبيل الله يا أبا بُردة، لك أجره، حتى كأنّك 👺 ضربك أحد المشركين، ومَنْ قُتِل فهو شهيد».

قال الواقديّ: وكان الشيخان: حُسيل بن جابر ورفاعة بن وَقْش شيخين كبيرين، قد رفعا في الآطام مع النَّساء، فقال أحدهما لصاحبه: لا أبالك! ما نستبقي من أنفسنا! فوالله ما نحنُ إلاّ هامة اليوم أو غدٍ، وما بقي من أجلنا قدر ظِمْء دابة، فلو أخذنا أسيافنا فلحقنا برسول الله ﷺ يْ لَعَلَّ اللَّهُ يَرَزُقْنَا الشَّهَادَةُ! قَالَ: فَلَحَقًا بَرُسُولَ اللَّهُ ﷺ، فَأَمَّا رَفَاعَةً فَقَتْلُهُ الْمُشْرِكُونَ، وأما حُسَيل بن جابر فالتفّت عليه سيوفُ المسلمين، وهم لا يعرفونه حين اختلطوا، وابنه حذيفة يقول: أبي أبي! حتى قتِل، فقال حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، ما صنعتم! فزاد به عند رسول الله ﷺ خيراً، وأمر رسول الله بديته أن تخرج، ويقال: إنَّ الذي أصابه عتبة بن 😁 مسعود، فتصدّق حذيفة ابنه بدمه على المسلمين.

قال الواقديّ: وأقبل يومئذٍ الحُباب بن المنذر بن الجَموح يصيح: يا آل سلمة! فأقبلوا عُنُقاً واحداً : لبَّيك داعي الله، لبَّيك داعيَ الله! فيضرب يومثذٍ جَبَّار بن صخر ضربة في رأسه مثقلة وما يدري، حتى أظهروا الشعّار بينهم، فجعلوا يصيحون: أمِتْ أمِتْ! فكفّ بعضُهم عن بعض.

قال الواقديّ: وكان نسطاس مولى ضرار بن أميّة ممنّ حضر أحُداً مع المشركين، ثم أسلم بعد، وحسُن إسلامه، فكان يحدّث، قال: قد كنت ممّن خلف في العسكر يومئذٍ، ولم يقاتل معهم عبد إلا وحشيّ وصُواب غلام بني عبد الدّار، فكان أبو سفيان صاح فيهم: يا معشرَ قريش، خلُّوا غلمانَكم على متاعكم يكونوا هم الذين يقومون على رحالكم، فجمعنا بعضها إلى بعض، وعَقَلْنا الإبل، وانطلق القوم على تعبيتهم، ميمنة وميسرة وألبسنا الرحال الأنطاع(١٠، ودنا القوم بعضهم من بعض، فاقتتلوا ساعة، وإذا أصحابنا منهزمونً، فدخل المسلمون معسكرنا، ونحن في الرحال، فأحدقوا بنا، فكنت فيمن أسِرُوا، وانتهبوا المعسكر أقبح انتهاب، حتى إنّ رجُلاً منهم قال: أين مالُ صفوان بن أميّة؟ فقلت: ما حمل إلا نفقة في الرَّحْل، فخرج يسوقني حتى أخرجتُها من العَيْبة (٢) خمسين ومائة مثقال ذهباً، وقد ولَّى أصحابنا وأيسنا منهم، وانحاش النّساء، فهنّ في حُجُرهنّ سِلْمٌ لمن أرادهنّ، فصار النهب في أيدي

قال نسطاس: فإنَّا لعلَى ما نحنُ عليه من الاستسلام، ونظرتُ إلى الجبل، فإذا خيل مقبلة تركض، فدخلوا العسكر، فلم يكن أحد يردّهم، قد ضيّعت الثغور التي كان بها الرّماة وجاؤوا

· 500 · 600 · (777)· 600 · 36 · 600 · 600 · 600

<sup>(</sup>١) الأنطاع: جمع نِطْع: وهو بساط من الأديم. القاموس المحيط، مادة (نطع).

<sup>(</sup>٢) العيبة: وعاء من أدم، يكون فيها المتاع. اللسان، مادة (عيب).

إلى النَّهب والرماة ينتهبون، وأنا أنظر إليهم متأبَّطي قسيُّهم وجعابَهم، كلُّ واحد منهم في يديه أو حضنه شيء قد أخذه، فلما دخلتْ خيلنا دخلت على قوم غارّين آمنين، فوضعوا فيهم السيوف، فقتلوهم قتلاً ذريعاً، وتفرّق المسلمون في كلّ وجه، وتركوا ما انتهبوا، وأجلوا عن عسكرنا، فارتجعنا بعد، لم نفقد منه شيئاً، وخلُّوا أسرانا، ووجدنا الذَّهب في المعركة، ولقد رأيت يومئذٍ رجلاً من المسلمين ضمّ صفوان بن أميّة إليه ضَمّةً ظننت أنه سيموت، حتى أدركته وبه رَمَق، فوجأت ذلك المسلم بخنجر معي، فوقع، فسألت عنه، فقيل: رجل من بني ساعدة. ثم هداني الله بعد للإسلام.

قال الواقديّ: فحدثني ابن أبي سبّرة، عن إسحاق بن عبد الله، عن عمر بن الحكم، قال: ما علمنا أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ الذين أغاروا على النَّهُب فأخذوا ما أخذوا من الذهب بقي معه من ذلك شيء يرجع به حيث غشيّنا المشركون، واختلفوا إلا رجلين: أحدهما عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، جاء بمِنطقة وجدها في العسكر، فيها خمسون ديناراً فشدّها على حَقُويه من تحت ثيابه، وجاء عبّاد بن بشر بصُرّة فيها ثلاثة عشر مثقالاً ألقاها في جَيْب قميصه، وفوقها الدّرع وقد حزم وسطه، فأتيا بذلك رسول الله ﷺ فلم يخّمسه ونفّلهما إياه.

قال الواقديّ: وروى يعقوب بن أبي صعصعة، عن موسى بن ضمرة، عن أبيه، قال: لما صاح الشَّيْطان أزبُّ العقبة، أن محمداً قد قتل لما أراد الله عزّ وجلّ من ذلك، سُقِط في أيدي المسلمين، وتفرِّقوا في كلِّ وجه، وأصعدوا في الجبل، فكان أوِّل مَنْ بشِّرهم بكونٍ رسول الله ﷺ سالماً كعبُ بن مالك. قال كعب: عرفته، فجعلت أصيح: هذا رسول الله! وهو يشير إليّ بإصبعه على فيه: أن أسكت.

قال الواقديّ: وروت عميرة بنت عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيها، قالت: قال أبي لمّا انكشف الناس: كنت أوَّل مَنْ عرف رسول الله ﷺ وبشَّرت به المسلمين حيًّا سويًّا، عرفت عينيه من تحت المِغْفَر، فناديت: يا معشرَ الأنصار! أبشروا، فهذا رسول الله ﷺ، فأشار إلىّ رسول الله ﷺ أن أصمت: قال: ودعا رسول الله ﷺ بكعب، فلبس لأمته، وألبس كعباً لأمة نفسِه، وقاتل كعب يومثذٍ قتالاً شديداً، جرح سبعة عشر جرحاً.

قال الواقديّ: وحدّثني ابنُ أبي سُبْرة عن خالد بن رباح، عن الأعرج، قال: لما صاح الشيطان إنّ محمداً قد قُتِلَ، قال أبو سفيان بن حرب: يا معشرَ قريش، أيّكم قتل محمداً؟ قال ابن قميئة: أنا قتلته. قال: نسوِّرك كما تفعل الأعاجم بأبطالها. وجعل أبو سفيان يطوفُ بأبي عامر الفاسق في المعركة، هل يرى محمداً بين القتلى! فمرّ بخارجة بن زيد بن أبي زُهير، فقال: يا أبا سفيان، هل تدرِي مَنْ هذا؟ قال: لا، قال: هذا خارجة بن زيد، هذا أسيد بني الحارث بن الخزرج، ومرّ بعباس بن عبادة بن نَضْلة إلى جنبه، قال: أتعرفه؟ قال: لا، قال:

15 - 500 - 1 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1

هذا ابن قوقل، هذا الشريف في بيت الشرف، ثم مرّ بذكوان بن عبد قيس، فقال: وهذا من ﴿ ساداتهم، ثم مرّ بابنه حنظلة بن أبي عامر، فوقف عليه، فقال أبو سفيان: مَن هذا؟ قال: هذا أعزّ مَن هاهنا عليّ، هذا ابني حنظلة. قال أبو سفيان: ما نرى مصرع محمد، ولو كان قَتِل لرأيناه، كذب ابن قميئة. ولقي خالد بن الوليد، فقال: هل تبيّن عندك قتل محمد؟ قال: لا، رأيتُه أقبل في نفر من أصحابه مصعدين في الجبل، فقال أبو سفيان: هذا حقّ، كذب ابن قميئة،

قلت: قرأت على النقيب أبي يزيد رحمه الله هذه الغَزَاة من كتاب الواقديّ، وقلت له: كيف جرى لهؤلاء في هذه الوقعة؟ فإني أستعظم ما جَرَى! فقال: وما في ذلك ممّا تستعظمه! حَمَل قلب المسلمين من بعد قتل أصحاب الألوية على قُلْب المشركين، فكسره فلو ثبتت مجنّبتا ﴿ رسول الله اللَّمَانَ فيهما أسيد بن خُضَير والحُباب بن المنذر بإزاء مجنَّبتي المشركين، لم ينكسر عسكر الإسلام، ولكن مجنّبتا المسلمين أطبقت إطباقاً واحداً على قُلْب المشركين، مضافاً إلى قلب المسلمين، فصار عسكر رسول الله ﷺ قُلْباً واحداً، وكتيبة واحدة، فحطمه قلب قريش خَطْمة شديدة. فلمّا رأت مجنّبتا قريش أنّه ليس بإزائها أحدّ، استدارت المجنّبتان من وراء عسكر المسلمين، وصمد كثير منهم للرّماة الذين كانوا يحمون ظهر المسلمين، فقتلوهم عن أخرهم؛ لأنهم لم يكونوا ممن يقومون لخالد وعكرمة، وهما في ألفي رجل، وإنما كانوا خمسين رجلاً، لاسيّما وقد ترك كثير منهم مركزه وشرِه إلى الغنيمة، فأكبّ على النّهب.

قال رحمه الله: والذي كسر المسلمين يومئذٍ، ونال كلّ منال خالد بن الوليد، وكان فارساً شجاعاً، ومعه خيل كثيرة، ورجال أبطال موتورون، واستدار خَلْف الجبل، فدخل من الثّغرة التي كان الرّماة عليها، فأتاه من وراء المسلمين، وتراجع قلب المشركين بعد الهزيمة، فصار المسلمون بينهم في مثل الحلقة المستديرة، واختلط النّاس، فلم يعرف المسلمون بعضُهم بعضاً ، وضرب الرجل منهم أخاه وأباه بالسّيف وهو لا يعرفه لشدّة النَّقْع والغبار ، ولما اعتراهم من الدَّهَش والعَجَلة والخوف، فكانت الدَّبْرة عليهم، بعد أن كانت لهم، ومثل هذا يجري دائماً ﴿ فِي الحرُّبِ.

فقلت له رحمه الله: فلمّا انكشفَ المسلمون، وفرّ منهم مَنْ فَرّ، ما كانت حال رسول الله ﷺ؟ فقال: ثبَت في نفرٍ يسير من أصحابه يحامون عنه.

فقلت: ثم ماذا، قال: ثم ثابت إليه الأنصار، وردّت إليه عُنُقاً واحداً بعد فرارهم وتفرّقهم، إلى المسلمون عن المشركين وكانوا ناحية، ثم التحمت الحرب، واصطدم الفَيْلُقان. الله المُعْلُقان.

قلت: ثم ماذا؟ قال: لم يزل المسلمون يحامُون عن رسول الله عليه ، والمشركون رجي يتكاثرون عليهم، ويقتلون فيهم حتى لم يبقَ من النهار إلا القليل والدُّولة للمشركين.

قلت: ثمّ ماذا؟ قال: ثمّ علم الذين بقوا من المسلمين أنّه لا طاقة لهم بالمشركين، فأصعدوا في الجبل فاعتصموا به.

فقلت له: فرسول الله ﷺ ما الذي صنع؟ فقال: صعّد في الجبال.

قلت له: أفيجوز أن يقال: إنه فرَّ؟ فقال: إنَّما يكون الفرار ممَّن أمعن في الهرب في الصحراء والبَيْداء، فأمّا من الجبل مطلِّ عليه وهو في سفحه، فلمّا رأى مالا يعجبه أصعد في الجبل، فإنَّه لا يسمّى فارًّا. ثم سكت رحمه الله ساعة، ثم قال: هكذا وقعت الحال، فإن شئتَ أن تسمّي ذلك فراراً فسمُّه، فقد خرج من مكة يوم الهجرة فارًّا من المشركين، ولا وَصْمَة عليه في ذلك.

فقلت له: قد روى الواقديّ عن بعض الصحابة، قال: لم يبرحُ رسول الله عليه ذلك اليوم شبراً وحداً، حتى تحاجزت الفئتان! فقال: دغ صاحب هذه الرواية فليقل ما شاء، فالصحيح ما ذكرته لك، ثم قال: كيف يقال: لم يزلُ واقفاً حتى تحاجزت الفئتان! وإنما تحاجزا بعد أن ناداه أبو سفيان، وهو في أعلى الجبل بما ناداه، فلما عرف أنَّه حيٌّ وأنَّه في أعلى الجبل، وأن الخيل لا تستطيع الصُّعود إِليه، وأنَّ القوم إن صعدوا إليه رجَّالة لم يثقُوا بالظُّفَر به؛ لأنَّ معه أكثر أصحابه وهم مستميتون إن صعّد القوم إليهم، وأنهم لا يقتلون منهم واحداً حتى يقتلوا منهم اثنين أو ثلاثة؛ لأنهم لا سبيل لهم إلى الهرَب، لكونهم محصورين في ذَرُو واحد، فالرجل منهم يحامي عن خَيْط رقبته – كفُّوا عنِ الصعود وقنعوا بما وصلوا إليه منْ قتل مَنْ قتلوه في الحرب، وأمَّلُوا يوماً ثانياً يكون لهم فيه الظُّفر الكلِّيِّ بالنبيّ ﷺ؛ فرجعوا عنهم وطلبوا مكّة.

وروى الواقديّ عن أبي سَبْرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فرُوة، عن أبي الحويرث، عن نافع بن جُبير، قال: سمعت رجلاً من المهاجرين يقول: شهدت أُحُداً، فنظرت إلى النَّبل يأتِي من كلّ ناحية، ورسول الله عَلَيْكِ في وسطها كلّ ذلك يصرف عنه، ولقد رأيتُ عبدَ الله بن شهاد الزهريّ يقول يومئذٍ: دُلُونِي على محمّد، فلا نجوتُ إن نجا! وإنّ رسول الله ﷺ إلى جنبه، معه أحد، ثم جاوزه، ولقي عبد الله بن شهاب صفوان بن أمية، فقال له صفوان: تُرِحتً! هلا ضربت محمداً، فقطعت هذه الشأفة، فقد أمكنك الله منه! قال ابن شهاب: وهل رأيتُه؟ قال: نعم أنتَ إلى جنبه، قال: والله ما رأيتُه، أحلف بالله إنّه منّا لممنوع، خرجنا أربعة تعاهدنا ونعاقدنا على قتله، فلم نخلص إلى ذلك.

قال الواقديّ: فروى نملة – واسم أبي نملة عبد الله بن معاذ، وكان أبوه معاذ أخا البَرَاء بن معرور لأمّه - قال: لمّا انكشف المسلمون ذلك اليوم نظرت إلى رسول الله ﷺ وما معه أحد إلا نُفَير قد أحدقُوا به من أصحابه من المهاجرين والأنصار، فانطلقوا به إلى الشُّعْب وما للمسلمين لواء قائم ولا فِئة ولا جمع، وإنَّ كتائبُ المشركين لتحوشهم مقبلة ومُذْبرة في الوادي، يلتقون ويفترقون ما يرؤن أحداً يردّهم.

قال الواقديّ: وحدثني إبراهيم بن محمد بن شُرحبيل العبدريّ، عن أبيه، قال: حمل مصعب اللَّواء، فلما جال المسلمون ثبت به مصعب قبل ابن قميئة، وهو فارس، فضرب يد مصعب فقطعها، فقال مصعب: ﴿ وَمَا يُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ (١) وأخذ اللواء بيده اليسرى، وحنَى عليه فضربه فقطع اليسرى، فضمّه بعضديه إلى صدره، وهو يقول: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾، ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه، واندق الرمح، ووقع مُضعَب وسقط اللُّواء، وابتدرَه رجلان من بني عبد الدَّار، سويبط بن حَرْملة وأبو الرُّوم، فأخذه أبو الرُّوم، فلم يزل بيده حتَّى دخل به المدينة، حين انصرف المسلمون.

قال الواقديّ: وقالوا: إنّ رسول الله لما لحمه القتال، وخلص إليه وذبّ عنه مصعب بن عمير وأبو دُجَانة، حتى كَثُرت به الجِراحة، جعل رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ رجلٌ يشرِي نفسه؟ " فوثب فئة من الأنصار خمسة ، منهم عُمارة بن زياد بن السَّكن ، فقاتل حتى أثبت ، وفاءت فئة من المسلمين حتى أجهضوا أعداء الله، فقال رسول الله عَلَيْكِ لعُمارة بن زياد: «اذْنُ منِّي"، حتى وسده رسول الله عليه قدّمه، وإنّ به لأربعة عشر جُرْحاً حتى مات، وجعل رسول الله عَلَيْ يَذَمُر النَّاس ويحضِّهم عَلَى القتال، وكان رجالٌ من المشركين قد أَذْلَقُوا المسلمين بالرّمي: منهم حيّان بن العرِقة وأبو أسامة الْجُشمِيّ، فجعل النبي ﷺ يقول لسعد: «ارم فداك أبي وأمّي!» فرمى حيّان بن العرقة بسهم فأصاب ذَيْل أمّ أيْمن، وكانت جاءت يومئذٍ تسقِي الجرحي، فقلبها، وانكشف ذَيلَها عنها، فاستغرب حيّان بن العرقة ضحكاً، وشقّ ذلك على رسول الله ﷺ، فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهماً لا نصلَ له، وقال: ارم به، فرمي فوضع السّهم في ثغرة نحر حيّان، فوقع مستلقياً، وبدت عورته. قال سعد: فرأيت النبيّ ﷺ ضحِك يومنذٍ حتى بدت نواجذه، وقال استقاد لها سعد، أجاب الله دعوتَك، وسدّد رميّتك، ورمى يومئذٍ مالك بن زهير الْجُشمِيّ أخو أبي أسامة الْجُشَمِيّ المسلمين رمياً شديداً، وكان هو وريَّان بن العرقة قد أسرعًا في أصحاب رسول الله ﷺ، وأكثرا فيهم القتل يستتران بالصُّخر. ويرميان، فبيناهم على ذلك أبصر سعد بن أبي وقّاص مالكَ بن زهير يرمِي من وراء صخرة قد رمي، وأطلع رأسَه، فيرميه سعد، فأصاب السُّهمُ عينه، حتى خرج من قَفاه، فترى في السماء قامة، ثم رجع فسقط، فقتله الله عزَّ وجلَّ.

قال الواقديّ،: ورمى رسول الله عليه عن قوسِه يومئذٍ حتى صارت شُظَايا، فأخذها قتادة بن النعمان، وكانت عنده، وأصيبت يومئذٍ عن قَتادة حتى وقعت على وَجْنَتِه. قال قتادة: فجئت إلى رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسولَ الله، إن تحتي امرأة شابّة جميلة، أحبّها وتحبُّني،

1 - 000 · 00 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000 · 000

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٤٤.

وأنا أخشى أن تقذر مكان عينيّ، فأخذها رسول الله ﷺ فردّها وانصرف بها، وعادت كما كانت، فلم تضرب عليه ساعة من ليل ونهار، وكان يقول بعد أن أسنّ: هي أقوى عينيّ -وكانت أحسنهما .

قال الواقديّ: وباشر رسول الله عليه القتالَ بنفسه، فرمي بالنّبل حتى فنيت نبله، وانكسرت سِيَةً قوسِه، وقبل ذلك انقطع وتره، وبقيَتْ في يده قطعة تكون شبراً في سِيَة القوس، فأخذ القوس عُكَاشة بن مِحْصن يُوِتره له، فقال: يا رسولَ الله، لا يبلغ الوتر، فقال مدّه يبلغ، قال عُكَاشة: فوالذي بعثه بالحقّ لمددته حتى بلغ، وطويت منه ليتين أو ثلاثة على سِيَة القوس، ثم أخذَه رسول الله ﷺ، فما زال يرامي القوم، وأبو طلحة أمامه يستره متْرساً عنه، حتى نظرت إلى سيَة قوسه قد تحطَّمَتْ، فأخذها قتادة بن النعمان.

قال الواقديّ: وكان أبو طلحةً يوم أُحُد قد نَثَلَ كِنانته بين يدي النبي ﷺ، وكان رامياً، وكان صيَّتاً فقال رسول الله ﷺ: «لصَوْتُ أبي طلحة في الجيش خيرٌ من أربعين رجلاً»، وكان في كنانته خمسون سهماً نَثَلها بين يدي رسول الله عليه الله وجعل يصيح: نفسي دون نفسك يا رسول الله! فلم يزل يرمي بها سهماً سهماً، وكان رسول الله عليه عللع رأسه من خلَّف أبي طلحة بين أذنِه ومنكبه، ينظر إلى مواقع النَّبْل حتى فنيت نبلُه، وهو يقول: نحرِي دون نحرِك! جعلني الله فداك! قالوا: إنه كان رسول الله ﷺ، لَيَأْخَذَ العود من الأرض فيقول: «ارم يا أبا طلحة، فيرمي به سهماً جَيِّداً.

قال الواقديّ: وكان الرُّماة المذكورون من أصحاب رسول الله ﷺ جماعة: منهم سعد بن أبي وقاص، وأبو طلحة، وعاصم بن ثابت، والسائب بن عثمان بن مظعون، والمقداد بن عمرو، وزيد بن حارثة، وحاطب بن أبي بَلْتعة، وعُتْبة بن غَزْوان، وخِراش بن الصّمّة، وقطبة بن عامر بن حديدة، وبشّر بن البَرَاء بن معرور، وأبو نائلة مَلكان بن سلامة، وقتادة بن النعمان

قال الواقديّ: ورمي أبو رِهُمِ الغِفاريّ بسهم فأصاب نحرَه، فجاء إلى رسول الله عَلَيْكِ فبصق عليه، فبرأ، فكان أبو رهم بعد ذلك يسمى المنحور(١٠).

وروى أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد اللغويّ، غلام ثعلب، ورواه أيضاً محمد بن المشركين، وقصدته كتيبة من بني كنانة، ثم من بني عبد مناة بن كنانة، فيها بنو سفيان بن عُوَيف، وهم: خالد بن سفيان، وأبو الشعثاء بن سفيان وأبو الحمراء بن سفيان، وغراب بن سفيان، فقال رسول الله ﷺ: «يا علميّ اكفنِي هذه الكتيبة»، فحمل عليها وإنها لتُقَارِب خمسين

<sup>(</sup>۱) أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى: ۲٤۲/٤. (۱) أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى: ۲٤۲/٤. (۱) أخرجه الصالحي الشامي في سبل الهدى: ۲۲۲/٤.

فارساً، وهو عَلَيْتُلَا راجل، فما زال يضربها بالسيف حتى تتفرّق عنه ثم تجتمع عليه، هكذا مراراً حتى قتل بني سفيان بن عويف الأربعة، وتمام العشرة منها، ممن لا يُعرف بأسمائهم، فقال هذا الفتى! فقال رسول الله عَلَيْكُ : وما يمنعه وهو منّي وأنا منه! فقال جبرائيل عَلِيُّكُمْ : وأنا منكما. قال: وسمع ذلك اليوم صوت من قِبَل السماء، لا يرى شخص الصارخ به، ينادي مرارأ:

لا سيف إلا ذو السفقا رولا فستَسى إلاّ عسلي فسئل رسول الله ﷺ عنه، فقال: «هذا جبرائيل،(١).

قلت: وقد روى هذا الخبر جماعةً من المحدِّثين وهو من الأخبار المشهورة، ووقفت عليه في بعض نسخ مغازي محمد بن إسحاق، ورأيت بعضها خالياً عنه، وسألت شيخي عبد الوهاب بن سكينة رحمه الله عن هذا الخبر، فقال: خبر صحيح، فقلت: فما بالُ الصّحاح لم تشتمل عليه؟ قال: أو كلّما كان صحيحاً تشتمل عليه كتب الصحاح؟ كم قد أهمل جامعو الصّحاح من الأخبار الصحيحة!

قال الواقديّ: وأقبل عثمانُ بن عبد الله بن المغيرة المخزومي يُحضِر فرساً له أَبْلَق، يريد رسول الله عليه الأمة كاملة، ورسول الله عليه الله متوجّه إلى الشّعب وهو يصيح: لا نجوتُ إن نجوتَ! فيقفُ رسول الله ﷺ، ويعثر بعثمان فرسُه في بعض تلك الْحُفر التي حفرها أبو عامر الفاسق للمسلمين، فيقع الفرس لوجهه، وسقط عثمان عنه، وخرج الفرس غائراً، فيأخذه بعض أصحاب رسول الله عليه ، ويمشي إليه الحارث بن الصمّة، فاضطربا ساعة بالسيفيَّن، ثم يضرب الحارث رجله، وكانت درعه مشمّرة فبرك، وذفَّف عليه، وأخذ الحارث ﴿ يُومَنْذِ سَلِّبِهِ: درعاً جيِّداً، ومغفراً، وسيفاً جيِّداً، ولم يسمع باحد من المشركين سلب يومثذٍ غيره، ورسول الله عنظر إلى قتالهما، فسأل عن الرجل، قيل: عثمان بن عبد الله بن المغيرة، قال: الحمدُ لله الذي أحانه، وقد كان عبد الله بن جحش أسره من قبل ببطن نخلة، حتى قدم به على رسول الله عليه ، فافتدى ورجع إلى قريش، وغزا معهم أحداً، فقتل هناك، ويرى مصرع عثمان عبيد بن حاجز العامري أحدُ بني عامر بن لؤيّ، فأقبل يعدو كأنه سبع، فيضرب حارث بن الصّمة ضربةً على عاتقه، فوقع الحارث جريحاً حتى احتمله أصحابه، ويقبل أبو دجانة على عبيد بن حاجز، فتناوشا ساعة من نهار، وكلّ واحد منهما يتّقي بالدرّقة سيف صاحبه، ثم حمل عليه أبو دُجَانة فاحتضنه، ثم جلد به الأرض، وذبحه بالسيف كما تذبح الشاة، ثم انصرف، فلحق برسول الله عليه .

<sup>(</sup>١) أخرجه العلامة المجلسي في البحار: ٢٠/ ١٢٨.

قال الواقديّ: ويروى أن سهل بن حُنيف، جعل ينضح بالنبل عن رسول الله عليه ، فقال: نَبُلُوا سَهَلاً فإنه سَهَل، ونظر رسول الله عَلَيْهِ إلى أبي الدرداء، والناس منهزمون في كلِّ وجه، فقال: نعم الفارس عُويمر، غير أنه لم يشهد أحُداً!

قال الواقديّ: وروى الحارث بن عبيد الله بن كعب بن مالك، قال: حدثني من نظر إلى أبي سَبْرة بن الحارث بن علقمة، ولقي أحد المشركين، فاختلفا ضربات، كلّ ذلك يرُوغ أحدهما عن الآخر، قال: فنظر الناس إليهما كأنهما سُبعان ضاريان يقفان مرّة ويقتلان أخرى، ثم تعانقًا، فوقعًا إلى الأرض جميعاً، فعلاه أبو سَبْرة فذبحه بسيفه كما تذبح الشاة، ونهض عنه فيقبل خالد بن الوليد وهو على فرس أدهم أغرّ محجّل، يجرّ قناة طويلة، فطعن أبا سبرة من خلفه، فنظرت إلى سنان الرمح خرج من صدره، ووقع أبو سبَّرة ميِّتاً، وانصرف خالد بن الوليد، يقول: أنا أبو سليمان!

قال الواقديّ: وقاتل طلحة بن عبيد الله يومئذٍ عن النبيّ عَلَيْ اللهِ فتالاً شديداً، وكان طلحة يقول: لقد رأيتُ رسول الله علي حيث انهزم أصحابه، وكثر المشركون، فأحدقوا بالنبي الله من كلّ ناحية، فما أدري أقوم من بين يديه أو من ورائه؟ أم عن يمينه أم شماله؟ فأذبّ بالسيف عنه هاهنا وهاهنا حتى انكشفوا، فجعل رسول الله عليه الله يومئذٍ يقول لطلحة: «لقد أوجب» وروي: القد أنحَب، أي قضى نذره.

قال الواقديّ: وروي أنّ سعد بن أبي وقاص ذكر طلحة فقال: يرحمه الله! إنه كان أعظمُنا غناء عن رسول الله ﷺ يوم أُحُد، قيل: كيف يا أبا إسحاق؟ قال: لزم النبي ﷺ وكُنا نتفرق عنه، ثم نثوب إليه، لقد رأيته يدورُ حول النبي ﷺ يُترّس بنفسه.

قال الواقديّ: وسئِل طلحة: يا أبا محمد، ما أصاب إصبَعك؟ قال: رَمي مالك بن زهير لجشميّ بسهم يريدُ رسول الله علي - وكان لا تخطي رميّته رسول الله ﷺ، فأصاب خِنْصَرِي فَشُلُّ.

قال الواقديّ وقالوا: إنّ طلحة قال لما رمي: حَسٌّ، فقال رسول الله ﷺ: «لو قال: بسم الله لدخل الجنة، والناس ينظرون إليه، منْ أحبّ أن ينظر إلى رجل يمشي في المدنيا وهو من أهل الجنَّة، فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، طلحة ممنَّ قضى نحبه! .

قال الواقديّ: وكان طلحة يحدّث يقول: لمّا جال المسلمون تلك الجؤلة، ثم تراجعوا أقبل رجل من بني عامر بن لؤيّ يدعى شيبة بن مالك بن المضرّب، يجرّ رمحه، وهو على فرس أغرّ كُميت مدجّجاً في الحديد، يصيح: أنا أبو ذات الوذع، دلّوني على محمّد، فأضرب عرقوب فرسه، فاكتسعت به، ثم أتناول رمحه، فوالله ما أخطأت به عن حَدَقته، فخار كما يخور الثور، فما برحت به واضعاً رجلي على خَدّه حتى أَزْرُتُه شَعُوب.

BOB (TVT). BOB . . . . BOB BOB - BOB.

قال الواقديّ: وكان طلحة قد أصابته في رأسه المصلّبة ضربه رجل من المشركين، ضربتين، ضربة وهو مقبل، وضربه وهو معرِض عنه، وكان نَزَف منها الدم، قال أبو بكر: جئت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحُد، فقال: عليك بابن عمّك، فأتى طلحة بن عبيد الله، وقد نزف الدم، فجعلت أنضحُ في وجهه الماء وهو مغشيٌّ عليه، ثم أفاق، فقال: ما فعل رسول الله ﷺ؟ فقلت: خيراً، هو أرسلني إليك، فقال: الحمد لله، كلّ مصيبةٍ بعده جَلَل.

قال الواقديّ: وكان ضرار بن الخطّاب الفهْريّ يقول: نظرتُ إلى طلحة بن عبيد الله قد حلق رأسه عند المروة في عُمرة، فنظرت إلى المصلّبة في رأسه، فكان ضرار يقول: أنا والله ضربتُه، هو استقبلني فضربته، ثم أكرّ عليه، وقد أعرض، فأضربه ضربة أخرى.

قال الواقدي: ولما كان يوم الجمل، وقتلَ عليَّ عَلَيْتُلا مَنْ قتل من الناس، ودخل البصرة، جاءه رجل من العرب، فتكلّم بين يديه، ونال من طلحة، فزبَره (١٠) عليّ عَلَيْتُلِلاً، وقال: إنّك لم تشهد يوم أُحُد، وعِظُم غنائه عن الإسلام، مع مكانه من رسول الله عظي، فانكسر الرجلُ وسكت، فقال له قائل من القوم: وما كان غناؤه وبلاؤه يرحمه الله يوم أحُد؟ فقال عليٌّ عَلَيْكَالِهُ : نعم، يرحمه الله، لقد رأيته وإنه ليترس بنفسه دون رسول الله عظي وإنَّ السيوف لتغشاه، والنَّبْل من كلّ ناحية، وما هو إلا جُنّة لرسول الله عليه الله عنه بنفسه، فقال رجل: لقد كان يوم أحُد يوماً قبِّل فيه أصحاب رسول الله عليه الصابت رسول الله عليه الجراحة، فقال عليٌّ عَلِيٌّ : أشهد لسمعت رسول الله عَنْيُ يقول: «ليت أنّي غودرت مع أصحابي بنُخص الجبل، ثم قال علي عَلِينَا : لقد رأيتُني يومئذٍ وإِنيَ لأذبُّهم في ناحية، وإن أبا دُجَانة لفي ناحية يذُبُّ طَائفة منهم، حتى فرج الله ذلك كلُّه، ولقد رأيتُني وانفردت منهم يومئذٍ فرقة خَشناء، فيها عكرمة بن أبي جهل، فدخلت وسطهم بالسيف، فضربت به، واشتملوا عليّ حتى أفضيت إلى آخرهم، ثم كررت فيهم الثانية، حتى رجعت من حيث جئت، ولكنّ الأجل استأخر، ويقضي الله أمراً كان مفعولاً .

قال الواقديّ: وحدّثني جابر بن سُليم عن عثمان بن صفوان، عن عُمارة بن خزيمة، قال: حدَّثني مَنْ نظر إلى الحُباب بن المنذر بن الجموح، وإنه ليحُوشهم يومثذٍ كما تحاش الغنم، ولقد اشتملوا عليه حتى قيل: قد قتل، ثم برز والسيف في يده، وافترقوا عنه، وجعل يحمل على فرقة منهم، وإنه ليهربون منه إلى جَمْع منهم، وصار الحُباب إلى النبيّ عَلَيْهِ، وكان الحُباب يومئذٍ معلَّماً بعصابة خضراء في مِغْفَره.

قال الواقديّ: وطلع يومئذٍ عبد الرحمن بن أبي بكر على فرس مدجّجاً لا يُرى منه إلا

<sup>(</sup>١) زجره ونهره، اللسان، مادة (زبر).

عيناه، فقال: مَنْ يبارز؟ أنا عبد الرحمن بن عتيق! فنهض إليه أبو بكر، وقال: أنا أبارزه، وجرّد سيفه فقال له رسول الله عليه: ﴿ شِمْ سيفَك، وارجع إلى مكانك، ومتّعنا بنفسك.

يعني مما يقاتل عن رسول الله يومئذٍ، وكان رسول الله عليه الله الله الخذيميناً ولا شمالاً إلاّ رأى شماس بن عثمان في ذلك الوجه، يذبّ بسيفه عنه، حتى غشى رسول الله عليه الله مُنتَّرَّسَ بنفسه 

قال الواقديّ: ولمّا ولى المسلمون حين عطف عليهم خالد بن الوليد مِنْ خلفهم، كان أوّل مَن أقبل من المسلّمين بعد التّؤلية قيس بن محرث مع طائفة من الأنصار، وقد كانوا بلغوا بني حارثة فرجعوا سراعاً فصادفوا المشركين في كثرتهم، فدخلوا في حَوْمتهم، فما أفلت منهم رجل حتى قَتِلوا كلهم، ولقد ضاربهم قيس بن مِحْرث، فامتنع بسيفه حتى قتل منهم نفراً، فما قتلوه إلا بالرّماح، نظموه، ولقد وجد به أربع عشرة طعنة جائفة وعشر ضربات بالسيف.

قال الواقديّ : وكان عباس بن عبادة بن نَضْلة المعروف بابن قَوْقل، وخارجة بن زيد بن أبي زهير، وأوس بن أرقم بن زيد، وعبّاس رافع صوتُه يقول: ما معشرَ المسلمين، الله ونبيْكم! هذا الذي أصابكم بمعصية نبيّكم، وعدَكم النصر فما صبرتم. ثم نزع مِغْفره عن رأسِه، وخلع دِرْعه وقال لخارجة بن زيد: هل لك في دِرْعِي ومِغْفَرِي؟ قال خارجة: لا، أنا أريد الذي تريد، فخالطوا القوم جميعاً، وعبّاس يقول: ما عذرُنا عند ربّنا إن أصيب نبَّينا ومنّا عينٌ تطرف! قال: فيقول خارجة: لا عذرَ لنا والله عند ربّنا ولا حُجّة، فأمّا عباس فقتله سفيان بن عبد شمس السُّلْمِيّ، ولقد ضربه عباس ضربتيْن، فجرحه جرحيْن عظيمين، فارتُثُّ أَنْ يُومئذٍ جريحاً، فمكث جريحاً سنة، ثم استبلُّ وأخذَتْ خارجة بن زيد الرماح، فجرح بضعة عشر جرحاً، فمرّ به صفوان بن أميّة، فعرفه فقال: هذا من أكابر أصحاب محمد، وبه رَمق، فأجهز عليه. وقُتُل أوس بن أرقم، وقال صفوان: مَنْ رأى خبيب بن يساف؟ وهو يطلبه فلا يقدر عليه. ومثّل يومئذٍ بخارجة، وقال: هذا ممّن أغرى بأبي يوم بدر – يعني أميّة بن خلف – وقال: الآن شفيتُ نفسي حين قتلت الأماثل من أصحاب محمد، قتلت ابن قوقل، وقتلت ابن أبي زهير، وقتلت أوس بن

قال الواقديّ: وقال رسول الله ﷺ يومئذٍ: «مَنْ يأخذ هذا السيف بحقّه؟» قالوا: وما حقَّه يا رسول الله؟ قال: يضرب به العدوّ، فقال عمر: أنا يا رسول الله، فأعرض عنه، ثم عَرَضه رسول الله عَلَيْكِ بذلك الشَّرُط، فقام الزُّبير، فقال: أنا، فأعرض عنه، حتى وجدَ عمر والزبير

<sup>(</sup>١) ارتث: حُمِل من المعركة جريحاً وبه رمق، القاموس المحيط، مادة (رثث).

في أنفسهما، ثم عرضه الثالثة، فقام أبو دُجَانة، وقال: أنا يا رسول الله آخذه بحقّه، فدفعه إليه. فصدق حين لغي به العدوّ، وأعطى السيف حقّه، فقال أحدُ الرجلين – إمّا عمر بن الخطاب أو الزّبير: والله لأجْعَلَنَّ هذا الرجل الذي أعطاه السيف ومنَعنِيه من شأني، قال: فاتّبعته، فوالله ما رأيت أحداً قاتل أفضلَ من قتاله، لقد رأيتُه يضرب به حتى إذا كلّ عليه وخاف ألا يُحيك عمدَ به إلى الحجارة، فشحذه، ثم يضرب به العدوّ، حتى يردّه كأنّه مِنْجل، وكان حين أعطاه رسول الله عليه السيف مشى بين الصَّفَيْن، واختال في مشيته، فقال رسول الله عليه حين رآه يمشي تلك المشية: «إنَّ هذه لَمِشْيةً يُبغضها الله تعالى إلاَّ في مثل هذا الموطن، قال: وكان أربعة من أصحاب النبي عَلَيْ يعلِمون في الزُّحوف، أحدُهم أبو دُجانة، كان يعصب رأسه بعصابة حمراء، وكان قومه يعلِّمون أنَّه إذا اعتصبَ بها أحسن القتال، وكان عليٌّ عَلِيُّكُلِّذَ يعلِّم بصوفةٍ بيضاء، وكان الزُّبير يعلِم بعصابة صفراء، وكان حمزة يعلِم بريش نعامة.

قال الواقديّ: وكان أبو دُجانة يحدّث يقول: إنّي لأنظر يومئذٍ إلى امرأة تقذِّف النَّاس وتخُوشهم حَوْشاً منكراً، فرفعتُ عليها السيف، وما أحسبها إلا رجلاً، حتى علمت أنّها امرأة، وكرهت أن أضرب بسيف رسول الله عليها امرأة - والمرأة عمرة بنت الحارث.

قال الواقديّ: وكان كعب بن مالك يقول: أصابني الجراح يوم أحُد، فلمّا رأيت المشركين يمثلُون بالمسلمين أشدّ المُثَل وأقبحها، قمتُ فتنحّيت عن القتْلي، فإنّي لفي موضعي أقبَلَ خالد بن الأعلم العقيليّ جامعُ اللامة يحوش المسلمين، يقولِ استوسقوا كما يستوسق جُرُب الغنم، وهو مدجّع في الحديد، يصيح: يا معشرَ قريش، لاتقتلوا محمداً، اتسروه أسراً حتى نعرَّفه ما صنع، ويصمُد له قَرْمان فيضربه بالسيف ضربة على عاتقِه رأيت منها سَحْره، ثم أخذ سيفه وانصرف، فطلع عليه من المشركين فارس ما أرى منه إلا عينيُّه، فحمل عليه قُزمان، فضربه ضربةً جزَّله اثنين، فإذا هو الوليد بن العاص بن هشام المخزوميّ، ثم يقول كعب: إني لأنظر يومثذٍ وأقول: ما رأيتُ مثل هذا الرجل أشجع بالسيف، ثم ختم له به! فيقال له: فما ختم له به؟ فيقول: من أهل النار، قتل نفسَه يومئذٍ.

قال الواقديّ: وروى أبو النّمْر الكنانيّ، قال: أقبلت يوم أحُد وأنا من المشركين، وقد انكشف المسلمون، وقد حضرتُ في عشرة من إخوتي، فقتل منهم أربعة، وكان الربيح للمسلمين أوّل ما التقينا، فلقد رأيتُني وانكشفنا مولّين، وأقبل أصحاب النبي عَلَيْكُ على نهب العسكر، حتى بلغت الجمّاء، ثم كرّت خيلنا، فقلت: والله ما كرّت الخيلُ إِلا عن أمر رأته، فكررنا على أقدامنا كأنّنا الخيل، فنجِد القوم قد أخذ بعضُهم بعضاً، يقاتلون على غير صفوف، ما يدري بعضهم مَنْ يضرب، وما للمسلمين لواء قائم، ومع رجل من بني عبد الدار لواء المشركين، وأنا أسمع شعار أصحاب محمد بينهم: «أمِتْ أمِتْ»، فأقول في نفسي: ما «أمت»؟

**E** 

وإِنِّي لأنظر إلى رسول الله ﷺ وإنَّ أصحابه محدقُون به، وإنَّ النَّبْل ليمرُّ عن يمينه ويساره، ويقع بين يديه، ويخرج من ورائه، ولقد رميت يومئذٍ بخمسين مِرْماة، فأصبت منها بأسهم بعض أصحابه، ثم هداني الله إلى الإسلام.

قال الواقديّ: وكان عَمْرو بن ثابت بن وَقْش شاكًّا في الإسلام، وكان قومُه يكلّمونه في الإسلام، فيقول: لو أعلم ما تقولون حقاً ما تأخّرت عنه، حتى إذا كان يوم أُحُد بدًا له الإسلام ورسول الله ﷺ بأحُد، وأخذ سيفُه وأسلم، وخرج حتى دخل في القوم، فقاتل حتى أثبِت، فوجِد في القتلي جريحاً ميّتاً، فدنوًا منه وهو بآخر رَمق، فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ قال: الإسلام، آمنت بالله وبرسوله، وأخذت سيفي وحضرت فرزقني الله الشهادة، ومات في أيديهم، فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّهُ لَمِنْ أَهُلَ الْجُنَّةِ ﴾.

قال الواقديّ: فكان أبو هُريرة يقول، والناس حوله: أخبروني برجل يدخل الجنّة لم يصلّ لله تعالى سجدة؟ فيسكت النّاس، فيقول أبو هريرة: هو أخو بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن

قال الواقديّ: وكان مخيرق اليهوديّ من أحبار يهود، فقال يومَ السَّبْت ورسول الله ﷺ بأُخُد: يا معشرَ يهود، والله إنَّكم لتعلمون أنَّ محمّداً نبيٍّ، وأنَّ نصره عليكم حقَّ. فقالوا: ويحك! اليوم يوم السبت، فقال: لا سبُّت، ثم أخذ سلاحه وحضر مع النبي ﷺ، فأصِيب، فقال رسول الله ﷺ: (مخبرق خبر يهود).

قال الواقديّ: وكان مخيرق قال حين خرج إلى أحُد: أن أصِبت فأموالي لمحمّد يضعُها حيث أراه الله فيه، فهي عامّة صدقات النبيّ ﷺ.

قال الواقديّ: وكان حاطب بن أميّة منافقاً، وكان ابنه يزيد بن حاطب رجلَ صِدْق، شهد أُحُداً مع النبيّ ﷺ فارتُثّ جريحاً، فرجع به قومه إلى منزله، قال: يقول أبوه وهو يرى أهلَ الدَّار يبكون عنده: أنتم والله صنعتم هذا به، قالوا: كيف؟ قال: أغررتموه من نفسِه حتى خرج فقتِل، ثم صرتم معه إلى شيء آخر تعدُونه جَنّة، يدخل فيها حبّة من حَرْمل، قالوا: قاتلك الله! قال هو ذاك، ولم يقرّ بالإسلام.

قال الواقديّ: وكان قزمان عَسِيفاً من بني ظُفُر، لا يدري ممّن هو، وكان لهم محبًّا، وكان مقلاً ولا ولد له ولا زوجة، وكان شجاعاً يُعرف بذلك في حروبهم التي كانت تكون بينهم، فشهد أحداً، وقاتل قتالاً شديداً، فقتل ستة أو سبعة، فأصابته الجِراح فقيل للنبي عليه ان قزمان قد أصابته الجِراح، فهو شهيد، فقال: بل من أهلِ النَّار، فجاؤوا إلى قزمان، فقالوا: هنيئاً لك أبا الغيداق الشهادة! فقال: بمَ تبشّرونني! والله ما قاتلنا إلاّ على الأحساب، قالوا: بشَّرناك بالجنة، قال حبَّة والله من حَرَّمل، إنَّا والله ما قاتلنا على جَنِّة ولا على نار، إنما قاتلنا

على أحسابنا، ثمَّ أخرج سهماً من كنانته. فجعل يتوجَّأ به نفسه، فلما أبطأ عليه المِشْقُص، أخذ السيف، فاتكأ عليه، حتى خرج من ظهره، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: «هو من أهل النار».

قال الواقديّ: وكان عمرو بن الجموح رجلاً أعرج، فلمّا كان يوم أحُد، وكان له بنون أربعة يشهدون مع النبي ﷺ المشاهد أمثال الأسد، أراد قومُه أن يحبسوه، وقالوا: أنت رجل أُعرَج، ولا حرج عليك، وقد ذهب بنوك مع النبيّ ﷺ قال: بخ! يذهبون إلى الجنَّة وأجلس أنا عندكم! فقالت هند بنت عمرو بن حزام امرأته: كأنّي أنظر إليه مولّياً قد أخذ دَرَقته، وهو يقول: اللهمّ لا تردّني إلى أهلي، فخرج ولحقه بعضُ قومه يكلّمونه في القعود، فأبى وجاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ قومِي يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك، والله إنِّي لأرجو أن أطَأ بعَرْجتي هذه في الجنة، فقال له: أمَّا أنت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك، فأبى، فقال النبي عليه لقومه وبنيه: «لا عليكم أن تمنعوه، لعل الله يرزقه الشهادة، فخلُوا عنه». فقتِل يومثذٍ شهيداً. وكان أبو طلحة يحدّث، يقول: نظرت إلى عمرو بن الجموح حين انكشف المسلمون، ثم ثابوا وهو في الرّعيل الأوّل. لكأنّي أنظر إلى ضِلعه وهو يعرُج في مشيته، وهو يقول: أنا والله مشتاق إلى الجنّة، ثم أنظر إلى ابنه يعدُو في أثره، حتى

قال الواقديّ: وكانت عائشة خرجت في نسوة تستروح الخبر، ولم يكن قد ضُرِب الحجاب يومئذٍ، حتى كانت بمنقطع الحرّة وهي هابطة من بني حارثة إلى الوادي، لقيتُ هنداً بنت عمرو بن حزام، أخت عبد الله بن عمرو بن حزام، تسوق بعيراً لها، عليه زوجها عمرو بن الجموح، وابنها خلاَّد بن عمرو بن الجموح، وأخوها عبدُ الله بن عمرو بن حزام أبو جابر بن عبد الله، فقالت لها عائشة: عندك الخبر، فما وراءك؟ فقالت هند: خير، أمَّا رسول الله عليه الله عليه الله فصالح، وكلَّ مُصيبة بعده جَللَ، واتَّخذ الله من المؤمنين شهداء: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ ِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرّ يَنَالُواْ خَيْرٌ وَكَفَى آللَهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفِتَالَ وَكَارَ ٱللَّهُ فَوِيتًا عَزِيزًا ﴾(١).

قلت: هكذا وردت الرواية، وعندي أنها لم تقل كلّ ذلك، ولعلها قالت: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ بِغَيْظِهِم ﴾، لا غير، وإلا فكيف يواطىء كلامُها آية من كلام الله تعالى أنزلت بعد الخندق والخندق بعد أحُد! هذا من البعيد جدًا.

قال: فقالتْ لها عائشة: فمَنْ هؤلاء؟ قالت: أخي وابني وزُوْجي قَتْلَى، قالت: فأين تذهبين بهم؟ قالت: إلى المدينة أقبرُهم بها «حلُّ حلُّ»، تزجُر بعيرها، فبرك البعير، فقالت عائشة: لثقُل ما حمِّل، قالت هند: ما ذاك به، لربِّما حمل ما يحمله البعيران، ولكني أراه لغير ذلك، فزجرتُه

\* - CXO - CXO - C

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٢٥.

فادع الله لي عسى أن يجعلني معهم!

فقام، فلما وجهت به إلى المدينة برك، فوجّهته، راجعة إلى أحُد، فأسرع، فرجعت إلى النبيّ ﷺ فأخبرته بذلك، فقال: إنّ الجمل لمأمور، هل قال عمرو شيئاً؟ قالت: نعم، إنه لما وجّه إلى أحُد استقبل القبلة، ثم قال: اللّهم لا تردّني إلى أهلي، وارزقني الشهادة، فقال على الله الجمل لا يمضي، إنّ منكم يا معشرَ الأنصار من لو أقسم على الله لأبرُّه،

منهم عمرو بن الجموح، يا هندُ، ما زالت الملائكة مظلَّة على أخيك من لدن قُتِل إلى الساعة، ينظرون أين يدفن! ثم مكث رسول الله عليه في قبرهم، ثم قال: يا هند، قد ترافقوا في الجنّة جميعاً، عمرو بن الجموح بعلك، وخلاَّد ابنُك، وعبد الله أخوك. فقالت هند: يا رسول الله،

قال الواقديّ: وكان جابر بن عبد الله، يقول: اصطبح ناسٌ يوم أُحُد الخمرَ، منهم أبي، فقتِلوا شهداء.

قال الواقديّ: وكان جابرٌ يقول: أوّل قتيل من المسلمين يوم أحُد أبي، قتله سفيان بن عبد شمس أبو الأعور السُّلَميّ، فصلى عليه رسول الله عليه قبلَ الهزيمة.

قال الواقديّ: وكان جابر يحدّث، ويقول: استشهد أبي، وجعلتْ عَمّتِي تبكي، فقال النبيّ ﷺ: ما يبكيها! ما زالت الملائكة تظلّ عليه بأجنحتها حتى دُفِن.

قال الواقديّ: وقال عُبيد الله بن عمرو بن حزام: رأيتُ في النّوم قبل يوم أحُد بأيام مبشّرَ بن عبد المنذر، أحد الشهداء ببدر، يقول لي: أنت قادم علينا في أيّام! فقلت: فأين أنت؟ قال: في الجنَّة نسرح منها حيث نشاء، فقلت له: ألم تقتل يوم بدر؟ قال: بلي، ثم أحييت، فذكر ذلك لرسول الله عظي قال: «هذه الشهادة يا جابر».

قال الواقديّ: وقال رسول الله ﷺ يوم أحُد: ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حَزَام وعمرو بن الجموح في قبرٍ واحد، ويقال: إنهما وجدا وقد مُثّل بهما كلّ مُثّلة قطعت آرابهما عضواً عضواً، فلا تعرف أبدانهما. فقال النبيّ ﷺ: «ادفنوهما في قبر واحد"، ويقال: إنما أمر بدفنهما في قبر واحد، لما كان بينهما من الصفاء، فقال: ادفنوا هذين المتحابيَّن في الدنيا في قبر واحد.

وكان عبد الله بن عمرو بن حزام رجلاً أحمر أصلَع، ليس بالطويل، وكان عمرو بن الجموح طويلاً، فعُرفا ودخل السَّيل بعد عليهما، وكان قبرهما ممّا يلي السّيل، فحفِر عنهما، وعليهما نمرِتان وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه، فيدُه على وجهه، فأميطت يده عن جرحه، فثعب الدم، فردت إلى مكانها فسكن الدّم.

قال الواقديّ: وكان جابر بن عبد الله يقول: رأيت أبي في حفرته، وكأنه ناثم، وما تغيّر من عبر

حاله قليل ولا كثير، فقيل له: أفرأيتَ أكفانه؟ قال: إنما كُفّن في نمِرة خُمّر بها وجهُه، وعلى رجليه الحرَّمل فوجدنا النَّمِرة كما هي، والحرمل على رجليه كهيئته، وبين ذلك وبين وقت دفنه ست وأربعون سنة، فشاورهم جابر في أن يطيّبه بمسك، فأبى ذلك أصحاب النبيّ عَلَيْكُ وقالوا: لا تحدّثوا فيهم شيئاً.

قال: ويقال إنَّ معاوية لما أراد أن يُجْرِيَ العين التي أحدثها بالمدينة، وهي كظامة نادى مناديه بالمدينة: من كان له قتيل بأحُد فليشهد. فخرج النَّاس إلى قتلاهم فوجدوهم رطاباً يتثنُّون، فأصابت المسحاةُ رِجُل رجلِ منهم، فثعَبت دماً، فقال أبو سعيد الخُدّرِيّ: لا ينكر بعد هذا منكر أبدأ.

قال: ووُجد عبد الله بن عمرو بن حزام وعمرو بن الجموح في قبر واحد، ووُجد خارجة بن زيد بن أبي زهير وسعد بن الربيع في قبر واحدٍ، فأما قبرُ عبد الله وعمرو فحوّل، وذلك أنّ القناة كانت تمرّ على قبرهما، وأما قبر خارجة وسعد فترك، وذلك لأنّ مكانه كان معتزلاً، وسُوّيَ عليهما التراب، ولقد كانوا يحفِرون التّراب، فكلّما حفروا قُتْرَةً من تُراب، فاح عليهم المسك.

قال: وقالوا: إنَّ رسول الله عَلَيْكُ قال لجابر: «يا جابر، ألا أبشَّرك؟، فقال: بلَى، بأبي وأمِّي! قال: «فإنَّ الله أحيا أباك، ثم كلِّمه كلاماً، فقال له: تمنَّ على ربِّك ما شئت!، فقال: أتمنَّى أن أرجع فأقتَل مع نبيَّك، ثم أحيا فأقتل مع نبيِّك، فقال: إنِّي قد قضيت أنَّهم لا

قال الواقديّ: وكانت نُسيبه بنت كعب أمّ عمارة بن غزِيّة بن عمرو قد شهدت أحُداً، وزوجها غزيَّة وابناها عُمارة بن غزيَّة وعبد الله بن زيد، وخرجت ومعها شنَّ لها في أوَّل النهار تريد تسقي الجرْحى، فقاتلت يومئذٍ وأبلتُ بلاءً حسناً، فجرحت اثنيْ عشر جرحاً بين طعنة برمح أو ضربة بسيف، فكانت أمّ سعد بنت سعد بن الرّبيع تحدّث، فتقول: دخلتُ عليها، فقالت لها: يا خالة، حديثني خبَرك، فقالت: خرجت أوّل النهار إلى أحُد، وأنا أنظر ما يصنع النّاس، ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيتُ إلى رسولِ الله عليه وهو في الصحابة والدُّولة والريح للمسلمين، فلمّا انهزم المسلمون، انحزت إلى رسول الله عنه المجلت أباشر القِتال، وأذبُّ عن رسول الله على بالسَّيْف، وأرمي بالقوس، حتى خلصت إلى الجراح، فرأيت على عاتقها جُرحاً أجوفَ له غوْر، فقلت: يا أمّ عُمارة، مَنْ أصابك بهذا؟ قالت: أقبل ابن قعِينة، وقد ولَّى الناس عن رسول الله علي يصيح: دلّوني على محمدٌ، لا نجوتُ إنْ نجا! فاعترض له مُصعب بن عمير وناس معه، فكنت فيهم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضرَبات، ولكنّ عدو الله كان عليه دِرْعان. فقالت لها: يدك ما أصابها؟ قالت: أصيبتْ يوم اليمامة، لمّا جعلت الأعراب تنهزم بالنّاس، نادت الأنصار، أخلصونا. فأخلصت الأنصار،

ن فکنه چ باب

فكنت معهم، حتى انتهينا إلى حديقة الموت، فاقتتلنا عليها ساعة، حتى قَتل أبو دُجانة على باب الحديقة، ودخلتها وأنا أريد عدو الله مُسيلمة، فيعرض لي رجل، فضرب يدي فقطعها، فوالله ما كانت ناهية، ولا عرّجت عليها، حتى وقفت على الخبيث مقتولاً، وابني عبد الله بن زيد المازنيّ يمسحُ سيفه بثيابه، فقلت: أقتلتَه؟ قال: نعم، فسجدتُ شكراً لله عزّ وجلّ وانصرفت.

قال الواقديّ: وكان ضَمْرة بن سعيد يحدّث عن جَدّته، وكانت قد شهدت أحُداً تسقي الماء، قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقول يومئذٍ: «لَمقام نَسيبة بنت كعب اليوم خيرٌ من مُقام فلان وفلان». وكان يراها يومئذٍ تقاتل أشدّ القتال، وإنّها لحاجزة ثوبَها على وسطها، حتى جرحت ثلاثة عشر جرحاً.

قلت: ليت الرّاوي لم يكنّ هذه الكناية، وكان يذكرهما باسمهما حتى لا تترامى الظنون إلى أمور مشتبهة! ومن أمانة المحدّث أن يذكر الحديث على وجهه ولا يكتم منه شيئاً، فما باله كتم اسم هذين الرجلين!

قال: فلما حضرت نسيبة الوفاة، كنت فيمن غسّلها فعددت جراحها جرحاً جرحاً فوجدتها ثلاثة عشر، وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربُها على عاتقها - وكان أعظم جراحها، لقد داوته سنة - ثم نادى منادي النبي على الله بعد انقضاء أحُد: إلى حمراء الأسدا فشدّت عليها ثيابها، فما استطاعت من نزف الدّم، ولقد مكثنا ليلتنا نكمّد الجراح، حتى أصبحنا، فلمّا رجع رسولُ الله من حَمْراء الأسد، لم يصلُ إلى بيته حتى أرسلَ إليها عبد الله بن كعب المازنيّ يسأل عنها، فرجع إليه فأخبره بسلامتها، فسرّ بذلك.

قال الواقديّ: وحدثني عبد الجبار بن عُمارة بن غزيّة، قال: قالت أمّ عُمارة لقد رأيتُني وانكشف النّاس عن رسول الله على فما بقي إلا نُفَيْرٌ ما يتمّون عشرة، وأنا وأبنائي وزوجي بين يديه نذبّ عنه، والناس يمرّون عنه منهزمين، فرآني ولا تُرْس معي، ورأى رجلا مولّياً معه تُرْس، فقال: يا صاحبَ التُرس، الق ترسك إلى مَنْ يقاتل. فألقى ترسه فأخذته، فجعلت أترّس به على النبيّ على وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل، ولو كانوا رجّالة مثلنا أصبناهم، فيقبل رجل على فرس، فضربي وترّست له، فلم يصنع سيفه شيئاً، وولّى وأضرب عُرقوب فرسه، فوقع على ظهره، فجعل النبي على يصبح: يابن عُمارة، أمّك أمّك! قالت: فعاونني عليه حتى أورَدْتُه شعُوب.

قال الواقديّ: وحدّثني ابنُ أبي سَبْرة، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد

TO CONTROL OF CONTROL OF TAIN BUT OF THE CONTROL OF

· (2)

· (49/49)

. WW. . BA

. 69469

} • • •

المازنيّ، قال: جرحت يومثذٍ جرحاً في عضدِي اليسرى، ضربني رجل كأنه الرّقل ولم يعرّج عليّ، ومضى عنّي، وجعل الدم لا يرقأ، فقال رسول الله عليه الله عني، وحك»، فتقبِّل أمّي إليّ، ومعها عصائب في حَقْوَيْها قد أعدّتها للجراح، فربطت جرحي والنبيّ ﷺ واقف ينظر، ثم قالت: انهض يا بنيّ، فضارب القوم، فجعل رسول الله ﷺ يقول: «ومن يطيق ما تطيقين يا أمْ عُمارة!» قالت: وأقبل الرّجل الّذي ضربني، فقال رسول الله ﷺ: «هذا ضارب ابنك»، فاعترضت أمِّي له، فضربت ساقه، فبرَك، فرأيت النبي ﷺ تبسم حتى بدت نواجذُه، ثم قال: «استقدتِ يا أمّ عُمارة». ثم أقبلنا نعلُوه بالسلاح حتى أتينا على نفسه، قال النبي علي : «الحمد لله الذي ظفّرك وأقرّ عينك من عدوّك، وأراك ثأرك بعيّنك»!

قال الواقديّ: وروى موسى بن ضمرة بن سعد، عن أبيه، قال: أتى عمر بن الخظاب في أيام خلافته بِمُروط كان فيها مِرط واسع جيّد، فقال بعضهم: إنَّ هذا المرُّط بثمن كذا، فلو أرسلتَ به إلى زوجة عبد الله بن صفيّة بنت أبي عبيد، وذلك حِدْثان ما دخلت على ابن عمر، يوم أُحُد يقول: «ما التفِتُ يميناً وشمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني».

قال الواقديّ: وروى مَرُوان بن سعيد بن المعلّي، قال: قيل لأم عمارة: يا أمّ عمارة، هل كنّ نساء قريش يومئذٍ يقاتلنْ مع أزواجهنّ؟ فقالت: أعوذ بالله، لا والله ما رأيتُ امرأة منهنّ رمتْ بسهم ولا حَجَر، ولكن رأيت معهنّ الدّفاف والأكبار يضربن ويذكّرن القوم قتلَى بدر، ومعهنّ مكاّحل ومراود، فكلّما ولّى رجل أو تكعكع ناولته إحداهنّ مروداً ومكحلة، يقلن: إنّما أنت امرأة، ولقد رأيتهنّ ولَيْن منهزماتٍ مشمّرات، ولها عنهنّ الرّجال أصحاب الخيل، ونجوا على متون خيلهم، وجعلَنَ يتبعنَ الرّجال على أقدامهنّ، فجعلن يسقطن في الطريق، ولقد رأيت هنداً بنت عتبة، وكانت امرأة ثقيلة، ولها خلَق، قاعدة خاشيةً من الخيل، ما ِبها مشي، ومعها امرأة أخرى، حتى كثر القوم علينا، فأصابوا منّا ما أصابوا، فعند الله نحتسب ما أصابنا يومئذٍ من قِبَل الرماة ومعصيتهم لرسول الله ﷺ.

قال الواقديّ: وحدثني ابنُ أبي سَبْرة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، عن الحارث بن عبد الله، قال: سمعتُ عبد الله بن زيد بن عاصم، يقول: شهدتُ أحُداً مع رسول الله عليه الله فلمّا تفرّق الناس عنه، دنوت منه، وأمي تذبّ عنه، فقال: يابن عُمارة، قلت: نعم، قال: ارم، فرميتُ بين يديه رجلاً من المشركين بحجَر، وهو على فرس، فأصيبت عين الفرس، فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه، وجعلت أعلوه بالحجارة، حتى نضّدت عليه منها وقرأ، والنبي ﷺ ينظر إليّ ويتبسم، فنظر إلى جرح بأمّي على عاتقها، فقال: «أمّك أُمُّك! اعصب جُرحها، بارك الله عليكم من أهلِ بيت! لمقامُ أمَّك خيرٌ من مقام فلان وفلان،

3. 000 · .. · 000 · 000 · (TAT) · 000 · 000 · 000 · 000 · 000

ومقام ربيبك – يعني زوج أمه – خيرٌ من مقام فلان، رحمكم الله من أهل بيت؟! فقالت أميّ: ادع لنا الله يا رسول الله أن نرافقُك في الجنة، فقال: «اللهم اجعلهم رُفقائي في الجنة»، قالت: فما أبالي ما أصابني من الدنيا.

قال الواقديّ: وكان حنظلة بن أبي عامر تزوّج جميلة بنت عبد الله بن أبيّ بن سَلول، فأدخِلت عليه في الليلة التي في صبيحتها قتال أُحُد، وكان قد استأذن رسول الله ﷺ أن يبيت عندها، فأذِنَ، فلمّا صلَّى الصبح غدا يريد النَّبيِّ عَنْكُ ، فلزمتْه جميلة، فعاد فكان معها، فأُجْنَب منها، ثم أراد الخروج، وقد أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها، فأشهدتهم أنه قد دخل بها، فقيل لها بعد: لم أشهدت عليه؟ قالت: رأيتُ كأنَّ السماء فُرِجَتْ، فدخل فيها ثم أطبقت. فقلت: هَذه الشهادة، فأشهدت عليه أنه قد دخل بي، فعلِقت منه بعبد الله بن حنظلة. ثم تزوجها ثابت بن قيس بعد، فولدت له محمد بن ثابت بن قيس: وأخذ حنظلة بن أبي عامر سلاحه، فلحق برسول الله عظي بأحُد، وهو يسوّي الصفوف، فلما انكشف المشركون، اعترض حنظلة لأبي سفيان بن حَرْب، فضرب عُرقوب فرسه، فاكتسعت(١٠) الفَرس، ويقع أبو سفيان إلى الأرض، فجعل يصيح: يا معشر قريش، أنا أبو سفيان بن حرب! وحنظلة يريد ذبحه بالسيف، فأسمع الصوت رجالاً لا يلتفتون إليه من الهزيمة، حتى عاينه الأسود بن شعوب، فحمل على حنظلة بالرمح. فأنفذه، ومشى حنظلة إليه في الرمح فضربه ثانية فقتله، وهرب أبو سفيان يعدُو على قدميه، فلحق ببعض قريش، فنزل عن صدر فرسه، وردف وراءه أبا سفيان، فذلك قول أبي سفيان يذكر صَبْره ووقوفه وأنه لم يفرّ، وذكره محمد بن إسحاق:

> وما زال مُهري مزجرَ الكلب فيهمُ أقاتلهم وأدعي يكال غالب فبكي ولا ترعن مقالة عاذل أيباك وإخمواناً لمنا قمد تستابعوا وسلِّي الذي قد كان في النفس إنَّنِي ومن هاشم قَرْماً كريماً ومُصعباً ولو أنني لم أشفِ نفسي منهم فآبوا وقذ أودى الجلابيب منهم أصابهم من لم يكن لدمائهم

ولو شئتُ نجتُّني كُميتٌ طِمِرّةٌ ولم أحمل النَّعماء لابن شَعُوب لدن غَدْوَةً حتى دنت لغُروب وأدفى تحسم عنتي بسركس صليب ولا تسامي من عَبْرة ونحيب وحقّ لهم من حسرة بنصيب قتلتُ من النّجار كلّ نجيب وكان لُدَى الهيجاء غير هيوب لكانت شجاً في الصّدر ذات ندوب بهم كمدمن واجم وكشيب كِفاءً ولا في سِنْخِهم بضريب

<sup>(</sup>١) سقطت من ناحية مؤخرها ورمت به، اللسان، مادة (كسع).

(E)

000

قال الواقديّ: مرّ أبو عامر الراهب على حنظلة ابنه وهو مقتول إلى جنب حمزة بن عبد المطلب، وعبد الله بن جحش، فقال: إن كنت لأحذرك هذا الرجل - يعني رسول الله على من قبل هذا المصرع، والله إن كنت لبرًا بالوالد، شريف الخلق في حياتك، وإنّ مماتك لمع سراة أصحابك وأشرافهم، إنْ جَزى الله هذا القتيل - يعني حمزة - خيراً، أو جزى أحداً من أصحاب محمد خيراً، فليجزك، ثم نادى: يا معشر قريش، حنظلة لا يمثّل به، وإن كان خالفني وخالفكم، فلم يألُ لنفسه فيما يرى خيراً، فمثّل بالناس وترك حنظلة فلم يمثّل به.

وكانت هندُ بنت عُتْبة أوّلَ مَنْ مثّل بأصحاب النبي عَلَيْكُ ، وأمرت النساء بالمثل، وبجَدْع الأنوف والآذان، فلم تبق امرأة إلا عليها مِعْضدانِ ومَسكتان وخدَمتان إلا حنظلة لم يمثل به، وقال رسول الله عليه : "إنّي رأيتُ الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفِظّة المالان.

قال أبو أسَيْد الساعديّ: فذهبنا فنظرنا إليه، فإذا رأسه يقطُّر ماء، فرجعت إلى رسول الله عليه فأخبرتُه، فأرسل إلى امرأته فسألها، فأخبرته أنَّه خرج وهو جنُب.

قال الواقديّ: وأقبل وَهْب بن قابوس المُزنيّ، ومعه ابن أخيه الحارث بن عُقْبة بن قابوس بغنم لهما من جَبَل مُزَينة، فوجد المدينة خِلْواً، فسألا: أين الناس؟ قالوا: بأحُد، خرج رسول الله ﷺ يقاتل المشركين من قَريش، فقال: لا نبتغي أثراً بعد عين، فخرجا حتى أتيا النبي عَنْ الله بأحُد، فيجدان القوم يقتتلون والدّولة لرسول الله عَنْ وأصحابه، فأغارا مع المسلمين في النَّهُب، وجاءت الخيل من ورائهم، خالد بن الوليد وعكّرمة بن أبي جهل، فاختلط الناس، فقاتلا أشدّ القتال، فانفرقت فرقة من المشركين، فقال رسول الله ﷺ: "مَن لهذه الفرقة؛؟ فقال وهُب بن قابوس: أنا يا رسول الله، فقام فرماهم بالنَّبْل حتى انصرفوا، ثم رجع فانفرقت فرقة أخرى، فقال رسول الله ﷺ: «مَن لهذه الكتيبة؟؛ فقال المُزنيّ: أنا يا رسول الله، فقام فذبّها بالسيف حتى ولّت، ثم رجع فطلعت كتيبة أخرى، فقال النبي ﷺ: «مَن يقوم لهولاء»؟ فقال المُزَنيّ: أنا يا رسولَ الله فقال: «قم وأبِشرُ بالْجَنَّة». فقام المزنيّ مسؤوراً يقول: والله لا أقيل ولا أستقيل، فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسَّيْف ورسول الله ﷺ ينظر إليه والمسلمون، حتّى خرج من أقصى الكتيبة، ورسول الله ﷺ يقول: «اللهمَّ ارحمه، ثم يرجع فيهم،، فما زال كذلك وهم محدقُون به، حتى اشتملت عليه أسيافُهم ورماحهم، فقتلوه فوجد به يومئذٍ عشرون طعنة بالرماح، كلُّها قد خلصت إلى مقتل، ومُثِّل به أقبحَ المثل يومثذٍ. ثم قام ابنُ أخيه، فقاتل كنحو قتاله، حتى قُتِل، فكان عمر بن الخطاب يقول: إنّ أحبّ ميتة أموتُ عليها لما مات عليها المزنيّ.

11 )· 12/12 · 15 · 12/12 · 13/16

9 · 60

. B

. (5) V (5)

. F

· (3)

...

<sup>(</sup>١) أخرجه السيوطي في جامعه رقم: ٢٦٤٦.

قال الواقديّ: وكان بلال بن الحارث المزنيّ يحدّث يقول: شهدنا القادسيّة مع سعد بن أبي وقاص، فلمّا فتح الله علينا، وقسمت بيننا غنائمنا، أسقط فتى من آل قابوس من مُزينة، فجئت سعداً حين فزع من نومه، فقال: بلال! قلت: بلال، قال: مرحباً بك، مَنْ هذا معك؟ قلت: رجل من قومي، قال: ما أنتَ يا فتّى من المزنيّ الذي قتِل يوم أحُد! قال: ابنُ أخيه. قال سعد: مرحباً وأهلاً، أنعم الله بك عيناً! لقد شهدتُ من ذلك الرجل يوم أحُد مشهداً ما شهدتُ من أحد قط، لقد رأيتُنا وقد أحدق المشركون بنا من كلّ ناحية، ورسول الله وسطنا، والكتائب تطلع من كلّ ناحية، وإن رسول الله على يرمي ببصره في الناس يتوسَّمهم، ويقول: آخر مرة قالها، فقال له رسول الله على الله الله أنسى آخر مرة قالها، فقال له رسول الله الله الله أنها وقمت على أثره، يعلم الله رحمه الله، ووددت والله أني كنتُ أصبت يومئذٍ معه، ولكن أجل استأخر، ثم دعا من ساعته بسهمه فأعطاه وفضله، وقال: اختر في المقام عندنا أو الرجوع إلى أهلك، فقال بلال: إنه يستحبّ الرجوع، فرجع.

قال الواقديّ: وقال سعد بن أبي وقاص: أشهدُ لرأيتُ رسول الله على واقفاً على المُزَنيّ، وهو مقتول، وهو يقول: «رضي الله عنك، فإنّي عنك راضٍ»، ثم رأيتُ رسول الله على قام على قدميه، وقد ناله عليه من ألم الجراح ما ناله، وإني لأعلم أنّ القيام يشقّ عليه على قبره، حتى وُضع في لحده وعليه بُرْدة، لها أعلام حُمْر، فمدّ رسول الله على البردة على رأسه، فخمره وأدرجه فيها طولاً، فبلغت نصف ساقيه، فأمرنا فجمعنا الحرمل، فجعلنا على رجليه وهو في لحدِه، ثم انصرف فما حال أحبّ إليّ من أن أموت عليها وألقى الله عليها من حال المؤنيّ.

قال الواقديّ: وكان رسول الله على يوم أحد قد خاصم إليه يتيم من الأنصار أبا لبابة بن عبد المنذر في عِذْق بينهما، فقضى رسول الله على لأبي لبابة، فجزع البتيم على العِذْق، فطلب رسول الله على العِذْق إلى أبي لبابة للبتيم، فأبى أن يدفعه إليه، فجعل رسول الله على يقول لأبي لبابة: «ادفعه إليه ولك عِذْق في الجنّة»، فأبى أبو لبابة، وقال ثابت بن أبي الدحداحة: يا رسول الله أرأيت إن أعطيتُ البتيمَ عِذْقه من مالي! قال: «لك به عِذْق في الجنة»، فذهب ثابت بن الدحداحة، فاشترى من أبي لبابة ذلك العِذْق بحديقة نخل، ثم ردّ العِذْق إلى الغلام، فقال رسول الله على: «ربّ عذق مذلّل لابن الدحداحة في الجنة»، فكانت ترجى له الشهادة بذلك القول، فقيّل يوم أحد.

قال الواقديّ: ويقبل ضرار بن الخطاب فارساً يجرّ قناةً له طويلة، فيطعن عمرو بن معاذ،

· 30/33 · 34 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 · 30/33 ·

9.69 · 69.69 ·

97 E

. (3)

BAG . BAG

(F)(F)

- 4

فأنفذه، ويمشي عمرو إليه حتى غُلب، فوقع لوجهه، قال: يقول ضرار: لا تعدمنّ رجلاً زوّجك من الحور العين، وكان يقول: زوّجت يوم أُحُد عشرة من أصحاب محمد الحُور العين.

قال الواقديّ: فسألت شيوخُ الحديث: هل قتل عشرة؟ قالوا: ما بلغنا أنه قتل إلاّ ثلاثة، ولقد ضرب يومئذٍ عمر بن الخطاب حين جال المسلمون تلك الجولة بالقناة، وقال: يابن الخطاب، إنها نعمة مشكورة، ما كنت لأقتلك.

قال الواقديّ: وكان ضرار يحدّث بعد، ويذكر وقعة أحد، ويذكر الأنصار فيترخم عليهم، ويذكر غَناءهم في الإسلام، وشجاعتهم وإقدامهم على الموت، ثم يقول: «لقد قتل أشرافُ قومي ببدر"، فأقول: مَنْ قتل أبا الحكم؟ فيقال: ابن عفراء. من قتل أمية بن خلف؟ فيقال: خُبيب بن يساف. من قتل عُقْبة بن أبي معيط؟ فيقال: عاصم بن ثابت. من قتل فلان بن فلان؟ فيسمى لي من الأنصار، مَنْ أُسرَ سهيل بن عمرو؟ فيقال: مالك بن الدخشم. فلما خرجنا إلى أحد، وأنا أقول: إن قاموا في صياصيهم فهي منيعة لا سبيل لنا إليهم نقيم أياماً ثم ننصرف، وإن خرجوا إلينا من صياصيهم أصبنا منهم، فإنّ معنا عدداً أكثر من عددهم، ونحن قوم موتورون، خرجنا بالظّعن يذكّرننا قتلي بدر، ومعنا كُراع ولا كُراع معهم، وسلاحنا أكثر من سلاحهم، فقُضيَ لهم أن خرجوا، فالتقينا، فوالله ما قمنا لهم حتى هزمنا وانكشفنا مولّين، فقلت في نفسي: هذه أشدّ من وقعة بدر، وجعلت أقول لخالد بن الوليد: كُرّ على القوم، فيقول: وترى وجهاً نكرٌ فيه! حتى نظرت إلى الجبل الذي كان عليه الرّماة خالياً، فقلت: يا أبا سليمان، انظر وراءك، فعطف عنان فرسه، وكررنا معه، فانتهينا إلى الجبل، فلم نجد عليه أحداً له بال، وجدنا نُفَيْراً فأصبناهم، ثم دخلنا العسكر، والقوم غارُّون ينتهبون عسكرنا، فأقحمنا الخيل عليهم، فتطايروا في كلّ وجه، ووضعنا السيوف فيهم حيث شئنا، وجعلت أطلب الأكابر من الأوس والخزرج قتلة الأحبّة، فلا أرى أحداً، هربوا فما كان حلَب ناقِة حتى تداعت الأنصار بينها، فأقبلت فخالطونا ونحن فرسان، فصبرنا لهم، وصبروا لنا، وبذلوا أنفسهم حتى عقروا فرسي، وترجّلت فقتلت منهم عشرة ولقيت مِن رجُل منهمُ الموت الناقع، حتى وجدتُ ريح الدم، وهو معانقي ما يفارقني، حتى أخذته الرماح من كل ناحية، فوقع. فالحمد لله الذي أكرمهم بيدي، ولم يهنّي بأيديهم.

قال الواقدي: وقال رسول الله عليه يوم أحُد: مَنْ له علم بذكوان بن عبد قيس؟ فقال عليّ عَلِيَّةٍ : أنا رأيت يا رسولَ الله فارساً يركُض في أثره حتى لحقه، وهو يقول: لانجوتُ إن نجوتً! فحمل عليه فرسه وذكوان راجل، فضربه وهو يقول: خذها وأنا ابن علاج! فأهويت إلى الفارس، فضربت رجله بالسيف، حتى قطعتها من نصف الفخِذ، ثم طرحته عن فرسه فذففّت عليه، وإذا هو أبو الحكم بن أخنس بن شريق بن علاج بن عمرو بن وهب الثقفيّ.

35 - 500 - 100 - 500 - (TAI) - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 -

. 000

. (O)(O)

)√⊙ . •••

قال الواقديّ: وقال عليّ غليت الله الله الله الله الناس تلك الجؤلة أقبل أمية بن أبي حذيفة بن المغيرة، وهو دارع مقنّع في الحديد ما يرى منه إلاّ عيناه، وهو يقول: يوم بيوم بدر! فيعرض له رجل من المسلمين، فقتله أميّة، قال عليّ غليته : وأصمِد له، فأضربه بالسيف على هامتِه، وعليه بيضة، وتحت البيضة مِغْفر، فنبا سيفي، وكنت رجلاً قصيراً ويضربني بسيفه، فأتقي بالدّرقة، فلحج سيفه، فأضربه، وكانت درعه مشمّرة، فأقطع رجليه، فوقع وجعل يعالج سيفه، حتى خلّصه من الدّرقة، وجعل يناوشني وهو بارك حتى نظرت إلى فَتْق تحت إبطه فأحُش فيه بالسيف، فمال فمات، وانصرفت.

## أنا النبي لاكذب أنا ابن عبد المظلب

قال الواقدي: بينا عمر بن الخطاب يومئذ في رهط من المسلمين قعود، مرّ بهم أنس بن النَّضْر بن ضمضم عمّ أنس بن مالك، فقال: ما يقعدكم؟ قالوا: قُتِل رسول الله ﷺ، قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه، ثم قام، فجالد بسيفه حتى قتِل، فقال عمر بن الخطاب: إنّي لأرجو أن يبعثه الله أمّة وحده يوم القيامة، وُجِد به سبعون ضربة في وجهه ما عُرِف حتى عرفته أخته.

قال الواقديّ: وقالوا: إنْ مالك بن الدُّخشم مرّ على خارجة بن زيد بن زهير يومئذٍ وهو قاعد، وفي حُشْوَته ثلاثة عشر جرحاً كلّها قد خلصت إلى مقتل، فقال له مالك: أما علمتَ أنّ محمداً قد قتل! قال خارجة: فإن كان محمّد قد قتِل، فإن الله حيِّ لا يُقتل ولا يموت، وإنّ محمّداً قد بلّغ رسالة ربّه، فاذهب أنت فقاتل عن دينك.

قال: ومرّ مالك بن الدخشم أيضاً على سَعْد بن الربيع، وبه اثنا عشر جرحاً كلّها قد خلصت الى مقتل، فقال: أعلمت أن محمداً قد قتل! فقال سعد: أشهد أن محمداً قد بلّغ رسالة ربّه، فقاتِلْ أنت عن دينك، فإنّ الله حيّ لا يموت.

قال محمد بن إسحاق: وحدّثني محمّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصعة المازني، أخو بني النّجّار، قال: قال رسول الله على يومئذ: «مَنْ رجلٌ ينظر ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟»، فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر يا رسول الله ما فعل، فنظر فوجده جريحاً في القَتْلى، وبه رَمَق، فقال له: إنّ رسول الله على أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، قال: أنا في الأموات، فأبلغ رسول الله على مني السلام، وقل له: إن سعد بن الرّبيع يقول: جزاك الله خيراً عنّا ما جزى نبيًا عن أمّته وأبلغ قومَك السلام،

· 000 · 00 · (700)· 000 · 5 · 000 · 60 - 6

عنِّي، وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذرَ لكم عند الله أن يخلُّص إلى نبيُّكم ومنكم عين تطرُف، قال: فلم أبرح عنده حتى مات، ثم جئت إلى رسول الله عليه فاخبرته، فقال: «اللهمّ ارضٌ عن سعد بن الربيع».

قال الواقديّ: وحدّثني عبد الله بن عمار، عن الحارث بن الفُضَيل الخطميّ، قال: أقبل ثابت بن الدّحداحة يومئذٍ والمسلمون أوزاع، قد سقِط في أيديهم، فجعل يصيح: يا معشرَ الأنصار، إليّ إليّ أنا ثابت بن الدحداحة! إن كان محمد قد قَتِل، فإن الله حيّ لا يموت! قاتلوا عن دينكم، فإنَّ الله مظهركم، وناصركم، فنهض إليه نفر من الأنصار، فجعل يحمل بمَنْ معه من المسلمين، وقد وقفت لهم كتيبة خَشْناء فيها رؤساؤهم: خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعكرمة بن أبي جهل، وضرار بن الخطاب، وجعلوا يناوشونهم، ثم حمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فطعنه، فأنفذه فوقع ميتاً، وقتل مَنْ كان معه من الأنصار، فيقال: إن هؤلاء آخر من قتل من المسلمين في ذلك اليوم.

> وقال عبد الله بن الزِّبَعْرَى يذكر يوم أُحُد: ألا ذرفت من مُنقْبلتيك دُمُوعُ وشظ بمَنْ تهوَى المزارُ وفَرَّقتُ وليس لما ولَى على ذي صَبَابة فدع ذا ولكن هل أتى أمَّ مالك ومُجْنبُنا جُرْداً إلى أهل يشرب عشية سِرْنا من كَدَاء يقوُدها يشد عليناكل زحف كأتها فلما رأونا خالطتهم مهابة فودوا لو أنّ الأرض ينشق ظهرُها وقد عربت بيض كأن وميضها بأيماننا نعلُوبها كلّ هامةٍ فغادرن قملكي الأوس عاصبة بهم ومرّ بنو النّجار في كلّ تلعة ولولا علو الشعب غادرن أحمداً كما غَادَرُت في الكرّ حمزة ثَاوياً وقال ابن الزّبعرَى أيضاً من قصيدة مشهورة، وهي:

وقد بان في حبل الشباب قطوعُ نوى الحيّ دارٌ بالحبيب فَجُوعُ وإن طسال تَسذرافُ السدمسوع رجسوعُ أحاديثُ قومي والحديث يشيعُ! عَنَاجيجَ فيها ضامرٌ وبديع ضرور الأعادي للصديق نفوع غَدِيرٌ نضوح الجانبين نقيعُ وخامرهم رعب هناك فيظيم بهم، وصَبورُ القوم ثَم جَرُوع حريتٌ وشيبكٌ في الأباء سبريع وفسيسها سنمنام لتلتعبدو ذريبغ ضبباغ وطيسر فوقسهن وقوع بأثوابهم من وقعهن نجيع ولسكسن عسلا والسسهسري شسروع وفي صدره ماضى الشَّبَاةِ وقيعُ

(P) (S)

**(4)** 

**(4)** 

**(F)** 

يا غرابَ البين أسمعتَ فَقُلُ إنّ لــلــخــيــر ولــلــشــرّ مــدّى كل خسيسر ونسعسيسم زائسل أبسلسغها حسسان عسنسي آيسة كم ترى بالجسر من جُمْجمة وسرابيل حسان شُفَّفَتْ كم قسلنا من كريم سيد صادق النسجدة قسرم بارع فسل البجهة راسَ مَنْ سياكتُه؟ ليت أشياخي ببدر شهدوا حين حظت بِشُباء بُرُكَهَا ثه خفوا عند ذاكه رُقْعِها فقَتلْنَا النّصف من سَادَاتِهِمْ لا ألسوم السنسفس إلا أنسنسا بسيبوف الهند تغلو هامهم

إنسما تسندبُ أمسراً قسد فسعِسلُ وسدواء قسبسر مستسير ومسقسل وبنات الدهر يلعبن بكل فقريض الشعر يشفِي ذا الغُللُ وأكُــفُـا قــد أتِــرَّت ورجِــل عَنْ كُمَاةٍ غُودِرُوا في المستزل ماجد البجدين مسقدام بسطل غير ملطاط لدى وقع الأسل من كسراديس وهام كالحبجل جَـزَع الـخـزرج مـن وقـع الأسَـلُ واستحر القتل في عبد الأشلُ رَقَصَ الحَفَانِ تَعَدُو في الجَبْل وَعَدَلْنَا مِيْل بِدِر فِاعْتِدِلْ لَو كَرَرْنَا لَفَعَلْنا المَفْقَعَلُ تبرد الغيظ ويشفين الغلل

قلت: كثيرٌ من النّاس يعتقدون أن هذا البيت ليزيد بن معاوية، وهو وقوله: «ليت أشياخي»، وقال مَنْ أكره التصريح باسمه: هذا البيت ليزيد، فقلت له: إنما قاله يزيدُ متمثَّلاً لمَّا حُمِل إليه رأس الحسين عَلَيْتُنْكِمْ ، وهو لابن الزّبعرَى، فلم تسكن نفسه إلى ذلك، حتى أوضحته له، فقلت ألا تراه يقول: «جزع الخزرج من وقع الأسل»(١١)، والحسين عُلَيْتُمْ لله تحارب عنه الخزرج، وكان يليق أن يقول: «جزع بني هاشم من وقع الأسَل»، فقال بعض من كان حاضراً: لعله قاله في يوم الحرّة! فقلت: المنقول أنه أنشدَه لما حمل إليه رأسُ الحسين عَلَيْتُمْ ﴿، والمنقول أنه شعر ابن الزَّبعرَى، ولا يجوز أن يترك المنقول إلى ما ليس بمنقول.

وعلى ذكر هذا الشعر فإنيّ حضرت وأنا غلام بالنَّظّامية ببغداد في بيت عبد القادر بن داود الواسطي المعروف بالمحبّ، خازن دار الكتب بها وعنده في البيت باتكين الروميّ الذي ولى إربل أخيراً وعنده أيضاً جعفر بن مكّي الحاجب، فجرى ذكر يوم أحُد وشعرُ ابن الزبعرَى هذا وغيره، وأنَّ المسلمين اعتصموا بالجبل، فأَصْعَدوا فيه، وإن الليل حال أيضاً بين المشركين وبينهم، فأنشد ابن مكي بيتين لأبي تمام متمثلاً .

﴿ (١) أخرجه البيهقي في سننه: ٦٤/٦، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور: ٣١٢/١.

لولاً الظّلام وقُلّة عَلَقوا بها باتت رقابهم بغير قِللال فليسكروا جُنْحَ الظُّلام ودَرْوَذاً فيهم للذَّرْوَذَ والنظلامُ مُسوالِي فقال باتكين: لا تقل هذا، ولكن قل: ﴿وَلَقَـكُ مَكَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُۥ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۥ ۖ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَكِيْتُم مِّنَا بَعْدِ مَا أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنصَحُم مَّن يُرِيدُ اَلدُّنْيَا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ مَكَوْنَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُ ۚ وَلَقَدَ عَفَا عَنكُمُ وَاللَّهُ ذُو فَضَّــلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾(١) وكان باتكين مسلماً، وكان جعفر سامحه الله مغموصاً عليه في دينه.

> تم الجزء الرابع عشر من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ويليه الجزء الخامس عشر

**⊕**\**⊕** 

· (少() ٨٤ أسباب وأد البنات . . . . 112 القول في إمامة أبي بكر والرد عليه ........... 111 صلة على برسول الله ﷺ في صغره ........ 14. حياة الرسول ﷺ في بدء نشأته ........... 121 (MO) ( MAI) . (MO) . (MO) . (MO) . (MO)